دكتوركرم الصاوي باز

# ممالك النوبة في العصر الملوكي

اضمحلالها وسقوطها، وأثره في انتشار الإسلام

سودان وادى النيل

(من ۲۶۸–۹۲۳ ه/۱۲۵۰ – ۱۵۱۷ م)





# ممالك النوية في العصر الملوكي

هذاالكتاب

يقدم موضوعاً في غاية الأهمية في تاريخ الإسلام والثقافة العربية في سودان وادى النيل ؛ ولعل اختيار دراسة ممالك النوبة في العصر المملوكي (من ١٤٨-٩٢٣هـ/ ١٢٥٠ م) يضفي العلاقة القائمة بين مصر والنوبة ؛ فقد امتدت السيادة المصرية نحو ممالك النوبة المسيحية (مملكتا المقرة وعلوة) ؛ وتدفقت القبائل العربية لتغير هوية الثقافة النوبية ، وشيوع الثقافة العربية الإسلامية المنطلقة من مصر منبر الإسلام والأزهر الشريف .

ويأتى هذا الكتاب نتاج تخصص دقيق فى الدراسات الأفريقية وتعمق فى الصراع الثقافى ؛ وتغير الهوية النوبية لعصر الممالك والمشيخات الإسلامية (مملكة الفونج، العبدلاب، تقلى، المسبعات، الفور).

وتبرز الدراسة التغيرات التى أعقبت هذا السقوط ، اعتماداً على الوثائق التى جمعها الباحث من السودان ، والدراسات الأركيولوجية من النوبة ، وعيذاب ، وقصر أبريم ، وثغر أسوان .

# بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، إدارة الشئون الفنية .

باز ، كرم الصاوى .

ممالك النوبة في العصر المملوكي: اضمحلالها وسقوطها واثره

في انتشار الاسلام في سودان وادى النيل:

/ كرم الصاوى باز . ـ ط١. \_

القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ٢٠٠٦.

۲۲ ص ۲۷× ۲۲ سے

أ- العنوان ١- السودان – تاريخ – مملكة النوبة المسيحية

رقم الإيداع: ٩٦٨٣

ردمك: ۲ ـ ۲۲۳۹ ـ ۵۷۷ ـ ۹۷۷ تصنیف دیوی : ۲۰۱ و ۹۲۲ المطبعة: محمد عبد الكريم حسان

الناشر: مكتبة الانجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد القاهرة - جمهورية مصر العربية

ت: ۳۹۱٤۳۳۷ (۲۰۲) ؛ ف: ۳۶۲۷۰۹۳ (۲۰۲)

E-mail: angloebs@anglo-egyptian.com Website: www.anglo-egyptian.com

# ممالك النوبة في العصر الملوكي

اضمحلالها وسقوطها وأثره في انتشار الإسلام في سودان وادى النيل (٦٤٨-٩٢٣هـ/ ١٢٥٠-١٥١٧م)

> تأليف الدكتور/كرمالصاوىباز



# بسم اللم الرحمن الرحيم



# إهداء

الى زوجتى انس الوجود ورحلة عطاء

ابنى محمدالفنان

وعالمالإبحاع

أمديكم ثم رة رحلتى ومشوار حياة عبر النمر الخالد سلام عليك يا حابى يا من تفرج الى مذه الأرض، وتأتى لتحم

# شكر وتقدير

لا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أشكر الله عز وجل «قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» صدق الله العظيم.

أسجل شكرى وعرفانى وامتنانى لاستاذى الجليلين المرحوم الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الاداب جامعة القاهرة؛ والاستاذ الدكتور/ محمد عبد العال احمد رحمه الله؛ استاذ التاريخ الاسلامى بمعهد البحوث والدراسات الافريقية لتوجيهاتهما ورعايتهما لإخراج هذا البحث فى ثوب قشيب فلهما منى أجزل الشكر مع عرفانى بالجميل.

واتقدم بالفضل والاعزاز للمرحوم الاستاذ الدكتور/ محمد ابراهيم أبو سليم مدير دار الوثائق القومية بالخرطوم (سابقا) والدكتور على صالح كرار، والسيده ناهد ابراهيم طه لاحتضانهم لى وللتسهيلات التى قدمت أثناء اقامتى فى دار الوثائق القومية بالخرطوم.

كما أختص بالشكر والتقدير الاستاذ الدكتور بركات الحواتى الذى أمدنى بكثير من الوثائق وأشجار النسبه وعقود الزواج من بنى الكنز.

وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور أحمد على الحاكم بشعبة الأثار بالخرطوم والدكتور على عثمان والدكتور خضر عبد الكريم بشعبة الأثار، وذلك لتقديم كافة التسهيلات بالإطلاع على وثائق دراستي بالنوبة.

كما اختص بالشكر الاستاذة الدكتورة محاسن الصافى بمعهد الدراسات الافروأسيوية بالخرطوم، والاستاذة الدكتورة اليزابيث سارتين بالجامعة الامريكية بالقاهرة لمساعدتهما في اعطائى المزيد من المعلومات عن وثائق النوبة.

واتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة زبيدة عطا استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الاداب جامعة حلوان والاستاذ الدكتور حامد زيان استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الاداب جامعة القاهرة لتفضلهما بأثراء هذا البحث لاخراجه في ثوب جديد.

وأشكر اساتذتى بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة لاحتضانهم لى ومساعدتى اثناء اعداد المادة العلمية سواء فى مصر والخارج جزى الله الجميع عنى خير الجزاء.

| ممالك النوية في العصر المملوكي | r |
|--------------------------------|---|
|--------------------------------|---|

\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_ ٧ \_\_\_\_

### القدمية

لا ريب أن ظهور المماليك في ساحة التاريخ الإسلامي. وما سطروه من صفحات مجيدة. يعد مأثرة من أعظم مأثر الحضارة الإسلامية. وقد تضافرت عوامل عدة أدت لاظهار هذه المأثر يأتي في مقدمتها أمن مصر القومي، ومدى الفهم البالغ بالعامل الدولي والإستراتيجي، فقد تصدت مصر لخطرين عظيمين هما المغول والصلبيين، وخرجت من هذه المحن تمثل مركز الثقل في العالم الإسلامي.

ولعل اختيار موضوع: ممالك النوبة في العصر المملوكي: اضمحلالها وسقوطها وأثره في انتــشــار الإســلام في ســودان وادي النيل (٦٤٨ ٩٢٣-٩٢٣هـ / ١٢٥٠هـ ما ١٥١٧م) اختيار موفق للعلاقات القائمة بين مصر وسودان وادى النيل، فهما يمثلان كيانا واحدا لا يمكن ان ينفصل أحدهما عن الآخر.

هذا ومع تطور الفن الحربى فى عصر دولة سلاطين المماليك، أخذت مكانة مصر فى الصدارة تزداد قدماً وترسيخاً للأسس المتينة التى قامت عليها، الا وهى: الجهاد، والردع، والمشاركة، والتفاوض.

وعملاً بهذه الأسس التى قامت عليها الدولة المملوكية أمتد النفوذ المصرى نحو مملكة النوبة المسيحية (المقرة)، وذلك منذ أن اختط ملكها داوود سياسة هجومية ضد مصر بغزوه كلا من عيذاب وأسوان فى سنة ٦٧١هـ / ١٢٧٢ م، ولذلك قامت مصر بحملات عسكرية الغرض منها وضع حدا لهجمات ممالك النوبة المسيحية، ثم لجعل مملكة المقرة دولة تابعة لمصر.

وقد كانت حملات سلاطين مصر من أهم الأسباب التى قوضت الإطار السياسى لنظام الحكم فى بلاد النوبة. ومهدت لغلبة العرب والمسلمين، فقد استطاع خلفاؤهم من بنى الكنز اعتلاء عرش النوبة فى سنة٧٢٣هـ/ ١٣٢٣م، معتمدين على نظام الوراثة عن طريق الأم، وعلى تأييد النوبيين المستعربين والعرب الذين صاحبوا الجيوش المملوكية، وبذا انتقل الحكم الى فرع نوبى مسلم مستعرب.

\_\_\_ ^ \_\_

وبسقوط مملكة المقرة المسيحية في أيدى المسلمين انهار السد المنيع الذي ظل عدة قرون يحول دون توغل العرب في حوض النيل الأوسط، ومن ثم تدفقت القبائل العربية، لتغير هوية الثقافة النوبية، بشيوع الثقافة العربية الاسلامية المنطلقة من مصر منبر الاسلام والأزهر الشريف.

ولما وضحت غلبة الاسلام وشيوع الثقافة العربية، وانتشار القبائل العربية في اجزاء كبيرة من السودان الشرقي، ظهرت سلسلة من السلطنات الاسلامية التي امتدت عبر هذه الاقاليم في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السابع عشر، وهي ممالك العبدلاب والفونج وهي الواقعة جغرافيا في منطقة دراستنا، ثم ثقلي والفور والمسبعات.

وكانت أولى هذه الممالك ظهورا مملكة العبدلاب التي نشأت في الجزء الشمالي من السودان الشرقي مهد بعض الحضارات القديمة ومركز الثقل الحضارى والسياسي في عهد علوه، وقد تعرضت هذه المنطقة لقدر كبير من النفوذ العربي ممثلا في استقرار مجموعات كبيرة من العرب فيه، ومن ثم تمت الغلبة للثقافة العربية، وقد ادى ازدهارها الى ظهور عدد من المراكز الدينية الهامة تمكنت من ان تتصدر الزعامة الدينية والروحية، وان تكون مصدر اشعاع اسلامي وحضارى لباقي اقاليم السودان الشرقي. فما ان تمت لهذه الاقاليم الصدارة الثقافية والدينية حتى بدأت هجرة العلماء والفقهاء ورجال الطرق الصوفية الى المناطق حديثة العهد بالاسلام والواقعة على أطراف دار الاسلام، ولم تبلغها الدعوة الاسلامية سواء اكانت في داخل تكوينات أطراف دار الاسلام، ولم تبلغها الدعوة الاسلامية وبعبارة اخرى فان معظم من حملوا المشعل كانوا جيلا جديدا من المسلمين (من النوبة المستعربين) وأمثالهم، من الركابية والمحس والجعليين.

ان اقتران نشأة هذه الممالك الاسلامية بهجرة القبائل العربية المنطلقة من مصر الى السودان الشرقى دفعنى لأن اركز الدراسة على مظاهر سقوط الممالك

\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_ ٩ \_\_\_

المسيحية؛ ومن ثم نشأة تلك الممالك الاسلامية وتطورها، مستهدفا إبراز مقوماتها الأساسية ومعالمها الرئيسية في حدود ما تظهره الوثائق المتاحة من الأنساب والعقود الخاصة بالفونج والعبدلاب ثم المصادر التاريخية، وكتب الرحلات موضحا تلك البنية التي قام عليها مجتمع سودان وادى النيل بتركيبة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ولعل اختيار مصطلح سودان وادى النيل لم يكن معروفا طوال فترة العصور الوسطى، فالنوبة وقتذاك – حسبما ورد فى النصوص والوثائق المعاصرة – كانت اكبر مساحة مما هى الان ، إذا اشتملت وقتذاك على اجزاء وادى النيل الممتدة من اسوان الى جنوبى التقاء النيليين الابيض والارزق، وذلك بالاضافة الى مناطق من حوض النيل الازرق والعطبرا حتى اطراف الحبشة شرقا، واقاليم من كردفان ودارفور غربا.

أما لفظ السودان، كما ورد عند المؤرخين المسلمين والرحالة فيطلق على الاقليم الممتد من البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الاطلنطى غرباً، ومعنى هذا ان النوبة وبلاد البجة في العصور الوسطى هي سودان وادى النيل.

ودراسة هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر المملوكية، وسودان وادى النيل، ولكن يؤكد انها فترة متميزة ، وبداية عهد جديد، وخاصة لمجتمع سودان وادى النيل، ولكن هذه المرحلة التاريخية كان من الصعب الإلمام بكل ما حدث فيها من تطورات، والسبب في ذلك قلة ما خلفه الأوائل من السودانيين، ولا يرقى الى مستوى المؤلفات التى نبغ فيها الكتاب المسلمون عن هذه الديار، وقد حاول الباحث ان يطرق مجالا يثرى الدراسة التاريخية الا وهو الوثائق المعاصرة لهذه الفترة التاريخية في سودان وادى النيل، لأن من بينها وثائق تتعلق بالارض والخراج، واسناد المناصب ، وانظمة الادارة ، وطرق التجارة، واثمان البضائع، والمواد الغذائية ، وشراء المنازل ، وعقود الزواج والطلاق، فضلا عن بعض المكاتبات الخاصة التي تكشف عن بعض العادات والحياة الإجتماعية في سودان وادى النيل.

هذا وقد سافر الباحث الى ميدان هذه الدراسة للحصول على الوثائق الخاصة بتاريخ هذه الفترة ، ولعل من أهم الكتابات التي نالت اهتمام السودانيين خاصة بين

القبائل العربية أو النوبة المستعربين، هي أوراق النسبة التي تؤرخ لنسب أسرة أو قبيلة ابا عن جد حتى تصل بشجرة نسبها إلى النبي (ﷺ)، أو عمه العباس أو الزبيرين العوام أو عبد الله الجهني أو احدا من جلة الصحابة، وقد صور الباحث بعضها من دار الوثائق القومية بالخرطوم، كما حصل من بعض الاسر على انسابها لاسيما اسرة الدكتور بركات الحواتي من الكنوز. وقد الحقت بعضها بملاحق الكتاب لما لها من اهمية في دراسة انتشار القبائل وإندماجها مع عناصر الوطنيين.

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على عدد من المصادر من أهمها: الوثائق: وتاتي في المقام الاول بين مصادر التاريخ الاسلامي ولعل من اهمها وثيقة الزواج الملكية الخاصة بملك دنقلة الربيعي عام ٧٣٣ هـ/١٣٣٢م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم ٤٢٢٢)، وقد زودتنا الوثيقة بمعلومات بالغة الاهمية من حيث تطور عقود الزواج وتوثيقها في سودان وإدى النيل، وتوضح مدى تطبيق الشرع وحدوده من حيث الصداق، وهل كان يدفع نقدا ام عينا، عاجلا أو آجلا، هذا بالاضافة الى عدد الشهود على العقد وتزخر هذه الوثيقة بمعلومات قيمة عن اول ملك عربي مسلم في دنقلة وهو كنز الدولة ابو عبد الله محمد بن شجاع (٧١٧هـ/١٣١٧م)، وتبين النسب والالقاب المستخدمة وقتذاك.

هذا وقد عرض الباحث مجموعة قيمة من عقود الزواج الخاصة بأمراء واميرات من بني الكنز من ثغر اسوان، وهي مسجلة بالمتحف المصرى الاسلامي تحت رقم (٤٢٢٣) ، (٤٢٢٤)، ويرجع تاريخها الى القرنين السابع والثامن الهجريين، ومع الاطلاع على مجموعة الوثائق الهامة التي اكتشفت في قصر ابريم عام ١٩٦٦م، وهي عبارة عن مائة وإثنين وعشرين وثيقة وهي تغطى الفترة العثمانية، وقد حاول الباحث اجراء مقارنة بينها وبين وثائق فترة الدراسة لمتابعة مدى التطور في الموضوعات التي تناولتها خاصة الارض والزواج، وقد نشرت هذه الوثائق في كتاب: Martin Hinds and Hamdi SAKKout: Arabic Docments From The ottoman period from Qasr Ibrim, 1986. \_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_ ١١ \_\_\_\_

ولعل هذه الوثائق تعطى قيمة كبيرة فى ابراز التغيرات التى حدثت فى مجتمع سودان وادى النيل على اثر انهيار ممالك النوبة المسيحية.

كذلك أمكن الاطلاع على ثلاث وثائق خاصة باقليم دارفور، تم نشرها عام R.S.O Fahey & Sharif Harir: Sudan texts Bulletin,VII, م بواسطة ١٩٧٤م بواسطة November 1985, Edited by Ali O`Sman and Robinthelwall, University of Uister.

وتلقى أضواء جديدة على تطور عقود الزواج، وكذلك النفقة والمطالبة بها فى سودان وادى النيل.

ومن الوثائق ذات القيمة الكبيرة بحث الفونج والارض الذى اصدرته شعبة ابحاث السودان التابعة لجامعة الخرطوم بالتعاون مع دار الوثائق المركزية بالخرطوم عام ١٩٦٧م، وقد حصل الباحث على مسودة الطبعة الجديدة من المرحوم الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم الذى أشرف على تحقيق هذه المجموعة الخاصة بالفونج: وقد تضمنت هذه الوثائق مجموعة كبيرة صادرة عن شيوخ العبدلاب وعليها اختامهم الرسمية.

وبرغم ما أخذه عليها الشيخ عثمان اونسه كبير العبدلاب وقتذاك في مذكرة رفعها لمدير الشعبة من اضطراب بعض التواريخ الواردة في ثنايا بعضها، ومن اختلاف اسلوب هبة الارض الذي جاء فيها عما هو معروف لدى العبدلاب، ومع خلطها في اكثر من موضع بين شيوخ قرى وشيوخ الحلفاية، فان قيمتها تظل كبيرة لأن هذه امور يمكن ان تختلف فيها وجهات النظر، وهي قابلة للاخذ والرد. وقد كانت هذه الوثائق خيرعون لي في دراسة الجانب السياسي للسلطنات الاسلامية سواء الفونج او العبدلاب، هذا بجانب انها تحوى على معلومات قيمة عن حيازة الارض وعدد السواقي المستخدمة في حدود الارض.

كذلك هناك وثائق خاصة باوراق النسبة، منها نسب العبدلاب بدار الوثائق المركزية، وبنسب لابن الحاج حسين ابن شريف الفحل بن ضباب بن اونس بن كليس

بن عجيب بن ديومة بن عبد الله جماع. وقد حوت هذه الاوراق معلومات مفصلة عن نسب العبدلاب وبعض اخبار دولتهم.

وقد جمع ما كما يكل عددا كبيرا من هذه الوريقات بعد ان ترجم اجزاء منها، ودرسها دراسة تفصيلية ضمنها في كتابيه: -The tribes of Northern and Cen tral Kordofan, Cambridge 1912. - A history of the Arabs in the Sudan, 2 Vols, Cambridge, 1922.

وهناك وثيقة بالغة الاهمية لاحد مشايخ العبدلاب، يرجع تاريخها الى وقت مبكر من حكمهم، قام بنشرها د/ احمد عبد الرحيم نصر فى كتابه، الاغوات: دراسة تاريخية مقارنة لاغوات المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمدينة، وتوضح هذه الوثيقة حدود العبدلاب.

ومن مصادر العبدلاب التي لا يستغنى عنها باحث في تاريخهم وثيقة نشرها المستربن A.E.D penn تحت عنوان:

Traditional Stories of the Abdullab Tribe" S.N.R XVII. (1934) 58-82.

واشتمات على تاريخ العبدلاب منذ نشأتها حتى سقوطها، وهو كثير الشبه – من حيث المحتويات والخصائص – بمخطوط واضح البيان وهولاغنى عنه لدراسة مشيخة العبدلاب.

وفى مكتبة الشيخ عثمان اونسة كبيرة العبدلاب نسخة منقولة من مخطوط مجهول المؤلف بعنوان: (تاريخ ملوك العبدلاب) ويبدو من صياغته انه لمؤلف حديث وعلى ايه حال لا يخرج عن مضمون سابقيه، مما يدل على انه مأخوذ من كليهما.

ومن المخطوطات بالغة الاهمية مخطوط: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب الى تاريخه من تأليف ابن الارباب الحسن بن شاوربن عجيب بن أونسة بن شمام بن عجيب الثالث احد ملوك العبدلاب، \_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_

وقد ذكر المؤلف في مقدمتها ان كثرة الروايات المخالفة للحقيقة بالنسبة لتاريخ العبدلاب هي التي دعته لأن يلبي طلب جماعة من أهل الفضل فيؤلف هذا الكتاب.

والمخطوط لايزال اصله بيد اسرة العبدلاب، وقد أودعت نسخة مصورة منه بدار الوثائق القومية بالخرطوم رقم: (Misc 1/20/232)

وهو لم ينشر بعد، ولكن نشرت عنه دراسات في عدة حلقات في (مجلة الخرطوم/ يناير ١٩٦٨م)، وقد اشتمل على تاريخ العبدلاب منذ قيام دولتهم حتى سقوطها سنة ١٩٦٦هه، وما بعد هذا التاريخ بقليل. وقد وصفه الاستاذ صلاح محيى الدين بقوله: ان المخطوط أثر تاريخي يشكل مصدرا اصليا بالنسبة لمادة تلك الحقبة فيما يختص بملوك العبدلاب وقبيلتهم بوجه خاص، وهي مخطوطة توارثها احفاد تلك الشجرة من ملوك العبدلاب، وحرصوا على احاطتها بالعناية، بوصفها مصدرا حيا تستحق الاحتفال العظيم، ولاسيما في محيط الباحثين والدارسين والمحققين.

ومن المخطوطات السودانية تاريخ مختصر بارض النوبة محفوظ بدار الوثائق القومية بالخرطوم ، تحت رقم: (Misc 1/15/191).

ويتألف المخطوط من جزئين: الاول منسوب الى المقريزى وموضوعه البقط، وقد ذكر فيه بعض أخبار حملات المسلمين الاولى على النوبة، والثانى مجهول المؤلف، ويغلب على الظن انه نسخة اخرى من مخطوط كاتب الشونة لتشابه المحتويات.

وهناك مخطوط للمقريزى بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت عنوان: مخطوط من عبد الله بن ابى السرح وعلاقته بالرسول يتحدث فيه عن البقط المقرر على النوبة، والحملات العسكرية الاولى، وقد صور الباحث نسخة منه.

اما من مضمون هذه المخطوطات فان هذه النسخ جميعها تتشابه بصورة عامة في موضوعها، لكنها تختلف في بعض التفاصيل، وهي تؤرخ لدولة الفونج. فتبدأ بذكر اول ملوكهم عمارة دنقس ثم تتابع تسلسلهم حتى نهاية دولتهم.

كذلك استعنت -عند تحقيق انساب السودان - بمخطوط يعتقد انه كتاب انساب

العرب المفقود الذى الفه الامام السمرقندى (قيل انه عاش فى العقود الاولى من قيام دولة الفونج) بطلب من ملك الفونج عمارة دنقس، وارسل الى السلطان سليم العثمانى، وهى نسخة بخط اليد، غير انها ناقصة فى الاول والآخر، ومع انها وضعت اصلا فى الانساب الا انها اشتملت على بعض الاخبار، وقد اودعت بدار الوثائق المركزية نسخة منها، ويبدو انها النسخة التى اعتمد عليها ماكمايكل فى كتابه الذى سنعرضه له بعد قليل.

وبعد هذا تاتى اوراق نسبة كثيرة جمعتها من دار الوثائق تحت عنوان: متنوعات Misc 1/16/184، والظاهرة المشتركة بين هذه الاوراق جميعا عنايتها بالدرجة الاولى ينسب بعض القبائل العربية في السودان، غير انها تصور – مع ذلك بعض جوانب الحياة السودانية بعامة. ويمكن ان نميز من هذه الاوراق:

- -نسبة البكرية وبنى العباس جمعها الشيخ ابراهيم الحاج بابكر (ت ١٩٣٠) .
  - نسبة أحمد الازهري.
- مجموعة من نسب القبائل العربية كتبها عبد الجليل محمد دفع الله لأخيه محمد بن الحاج على بن الماحى بن مضوى بن دفع الله، سنة ١٣٢٦هـ .
- قبائل العرب كتبها عمدة الخط الثانى محمد أحمد عمر بطلب من مفتش (الكاملين) ( عزتلو) افندم .
- اوراق نسب لا يعرف مؤلفها في ملف يحمل صفحات: (٤٨٩-٥٠٣) وقد وجدت في آخر الاوراق هذه العبارة وهذا ما تحرر مسنودا على شجرة وجدت بخط الحسن بن على اخى السيد احمد البدوى محفوظة بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم ( Misc 1/15/184).
- بعض انساب العرب وهناك نسخة مصورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم: . Misc 1/18/198

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_ ١٥\_\_\_\_

- وهذه وإن اتفقت في مضمونها مع أوراق دار الوثائق السابقة الا أنني عثرت عليها في وثائق انساب الشيخ الامين الفكي يوسف المقيم في جامع والده ببلدة شندى. وإذ أفيد بانني قد استفدت من هذه الوثائق.

- اما عن مخطوطه كاتب الشونة. فقد تنبه الباحثون الى اهميتها منذ ان اعتمد عليها ستيورات Stewart، في كتابه تقرير عن السودان:

(Stewart,:Report on the Egyptian Province of the Sudan, London, 1883).

- اذ تمثل مصدرا هاما للدراسات عن تاريخ مملكة الفونج، وعنه نقل بدج Budge

Wallis Budge: The Egyptian Sudan, London 1907.

كما تمثل واحدة من مخطوطاتها المتعددة مصدرا هاما لكتاب جاكسون H.C.Jackson: Tooth of Fire, London 1912.. نادار ...

وترجمها ماكمايكل Macmichael في كتابه: تاريخ العرب في السودان ونشرت في طبعتين محققتين الاولى باسم تاريخ ملوك السودان، الخرطوم ١٩٤٧، لمكى شبيكة، والثانية باسم: مخطوطة كاتب الشونة او تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصرية، القاهرة ١٩٦٣م، للشاطر بصيلى عبد الجليل.

ولا تخلو النسخ العديدة التى عثر عليها من هذا الكتاب من اختلاف واضح فى حجمها، وانتهاء امدها واسلوبها، ومرد ذلك الى ان الكتاب قد تناوله اكثر من تأليف وتنقيح وحذف وزيادة.

ويقرر الاستاذ الشاطر بصيلى عبد الجليل ان مخطوطة دار الكتب المصرية التى تنتهى فى ربيع الاولى سنة ١٢٥٤/مايو – يونيو ١٨٣٨م هى اقدم النسخ التى وصلتنا، ومن ثم اتخذها اصولا لتحقيقه، وقارنها بنسخة مخطوط: اسطنبول تاريخ ملوك السودان، مجموعة عارف حكمت بك رقم ١٣٨/٣٤٧ مكتبة بايزيد .

( قيل انها صورة طبق الاصل من نسخة دار الكتب المصرية ١٨٠م) ونسخة باريس :

Bibliotheque Nationale, MS Arabe. 5069, Paris.

ونسخة لندن:

Brithish Museum: Or . 2345.

(وعند بعض السودانيين نسخ شبيهة منها).

ونسخة فينا:

National bibliothek, MS Mixt 677a, Vienna.

ومع تأييد البرفيسور هولت P.M.Holt في ان نسخة فينا التي تحوى معلومات تاريخية هامة عن اصل الفونج لا توجد في النسخ الاخرى: هي أقدم اصلا من نسخة دار الكتب الا ان انتهاء سردها في عام ١١٩٠/ ٧٦٠–١٧٧٧ ربما يجعل منها جزءا من الاصل وليس الاصل كله. وقد ضمن هولت ملاحظاته في:

P.M.Holt: Fung Origins, A New Critique and Evidence, Journal of African History (IV), 1963, P.M. Holt: Traditional historical writing of the Nilotic Sudan, Rened article of the Centra of African Studies, School of Oriental and African Studies, London.

ومن المخطوطات الهامة التي افادتني في موضوع دراستي، كتاب الرحلة المسماة بالدرة الثمينة في اخبار مكة والمدينة تأليف الشيخ عبد المحمود ابن الاستاذ نور الدايم الطي، وهي مخطوطة بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم: / Mis 1/186 وهي غير منشورة ، تحوى الكثير من المعلومات الهامة عن مدن البحر الاحمر، وعلى الأخص مدينة سواكن ، ومشاهد القبور الموجودة بها وخاصة للاولياء، كما توضح كيفية القيام برحلة الحج عبر بحر القلزم، والمشاق التي تعترض المسافرين، وتعطينا معلومات قيمة عن ميناء عيذاب وأهميته الحيوية وقتذاك.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_

اما الآثار والنقوش فهى مثل الوثائق الرسمية فى القيمة، وقد شاركت بعض البعثات المصرية فى أعمال الحفر والتنقيب عن اثار بلاد النوبة بعد ان وجهت منظمة اليونسكو نداءها لإنقاذ آثار النوبة. ومن البعثات التى كان لها فضل الكشف عن الاثار المسيحية بالمنطقة بعثة مصلحة الآثار فى قسطل وبلانه وتافه ودابود وكلابشه وعمدا ووادى السبوع.

### وقد نشرت هذه الحفريات في:

Shafik Farid: Excavation of the Antiquities Department at El-Sebu (1963).

Fauilles En Nubie II, id , Qustul, Ballana, Tafe, Debod, Kalabsha, Amada and Wadi El-Sebu, Actes du II , Symposium.

وبعثة جامعة الاسكندرية، وكانت حفائرها في جبل عدة . نشر هذه الحفريات: Mostafa El-Amir, : Fouilles de l'Universite d'Ale andrie a Gebel Adda, 1959. Fouilles En Nubie I, pp. 35-38).

ومن الجدير بالملاحظة ان المقابر الاسلامية التى عثرت عليها هذه البعثة لم تفحص وقت اكتشافها لعدم وجود متخصصين فى الاثار الاسلامية بين أعضاء البعثة، وهى ظاهرة عامة تميزت بها البعثات الاخرى، مما ادى الى ضياع كثير من المادة الاثرية والمعلومات الخاصة بالاثار الاسلامية فى بلاد النوبة.

اما البعثات الاجنبية فكانت منها البعثة المشتركة لمعهد الدارسات الشرقية بجامعة شيكاغو، والمعهد السويسرى بالقاهرة ، وكانت حفائرها في المنطقة بين خوردهميت وبيت الوالى:

Keith C. Seele., : From Khor Dehmit to Beit El-Wali Oriental Institute Egyptian Asswan High Dam Program Joint Expeditition with the schweizerisches Institut Report of Season 1960-1961 Fouilles En Nubie.

وبعثة المعهد التشيكوسلوفاكى للاثار المصرية بجامعة تشارلز، وكانت حفائرها فى تافة حيث تم الكشف عن معبد تافة الجنوبى الذى بنى فى العهد الرومانى، واستخدمه المسيحيون كنيسة، نشرت هذه الحفريات:

Zbynek Zaba, Tafa and Qertassi, Geiloslovak Institute of Egyptolgy of Charles University, Asswan High Dam Program, Report of Season 1961. Fouilles En Nubie 1, id Second Season 1962.

كذلك بعثة جامعتى ميلان وروما التى قامت بحفائرها فى دهميت وكلابشة والخمندى والمحرقة وتأميت وغيرها.

وفى قصر ابريم أجرت جمعية التنقيب عن الآثار المصرية بلندن حفائر ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بتاريخ النوبة ، وتولى أيمرى الإشراف على أعمال الموسم الأول الذى بدأ فى الثامن والعشرين من يناير عام ١٩٦١ ثم تولى المهمة مارتن بلمى J.M. Plumley .

وفى قرية عبد الله نرقى قامت البعثة الهولندية التابعة للمتحف الوطنى للآثار بلايدن بحفائرها سنة ١٩٦٢م ال سنة ١٩٦٤ . وبهذا ظهرت عدة أبحاث نشرت منها وجهات نظر جديدة عن تاريخ النوبة المسيحية والإسلامية من خلال الاستفادة من نتائج التنقيب. من هذه الأبحاث:

Adams, W.Y.: Post-pharaonic Nubia in the light of, Archaelogy l, J.E. A 50, 1964, ll, J. E. A., 1965, id III, J. EA. 52, 1966.

وتنفيذا للاتفاقية الثقافية بين جامعة الخرطوم، وجامعة ليون الثانية الفرنسية تكونت بعثة سودانية فرنسية مشتركة للقيام بأبحاث علمية تشمل بيئة سواحل البحر الأحمر السودانية، وقد استفدت من هذا التقرير، وخاص عن مدينة عيذاب وتطورها الحضارى، وقد نشر نتائج هذه الحفريات الدكتور احمد على الحاكم: المشروع السوداني الفرنسي للأبحاث العلمية في منطقة البحر الأحمر السودانية ٧٩-١٩٨١،

\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_ ١٩\_\_\_

مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، العدد الخامس سنة ١٩٨٣ (٣٠-٤٧) .

وأما المصادر العربية، فيعتبر كتاب ابن عبد الحكم (١٨٧ – ٢٥٧هـ / ٢٠٨ م ٨٧١م) فتوح مصر وأخبارها من اقدم الكتب التي وصلتنا. والتي تتحدث عن علاقة مصر ببلاد النوبة وارض البجة، وهو يعطى معلومات قيمة عن معاهدة البقط، والحملات الأولى التي جردتها مصر لتأمين الثغور الجنوبية من اعتداءاتهم المتكرر.

ومن الغريب ان ابن عبد الحكم لم يعط اهتماما لهجرة القبائل العربية إلى بلاد النوبة على الرغم من انه كان معاصرا لبعض هذه الهجرات، ومن بينها هجرة قبيلة ربيعة في عام ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م إلى الحوف الشرقى ومنها الى بلاد البجة، وخاصة منطقة العلاقى، ولعل مرد هذا النقص عند ابن عبد الحكم يعود إلى اهتمامه بالمظاهر الفقهية اكثر من اهتمامه بسرد المعلومات التاريخية وتصنيفها وتحليلها، فضلا عن تركيزه على مصر وبلاد المغرب والأندلس.

ومن المصادر التاريخية المبكرة كتاب فتوح البلدان لمؤلفه احمد بن يحيى البلاذرى (ت ٢٧٩هـ / ٨٩٢م) يزودنا البلاذرى في هذا السفر بمعلومات جيدة حول علاقات مصر مع بلاد النوبة منذ الفتح العربي لمصر وحتى العصر الذي عاش فيه متنبعا الحملات العسكرية الأولى وحتى حملة القمى على بلاد البجة؛ ترجع أهمية معلوماته في انه اخذ بعضها عن شهود عيان، كما نقل بعضها من وثائق سجلات الديوان في مصر.

أما كتابه الآخر: انساب الأشراف ، فان البلاذرى يشير إلى هجرة بعض الأمويين ال بلاد النوبة بعد سقوط الدولة الأموية واستيلاء العباسيين على الحكم . وهذه المعلومات تلقى ضوءا على بعض التطورات السياسية والاجتماعية اللاحقة فى سودان وادى النيل حيث ادعت بعض الأسر السودانية ، فيما بعد أنها تنحدر من اصل أموى معتمدة فى ذلك على ما تذكره المصادر من هجرة بعض أفراد الأسرة الأموية واتباعهم الى تلك المنطقة هرباً من بطش العباسيين .

أما المسعودى (ت ٣٤٦هـ / ٩٥٦م) فيعتبر من أجلة المؤلفين وأكثرهم فائدة فيما يتعلق بتاريخ القبائل العربية ، اذ وضع كتابا بعنوان مروج الذهب ومعادن الجوهر وصف فيه النوبيون من حيث أصلهم ، ويزودنا بمعلومات قيمة عن إمارة ربيعة العربية الأولى في وادى العلاقي ومنطقة المعادن في صحراء العتباي وعلاقاتهم بالبجة.

ويبدو انه أخذ معلوماته من شهود عيان، ومن التجار الذين كانوا يفدون من بلاد المعدن الى الفسطاط، حيث صنف معلوماته فى هذا الصدد بينما كان فى زيارة الفسطاط هام ٣٣٢م/٩٤٣.

ويزودنا المسعودى بمعلومات أصلية وجديدة عن استقرار بعض القبائل العربية في منطقة الصعيد، وفي مدينة أسوان أبان سيطرة ربيعة على تلك المنطقة في الوقت الذي سجل المسعودي فيه معلوماته في العقد الرابع من القرن الرابع الهجرى، ويعطى معلومات اقتصادية هامة تشير الى التطور الاقتصادي والزراعي بشكل خاص في بلاد النوبة وارض البجة.

أما فى كتاب التنبيه والأشراف فان المسعودى يمدنا ببعض المعلومات ذات العلاقة بموضوع يحثنا، وخاصة هجرة بعض الأسر والقبائل العربية الى منطقة الصعيد ومنها الى بلاد النوبة وارض البجة.

اما شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى المعروف بابى شامة (٩٩٥هـ /١٢٠٣م) (ت عام ١٦٦٥هـ / ١٢٦٦م) فهو صاحب كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية فقد اعتمد فيه على من تقدمه من المؤلفين مثل عماد الدين الكاتب «البرق الشامى»، وابن ابى طى مؤلف كتاب «سيرة صلاح الدين»، وكذلك القاضى الفاضل؛ وابن شداد وغيرهم.

ويزودنا ابو شامة بمعلومات هامة عن علاقة الدولة الأيوبية ببلاد النوبة وخاصة حملة توران شاه عام ٥٦٨ه ، بداية التطلع المصرى نحو الجنوب.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_ ٢١ \_\_\_

وثمة مؤلف اخر يزودنا بمعلومات قيمة عن بعض مظاهر العلاقات بين النوبة والسلطنة المملوكية في مصر، وهو ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على بن الفرات الذي ولد عام ١٣٣٥ه / ١٣٣٤م ، وتوفى عام ١٨٠٧ه / ١٤٠٥م الف كتابا بعنوان تاريخ الدول والملوك بدأه بحوادث القرن الثامن الهجري، ثم عاد بالحوادث حتى عام ٥٠٠ هـ ، وتوفى قبل ان يكمل مؤلفه؛ وعلى الرغم ما يجتنب اسلوبه من عدم سلاسة العبارات ، فانه يعطى معلومات قيمة عن العلاقات بين المماليك من جهة ، وبين كل من القبائل العربية في الصعيد، ومملكة النوبة الشمالية من جهة اخرى . وفي بعض الأحيان يزودنا بمعلومات فريدة قد لا نجدها في المصادر الأخرى، مثلما أشار عن الاتفاق الذي عقد بين المماليك وشكندة ملك النوبة ولكن أسلوبه في سرد الحوادث يتسم بالاستطراد والانتقال من فترة تاريخية معينة الى أخرى بعيدة عنها دون مبرر واضح.

وعلى الرغم من هذه الهنات فأن الباحث يمكنه الاعتماد على تاريخ ابن الفرات في وصف العلاقات الحربية والسياسية بين المماليك في عهد بيبرس وقلاوون وبين ملوك النوبة، ويوضح دور أمراء ربيعة في هذا الصراعات.

بالإضافة الى ذلك فانه يورد بعض المعلومات عن سياسة مصر الإسلامية تجاه بلاد النوبة فى صدر الإسلام، ولكنه لا يضيف جديدا لما ذكره من سبقه من المؤرخين والكتاب، ومعلوماته فى هذا الصدد مختصرة وغير منظمة .

ومن المؤرخين الذين سطروا بعض المعلومات حول العلاقات بين مصر والنوبة ودور القبائل العربية فيها. عبد الرحمن بن خلدون (ت ٨٠٨ه / ١٤٠٦م) ألف كتابا بعنوان «العبر وديوان المبتدأ والخبر» تتبع فيه هجرة القبائل العربية واستقرارها على طول وادى النيل، مثل جهينة وبنى جعل – خلال العصر المملوكى، كما تكلم عن نظام الحكم فى النوبة وثورات القبائل العربية واثر ذلك على بلاد النوبة.

وعلى اى حال فان ابن خلدون قد أضاف نقاط جديدة ، وان اخذ عليه الخلط في الأشخاص والأماكن والتواريخ.

ويتضح من مطالعة المصادر التاريخية المتوافرة أن المقريزى هو اكثر المؤلفين إسهاما وتفصيلا حول كثير من المعلومات التى تهمنا فى موضوع بحثنا . وقد ولد احمد بن على المقريزى فى القاهرة سنة ٧٦٦ه / ١٣٦٤م من أسرة عريقة تنحدر أصلا من بعلبك فى بلاد الشام، وتلقى علومه فى القاهرة حيث درس علوم الدين والتفسير واللغة والنحو والأدب والتاريخ. وتتلمذ على عدد من كبار العلماء والأساتذة فى عصره من بينهم ابن خلدون، واشتغل المقريزى فى ديوان الإنشاء موقعا، ثم اصبح أحد نواب الحكم، كما اشتغل مدرسا للحديث فى المدرسة المؤيدية، ثم عين محتسبا للقاهرة والوجه البحرى من قبل السلطان برقوق عام ٠٠٨ه / ١٣٩٨م. ويقال أن له ما يربوا على مائة كتاب، ويهمنا من هذه المؤلفات أربعة هى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، والبيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب، والسلوك لمعرفة دول الملوك، واتعاظ الحنفا فى أخبار الأثمة الخلفا.

أما كتاب المواعظ والاعتبار فيحوى كثيرا من المعلومات التى تهمنا فى موضوعنا اذ تكلم عن بعض القبائل العربية وهجرتها الى بلاد النوبة، وأشار إلى معاهدة البقط أساس العلاقات بين مصر والنوبة على مدى ستمائة وخمسين عاما.

وتتبع العلاقات بين مصر والنوبة حتى عام ٦٧٤هـ/١٢٧٥م زمن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى، إلا أن هذه المعلومات مختصرة وليس فيها جديد إذا قورنت بالمصادر المتقدمة.

ويزودنا المقريزى بمعلومات جيدة عن بلاد البجة وأرض المعدن وخلال وصفه لهذه المناطق يعطينا معلومات هامة عن النواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية فى تلك البلاد، وهو ينقل معلوماته فى هذا الصدد عن المسعودى، وابن جبير والادفوى. هذا وقد اشرنا الى مخطوط هام للمقريزى عثرنا عليه فى سودان وادى النيل، عند تقييمنا للمادة العلمية التى حوتها المخطوطات.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٣ \_\_\_\_

اما فى كتاب البيان والاعراب فيزودنا المقريزى بمعلومات هامة عن استقرار القبائل العربية فى مصر والنوبة ، كما تحدث عن منافسات ومنازعات القبائل وبطونها المختلفة. ويشير الى علاقة هذه القبائل مع السلطات الحاكمة فى مصر زمن المماليك، وموقف حكام مصر المملوكية فى احتضانهم أحيانا، وفى ضربهم أحيانا أخرى.

اما كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الذي نشر الجزء الأول والثاني منه الدكتور مصطفى زيادة، والثالث والرابع الدكتور سعيد عاشور، فقد صنفه المقريزي ليكون تاريخا مفصلا للدولتين الأيوبية والمملوكية وقد زودنا فيه بمعلومات قيمة عن العلاقات بين المماليك والقبائل العربية في منطقة الصعيد وبلاد النوبة، ثم أعطانا مادة غزيرة عن حملات المماليك الاولى على بلاد النوبة، فقد عاصر بعض هذه الحوادث، ولذا أفاض في الحديث عنها.

واما عن كتابات الجغرافيين العرب، فيعتبر من اهم المصادر التي تتوفر فيها مادة فريدة قد لا نجدها في المصادر التاريخية او بقية الكتب المؤلفة في العصور الوسطى الإسلامية.

ومن اهم هذه المصادر وأكثرها أهمية كتاب البلدان لمؤلفه اليعقوبى (ت ٢٨٤هـ / ٨٩٧م) حيث يزودنا فيه بمعلومات مفصلة عن أماكن وجود الذهب والزمرد في بلاد البجة، وكيفية استخراجها وتصنيعها ، وفي النواحي الاقتصادية، كما يشير الى بعض القبائل العربية التي استقرت في أرض المعادن مثل قبائل ربيعة وبلي وجهينة. ويزودنا اليعقوبي بمعلومات جغرافية هامة عن منطقة وادى العلاقي ووقوعها على طرق التجارة، ولا يضيف اليعقوبي في كتاب التاريخ جديدا الى ما قاله في البلدان.

وقد عاصر اليعقوبي جغرافي أخر هو ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق الهمذاني المعروف بابن الفقيه (ت ٢٩٠ هـ /٩٠٣م) الذي صنف كتابا سماه البلدان

وذلك بين عامى ٢٨٧هـ ، ٢٩٠ هـ ، وقد وضع له على بن حسن الشيرازى مختصرا حوالى عام ٤١٣هـ / ٢٠٢١م بعنوان: «مختصر كتاب البلدان» وهو يعطى وصفا للمالك النوبة والبجة من النواحى الطبوغرافية، والاجتماعية قبل استقرار العرب فى هذه المناطق، مما يلقى ضوءا على طبيعة التطورات والتغيرات التى حدثت فى المنطقة بعد وصول القبائل العربية اليها واستقرارها فيها، وخاصة ما يتعلق بانتشار الإسلام واللغة العربية، وكذلك تأثرها بالعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة عند كل منهما.

وقد عاش فى القرن الثالث الهجرى أيضا جغرافى آخر هو ابو القاسم عبد الله بن عبد الله المشهور بابن خرداذبة (ت٣٠٠هـ / ٩١٢م) وكتابه المسالك والممالك الذى يتحدث فيه عن أصول ملوك النوبة ، والتأثيرات الثقافية القادمة الى سودان وادى النيل من الناحية اللغوية.

ومن الجغرافيين الذين وصلتنا بعض مؤلفاتهم ابو اسحق إبراهيم بن محمد الاصطخرى الكرخى (ت ٣٤٦هـ /٩٥٧م) الذى صنف كتابا فى الجغرافية اعتمد فيه على مؤلف ابى زيد البلخى (ت ٣٣٢هـ / ٩٣٤م) الموسوم: صور الإقليم الذى فقد ولم يصل الينا. وكان البلخى تلميذا للعالم الجغرافى يعقوب بن اسحق الكندى مؤلف كتابى: المعمور من الأرض، ورسالة فى البحار والمد والجزر. وقد أفادنا كتابه فى دراسة التكوين السكانى والاجتماعى، ويعرفنا ببعض الأعراف والعادات السائدة فى تلك المنطقة.

اما ابو القاسم محمد البغدادى المعروف بابن حوقل (ت ٣٥٠هـ / ٩٦١م) الذى زار مصر وبلاد النوبة بين عامى ٣٣٦ - ٣٤٤هـ ، اى فى الوقت الذى ازدادت فيه هجرة القبائل العربية الى بلاد النوبة وارض المعادن. فانه يزودنا بمعلومات هامة حول نظام الوراثة فى بلاد النوبة والبجة، والذى يوجب توريث الحكم لابن الأخت او ابن البنت ، دون كل قريب وحميم من ولد وأهل ، وقد ادى تبنى هذا النظام من قبل

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥\_\_\_\_

العرب فى بلاد النوبة الى انتقال الحكم اليهم فى كل من بلاد النوبة وارض البجة. وكان ذلك من العوامل الرئيسية كما سنرى – فى انتقال العرش النوبى الى سلالة عربية. فى العقد الثانى من القرن الثامن الهجرى.

بالإضافة الى ما سبق فان ابن حوقل يعطى معلومات مختصرة – ولكن مفيدة – عن موانى السودان فى عصره مثل باضع وسواكن. وتلقى هذه المعلومات ضوءا على العلاقات التجارية بين مصر والنوبة، والعالم الخارجي.

وممن يعطون بعض المعلومات عن موضوع بحثنا الجغرافي المعروف ابو عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الله ابن إدريس الملقب بالشريف الادريسي الذي أتم كتابه المعروف نزهة المشتاق في اختراق الآفاق نحو عام ٥٤٨هـ / ١١٥٤م ، وهو عبارة عن وصف للكرة الأرضية، وقد زودنا في هذا الكتاب ببعض المعلومات الجغرافية والاقتصادية حول إقليم السودان الشمالي.

ومن المصادر الجغرافية التى تعطى معلومات حول بلاد النوبة كتاب: اثار البلاد وأخبار العباد لمؤلفه زكريا بن محمد ابن محمود القزوينى (ت ٦٨٢هـ/ ١٢٨٣)، وقد زودنا بمعلومات جغرافية ، وتاريخية واقتصادية عن بلاد النوبة، وارض البجة.

واما كتب الرحلات فهى مصدرا هاما من مصادر التاريخ الإسلامى، وخاصة ان مؤلفيها يهتمون بأمور قلما يهتم بها غيرهم من المؤلفين مثل وصف عادات الناس وتقاليدهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ومعتقداتهم، فضلا عن طرق التجارة والقوافل، والمظاهر الطبوغرافية، والمزروعات وانواعها وطرق زراعتها.

ومن اقدم الرحالة المسلمين الذين زاروا منطقة النوبة والبجة ووصفوا مشاهداتهم فيها الرحالة الفارسى ناصر خسرو علوى. مؤلف كتاب سفرنامة الذى وضعه بالفارسية، وقد نقله للعربية الدكتوريحى الخشاب. وقد استغرقت رحلة ناصر خسرو نحو تسع سنوات قضى ثلاثا منها في مصر، وتجول في الصعيد وبلاد النوبة،

واصفا مشاهداته عن السكان ومعتقداتهم، وواصفا أنواع البضائع التجارية المتبادلة بين مصر وبلاد النوبة وطرق التجارة بين أسوان عبر ساحل البحر الأحمر، وبلاد النوبة.

وتعتبر رحلة ابن جبير (ت ٢١٤هـ / ١٢١٧م) من أهم كتب الرحلات العربية التى تفيدنا فى دراسة موضوعنا. ولد ابو الحسن محمد بن جبير الكنانى فى الأندلس عام ١٥٥هـ / ١١٤٥م. والتحق بخدمة السلطان الموحدى ابن ابى سعيد عثمان بن عبد المؤمن واصبح أمين سره، وفى شوال عام ١٥٧٨هـ / ١١٨٣ م ، بدأ ابن جبير رحلته نحو المشرق لاداء فريضة الحج، متخذا طريقة الى مكة عبر صعيد مصر مارا بالقاهرة ثم قوص، وعيذاب ومنها عبر البحر الأحمر إلى جدة وقد وصف خلال مروره بميناء عيذاب ما كان يلقيه الحجاج من مصاعب وما كانوا يدفعونه من رسوم ألغاها صلاح الدين الايوبى فى النهابة.

وقد وصف ابن جبير محطات القوافل من قوص إلى عيذاب مشيرا الى ازدهار الحركة التجارية بين عيذاب وبلاد الصعيد. ويذكر ان الطرق كانت آمنة ولا شئ يعكر صفو الحجاج والتجار طيلة سيرهم من قوص أو أسوان الى موانئ البحر الأحمر او العكس. ويصف ابن جبير ميناء عيذاب بأنه «من احفل مراسى الدنيا» وازدهار الحركة التجارية بين موانئ السودان والعالم الخارجي.

ومن كتب الرحلات الأخرى التى تعطى معلومات عن بعض جوانب دراستنا: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة . (ت ٧٧٩ه / ١٣٧٧م) والتى اشتهرت باسم رحلة ابن بطوطة وكانت بلاد النوبة من محطاته الهامة. وهو يعطى بعض المعلومات عن بعض القبائل العربية التى كانت مستقرة فى بلاد النوبة مثل الكواهلة والأشراف وجهينة.

اما كتب السير والتراجم، فمن أهمها: محيى الدين بن عبد الظاهر الذى ولد فى القاهرة عام ٦٦٠هـ / ١٢٩٢م . وبذلك عاصر

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٧ \_\_\_\_

فترة مهمة فى تاريخ النوبة هى عصور الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون، والأشرف خليل بن قلاوون. وكان موظفا فى بلاط هؤلاء السلاطين، وشغل وظيفة صاحب ديوان الإنشاء التى كانت من أهم الوظائف آنذاك.

وقد أتاح له هذا العمل الاطلاع على كثير من الأسرار والوثائق، مما مكنه من تصنيف مؤلفات كثيرة منها ثلاثة في تاريخ هؤلاء السلاطين هي:

- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر.
- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور.
- الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الإشرافية.

وقد ركز معلوماته على العلاقات بين المماليك والصليبيين وتسجيل انتصار القوات المملوكية، وهى تحوى معلومات بالغة الأهمية، وخاصة حول العلاقات بين مصر المملوكية ، وبلاد النوبة والبجة.

ومن أهم التراجم التى تهمنا فى هذا الكتاب كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لمؤلفه ابو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب الادفوى (ت ٧٤٨ه / ١٣٤٧م) ، وقد ترجم الادفوى لبعض الشعراء والعلماء الذين عاشوا فى أسوان وعيذاب، ومن ثم انتقلوا الى بلاد النوبة فأثروا الحياة الثقافية هناك.

ومن كتب الموسوعات الهامة فى دراستنا: كتاب: نهاية الارب فى فنون الادب لمؤلفه شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الكندى المعروف بالنويرى الذى ولد سنة ٢٧٧هـ / ١٣٣٢م، تولى عدة مناصب هامة زمن السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون، وشغل وظيفة ناظر الجيش. وقد أتاح له اشتغاله بالوظائف الحكومية الهامة الاطلاع على كثير من الوثائق الرسمية والأسرار السلطانية، واتصل بكبار رجال الدولة وقادة الجيش، واستقى بعض معلوماته من هؤلاء الأشخاص الذبن شاهدوا الحوادث وشاركوا فيها.

ويزودنا النوبرى بمعلومات هامة – وأحيانا فريدة – عن تحركات القبائل العربية في بلاد النوبة وارض البجة، كما يشير الى النزاع العسكرى المستمر بين هذه القبائل، وبين السلطات المملوكية في مصر. كما تحدث باسهاب عن العلاقات بين المماليك وبلاد النوبة، وتكلم عن بوادر انهيار الممالك النوبية امام زحف القبائل العربية، والقوات المملوكية.

والحقيقة ان كتاب النويرى يعد من افضل المصادر التى تزودنا بمعلومات مفصلة ودقيقة عن العلاقات بين المماليك والنوبة، والمماليك والقبائل العربية فى جنوب مصر بين عامى ٦٦٨ هـ / ٧١٧هـ .

اما كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لمؤلفه شهاب الدين ابو العباس الحمد يحى بن فضل الله القرشي العدوى العمرى المولود عام ٧٠٠ هـ / ١٣٠١م، بدمشق والذي شغل وظيفة كاتب السر وناظر ديوان الإنشاء في مصر والشام، فيزودنا بمعلومات هامة عن النوبة الا ان كتابه: التعريف بالمصطلح الشريف حوى كثيرا من الوثائق الهامة والرسائل التي كانت تكتب لكبار الدولة، وحكام الولايات، وزعماء القبائل الكبيرة، وقد وصف لنا باختصار العلاقات بين ملك النوبة في عصره وسلطان المماليك. وحفظ لنا رسم المكاتبة بين سلطان المماليك وحكام النوبة، وكذلك رسم المكاتبة لشيخ الحداربة في منطقة سواكن.

ومن المؤلفين الموسوعيين الذين امدونا بمعلومات هامة القلقشندى (ت ١٨١٨هـ / ١٤١٨م) المولود في مصر عام ٢٥٦هـ / ١٣٥٥م. ويرجع نسبة الى قبيلة فزارة من قيس عيلان؛ عمل القلقشندى في ديوان الإنشاء منذ عام ١٩٧هـ وحتى عام ١٨٠٨هـ. وقد أتاحت له هذه الوظيفة من الاطلاع على كثير من الوثائق الرسمية. لذا ألف كتابه: صبح الاعشى في صناعة الإنشاء أمدنا من خلاله بالكثير من المعلومات عن أحوال بلاد النوبة في العصر المملوكي، واعتمد في ذلك على كثير من الوثائق والمراسلات الرسمية التي كان يزخر بها ديوان الانشاء في مصر.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_ ٢٩ \_\_\_\_

واما عن المصادر المسيحية فتناولت تاريخ الكنيسة القبطية ورؤسائها ، وعلاقاتها مع نصارى البلدان الاخرى مثل النوبة والحبشة وتتكلم هذه المصادر عن علاقة الكنيسة بالحكام المسلمين في مصر.

ومن اهم هذه المصادر وأقدمها: تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لمؤلفه ساويرس بن المقفع، الذي عاش حتى زمن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وقد عين أسقفا للاشمونيين في صعيد مصر من قبل بطريرك الإسكندرية أنبا مقار (٩٣٢– ٩٥٢م، ، وبقي في منصبه نحو ثلاثين عاما.

وكان ابن المقفع يتقن اللغات اليونانية والقبطية والعربية، واستطاع الاطلاع على كثير من الوثائق والسجلات المحفوظة في الأديرة في منطقة الصعيد والإسكندرية. وكان اول مؤلف قبطي معروف يضع كتابا باللغة العربية، ما يدل على ان اللغة العربية قد رسخت وأصبحت لغة بعض الأساقفة الأقباط، ولكن الكتاب نسب إليه كله. ويعطينا معلومات عن علاقة الكنيسة المصرية بكنيسة النوبة والحبشة آنذاك.

ويعطى ابو صالح الارمنى (ت ٦٠٥هـ / ١٢٠٨م) فى تاريخه معلومات مماثلة ، ويشترك مع ابن المقفع فى عدم الدقة بأسماء الولاة، وتواريخ الحوادث.

اما ابن ابى الفضائل القبطى (ت ٧٥٩هـ / ١٣٥٨م) فقد كان معاصرا للسلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون، وقد كتب كتابا سماه: النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد. وقد وضعه ليكمل به تاريخ جرجيس بن العميد الذى وصل فيه حتى سنة ١٩٦٨هـ / ١٢٦٠م. وقد وصل فيه ابن ابى الفضائل حتى عام ١٩٦هـ / ١٢٩٦م، وقد زودنا فيه بمعلومات حول علاقة السلطان المملوكى قلاوون بملوك النوبة واحتفظ لنا بالاتفاق الذى عقد بين المماليك وشكندة ملك النوبة، والذى بموجبه أصبحت مملكة المقرة النوبية تابعة من الناحية الاسمية للسلطان المملوكى في مصر.

ومن المصادر السودانية: «طبقات ود ضيف الله» ولد مؤلفه محمد النور بن ضيف الله بن محمد الجعلى الفضلى الوثيقى في اسرة دينية عريقة بحلفاية الملوك،

حاضرة ملوك العبدلاب في نحو عام ١١٣٩/ ١٧٢٨ م وتوفى فيها سنة ١٢٢٤/ ١٨٠٩ م.

وقد نشأ في مناخ ديني يغلب عليه التمازج بين المتصوفة والفقهاء وجو مشبع بمآثر الأولياء وكرامتهم. الا ان المؤلف قد نال قسطا وافرا من العلوم النقلية ،وكان فقيها وقاضيا عادلا، وتحت تأثير هذه الظروف تم تأليف كتاب الطبقات . ويعلن المؤلف عن مقصده ، وبعد فقد سألني جامعة من الأخوان ... أن أؤرخ لهم ملك السودان، وأذكر فيه من الأولياء الأعيان فأصبت سؤالهم مع انه لم يكن لأسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشان إلا أن أخبارهم متواترة عند الخاص والعام منها ما بلغ حد التواتر فأجبت ان اذكر ما تواتر واشتهر،

ومعجم الشخصيات السودانية هذا كما يدل عنوانه يعد مرآة صادقة وسجلا دقيقا لعصر المؤلف، وكنزا فريدا يحوى معلومات قيمة عن حياة السودانيين الدينية والثقافية، والأدبية والاجتماعية والسياسية في مملكة الفونج.

وقد أعاننا هذا المؤلف القيم في فهم الدعوة الإسلامية، وانتشارها في السودان ومن ثم تغير ثقافة النوبة على أثر هذا الانهيار في ممالكها المسيحية.

وقد جاء كتاب طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة اختصره إبراهيم عبد الدافع، شرح الشيخ احمد السلاوى. مكملا في فهم حركة التصوف في السودان، ومن ثم الثقافة الدينية ومراكزها، واشهر المؤلفات العلمية في سودان وادى النيل.

ومن المراجع الحديثة التي اعتمدنا عليها كتاب:

Islamisation de la Nubie Chretienne, Publieé Sous La direction de: Dominique Saurdel et Janine Sourdel Thomine, 1989."

تأليف جوزيف كيوك: (Joseph Cuoq)

وهو احدث ما صدر من أبحاث عن دراستنا ، وقد استفدت منه وخاصة في الفترة المعنية بالعصر المملوكي ، وعلاقاتهم ببلاد النوبة.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣١\_\_\_

كذلك كتاب: Church and state in Ethiopia, 1270 - 1527, Oxford: كذلك كتاب 1972 تأليف تاديس تمرات: (Taddeose Tamrat)، فهو يلقى الضوء على الصراعات الإقليمية في منطقة شرق أفريقيا، وهضبة الحبشة، مما اثر بالتالي على التدخل لصالح النوبيين، وسقوط الممالك المسيحية.

ومن المراجع التى اعتمدنا عليها كذلك كتاب: تاريخ العرب فى السودان. ما كما يكل A history of the Arabs in the Sudan " By MacMichael

وأهمية هذا الكتاب مستمدة من ان مؤلفه استقى معلوماته من مصادر هامة لا توجد الا في بلاد النوبة نفسها، وما ساعده على ذلك إقامته هناك فترة زمنية طويلة بحكم وظيفته في حكومة السودان، مما ساعده على الاتصال بالقبائل السودانية، فان معظمهم يحتفظ بكتب الأنساب، وقد عالج في مؤلفه الضخم كثيرا من النقاط الحيوية عن اختلاط القبائل العربية في بلاد النوبة، وتفرعها. فهو يعد من الكتب النادرة المتخصصة الدقيقة في انساب القبائل بالسودان.

ومن المراجع العربية التى أنارت لى الطريق كتاب: انتشار الإسلام والثقافة العربية فى أفريقية للدكتور حسن احمد محمود، فقد تعمق فى هذه المنطقة بدراسة مستفيضة وتحليلات فلسفية صائبة عن فترة التحولات الثقافية للممالك النوبية.

ومن الأبحاث الجديدة في معالجة العلاقة بين مصر والنوبة زمن الدولة المملوكية بحث: موقف مصر من النوبة في العصر المملوكي الأول للدكتور محمد عبد العال احمد، فقد استفدت من آرائه الجديدة، وتحليلاته لحملات مصر المملوكية على بلاد النوبة.

وقد اتبع الباحث منهجا موضوعيا يعتمد على دراسة ممالك النوبة، ودراسة عوامل اضمحلالها، ومظاهرها ، حتى سقوطها. وما أدى اليه ذلك من تغير، وعنى الباحث بإبراز هذا التغير في شتى مناحى الحياة من ناحية عناصر وفئات السكان،

وأوضاعهم الاقتصادية ، وعاداتهم الاجتماعية، والمتغيرات الثقافية التي حدثت على اثر انهيار الممالك المسيحية وقيام الممالك الإسلامية.

وثمة ملاحظة منهجية متعلقة بعنوان الكتاب وهي استخدام مصطلح ممالك النوبة المسيحية على الرغم من انها كانت مملكتين فقط هما مملكة المقرة، ومملكة علوة، فعلى الرغم من إدراكنا ان قواعد اللغة تستدعى جعل العنوان ، مملكتا مقرة وعلوة المسيحيتان ، اضمحلالهما وسقوطهما وأثرهما في انتشار الإسلام في سودان وادى النيل الا ان المصادر العربية جرت على استخدام لفظة ممالك النوبة المسيحية منذ ان كانت هذه الممالك ثلاثا هي المملكتان السابقتان بالإضافة إلى مملكة نباتا ، ورغم اندماج نباتا في المقرة الا ان هذه المصادر استمرت على استخدام ذات المصطلح الأول ممالك النوبة المسيحية بالجمع لا التثنية ولقد شئت ان اتسق مع المراجع العربية والمصطلح التاريخي نظر لكوني مؤرخا رغم اصطدام ذلك مع المفاهيم اللغوية وإدراكا مني لأن مملكة نباتا كانت موجود بشكل أو بآخر داخل مملكة المقاهية والمراجع العربية والمصطلح الأن مملكة نباتا كانت موجود بشكل أو بآخر داخل مملكة

وثمة ملاحظة منهجية ثانية متعلقة بما ورد في عنوان الدراسة من إشارة إلى اثر سقوط الممالك النوبية المسيحية في نشر الإسلام في المنطقة، فان الدراسة ستوضح أن انتشار الإسلام كان سابقا لسقوط هذه الممالك، وإنه لعب دورا هاما في هذا السقوط ثم أن السقوط كان عاملا هاما في دفع مسيرة انتشار الإسلام في المنطقة ومن ثم لا ينبغي أن ينصرف الذهن الي الظن بان الإسلام، لم ينتشر بالمنطقة قبل سقوط الممالك، وذلك رغم ان سقوط هذه الممالك أزال آخر عقبة أمام انتشار الإسلام، باعتبار ما كانت تمثله هذه الممالك من سلطة سياسية مغربة لبعض العناصر النوبية على الاستمرار على عقيدتها المسيحية باعتبار ما نالته من مكاسب في ظل دولة مسيحية، بينما كان مجمل شعب المنطقة قد تحول الى العقيدة الإسلامية.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وقد قسمت الدراسة الى ستة فصول ، خصصت الفصل الأول لدراسة : أسباب ومظاهر اضمحلال ممالك النوبة.

## وقد قسمته الى خمسة نقاط أساسية:

- ١ تدفق العرب المهاجرين الى بلاد النوبة وارض البجة وإقامتهم بها.
  - ٢ استتباب النفوذ المصرى بين النيل والبحر الأحمر.
- ٣- الصراعات الإقليمية في هضبة الحبشة، وشرق أفريقيا وأثره على التدخل المصرى
   في النوية.
  - ٤- ضعف النظام الكنسى وانحلاله بالنوبة.
- ٥- ضعف التجارة الدولية ، وانقطاع التجارة مع مصر واثر ذلك على ممالك النوبة.

وخصصت الفصل الثانى وموضوعه: «سقوط ممالك النوبة المسيحية» سقوط مملكة المقرة وظهور دولة الكنوز؛ تحدثت فيه عن دور المماليك فى سقوط هذه المملكة وصراعهم مع القوى المحلية فى مصر واثر ذلك فى بلاد النوبة، ثم موقف مصر من النوبة فى عصر دولة المماليك الأولى، بدأ بحملة الظاهر بيبرس، ونهاية بانهيار مملكة دنقلا المسيحية ما بين عام ٦٧٥ – ٧١٢هـ / ١٣٧٢ – ٢٧١/ ١٣١٢م).

وتتبعنا حملات المنصور قلاوون، ثم الموقف في عهد السلطان الاشرف خليل والاتصالات بين النوبة والصليبيين ، وايضا الموقف في عهد سلطنة الناصر محمد، وأخيرا أمراء ربيعة يرثون عرش النوبة، والموقف في عهد الاشرف شعبان .

أما الفصل الثالث فقد تناول سقوط ممالك النوبة المسيحية – سقوط مملكة علوة وظهور القوى السياسية الجديدة ، وتحدثت فيه عن سوبا عاصمة علوة المسيحية، والأسباب التي أدت الى ضعفها، بداية بأحداث السقوط ومن ثم القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بأرض النوبة:

(أ) مشيخة العبدلاب. (ب) سلطنة الفونج الإسلامية.

أما الفصل الرابع ، فقد خصص للنتائج الاقتصادية لسقوط ممالك النوبة،

تحدثت فيه عن النشاط الاقتصادى الجديد من حيث الزراعة وتربية الحيوان، والتعدين، والحرف والصناعات الشعبية، والتجارة، وأخيرا طرق القوافل.

وأما الفصل الخامس وموضوعه النتائج الاجتماعية لسقوط ممالك النوبة. تحدثت فيه عن التكوين الاجتماعي لشعب سودان وادى النيل، ثم العادات الاجتماعية الخاصة من حيث الزواج في ضوء الوثائق العربية، والنفقة، وعادة الشلوخ، والأنساب العربية ، والختان، وأربعون الولادة، والملبس والزينة، والمسكن، والأثر الاسلامي في الزخارف المعمارية بالنوبة، والمآكل والمشرب وأخيرا الاحتفالات والطقوس الدينية.

واما الفصل السادس وموضوعه النتائج الثقافية لسقوط ممالك النوبة فتناول العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية.

- انتشار الدعوة الى الاسلام.
- انتشار القبائل العربية واستقرارها، واثر ذلك في لهجات السودان .
- العوامل الخارجية المؤثرة في تطور السودان الثقافي ثم اشهر المراكز الثقافية في السودان واسهامها في الإنتاج العلمي وأخيرا إسهام هذه المدارس في الإنتاج الثقافي.

وقد ختم المؤلف دراسته بخاتمة تضمنت ابرز ما توصل إليه من نتائج ، وخلاصة للدراسة على ضوء المصادر الجديدة.

اما الملاحق فقد نشر فيها المؤلف عددا من الوثائق الهامة الخاصة بسودان وادى النيل، كما تضمنت الملاحق بعض الخرائط التوضيحية، كما تضمنت الملاحق أيضا بعض صور الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الفنية التى جمعها الباحث من ميدان الدراسة بنفسه.

ونأمل ان يتمخض هذا المؤلف عن إظهار عملية التغير الذى صحب انهيار ممالك النوبة المسيحية، ومن قيام الممالك والمشيخات الإسلامية، اعتمادا على أوثق المصادر من الوثائق والمخطوطات العربية وغير العربية.

\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_

وبعد فلعلى أكون قد وفقت فى تقديم دراسة متكاملة عن ممالك النوبة فى عصر دولة سلاطين المماليك، فأن يكن التوفيق حليفى فهذا من فضل الله، وأن أصبت فلى أجران، وأن أخطأت فلى أجر.

# والله ولى التوفيق،

كرم كمال الدين الصاوى باز الجيزة/ يناير ٢٠٠٦م

# الفصل الأول أسباب ومظاهر إضمحلال ممالك النوبة

أولاً :تدفق العرب المهاجرين إلى بالاد النوبة وأرض البجة وإقامتهم بها.

ثانياً:استتبابالنفوذالمرىبينالنيل والبحرالأحمر.

ثالثاً:الصراعات الإقليمية في هضبة الحبشة وشرق أفريقيا وأثره على التدخل المصرى في النوبة.

رابعاً: ضعف النظام الكنسي وانحلاله بالنوبة.

خامساً: ضعف التجارة الدولية، وانقطاع التجارة مع مصر، واثر ذلك على ممالك النوبة

يعتبر العهد المملوكى ( ٦٤٨ – ٩٢٣ هـ / ١٢٥٠ م) نقطة تحول حاسمة فى علاقة مملكة النوبة، ( أو المقرة)، بمصر الإسلامية. فقد اتخذ الملك داود سياسة هجومية ضد مصر عندما غزا كلا من عيذاب وأسوان فى عام ١٧٧٦هـ / ١٢٧٢م وكان رد المماليك ان أرسلوا سلسلة من الحملات العسكرية لوضع حد لهجمات النوبة، وجعل مملكة المقرة دولة تابعة لمصر (١).

وتحقيقا لهذه السياسة استغل سلاطين مصر خلافات البيت الحاكم حول اعتلاء العرش، وبعثوا بالأمراء النوبيين الذين اسروا وعاشوا في مصر على رأس تلك الجيوش  $\binom{7}{}$ . كما صحب الحملات المملوكية التي أخذت تغزو بلاد النوبة منذ عام 778 م أعداد كبيرة من المقاتلين العرب الذين زهدوا في الحياة بمصر بعد تسلط المماليك عليها $\binom{7}{}$ ، وضاقت بهم سبل العيش.

إذ يؤكد ابن الفرات ان الجيش المملوكي الذي غزا النوبة في عام ٦٨٨هـ / ١٢٨٩ م كان يضم مالا يقل عن أربعين ألفاً من الأعراب(٤).

وقد كانت حملات سلاطين مصر من أهم الأسباب التى أضعفت الإطار السياسى لنظام الحكم فى بلاد النوبة، ومهدت لغلبة العرب الذين استطاعوا روادهم من بنى الكنز اعتلاء عرش النوبة فى سنة ٧٢٣هـ/١٣٢٣م (٥) معتمدين على نظام الوراثة عن طريق الام، وعلى تأييد المستعربين والعرب الذين صاحبوا الجيوش

<sup>(</sup>۱) ابن ابى الفضائل: النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد ،ط باريس ١٩١١م، ص ٢١١، النويرى: نهاية الأرب في فنون الأدب، مخطوط مصور بدار الكتب المصرية، القاهرة، رقم ٥٤٩، معارف عامة، لوحة 
C.F: Newbold. D.: , ٢٠٩

The Crusaders in the Red Sea and the Sudan, S. N. R. XXVI, part ii, (1945), P. 221.

<sup>(</sup>۲) ابن ابى الفضائل : النهج السديد، ص377 القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء، ط دار التب المصرية، القاهرة 377 ، 377 ، 377 القاهرة 377 ، 377 القاهرة 377 ، 377 القاهرة 377 ، 377 ، 377

<sup>(</sup>٣) انظر: النويرى: نهاية الأرب ،جـ ٢٨، ٢٥٩ (أ)، ابن الغرات تاريخ الدول والملوك، ط بيروت، ١٩٣٨م، جـ ٧، ص ٤٨، ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الفرت : تاريخ الدول والملوك، جـ ٨، ص ص ٨٢ . ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر القلقشندى: صبح الاعشى ، جـ ٨، ص ص٦ ، ٧ .

C.F: H. A. MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, London 1922, Vol. I, P. 187.

المملوكية (١) ، فانتقلت السلطة داخل الأسرة الحاكمة من فرع نوبى مسيحى إلى فرع نوبى مستعرب.

وبسقوط مملكة المقرة المسيحية فى أيدى المسلمين انهار السد المنيع الذى كان، لعدة قرون يحول دون توغل العرب فى حوض النيل الأوسط، ومن ثم تدفقت القبائل العربية القادمة من مصر إلى بلاد النوبة(٢).

ومن ثم تضافرت عدة عوامل مهدت لهذا الاضمحلال والسقوط نوجزها فيما يلى:

أولاً : تدفق العرب المهاجرين إلى بلاد النوبة وارض البجة وإقامتهم بها (٣).

ثانياً: استتباب النفوذ المصرى بين النيل والبحر الأحمر (٤).

ثالثاً: الصراعات الإقليمية في هضبة الحبشة وشرق أفريقيا وأثرها على التدخل المصرى في النوبة<sup>(٥)</sup>.

رابعا: ضعف النظام الكنسى وانحلاله بالنوبة (٦).

خامساً : ضعف التجارة الدولية، وانقطاع التجارة مع مصر . واثر ذلك على ممالك النوبة (٧).

وسوف نوضح هذه الحقائق التي مهدت السبيل نحو سقوط ممالك النوبة المسيحية وزوالها، وقيام الممالك والمشيخات الإسلامية في سودان وادى النيل.

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة ١٩٣٤–١٩٧٢، جـ ٣، ق١ ، ص ص ١٠٩ ، ١١٠,

<sup>(</sup>٢) انظر: تفاصيل سقوط مملكة المقرة المسيحية في الفصل الثاني من هذا البحث، انظر: الخريطة بملحق الدراسة، شكل رقم (١)، رقم (٧).

<sup>(3)</sup> C.F. Arkell, A.J.: A history of the Sudan from the earliest Times to 1821: London, 1955, P. 190. ff.

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب في أخبار بنى ايوب، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٨م، جـ ٢، ص ٢٦، ٣٦، ٣٥. C.F: Newbold: The Crusades in the Red Sea and The Sudan, S.N.R.XXVI, 2, 1945, P, 213-217.

<sup>(5)</sup> C.F.: Taddesse Tamrat: Church and State in Ethiopia 1270-1527, Oxford 1972, P. 132-145.

<sup>(6)</sup> C.F.: Alvarez: Narrative of the partuguses Embassy to Abyssinia, 1520-27, Transl by Stanley, London 1881, P. 352. FF.

<sup>(7)</sup> John Vantini: The Excavations at Faras Acontribution to the history of Christian Nubia, Italy 1967, P. 268 (F).

أولا: تدفق العرب المهاجرين إلى بلاد النوبة وارض البجة وأقامتهم بها..

أصبحت مصر بعد الفتح العربى مهبطا للقبائل العربية المهاجرة من الجزيرة العربية $^{(1)}$ وقد وفدت هذه القبائل جماعات تلو الأخرى، وبعضها اتجه إلى صعيد مصر $^{(7)}$ ، وشمال النوبة، حيث تشابهت البيئة إلى حد كبير مع بيئة بلاد العرب، موطنهم الأصلى $^{(7)}$ .

C.F. El Mahadi Mandour: A Short history of the Sudan, Oxford University Press, London 1965, P. 27. FF.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ط ليدن ۱۹۲۰م، ص ۹۸-۱۹۲۰ الكندى: الولاة والقضاة، ط بيروت ۱۹۲۸م، ص ۸، ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ط بيروت ۱۹۳۳م، ص خدات ۸۶، ۳۵، ۳۵، ۲۵۰ المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ط بيروت ، جدا ، ص ۲۸۰، عبد الله خورشيد: القبائل العربية في مصر، دار الكاتب العربي ۱۹۲۷م، ص ۵۹، كرم الصاوى باز: التطور الاجتماعي في مصر الإسلامية وانعكاسه على سودان وادى النيل في عصر الولاه، رسالة ماجستير بمعهد البحوث والدارسات الأفريقية، جامعة القاهر، ۱۹۸۸م، ص ۳۷ وما بعدها، حسن احمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في افريقيا، الجزء الاول، مطبعة لجنة البيان العربي، دار النهضة العربية: ۱۹۳۳م، ص ۳۵، ۳۱۳؛

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر ؛ ص ص ١٦٩ ، ١٧٠ ؛ الكندى : الولاة ص ١٦ ، البلاذرى: فتوح البلدان، ج ١ ، ط بيروت ١٩٧٨م، ص ص ٢٣٠ ؛ ٢٣٧ ؛ المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛ المؤلف نفسه ، البيان والأعراب عما بأرض مصر من الاعراب، تحقيق د. عبد المجيد عابدين، القاهرة ١٩٦١م، ص ٣٤ وما بعدها، يوسف فضل حسن: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي (١٤٥٠ – ١٨٢١) ، الطبعة الثالثة ، دار جامعة الخرطوم للنشر ١٩٨٩م، ص ص ٧ ، ٨ .

<sup>(3)</sup> Elliot Smith: Ancient Egyptans, London 1911, PP. 87-8, MacMichael: Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol I, P. 3, Y. F Hasan: The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967, P. 12: Abbas Ammar, the people of Sharqiya, Cairo, 1944, Vol I, P. 15, FF. (١٥) وانظر الغريطة شكل رقم

وكانت فلول الأمويين الذين فرو من مذابح العباسيين عقب سقوط الدولة الأموية عام ١٣٢هـ/ ٧٤٨م، هم الرواد الأوائل من العرب الذين هاجروا الى بلاد النوية(١).

وبدأ التيار المهاجر صوب الجنوب يزداد عمقاً وشدة بعد ان أصبحت أحوال مصر خاصة لا تشجع العرب على الإقامة إنما تدفعهم صوب الجنوب دفعاً (٢).

(۱) هذا ما أكدته الوثيقة البردية المرسلة من الوالى العباسى فى مصر (موسى بن كعب بن عيينه) الى ملك النوبة ومقرة، بخصوص العلاقات المصرية النوبية عام ١٤١هـ/ ٧٥٨م. انظر: بردية منشورة مسجلة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم (٢٥٤٨٠).

C.F.: Martin: Studia Arabica of Islamica, American Universty of Beirut, 1981, PP. 209-229.

وانظر كذلك ؛ المسعودى : التنبيه والأشراف، تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوى، مكتبة الشرق الإسلامية بمصر ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م، جـ ١، ص ٢٨٠، ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الدهور، مخطوط بمعهد المخطوطات، ميكروفيلم، ص ص ٢٧ ب، ٢٣أ ؛ ابن الجوزى: تنوير الغبش في فضل السودان والحبش ، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٢٨ – ١٣٣ ؛ القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت، ١٩٦٠م، ص ٢٥ ، ابن اياس: بدائع الزهور ، ط بولاق ١٩٦١هـ، جـ ١، ص ص ٢٩ ، ٣٠ ؛ شير إبراهيم بشير : الأصل الاموى في بلاد السودان، مجلة الدراسات السودانية ، جامعة الخرطوم، العدد الأول ، المجلد الرابع، يونيو ١٩٧٣م، ص ١٤٦ ، وانظر دراسة للباحث: التطور الاجتماعي في مصر الإسلامية، ص ٣٥٠ وما بعدها.

(۲) بعد إسقاط العرب من العطاء، بدأت الدولة الإسلامية تقصيهم من الجيش مستعينة بعناصر اخرى من الفرس او الترك او العبيد السودانيين في العهدين الطولوني والاخشيدي، حيث نظر الى العرب منذ ذلك الوقت كعنصر غير مرغوب فيه، خاصة ان هذه الأسرة الحاكمة، أسرة تركية فرضت نفسها على العرب، بل اطلقت على العرب اسم عناصر الشغب. انظر: الكندى: الولاه، ط ۱۹۳۱؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جد ٢٠ ط الأولى، دار الكتب المصرية ١٩٣٩م، ص ص ٢٢٠، ٢٢٣؛ المقريزي: الخطط ج ١، ص ٩٤؛

C.F. Vantini: The Excavation at Faras a Contribution to the History of Christian Nubia , P. 265 FF.

حسن احمد محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ ١ ص ١١٦، مصطفى مسعد : الإسلام والنوبة ، مكتبة الانجاو المصرية، ١٩٦٠، ص ١٣٨٨

C.F Arkell, A.J.: A history of the Sudan from the earliest times to 1821: London, 1955, P. 190. FF. El Mahadi Mandour: A short history of the Sudan, P. 31.

وقد استغرقت هجرة القبائل العربية واستقرارها في مختلف أنحاء مصر، وقتا غير قصير، حيث استمرت حتى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (1).

لكن الظروف آلتى كانت تطرأ على مصر فى مختلف العصور الإسلامية كانت تدفع بعض هذه القبائل إلى أن تهاجر إلى جهات أخرى من مصر، إلى أطراف الدلتا او أعالى الصعيد، وكان هذا الإقليم الأخير اكثر البلاد ملاءمة لهذه القبائل العربية، وذلك للبعد عن الحكومة المركزية، فاصبح المهجر التقليدي لهم (٢). فقبيلة ربيعة امتدت بطون منها إلى بلاد النوبة الشمالية ، وشرقاً إلى أراضى البجة، حيث أسسوا بوداى العلاقي أول إمارة عربية إسلامية زمن الفاطميين (٣).

وكان العامل الاقتصادى والبحث عن موارد الرزق من العوامل آلتى شجعت العرب على الهجرة عبر نهر النيل، والبحر الأحمر إلى هذه البلاد، يقول المقريزى: «ان البجة كثيراً ما كانت تشن الغارات على القرى الشرقية وأوديتها حتى أخريوها،

<sup>(</sup>۱) عن هجرات القبائل العربية الى مصر انظر دراسة للباحث: التطور الاجتماعي ، ص ٣٢ وما بعدها، حسن احمد محمود: الإسلام والثقافة العربية ، جـ ١ ، ص ١٠٩ - ١ ١ .

<sup>(2)</sup> C.F.Hamilton J.A. De. C.: The Anglo-Egyptian Sudan, from Within, London 1935, P. 45.

<sup>(</sup>٣) استقرت ربيعة فى منطقة العلاقى، وأسست أول أمارة عربية بها، وذلك لوفرة المعادن من الذهب والزمرد بأرضها، ووفرة المياه الجوفية بها، ولقربها من موانئ البحر الأحمر، ووقوعها على الطرق التجارية الواصلة بين تلك الموانئ ومصر العليا. انظر: الادريسى: صفة المغرب وارض السودان، نشر دوزى ليدن ١٨٦٦، ص ٢٧؛ ابو الفدا ، تقويم البلدان ، باريس ١٨٥٠، ص ١٠٤- ١٠١، البعقوبي : البلدان ، ط لبدن ١٩٨١ ص ١٣٣ - ١٠٤،

C.F.E.S Thomas: The ancient mine plant of turin papyrus, Cairo Scientific Journal, Vol. 3, 1913, PP. 16. FF . Y.F.Hasan: Arabs, P. 42-432.

ويقول المقريزى: ولم يزل (ابو عبد الله) رئيسا على ربيعة حتى مات فقام برياستهم بعده ولده ابو المكارم هبة الله بن الشيخ ابى عبد الله محمد بن على ويعرف بالأهوج المطاع، انظر: البيان والأعراب، ص ٤٦،٤٥ ، وانظر أيضا: نفسه، الخطط ، ص ص ١٩٧، ١٩٧ ،

C.F. Paul, A The Hadareb, A Study in Arab-Beja Relationships, S.N.R., XL. P 75, FF. يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان، جـ ١ جامعة الخرطوم، ط الاولى ١٩٧٥م، مقال: عبد الله بن عبد الحميد العمري، ص ٥٤ وما بعدها.

فقامت ربيعة بصدهم، ثم تزوجوا منهم، واستولوا على معدن الذهب بالعلاقي، فكثرت أموالهم، واتسعوا في أحوالهم(1)، .

وتشير المصادر الى اتخاذ القبائل العربية أوطاناً دائمة لها في الإقليم بين أسوان، ووادي حلفا، وهو الإقليم الذي اتخذ اسم مريس(٢).

وتمكن العرب من التدفق عن طريقه إلى ياقي أنحاء النوية، وهذا ما أشار إليه المسعودي حين قال: «إن لمن بأسوان ضياع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجها إلى ملك النوبة، وانهم قاموا بشرائها في العصرين الأموى والعباسي من رعاياه، ولهذا أرسل هذا الملك، وفدا إلى المأمون حين قدم إلى مصر يسأله الفصل في الأمر ، حيث ان الأرض أرضه والقوم فيها عبيده لا أملاك لهم، ومن ثم لا حق لهم في بيعها إلى العرب، وحيث علم أهل أسوان ان الأرض ستنزع من أيديهم احتالوا

(١) انظر المقريزي: البيان والأعراب ، ص ٤٤ ، وأيضا: الخطط ، جـ ١ ص ١٩٥ ، سيدة إسماعيل كاشف ، مصر في فجر الإسلام دار الفكر العربي ١٩٤٧م ، ص ٢٢٦ . ولمزيد من الدراسة عن أمارة ربيعة انظر:

Bloss, J.F.E: The story of Suakin, S.N.R. XXX., II, 1936, P, 278;

MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol 1, P. 166: El Mahadi Mandour: Op. Cit., P. 31: Paul, A.: A history of the Beja tribes of the Sudan, Cambridge, 1954, P. 64. F., see also:

Van Berchem: Corpus, Insceptionm Arabicarum, Premiere partie, Egypt, paris 1903, PP. 699 FF., G. Wiet, Nouvelles Inscriptions Fatimides, Extrait du Bulletin de L'instut d'Egypt. Vol. 24, (1941-2) P. 146.

وقد نص عقد البقط الذي عقده عبد الله بن سعد عن الإشارة الى وجود مسلمين في دنقلة منذ فترة سابقة على تأسيس هذه الأمارة . انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، المقريزي: الخطط ، جـ ١ ، ص ٢٠٠ ، عطية القوصى: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، القاهرة ١٩٨١م، ص ٢٠ .

(٢) أهم مدن إقليم مريس هي القصر (٥٥ م من أسوان جنوبا ، وهي أول اقليم من الشمال، وتالميس (كلابشة) ٥٥٥ م) ودرمس وتافة وهما تابعتان لقرية كلابشة حاليا، والدو او الدر ٢١٠ ك .م ، وابريم (٢٦٠م.م) ، وبخراش (فرس حالياً) ٣٥٠ك.م والمقس الأعلى وهي آخر مدن الإقليم من الجنوب اي في نهاية الجندل الثاني ، وتعرف اليوم

Arkell, A.J.: A history of the Sudan from the earliest times to 1821, P. 190. وزارة الشئون الاجتماعية، بلاد النوبة حاضرها ومستقبلها، القاهرة ١٩٦٤، ص ٢٨. انظر الخريطة شكرا رقم .(0).(1) على ذلك بان جعلوا أهل النوبة يقرون بعدم عبوديتهم لملكهم، وبذلك توارث المسلمون هذه الأرض(1)».

وتؤكد الاكتشافات الأثرية ما ورد في المصادر التاريخية (٢) عن انتشار المسلمين في البلاد ، ففي بعض جزر كلابشة عثرت بعثة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو والمعهد السويسري بمصر – خلال أعمالها سنة ١٩٦١م في المنطقة بين بيت الوالي ، وخور دهميت على عملات اسلامية برونزية (٣).

وتشير المقابر الإسلامية، وشواهد القبور بها الى استخدام أراضى الدفن المسيحية لدفن المسلمين (٤)، وهى المدافن الإسلامية آلتى أشار إليها آرثر ويجال جنوب عنييه بحوالى سبعة كيلومترات (٥).

وكذلك ما عثر عليه فى جبل عدة من مقابر إسلامية تميزت بقبابها المشيدة بالأجر(7) وهى من طراز وجد أيضا مختلفة بالنوبة الشمالية وتشبه ما يوجد فى مقابر أسوان(7).

<sup>(</sup>۱) المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر، طبيروت ۱۹۷۳، جـ ۱ ، ص ٤٤٣، ازنولد: الدعوة الى الإسلام، تعريب حسن إبراهيم حسن ، عبد المجيد عابدين، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ۱۹۷۰م، ص ص ۱۳۰، ۱۳۱ .

<sup>(</sup>Y) حين زار احمد بن سليم الاسوانى أثناء بعثته الى بلاد النوية من قبل الدولة الفاطمية ، وجد هؤلاء العرب يتصرفون فى إقليم المريس: وهى الناحية التى يتصرف فيها المسلمون ، ولهم فيها قرب املاك كذلك يصفهم بانهم مقيمون ولا يفصح احدهم بالعربية ، وقد يكون المقصود بذلك المولدين. انظر : المسعودى : مروج الذهب ، جـ ١، ص ٤٤٠ الخطط ، جـ ١، ص ٤٤٠ الخر الخريطة شكل رقم (١) ، شكل (٥).

<sup>(3)</sup> Keith Seele, From Khor Dehmit to Beit El-Wali, Fouilles en Nubie, P. 84, Gerhard Haeny, Tafa, Kalabsha, Wadi El Sebu, Rock inscriptions and Semna South, Actes du II, Symposium, P. 34.

<sup>(4)</sup> Save-Sodernerg, T., Christian Nubia, Nibische Kunst, P. 230.

<sup>(5)</sup> Weigall, A report on the Antiquities of Lower, Nubia, P. 123.

<sup>(6)</sup> Mostapha El-Emir, Fouilles de l'universite d'Alexandrie a Gebel Adda, 1959.
Fouilles on Nunie I, P. 38.

<sup>(</sup>٧) فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الاسلامية، عصر الولاه، المجلد الأول ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٥٦٥،٥٦٥ .

وفى دنقلة العجوز عثرت العثة البولندية أيضا على مقبرة إسلامية بها قبور من أنواع مختلفة، منها قبور تميزت بمصاطب مسطحة ترتفع من عشرين إلى ثلاثين سنتميترا، ومغطاء بجص ابيض او محاطة بالأجر. وعثر على الآلاف من قبور هذا النوع، ومنها قبور غطيت بأقبية من الطوب اللبن، وأخرى غطيت بقباب (١)، وعلى الرغم من قيمة هذه المقابر الإسلامية من الناحية المعمارية والفنية الا انها تدل على بداية تعريب سودان وادى النيل.

ونلاحظ ان اغلب ما عثر عليه من شواهد يرجع الى ما قبل العصر المملوكى وبالتحديد الى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى (Y).

ويرى بلوس Bloss الفتح العربى لمصر هاجرت جماعات عربية على طول الساحل الأفريقى للبحر الأحمر ن واستقرت فى ارض البجة ، واختلطت بهم وتزوجت من بناتهم (٣).

C.F.: Monneret de villard, Storia Della Nubia, Gristians Roma, 1938, P. 118 FF., Adams W.Y.: Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia, Fourth Season 1962-63, Kush XII, 1964, P. 326.

C.F.: Save-Soderberg T.,: Op. Cit., P. 238: نقلا عن

عبد المجيد عابدين: دراسات سودانية ، ط الثانية ، الخرطوم ، ١٩٧٢ ، ص ١٩ وما بعدها؛ المؤلف نفسه: دراسات في تاريخ العروبة في وادى النيل، ملحق كتاب البيان والأعراب، للمقريزي ، تحقيق عبد المجيد عابدين، القاهرة ١٩٦١ ، ص ٢٧٠؛ مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ٢٠١؛ محمد عبد العال: النوبة والمحاولات الإسلامية لفتحها فيما بين عامى (٢٠ – ٣١هـ/ ٢٤١ – ٢٥٢م) مجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية المجلد ٣٣، ١٩٨٤ ، ١٩٨٥ ، ص ٢٧٠، حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ط الثالثة ١٩٨٤ م ، ص ٢٦ ، محمد محمد أمين: تطور العلاقات العربية الأفريقية، معهد الدراسات العربية ، لقاهرة ١٩٧٧ م، ص ٤٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ، محمد عوض محمد: السودان الشمالي، (سكانه وقبائله) ، لجنة تأليف والترجمة، ص ص ٣٣ –٣٥ ، احمد فخرى: دراسات في تاريخ الشرق القديم، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٦٧ م، ص ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>١) محمد غيطاس: أضواء جديدة على تاريخ النوبة، ١٩٧٨، ص ١٠٩.

<sup>(2)</sup> Admas, W. Y.: Sudan Antiquites Service, Kush XII, P. 172-173.

<sup>(3)</sup> C.F.: Bloss, J.F.E: The story of Suakin, S.N.R. XIX., II, 1936, P, 278, C.F.: E. Navile: The Origin of Egyptian Civilization, Smithsonian Rep. 1907, PP. 459-564.

وقد نجحت جماعة من عرب ربيعة في وضع أساس أول أمارة عربية إسلامية بالعلاقي بعد ان استمالوا إليهم البجة (١) ، وجماعات عربية من قبيلتي مضر وتميم فخضع لهم الجميع ، يقول المقريزي : «واستولوا على معدن الذهب بالعلاقي ، فكثرت أموالهم ، واتسعت أحوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة ، واختطوا قرية تعرف بالنماس وحفروا بها آبارا ( ) ، ويتحدث المسعودي عن انطلاق الإسلام جنوبا حتى جزيرة سواكن حيث تسكن جماعة من البجة اعتنقت الإسلام تعرف باسم الخاسة (٦) .

وكان لهذا التسرب العربى الإسلامى المتجه من مصر الى سودان وادى النيل قبيل العصر المملوكي. دوافع ثلاثة:

- -1 الضغط من جانب حكام مصر  $(^{2})$ .
- ٢ البحث عن الكلا في أقاليم النوبة الشاسعة (٥) .

٣- التجارة وخاصة تجارة الذهب التي ذاعت شهرتها في ارض البجة،

C.F.: Paul, A.: A history of the Beja Tribes, Cambridge, P. 64 FF.

ولمزيد من الدراسة عن الحملات المرسلة الى ارض البجة انظر: البروفيسور يوسف فضل: دراسات فى تاريخ السودان ، ١٤, ص ،١٩٧٩م، ص ٤٥ وما بعدها، وللمؤلف أيضا : انتشار الإسلام فى أفريقيا الخرطوم ١٩٧٩م، ص ،٢٥ وما بعدها، وللمؤلف أيضا : انتشار الإسلام فى أفريقيا الخرطوم ١٩٧٩م، ص ،٢٥ Crawford, O. G/S: The Fung Kingdom of Sennar, Gloucester, 1951, P. 26.

<sup>(</sup>۱) انظر : الادريسي: صفة المغرب وارض السودان، نشر دوزي ليدن ١٨٦٦، ص ٢٢؛ المقريزي : البيان والأعراب ، ص ٤٤٠

E.S. Thomas: The ancient mine plant of turin papyrus, Cairo Scientific Journal, Vol. 3.1913, P. 16 FF.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والأعراب ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) نقل المقريزي هذا النص عن المسعودي، الخطط ، جـ ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصل الثانى. سقوط مملكة المقرة، حيث يتضح دور المماليك فى إقصاء العناصر العربية من وظائف الدولة باعتبارهم عنصر غير مرغوب فيه وارهقوهم بمضاعفة الضرائب، ومن ثم التذمر العربى بالثورات المتلاحقة. انظر: المقريزى: البيان والأعراب، ص ١١٥ – ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) الادريسي: صفة المغرب وارض السودان ، ص ٢٢ .

بالإضافة الى تجارة الرقيق (١) وقد سارت هذه العوامل الثلاثة جنبا الى جنب وساعدت على تقويض ممالك النوبة المسيحية.

(۱) بوركهارت: رحلات بوركهارت في بلاد النوية والسودان، ترجمة فؤاد انداراوس ، نشر مطبعة المعرفة ١٩٥٩م ، ص ١١٧ ، محمد عوض محمد: السودان الشمالي ، ص ١١٤ ؛ محمد عمر بشير: تدفق الهجرات العربية للسودان، مجلة الدراسات السودانية ، العدد الاول ،المجلد السابع، ص ٥ ، محمد السيد غلاب: تطور الجنس البشري، مكتبة الانجلو المصرية الطبعة السادسة، ١٩٨١ ، ص ص ص ٢٨٧ ، ٢٨٨ ؛

C.F.: Crowfoot, J.W., :Christian Nubia, J. E. A. XIII. 1927, P. 142, (FF). انظر الخريطة ، الطرق التجارية في عصر المماليك، شكل رقم (١١) بمحلق الدراسة.

## ثانياً : استتباب النفوذ المصرى بين النيل والبحر الأحمر:

أدت الثورات المتكررة التى قام بها البدو من العرب فى صعيد مصر والصحراء الشرقية الى اضطراب سير القوافل، وإشاعة الخوف بين من يعملون فى ارض المعدن، فاضطر السلطان بيبرس لتأمين تلك الطرق ومد نفوذه حتى ميناء سواكن<sup>(١)</sup>.

واحس داود ملك النوبة بأن المماليك بتصرفهم هذا يهدفون إلى حرمان ممالك النوبة المسيحية من الاتصال بالعالم الخارجى عبر البحر الأحمر. وعبر داود عن استيائه هذا بتخريب عيذاب (7) وصعيد مصر سنة (7) من قول الرحالة الذين وصفوه بأنه درة المرافئ على الاهتمام بثغر عيذاب (7) ، يتضح هذا من قول الرحالة الذين وصفوه بأنه درة المرافئ

C. F.: J. Teedor Bent,: A visit to the Northern Sudan, the Geographical Journal, VII, (January to June 1896), 335-356; G. W. Murray, Aidhab, Geohrahpical Journal, (XVIII, No. 3, September 1926), 235-240; A. Paul, Aidhab: A Medieval Red Sea Port, S. N. R. XXXVI, Part I, (June 1955,) 64-70; also: C. H. Becker, El. S. V. Aidhab; H. A. R. Gibb, El, S. V. Serdhab, Y. F. Hassan: The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967, P. 66. FF.

احمد السيد دراج: عيذاب ، مجلة نهضة أفريقيا، وزارة الثقافة القاهرة ١٩٥٨م، العدد التاسع والعاشر (يوليو – أغسطس)، ص ٥٥٥ بشير إبراهيم بشير، الفاطميون والبحر الاحمر، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، العدد الأول ١٩٧٢، من ص ١٤٤٩، ١٥٠٠

(٣) لعل أول استخدام لمرفا عيذاب يعود إلى عصر البطالسة، ولكن الخمول لازمه لقرون عديدة الى ان قدر له ان يعلو ذكره في النصف الاول من القرن التاسع الميلادي بفضل نشاط العرب التعديني في الجبال المتاخمة وجزر البحر المجاورة، ونحو منتصف القرن الحادي عشر الميلادي تحول طريق قوافل الحج لجميع بلدان شمال أفريقيا والأندلس من صحراء سيناء الى ثغر عيذاب لتقاعس الخلفاء الفاطميين عن خفارة تلك الطريق أبان الاضطرابات التي هزت دولتهم يومئذ. وقد تصافرت عدة عوامل لتحوز عيذاب قصب السبق على رصيفاتها من المرافئ. فقد كانت اقرب نقطة الى جدة كبرى مرافئ الحجاز من العدوة الأفريقية، ومن ناحية أخرى فان السفن الميمة شطر مصر توفر من الوقت، وتتقي العديد من المخاطر إذا رفأت بعيذاب، ومن ناحية الاستراتيجية ، فان موقعها الذي يتوسط البحر الأحمر جعلها اكثر ملاءمة من غيرها كقاعدة لأساطيل مصر الإسلامية المناط بها حماية السفن التجارية ، انظر : الارديسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، نابلي ١٩٧٠ ، المجلد الثاني ، ص ١٣٤ ، المقريزي: الخطط الجديدة لمصر ، القاهرة جولاق – (١٣٠٥) ، جـ ١٣ ، ص ٢٠ ، ص ٢٠ ، على باشا مبارك: الخطط الجديدة لمصر ، القاهرة جولاق – (١٣٠٥) ، جـ ١٣ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر. بالتفصيل هذه الدراسة في الفصل الثاني. سقوط مملكة المقرة، ص ٤٧,٠

<sup>(</sup>٢) للاستزادة عن تاريخ عيذاب يمكن الرجوع للدراسات التالية، مرتبة حسب تاريخ ظهورها:

البحرية: فهذا ناصر خسرو جاءه عام٢٤٤هـ/ ١٠٥٠م فى أثناء رحلته من مصر الى الحجاز، وقد تحدث عنه فقال: «ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطئ البحر الأحمر وبها مسجد جمعة، وسكانها خمسمائة، وهى تابعة لسلطان مصر، وفيها تحصل المكوس على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمن، ومنها تنقل البضائع على الإبل الى أسوان فى هذه الصحراء التى اجتزناها، ومن هناك تنقل بالسفن الى مصر فى النيل (١)».

ولعل اهم ما انفرد به الرحالة الفارسى عن غيره ما ساقه من ان عيذاب كانت تحت سيطرة الفاطميين، فقد أجمعت المصادر التي أعقبت ناصر خسرو على ان السيادة على الميناء كانت مناصفة بين حكام مصر الإسلامية وملوك البجة (٢).

وقد أسهب ابن جبير الذى زارها فى عام ٥٧٩هـ/ ١١٨٣ ن فى وصف عيذاب واوجه حياتها المختلفة، فمن أوجز عباراته عنها، وأغزرها فائدة قوله: وهى مدينة على ساحل بحر جدة، غير مسورة، اكثر بيوتها الاخصاص، وفيها الآن بناء مستحدث بالجص، وهو من احفل مراسى الدنيا بسبب ان مراكب الهند واليمن تحط فيها، وتقلع منها زائدا الى مراكب الحجاج الصادرة والواردة (٣)».

وقد أورد ابن جبير ملاحظات أخرى عن عيذاب – تستحق الوقوف عندها، فقد ذكر ان هناك مغاصا للؤلؤ في بعض الجزائر القريبة من الثغر وان أوان الغوص عليها في شهرى يونيو ويوليو من كل عام: «ويستخرج منه جوهر نفيس له قيمة ثمينة ، يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها الأيام فيعودون بما قسم الله لكل واحد منهم بحسب حظه من الرزق(٤) ».

<sup>(</sup>۱) ناصر خسرو: سفر نامة ، نقله للعربية يحى الخشاب، القاهرة ١٩٤٥ ، ص ٧١؛ بشير إبراهيم بشير ، عيذاب حياتها الدينية والادبية، مجلة الدراسات السودانية ، جامعة الخرطوم، العدد الثاني، المجلد الخامس، يوليو ١٩٧٩ ، ص ٥٥ ما يعدها.

<sup>(</sup>٢) الادريسى: نزهة المشتاق ، ص ٢٧ وما بعدها، ابو الحسن محمد بن احمد بن جبير: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، بيروت ١٩٦٤م، ص 43 ابو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجى المعروف بابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الامصار وعجائب الاسفارة ، ط بيروت ١٩٦٤م، جـ ١ ، 0 .

C.F.: B. Fewis,: The Fatimids and the Route to India, Revue de la Fauclte des Sciences Economiques de L'Universite d. Istanbul, No. 1-4 (1949-1950) PP. 50-54.

<sup>(</sup>٣) ابن جبير: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، ص ٤٥ ، بشير إبراهيم بشير: عيذاب ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير: ص ٤٦، بشير إبراهيم بشير: عيذاب ٥٥.

وربما ألقى قوله هذا المزيد من الضوء على نشأة عيذاب ، حيث كانت نشأتها مرتبطة بالنشاط التعدينى البرى للذهب والزمرد والبحرى للأحجار الكريمة ، اما التجارة الشرقية وحركة الحجاج – فهما ضمن أنشطة الميناء ، ثم ان الرحالة الأندلسى أمدنا بمعلومات قيمة عن أهل عيذاب (١) بقوله: «وأهلها الساكنون بها من قبيل السودان يعرفون بالبجاة (٢) ، ولهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم فى الجبال المتصلة بها، وربما وصل فى بعض الأحيان واجتمع بالوالى الذى فيها من الغز إظهار للطاعة ، ومستنا به مع الوالى فى البلد، والفوائد كلها له الا البعض منها(٣)».

ويؤكد بقوله هذا ان البجاه (٤) هم العنصر السائد في الثغر ويكشف في موضع

F.Paul. A,: A history of the Bija Tribes of The Sudan, The Cambridge University, PP. 20-57.

يذكر المسعودى بقوله: اما البجة فانها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصر، وتشعبوا فرقا مروج الذهب، جـ ١ ، ص ,٤٣٨ كذلك حدد المقريزى موقعهم بقوله: أول بلد البجة من قرية تعرف بالخرية معدن الزمرد فى صحراء قوص.. واخر بلاد البجة أول بلاد الحبشة، وهم فى بطن هذه الجزيرة اعنى جزيرة مصر الى سيف البحر الملح مما يلى جزائر سواكن، وباضع ودهلك. الخطط ج ١ ، ص ١٩٤، وقال القلقشندى: وموطنهم فى جنوبى صعيد مصر مما يلى الشرق فيما بين القلزم، وبين نهر النيل على القرب من الديار المصرية القاهرة ١٩٦٣م، جـ ٥، ص ٢٧٣؛ ابن الفقية: مختصر كتاب البلدان ط ليدن ١٩٦٧، ص ٢٧؛ ابن الوردى: تتمة المختصر ، ط بيروت ١٩٧٠، ص ١٩٧٠؛ ابى الفدا: المختصر ، ط بيروت ١٩٧٠، ص ٢٠٤؛ ابى الفدا: المختصر ، ط بيروت ، ص ٢٩٠، ص ٢٠٤؛

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٤٨، المرجع نفسه ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الاسم عند الواقدى: مرة باسم البجة ويطلق على الوطن ، ومرة اخرى باسم البجاة ، ويطلق على نوع السكان ، فتوح مصر والاسكندرية ، ص 77 ، وقد ذكرها القلقشندى : بلاد البجا صبح الاعشى ، 70 ، ص 77 ، المقريزى الاسم المتداول اليوم للبجة هو بكسر الباء: الخطط ، ج 71 ، ص 71 ؛ مصطفى سعد: البجة والعرب، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة العدد (71) المجلد الثانى ديسمبر 70 ، نظر الخريطة شكل رقم (7).

<sup>(</sup>٣) رحلة بن جبير: ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) البجة او البجاة: يرى البعض انها سلالة من السلالات الحامية ، ولقد اثبت سليجمان من خلال دراسته الانتروبومترية ارتباطهم بالمصريين القدماء، شأنهم في ذلك شأن النوبيين انظر سليجمان: السلالات في أفريقيا، ترجمة يوسف خليل، مكتبة العالم العربي ١٩٥٩م، ص ٤٧٩ محمد عوض: الشعوب والسلالات الأفريقية، ص ٢٤٦ ، ٢٤٦ وأيضا: السودان الشمالي ، ص ٢٢ ؛ مصطفى مسعد: البجة والعرب في العصور الوسطى، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الحادي والعشرين، ج ٢ ديسمبر ١٩٥٩م، ص ص ٢٠٠٠.

آخر انهم كانوا أصحاب المال والعقار بها: «وكان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح أحد قوادها الحبشيين الذين تأثلوا بها الديار والرباع والعقار (١) ».

ومن ناحية أخرى فان نص عبارة ابن جبير يدعم ما أشرنا إليه من قبل من ان حكومة عيذاب كانت مشاركة بين حكومة مصر الإسلامية وملوك البجة المحليين. ولعل أول من أشار إلى هذا اللون من الحكم الثنائي بعيذاب الشريف الادريسي الذي كتب قبيل ابن جبير بسنوات قليلة. عند حديثة عن عيذاب ، حيث يقول: «بها عاملان إحداهما من قبل البجة وآخر من مصر يقتسمان جباتها، على المصرى جلب الأقوات وعلى البجاوي حمايتها من الحبشة (٢)».

وقد اختتم الرحالة الأندلسى ملاحظاته بالتعريض بأهل عيذاب، واصفا كلبهم على جمع المال من الحجاج، وهى ملاحظة وافقه عليها كثيرون ممن زارها بعده حيث قال ابن جبير: ولاهل عيذاب فى الحجاج أحكام الطواغيت، وذلك انهم يشحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المملوءة . يحمل أهلها على ذلك الحرص والرغبة فى الكراء حتى يستوفى صاحب الجلبة منهم ثمنها فى طريق واحدة، ولا يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك ، ويقولون : علينا بالألواح، وعلى الحجاج بالأرواح، وهذا مثل متعارف بينهم (٢) .

ويضيف فى موضع آخر: فالحلول بها من اعظم المكارة التى حف بها السبيل إلى البيت العتيق زاده الله تشريفا وتكريما واعظم أجور الحجاج على ما يكابدونه ولاسيما فى تلك البلدة الملعونه ، ومما لهج الناس بذكره قبائحها حتى يزعمون ان سليمان بن داود على نبينا وعليه السلام، كان اتخذها سجنا للعفارته ، أراح الله الحجاج منها بعمارة السبيل القاصد إلى بيته الحرام، وهى الطريق التى من مصر على

<sup>(</sup>١) ابن جبير: رحلته ، ص ٤٦،٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الادريسى: نزهة المشتاق ، ص ٢٢ وما بعدها، بشير ابراهيم بشير: عيذاب، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) رحلة بن جبير: ص ٤٧، ٤٨، وعن طرق الحج ومخاطرها:

C. F.: Umar Al-Naqar: The pilgrimage tradition in west Africa , Khartom 1972, p. 92- FF.

عقبة آيلة إلى المدينة المقدسة (١)، ويشير الجزء الأخير من عبارته إلى عامل من العوامل التى أدت إلى الضمحلال عيذاب، وهو ان شره العيذابيين دفع بقوافل الحجاج الى طريق سيناء بعد تحريره من سيطرة الصليبيين.

ويواصل ابن بطوطة ملاحظاته فيقول: «وثلث المدينة للملك الناصر وثلثاء لملك البجاء وهو يعرف بالحدربي (7) ... ولما وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدربي سلطان البجاء يحارب الأتراك، وقد حرق المراكب وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا في البحر(7)».

وابن بطوطة هنا يدعم قول ابن جبير في ان ملك البجة كان يستأثر بالشطر الأعظم مما تقله عيذاب. وفرار الجند المماليك أمام سطوة الحدربي  $^{(3)}$  سلطان البجة إشارة إلى الخلافات التي كثيرا ما كانت تؤدى إلى إفساد العلاقة بين الطرفين  $^{(0)}$ , ولعل تصعيد هذا الخلاف من جانب البجة في الفترة المملوكية كان من اكبر العوامل التي جعلت المماليك يعملون على سلامة الطرق التجارية البحرية والبرية المؤدية إلى عيذاب ، نظر لحيوية التجارة الشرقية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وما يتصل بذلك من استقرار للنظام السياسي فيها  $^{(7)}$ . خصوصا ما حدث عام  $^{(7)}$  عندما

<sup>(</sup>١) رحلة بن جبير ، ص ٤٩ ؛ بشير إبراهيم : عيذاب ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) يقسمهم المؤرخون إلى عدة قبائل مثل الحدارب والزنافج، والحدارية او الحضارمة نسبة لحضرموت موطنهم الأصلى في جنوب الجزيرة العربية، حيث ينسبون الى ذلك الوطن. انظر: الدمشقى: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ص 777؛ المقريزى: الخطط، جـ ۱، ص 971؛ القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ٥، ص772؛ بوركهارت رحلاته، ص 773؛ 773، المقريزى: الخطط، حـ 1، ص 973، العالم المقريزى: الخطط، عبد المقريزى: المقري

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطه: رحلته ، ص٥٣، بشير إبراهيم بشير: عيذاب ، ص٥٧، وذلك في منتصف شعبان سنة ستة وعشرين وسبعمائة، يوافق اول المحرم منها الثامن من ديسمبر سنة ١٣٢٥م. ابن بطوطة : ص٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الحدارية او الحضارمة ( نسبة لحضرموت موطنهم الأصلى في جنوب الجزيرة العربية، حيث ينسبون الى ذلك Paul. A.: A history of Bija Tribes of the Su- ، ٢٤٨ ، ص ٢٤٨، الوطن، انظر : بوركهارت: رحلاته ، ص ٢٤٨، و طلقه المعارفة العربية العربي

<sup>(°)</sup> ابن بطوطة : رحلته ، ص ٥٣؛ ابن جبير: رحلته ، ص ٤٨؛ يوسف فضل حسن الهجرات البشرية وأثرها في نشر الإسلام في السودان، من كتاب الإسلام في السودان، الخرطوم ١٤٠٣هـ، ١٩٨٢ م ، ص ص ٢٠, ، ٢١

<sup>(</sup>٦) تجلت هذه السياسة منذ أيام الفاطميين ومن بعدهم الأيوبيين، فقد هدد ثغر عيذاب وتصدرت لهم مصر. انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا، ٣ أجزاء، تحقيق جمال الدين الشيال واخرون، القاهرة ١٩٦٧ – ١٩٧٣ م، جـ ٣، ص ٥٩؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٧ م، ج٢، ص ٣١ – ٣٠،

D. Newbold: The Crusades in the Red Sea and the Sudan, S. N. R. XXVI, 2, 1945, P. 213-217, بوسف فضل: الهجرات بشير إبراهيم بشير: عيذاب ، ص ٥٨ ، وأيضا: الفاطميون والبحر الأحمر، ص ص ١٤٩ ، ١٥٠ ، يوسف فضل: الهجرات البشرية ، ص ٢١ .

أغار الملك داود صاحب بلاد النوبة على عيذاب وقتل واليها وقاضيها، وعاد الى دنقلا مثقلاً بالغنائم والأسرى، وابتنى بدنقلا مكانا سماه عيذاب، سخر فى بنائه الأسرى، وذلك سخرية بالمسلمين، وقد استجاب السلطان الظاهر بيبرس لهذا التحدى بإعداد حملة كبرى على بلاد النوبة فى عام ٦٦٦هـ/١٢٦٧م هزت أركان النظام النوبى، وكانت من أقوى أسباب اضمحلال وانهيار مملكة المقرة (١).

والى جانب ما أوردنا من محن وأخطار لحقت بالثغر فانه كثيراً ما كان عرضة لهجمات من قبائل البجة والعربان المحليين. كانت كغيرها موضع عناية واهتمام حكام مصر الإسلامية(٢).

وما ان تم استخلاص الطريق البرى بين مصر والحجاز من قبضة الصليبيين نحو منتصف القرن الثالث عشر الميلادى، حتى سارعت قوافل الحج والتجارة الى ارتياده منصرفة عن طريق عيذاب (٣).

وباستكمال سيطرة سلاطين المماليك على الحجاز وجده، حاولوا إنعاش التجارة الشرقية، عوضاً عن عيذاب، فان التدهور بدأ يدب باضطراد في الاقتصاد المصرى نفسه، فقد لاحت بوادر ذلك التدهور منذ القرن الرابع عشر الميلادي. وما ان حل القرن الخامس عشر الميلادي حتى اختفى تجار الكارم سادة التجارة الشرقية (٤).

. ۲۲۱ منظر بالتفصيل دراسة مستقلة عن سقوط مملكة المقرة، وانظر: ابن ابي الفضائل: النهج السديد والدر الغريد، جـ ۲، ص ۲۲، ص ۲۲، C.F.: Joseph Cuoq: Islamisation de la Nubie ChreTienne, publieé Sous de direction de Dominique Saurdel et Junine Sourdel Thomine, 1989, p. 69.

انظر الخريطة ، شكل رقم (٧).

- (۲) المقريزى: السلوك الى معرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة وآخرين، القاهرة ١٩٥٦م، جـ ١، القسم الثانى، ص ٥٠٦، ٥٠٠، ٥٠٠، الجزء الثانى، القسم الأول، ص ١٦٢، ١٩٤، وأيضا: الخطط، جـ ١، ص ٢٠٢.
- (٣) انظر: الحسن بن محمد الوزان الزياتى: وصف أفريقيا، ترجمة من الفرنسية الى العربية الدكتور عبد الرحمن حميدة، ط المملكة العربية السعودية ١٣٩٩هـ، ص ص ٥٥٨، ٥٥٩، مصطفى مسعد: البجة فى العصور الوسطى، ص ص ٢٤، ٤٥ .
- (4) Subhi Labib,: Egyptian Commerical policy in the Middle Ages in "Studies in the Economic history of the Middle East" ed M.A. Cook, London, 1970, pp. 63-77, esp. p. 77; E Ashtor: the Karimi Merchants, J. R. A. S., (April, 1956), pp. 45-56, esp. p. 54; بشير إبراهيم بشير: عيذاب ، ص ٥٩ ، وانظر تفصيلات أخرى عن التجارة الكارمية في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

ولم يكن العيذابيون في غفلة عما يدور حولهم من أحداث تهدد مستقبلهم فمن ثم بدأوا ينظرون بعين الحقد الى جارتهم جدة في العدوة الآسيوية وهي تنمو وتزدهر باضطراد، وتحت تشجيع ورعاية السلاطين المماليك، ولذا تخطوا ذلك فعمدوا الى التدابير العسكرية بالإغارة على قافلة حجارية كبرى ولكن الرد عليهم جاء حاسما وانتهى الأمر بتدمير ثغر عيذاب عن طريق حملة مشتركة من قبل حاكم سواكن والسلطان برسباى عام  $^{8}$  م وفر من تبقى من أهل عيذاب الى سواكن، ودنقلا (۱) ومن ثم استقر رأى السلطان المملوكي على صرف النظر نهائياً عن عيذاب والتعويل على جدة فشرع عام  $^{8}$  م المدار من تعمير ميناء جدة، وانزل حامية به، كما يحدثنا المؤرخ العسقلاني في حوادث عام  $^{8}$ 

وفى رمضان توجه سعد الدين إبراهيم بن المرة الكاتب لاجل المكوس من تجار الهند بجدة ، فعمر بجدة جامعاً وفرضه، وصارت ميناء عظيمة وجهز السلطان اميراً يقال له ارنبقا من أمراء العشراوات ، وجهز معه خمسين مملوكا لدفع بنى حسين والقواد من التعرض الى جدة والأعراض عن النهب(T)، ومنذ ذلك الحين تحولت عيذاب الى مرسى صغير مغمور ، وربما استمر استخدامه بعض الوقت، فقد ذكرت كآخر نقطة لبريد قوص نحو منتصف القرن الخامس عشر الميلادى (t). ثم نجد لها ذكرا نحو نهاية القرن نفسه (t).

ونستطيع ان نقرر ان بداية التطلع المملوكي نحو الجنوب كان من أجل المحافظة على شريان التجارة الشرقية، وبالأخص ميناء عيذاب.

<sup>(</sup>١) انظر: ليو الأفريقي: وصف أفريقيا، ص ص ٥٥٨، ٥٥٩، وأيضا

Jean-Leon L/, : African, Description de L'Afrique, ed Tr. A. Epaulard, paris, 1956, Premcise Patie, p. 485.

<sup>(</sup>٢) الحافظ احمد بن على بن حجر: أنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق حسن حبشى، القاهرة ١٩٦٩–١٩٧٧م/ جـ ٣، ص٤٠٤، بشير إبراهيم بشير عيذاب، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني: انباء الغمر بابناء العمر ، جـ ٣، ص٤٠٤، بشير إبراهيم بشير: عيذاب ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى: زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، باريس ١٨٩٤ ، ص ١١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) السخاوى: الضوء اللامع لاهل القرن الناسع، القاهرة ١٩٣٤م ٢، جـ٣، ص ٢٣٠، بشير إبراهيم بشير: عيذاب، ص ٣٠، احمد محمد على الحاكم: المشروع السوداني الفرنسي للأبحاث في منطقة البحر الأحمر السودانية ٧٩–١٩٨١م, مجلة كلية الآداب, جامعة الخرطوم, العدد الخامس ١٩٨٣م, ص ٣٠٠ انظر: موقع عيذاب على الخريطة شكل (١) بملحق الدراسة.

ثالثاً: الصراعات الإقليمية في هضبة الحبشة وشرق أفريقيا وأثرها على التدخل المصرى في النوية:

موقف الحبشة : <sup>(١)</sup> .

لقد سارت سياسة ملوك الحبشة على المحافظة على عاملين أساسيين:

- العامل السياسي والاقتصادي للحد من نشاط المسلمين التجاري، والاستيلاء على بلادهم لتوسيع مملكتهم.
  - والعامل الديني، ولكن ربما كان أساس النزاع سياسيا اكثر منه دينيا (7).

وليس هذا بغريب اذا علمنا ان الأراضى التى سيطر عليها المسلمون فى الحبشة تفوق فى مساحتها ارض مملكة الحبشة نفسها، وان هذه الرقعة الإسلامية كانت تحوطها من الجنوب والشرق، فضلا عن إحاطة الإسلام من ناحية سودان وادى النيل فى الشمال والغرب، وقد ادى هذا الى عزل مملكة الحبشة عزلا تاما عن العالم

(۱) كلمة الحبشة ومنها الأحباش Abyssinia- Abyssinian's يرجع اصلها الى قبيلة حبش العربية ، وهي أقوى القبائل العربية التربية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب في الفترة بين القرنين العاشر والسابع ق.م واستقرت في أفريقية ,ولم يأت القرن الرابع الميلادي حتى غلب اسم هذه القبيلة العربية على المنطقة التي استوطنتها في شمال الحبشة بل وعلى الوطنيين أنفسهم, ثم أطلق العرب اسم الحبشة على جميع المنطقة الممتدة بين النيل غربا والبحر الأحمر شرقاً ومن النوبة شمالا الى ما وراء خط الاستمام حدماً .

كما ان لغة الجغر او لسان جعز ,وهو الاسم الذي عرفت به اللغة الحبشية القديمة فتنسب الى قبيلة الاجاعز (الاجعازيان) وهي إحدى القبائل العربية التي هاجرت من اليمن الى الحبشة ,واستقرت في الجانب الشمالي الشرقي من الحبشة ولم تلبث ان بسطت نفوذها على سائر البلاد. انظر: ابن حوقل: صورة الأرض ,ط ليدن ١٩٦٧ ، ص٦١ . عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب ,دار الفكر العربي القاهرة ، ص ١٢٨ محمد عبد الغني سعودى : أفريقية (دراسة الشخصية الأقاليم) ,الانجلو المصرية القاهرة ١٩٦٧م، ص ٢٦٨ ، ٢٦٨ محمد محمد أمين : تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى ,معهد البحوث والدراسات العربية ,١٩٧٧ ص ٣٣ ؛ الأمين عبد الكريم: الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية في أثيوبيا الى نهاية القرن التاسع عشر، مجلة دراسات أفريقية ، العدد الأول ، أبريل ١٩٧٥م، المركز الإسلامي الافريقي بالخرطوم، ص ٦٠ حاشية (١).

(۲) إبراهيم على طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة فى العصور الوسطى ,مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد الثامن ١٩٥٩م، ص ،٤٥ الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل ط القاهرة ١٩٥٥م، ص ،٢٥ الشاطر بصيلى: معالم تاريخ العدد الثامن ٢٠٥ م ، صفحات ٢٠ ، ٣٦، ، ٣٠ .

الخارجى ولا سيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء عدل قرب مصوع، وهو ثغر دولة اكسيوم ومخرج أثيوبيا الوحيد الى البحر الأحمر مما أدى الى تدهور احوال الحبشة الداخلية ، وقامت ولايات متطاحنة فيما بينها لتولى الزعامة ، كما تردت العلاقات الدينية مع الكنيسة المصرية (١).

وعندما تولت الأسرة السليمانية الحكم في الحبشة عام 779 = 1770م بارتقاء أول ملوكها يكونوا أملاك 1740 = 1740 = 1740 = 1740م) ، عمل على تدعيم أواصر العلاقات بين مصر والحبشة (7).

ولذا بعث الى الظاهر بيبرس سنة ٦٧٣هـ/١٢٧٤م برسالة ضمن كتاب صاحب اليمن الذى طلب ملك الحبشة وساطته، يطلب مطرانا، وتشير الوثيقة الى ان الملك الحبشى أرسل هدية للسلطان، كما تشير الوثيقة الى تهديد خفى بذكر من تحت يد ملك الحبشة من المسلمين، وقد رفض بيبرس إجابة طلبه بحجة عدم حضور رسول من

(1) C.F.: Si E. A. Wallis Budge: A history of Ethiopia: Nubia and Abyssinia, Vol. (1) (1928) pp. 120-122, Edward Ullendorff: the Ethiopians: An introduction to Country and peoples (1967), pp. 1-2, lonel Bender: Comment on the use of the trem "Abyssinia" American Antheropologist, Vol. 79, n.l (January, 1977) and F.C. Gamst "On Abyssinia A response to Bender" Ibid, Vol. 79, n. 4, (December 1977.),

#### وانظر الخريطة شكل رقم (٨)

الأمين عبد الكريم: الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية في أثيوبيا إلى نهاية القرن التاسع عشر ، ص ٦٥، وانظر أيضا: الشاطر بصيلي عبد الجليل: معالم تاريخ وحضارات سودان وادى النيل، ص ،٩ محمد محمد أمين: تطور لعلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى، ص ٣٣ وما بعدها؛ قاسم عبدة قاسم: أهل الذمة في مصر العصور الوسطى، دراسية وثائقية، دار المعارف الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ ، ص ص ٩٦، ، ٩٧

(2) Budge: A history of Ethiopia, Nubia & Abyssinia, Vol. 1, p. 258, coulbeau (J.B): histoire politique et Religiese e d'Abyssinie, pp. 284, 286, Trimingham (J.S) Islam in Ethiopia, pp. 65, 72.

وانظر أيضا: فوزى مكاوى: مملكة اكسوم، رسالة دكتوراه غير منشورة معهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٧٤م, وللمؤلف أيضا: أضواء جديدة على العلاقات بين مملكة اكسوم وممالك جنوب الجزيرة العربية خلال القرنين الثانى والثالث الميلاديين، دراسات الخليج والجزيرة وأيضا الملاحة في الحوض الجنوبي للبحر الأحمر وأثرها في التاريخ السياسي للمنطقة خلال العصور القديمة، ندوة القرن الافريقي ١٩٨٥م.

جهة إمبراطور الحبشة . . «حتى كنا نعرف الغرض المطلوب (١)» .

ويرى بعض الباحثين ان السبب الحقيقى هو ان الظاهر بيبرس أرسل سفارة الى الحبشة للاطمئنان على أحوال المسلمين هناك بوصفه حاكم أقوى دولة إسلامية وتأخرت تلك السفارة فغضب لذلك (٢) . بينما وصلته أنباء الحروب التى شنها يكونو أملاك ضد المسلمين لتزيد من غضبه (٦) . واراد خليفته (يجباصيون (٤)) Yagbea أملاك ضد المسلمين لتزيد من غضبه (٣) . واراد خليفته (يجباصيون (٤)) Seyon قلاوون بترحاب وقبل هدية الإمبراطور وعين الأسقف المطلوب وكان الوفد مزودا بثلاث رسائل أولها للسلطان يطلب السماح لرسله بالتوجه الى بيت المقدس ويوصى بالرهبان الاحباش المقميين بالقدس ثم يطلب مطرانا لاصلاح بلاد الحبشة ويقرر انه بلاهبان الاحباش المقميين بالقدس ثم يطلب مطرانا لاصلاح بلاد الحبشة ويقرر انه لينت أبيه ويطلب تعاوناً وسلاما لصالح كل من المسلمين والمسيحيين في البلدين ويقرر انه لن يتأخر في إرسال كل ما يحتاجه السلطان اذا وصله المطران، وكانت الرسالة الثانية للبطرك توضح مدى العلاقة الوثيقة التى كانت تربط الأحباش باقباط مصر ويطلب الإمبراطور من البطرك أسقفا جيدا صالحا يعلمني كل شئ وفي باقباط مصر ويطلب الإمبراطور من السلطان أسقفا جيدا صالحا يعلمني كل شئ وفي الرسالة الثالثة بكرر طلب المطران من السلطان (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن ابى الفضائل: النهج السديد والدار الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد، ص ۳۸۳، ۳۸۷؛ القلقشندى: صبح الاعشى ,ط دار الكتب ج ۸ ,ص ۱۱۹؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، طبيروت، ج ۷ ص ۲۵، ۷۰ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة، ص ۹۷؛ رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة فى العصور الوسطى، دار النهضة العربية بالقاهرة ۱۹۸۰، ص ، ۶۰ الأمين عبد الكريم: مرجع سابق، ص

 <sup>(</sup>۲) سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى، المجلة التاريخية المصرية، مجلد ۱۲ ، ص ۱٦ .

<sup>(</sup>٣) زاهر رياض: الإسلام في أثيوبيا، ط القاهرة ١٩٦٤، ص ١٦٩، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) يلاحظ ان اسم هذا الملك ليس علما ولكن جملة معناها سوف يبعث الله صهيون، أما الاسم الذي عمد به فهو سليمان انظر: الأمين عبد الكريم مرجع سابق ، ص ٥١. Budge, Op. Cit., p. 287..

<sup>(°)</sup> انظر قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر ، ص ص ٩٩, ، ٩٩ طرخان الإسلام والممالك الإسلامية، ص ٢٩, . ٢٩ طرخان الإسلام والممالك الإسلامية، ص ٢٩, . ٢٦ C.F.: Taddesse Tamrat: Church and state in Ethiopia 1270-1527, Oxford 1972, p. 132-145. قاسم عبده قاسم: أهل الذمة ، ص ٩٩.

واذا كانت مملكة الحبشة قد ضعفت في عهد الملوك السليمانيين الأول فانها لم تابث ان قويت، وازدهرت خلال حكم عمدا صيون الأول - ٧١٣ (١٣١٣ – ٧١٤ م) المؤسس الحقيقي للدولة الحبشية (١).

وفى سنة ٧٢٦هـ/١٣٢٥م وردت رسل الإمبراطور عمدا صيون الذى خاض حروباً متواصلة ضد مسلمى الحبشة تطلب إعادة ما خرب من الكنائس ومعاملتهم بالحسنى، ويهدد باضطهاد المسلمين فى الحبشة ، وبسد النيل حتى لا يسير الى مصر فسخر منه السلطان الناصر محمد بن قلاوون ورد رسله(٢).

ونتيجة لطبيعة العصور الوسطى التى شهدت بعض فتراتها قمة التعصب الدينى، تبودلت المراسلات بين ملوك الحبشة ، وحكام مصر المملوكية من اجل معاملة المسلمين فى الحبشة او حسن معاملة المسيحيين فى مصر ، وكان من نتيجة استمرار ملوك الحبشة فى محاربة المسلمين فى بلادهم (7) ، واستيلائهم على زيلع سنة (7) هـ (7) م ، ان رد على ذلك سلاطين المماليك باضطهاد المسيحيين فى مصر ، ففصل منهم من كان يعمل بوظيفة رسمية فى الدولة ، وفر بعضهم الى الحبشة، كما لجا الى الحبشة أيضا بعض أمراء المماليك

<sup>(</sup>۱) يقول القلقشندى ان اسمه عمد صيون، وكان هذا الملك يعاصر العمرى، ومعنى اسمه كما يشرح صاحب صبح الاعشى ، ج ٥ ص الاعشى: ركن صهيون ، وصيون هذه بيعة قديمة بالإسكندرية معظمة عندهم. انظر صبح الاعشى ، ج ٥ ص ٣٢٢، الأمين عبد الكريم: الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية في أثيوبيا الى نهاية القرن التاسع عشر ، ص ٣٢٠ مل ما ١٥٠، ٥٠ . و-288 Budge : A history of Ethiopia, pp. 288-9, ، ٥٢،٥١ بالحبشة، ص ، ٥١،

<sup>(</sup>۲) السلوك : جـ ۲، ق ۱، ص ۲۷۰ .. 71-70. Trimingham: Islam in Ethiopia, pp. 70-71.. ۲۷۰ ص د ۲، ق ۱، ص ۲۷۰ ماثل في قاسم عبده قاسم: أهل الذمة ، ص ۹۸، ۹۹؛ ومن الملاحظ ان اضطهادات مسلمي الحبشة تنتج رد فعل مماثل في مصر، ففي الفترة ما بين عامي ۱۳۳۲م، ۱۳۳۸ أرسلت سفارة الي سلطان مصر الناصر محمد برئاسة عبد الله الزيلعي، لتدخل السلطان في الأمر لحماية مصالح المسلمين في الحبشة، فطلب الناصر محمد من البطريق بالإسكندرية ان يكتب رسالة الى ملك الحبشة في هذا الصدد. انظر: مسالك الأبصار: جـ ۲، ق۳، ورقة ۲۷۷؛ طبح الاعشى، جـ ٥، ص ۳۳۳، وانظر محمد أمين: تطور العلاقات العربية الأفريقية، ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر : المقريزي: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، القاهرة ص ١١ .

المسلمين ربما لخلافات داخلية بينهم وبين السلطان وخوفهم على أنفسهم(1).

ولم يقف الأمر عند حد التهديد، بل ان مشروعات حملات صليبية مشتركة ظهرت في تلك الآونة لتدل على المدى الذى كان الأحباش مستعدين للذهاب إليه في الدفاع عن مسيحي مصر والنوبة ، ويؤكد بعض الباحثين ان حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية ٧٦٧هـ/١٣٦٥م أعدت على أساس ان يهاجم أسطوله الإسكندرية وشمال مصر في الوقت الذى يهاجمها الأحباش والنوبيون من الجنوب، وبذلك يتم القضاء على مركز المقاومة الإسلامية في مصر (٢).

وهكذا لم يكن ملوك الحبشة الأقوياء من أمثال ، عمدا صيون (١٣١٤-١٣٤٤م) وسيف ارعد (٤٤-١٣٧٦م) وزرعا يعقوب (٣٤-١٤٦٨م) قادرين على تجاهل ماكان يتعرض له أقباط مصر والنوبة احيانا من اضطهاد ، وقد سلك اباطرة الحبشة طرقاً أربعة لصالح المسيحيين في النوبة ومصر اولها: التهديد بإغلاق منابع النيل الأزرق لمنع فيضان النيل من الوصول الى مصر وثانيها: شن الحملات الانتقامية على مسلمي الحبشة، وثالثها: إرسال السفارات الودية المحملة بالهدايا والرسائل الى سلاطين المماليك، ورابعها محاولة التحالف والاتفاق مع القوى الأوروبية المسيحية وممالك النوبة الآخذة في الانهيار ، وبينما لم تثمر الطريقة الأولى والأخيرة عن شئ، فقد أتت اضطهادات مسلمي الحبشة بنتائج عكسية تماما لأهدافها، بينما استطاعت السفارات والاتصالات ان تحقق بعض النتائج الطيبة لصالح المسيحيين في النوبة ومصر (٣).

C.F.: Tamrat: Church and State in Ethiopia 1270-1527, p. 174, 206.

رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصاري الحبشة ، ص ١٤٦-١٤٦ .

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الإلمام ، ص ص ب ۱۳ ۱۲؛ ... Trimingham; Op. cit., pp. 37-4.; الإسلام والممالك المقريزى: الإلمام ، ص ص به ۱۳ ۱۲؛ محمد محمد أمين: تطور العلاقات العربية الأفريقية، ص ۶۳، قاسم عبده قاسم: أهل الذمة ، ص ۹۸، الأمين عبد الكريم ، مرجع سابق ص ۵۳،

<sup>(</sup>۲) انظر: المقريزى: السلوك/ جـ ٤، ق٢، ص ٧٩، ٧٩٧؛ يوسف فـ صل: دراسات فى تاريخ السودان، ص ٤٤، حسنين محمد ربيع، البحر الأحمر فى العصر الايوبى (ندوة البحر الأحمر)، ١٩٨٠م، ص ١٩٠٨؛ ج فانتينى: تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديثة، الخرطوم ١٩٧٨م، ص ١٨٠، محمد غيطاس: النوبة ، ص ص ١١٠، ١١٠، رجب عبد الحليم: مرجع سابق ، ص ص ٩٨، ٩٩،

C.F.: Newbold . D.: The Crusaders, on the Red Sea and the Sudan, S.N.R. XXVI, part II, P. 221, Henderson, K.D.D.: "Fung Origins " S.N.R.XVII, part I, 1935, p. 150, FF. وانظر: الدراسة بالتفصيل في الفصل الثاني سقوط مملكة المقرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: رجب عبد الحليم: مرجع سابق ، ص ١٤٢ ، وما بعدها.

### رابعاً: ضعف النظام الكنسى وانحلاله:

ارتبطت الكنيسة المصرية بكنيسة النوبة ، خاصة انها كانت على المذهب اليعقوبي (١) ، مذهب الكنيسة القبطية (٢) ، يقول المسعودى: «واليعاقبة كرسيا لا ثالث لهما: أحدهما بإنطاكية والآخر بمصر، والغالب على نصارى مصر من الأقباط وغيرها بفسطاطها وسائر كورها وما يليها من ارض النوبة والأحباش رأى اليعقوبية (٣)».

وقد أعطى عقد معاهدة البقط بين مصر والنوبة فرصة لازدياد نفوذ الكنيسة القبطية في بلاد النوبة والحبشة ، بحيث أصبحت هي المسيطرة عليها بلا منافس، ومما ساعد على ذلك أيضا زوال النفوذ البيزنطي من مصر عقب فتح مصر<sup>(1)</sup>.

ويشير ابو صالح الارمنى الى ان ملوك النوبة والحبشة تحت طاعة البطريرك القبطى فى مصر وملك النوبة له النوبة واعمالها وارض علوة والمقرة والاجناس المضافة اليها.. وهى كرسى مارى مرقص الانجيلى ومنه يقسم لهم (0) كل هذا جعل بلاد النوبة من الناحية الروحية تتجه الى الكنيسة القبطية بالإسكندرية التى كانت تتولى تعيين الاساقفة فى الكنيسة النوبية(7). ويقول القلقشندى ان كرسى الاسكندرية يعد مصيره الى اليعاقبة قد تبع البطرك القائم به على مذهب اليعاقبة الحبشة والنوبة وسائر معتقد دين النصرانية لطائفة اليعاقبة انه لا يصح تعمد

<sup>(</sup>۱) نسبة الى يعقوب البراذعى "Jacob Baradeusالذى سمى هكذا لأنه كان يرتدى البراذع والثياب البالية المخرقة، وهو قس من أهل نصيبين انظر: القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ۱۳، ط القاهرة ۱۹۲۳، ص ۲۷۸، من المفريزى: وقيل بل كان يعقوب كثير العبادة والزهد، يلبس خرق البراذع ، فسمى يعقوب البراذعى من اجل ذلك وانه كان يطوف البلاد، ويرد الناس الى مقالة ديسقورس فنسب من اتبع رأيه اليه وسمو يعقوبية انظر المقريزى: الخطط، ۲۰ ، ص ۶۹۰ .

<sup>(</sup>٣) المسعودى: التنبيه والأشراف ، ص ١٥١ ، مصطفى مسعد: المكتبة السودانية العربية ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، الانجلو ١٩٦٨م، ص ٢٣٢، وأيضا الدولة العربية ، جـ ١، ط الرابعة ، مكتبة الانجلو ١٩٧١، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) ابو صالح الارمني: تاريخه ، ص ١٢٥ ، ١٣٤ ، مصطفى مسعد المكتبة السودانية (حاشية ص ١٣٦) .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ ١ ، ص ١٩١ .

معمودى الا باتصال من البطريرك، وان كرسى البطريرك كنيسة الإسكندرية<sup>(۱)</sup>، كل هذا يوضح حرية ممارسة شعائر العقيدة، وفي هذا دليل على انه لم يكن هناك ضغط للتحول للاسلام.

إن الكنيسة النوبية لم تنجب علماء متخصصين في اللاهوت او الفلسفة الدينية المسيحية، بعكس الحال في الكنيسة المصرية، فظل الجهاز الكنسي ببلاد النوبة والحبشة بيد رجال دين مصريين، معينين من قبل الكنيسة القبطية ، بينما اقتصر تعيين العنصر الوطني على المناصب الدينية قليلة الأهمية، وتحدد مستقبل الكنيسة النوبية بنوع العلاقات بين الكنيستين القبطية والنوبية، غير ان هذه العلاقات لم تلبث ان خضعت لعوامل سياسية ، فكثيرا ما كان مركز الكنيسة النوبية يتأثر تبعا لتدخل السلطات الحاكمة في مصر في شئون الكنيسة المصرية (٢).

ومن الواضح كذلك ان اعتناق النوبيين للمسيحية كان صورياً ، واقتصر اثرها على المدن والقرى الكبيرة ، وظلت الغالبية العظمى من النوبيين تمارس عاداتها الوثنية القديمة، بدليل مالاحظه ابن سليم من ان بعض سكان النوبة يعرفون الله ولكنهم يشركون معه بعض مظاهر الطبيعة كالنجوم والكواكب والأشجار، ويعتقدون في السحر(٣).

ويؤيد هذا وجود بعض التقاليد الموروثة عن العهد الوثني $(^{2})$ .

وعلى الرغم من ان اعتناق النوبيين للمسيحية لم يكن نابعاً عن فهم عميق لها، وبالتالى عدم ظهور علماء متخصصين فى الدين منهم، فان الكنيسة النوبية –كما يبدو- تمتعت بسلطة كبيرة فى البلاد نبعت من ارتباطها الوثيق بسلطات الدولة، فقد اسند الى حكام الأقاليم القيام بوظائف كهنوتية إلى جانب أعمالهم الإدارية كذلك تشير النقوش الى قيام الأساقفة ورجال الدين من القسس والشمامسة والمرتلين بمهام إدارية مدينة (٥).

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ٥ ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط، جـ ١ ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) نادية بدوى: الزينة الشخصية عند العبابدة، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة، معهد الدراسات الافريقية ١٩٨٥م، ص ٩ .

<sup>(5)</sup> Monneret De Villard: Storia Della Nubia Cristiana Roma, 1938, p. 167.

هذا وكانت بلاد النوبة تضم ثلاثة عشر أسقفية تابعة للكنيسة القبطية فى مصر، وكانت مدينة ساى Sayبالنوبة السفلى عند الشلال الثانى، مقرا لاحدى هذه الاسقفيات، وقد أشار الى ذلك مؤرخ النوبة احمد بن سليم الاسوانى الذى زار بلاد النوبة فى مستهل العصر الفاطمى (١) بقوله «ومن هذه المسلحة قرية تعرف بساى(١) جنادل أيضا، وهى احد كراسبهم، ولهم فيها أسقف وفيها بربا.. (٣)».

هذا وبلغ عدد الاسقفيات بالنوبة السفلى وحدها سبع اسقفيات، بينما بلغ عددها بالنوبة العليا ست اسقفيات، وهذه الاسقفيات بالنوبة السفلى هى: قورتة Korta ( $^{(1)}$ )، ابريم ( $^{(2)}$ )، ابريم ( $^{(3)}$ )، بجراس ( $^{(3)}$ )، دنقلة ( $^{(3)}$ )،

<sup>(</sup>۱) المقريزى: المواعظ والاعتبار ، جـ ۱ ، ص ۱۹۱ ، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ,۹۳ انظر الخريطة شكل رقم (۲) .

<sup>(</sup>٢) ساى اوصاى قرية نوبية فى نهاية إقليم مريس من الجنوب قرب وادى حلفا الحالية، ومازالت هذه القرية تعرف بهذا الاسم، وهى التى كانت تعرف باسم المقسى او المقسى الاعلى طوال العصور الوسطى. انظر: المقريزى: الخطط، جـ ١ ، ص ص ص ١٩٠، ١٩١، اباصالح الارمنى: تاريخه ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) بريا: يعنى معبد او آثار في اللغة المريسية انظر مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، ص ٩٥ حاشية رقم (١)، ص ١٤٦ حاشية رقم (١) وأيضا الإسلام والنوبة ص ص ٦٧، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) مازالت قرية قورتة النوبية ( ١١٥ ك م جنوبا من أسوان) تحمل اسمها القديم الى اليوم، وتعتبر هذه القرية من اكبر القرى النوبية مساحة وسكانا، ولهذا قسمت من الناحية المساحية الى ثلاثة قرى هى : قورته أولى ، قورته ثانيه ، قورته ثالثة، انظر : وزارة الشئون الاجتماعية : بلاد النوبة حاضرها ومستقبلها ص ٢٨ انظر الخريطة شكل رقم (٢) ، (٣) .

<sup>(</sup>٥) ابريم: من القلاع النوبية الحصينة في إقليم مريس(٢٢٧ ك.م من أسوان جنوبا) وبها معبد فرعوني عظيم، وينسب إليها لقمان الحكيم، وذو النون المصرى طبقا لما ورد عند ابن سليم الاسواني وكانت كنيستها تحمل اسم السيدة العذراء مريم، تعلوها قبة عظيمة، تحمل صليبا عظيما انظر: المقريزي: الخطط، ج ١، ص ١٩٠ ، اباصالح الارمني: تاريخه، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٦) بجراس: وتعرف حاليا باسم فرس على الضفة الغربية للنيل، وعلى الحدود المصرية النوبية وكانت عاصمة مملكة نوباديا التى كانت تشمل إقليم مريس قبل اتحادها مع مملكة مقرة المسيحية وظلت تحتفظ بأهميتها حتى بعد ان تم الاتحاد المشار إليه، حيث ظلت مقرا لحاكم اقليم مريس (صاحب الجبل) الى جانب ابريم في الشمال. ويبدو ان كنيستها كانت فوق سفح جبل عال أطلق عليه مؤرخو العرب اسم جبل زيدان على الصفة الغربية للنيل انظر: المقريزي: الخطط / ج ١ ، ص ١٩٠ ، ابا صالح الارمني: تاريخه ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۷) دنقلة: هي عاصمة مملكة النوية السفلي، ومازالت تحمل نفس الاسم، وتقع على النيل في الطرف الغربي، وكانت كنيستها هي الكنيسة الرئيسية (تسمى كنيسة اسوس) انظر: النوبرى: نهاية الأرب، ج ۲۹ مخطوط دار الكتب رقم ۵۶۹ معارف عامة، ورقة ۷۷۲ (أ) ، ۷۷۲ (ب) ، المقريزي: السلوك ج۱ ،ق ۳، ص ،۷۵۲ انظر الخريطة شكل رقم (٥).

سای<sup>(۱)</sup>، تیرموس اودیرموسی Teemus)، سنیکور Scienkur)

اما اسقفيات النوبة العليا فهى ، بورا Bora، جاجارا Gagara ، مارتن Martin، ارودياس Arodias ، بنازا Banaza ، منكسا Menkesa ، ومازالت بقايا هذه الاسقفيات قائمة الى اليوم (٤).

ويشير ابو صالح الارمنى الى عدد الكنائس فى مدينة علوة بقوله مدينة علوة بها جيش ومملكة عظيمة جدا، وأعمال متسعة ، وبها أربعمائة كنيسة (٥).

كما يشير الى العدد بالتحديد فى دنقلة بقوله: مدينة دنقلة بها سرير الملك وهى مدينة عظيمة على شاطئ بحر النيل المبارك، وبها كنائس كثيرة وأدار كبار وشوارع متسعة (٦) هذا بخلاف الكنائس والأديرة والبيع التى كانت كثيرة الانتشار فى مختلف أنحاء بلاد النوبة.

ويتضح من قول ابى صالح ان الطقوس بالكنائس كانت تؤدى باللغة اليونانية، غير انه فى خلال القرن الثامن الميلادى أخذ النوبيون يترجمون الطقوس الدينية عن اليونانية الى اللغة النوبية (٧). فوجود اللغة اليونانية فى النوبة كان أمرا طبيعياً لصلة

(۲) ديرموس مازالت تحمل اسمها القديم، وتقع عل الضفة الشرقية من النيل فيما بين قريتي أمير كاب وكلابشة (٥٠٥ م جنوبا من أسوان) انظر: ابا صالح الارمني: تاريخه ، ص ١٢٥ ، بوركهارت: رحلاته ، ص ١٠,

<sup>(</sup>١) ساى : سبق التعرف بها في ص ٥٩ حاشية رقم (٢) .

<sup>(3)</sup> MacMichael, H.A.: A history of the Arabs in the Sudan, Vol. I, p. 77 FF. وانظر (ع)، (ع)، (ع)، (٤).

<sup>(</sup>٤) الشاطر بصيلى عبد الجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط من القرن السابع الى القرن التاسع عشر الميلادي، القاهرة ١٩٧٧م، ص ١٢٠، ٤٠ فانتيني : مرجع سابق، ص ٥٦، ٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابو صالح الارمني: تاريخه، ص ١٢٠,

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص ص ١٢١، ١٤٣,

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ١٢٥ وقد اسهم وصلواتهم روميا، الدمشقى: نخبة الدهر، ص ٢٦٩، ان استعمال اللغة اليونانية فى الطقوس الدينية ببلاد النوبة دليل على دخول المسيحية الى هذه البلاد قبل ان تترجم الطقوس الدينية من اللغة اليونانية الى اللغة القبطية فى مصر.

C. F.:Budge ,E.A.W.:A history of Ethiopia: Nubia, and Abyssinia, Vol. I. p. 117, Budge : The Egyptian Sudan, its history and Monuments, London 1907, p. 301, Jakobielski, S.: Some Remarks on Faras inscripitions Nubische Kunst, 1970, p. 32, Gadallah, FF.,: The Egyptian Contribution to Nubian Christianity. S.N.R.XL, 1959, P. 42.

هذه البلاد بالبيزنطيين، ومن قبلهم بالبطالمة والرومان، ولا شك ان انتشارها زاد مع التبشير بالمذهب الملكاني في مقرة، وربما أبقت الكنيسة المونوفيزتية في أول عهدها على هذه اللغة في الطقوس كما كان الحال في مصر في القرون الأولى(١).

ثم كان استخدام هذه الكنيسة للغة القبطية بعد ذلك ، ويدل على ذلك أجزاء من انجيل مخطوط باللهجة الصعيدية (٢) عثر عليه في أرضيه الرواق الأوسط والبلاطة الشمالية بكنيسة عبد الله نرقى، ويرجع ان هذه الأجزاء من القرن التاسع او العاشر الميلاديين (٣).

وكان استخدامها في الوثائق الرسمية والدينية استخداماً صحيحاً دون أخطاء لغوية او إملائية، ولعل ذلك يرجع الى اختيارهم لكاتب لديه المقدرة على كتابتها بصورة صحيحة، والى الحرص على تعليمها في الأديرة، كما تشير تلك النقوش القبطية المدرسية على جدران كنيسة فرس  $^{(2)}$ . ورغم شيوع هاتين اللغتين –القبطية والنوبية – فان اللغة النوبية القديمة كانت لغة الحديث بين عامة النوبيين ، ويرجع اقدم نموذج منها الى سنة 1٧٩ هي وادى السبوع، ويحتوى على صلوات لاحد قساوسة فرس يدعى بطرس  $^{(0)}$ .

<sup>(1)</sup> Gadallah, FF., The Egyptian Contribution to Nubian Christianity S.N.R.XL,1959, p. 42.

<sup>(</sup>٢) اللهجة الصعيدية: وهى من الكلمات العربية اصعيد، ومعناها اعالى الأرض اى الوجه القبلى، وهى لهجة طيبة وفيما بعد أصبحت لهجة آداب الوجه القبلى، وكانت تسمى سابقا الطبيبة، وكانت اللهجة الصعيدية لهجات عديدة اندمجت فى بعضها بعضا كالبحيرية انظر: مراد كامل: القبط فى ركب الحضارة، مطبوعات جمعية مارمينا العجايبى بالإسكندرية، بدون، مص ص ٢٤، ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) كشفت حفائر جمعية التنقيب عن الآثار المصرية في قصر ابريم عن أجزاء من إنجيل يوناني للقديس مرقس يرجع في الغالب الى عصر جستنيان.

C.F.: Moorsel, Paul van, and others: The central Church of Abdallah Nirqi, Leiden, 1975, pp. 20-21.

ومن الملاحظ ان اللغة القبطية لغة اللاجئين الى النوبة من مصر فررا من الاضطهاد الدينى قبل الفتح الإسلامى، ومع انتشارها عن طريق القوافل التجارية وارتباط كنيسة النوبة بكنيسة الإسكندرية أصبحت لغة رسمية الى جانب اللغة اليونانية . انظر : مراد كامل ، مرجع سابق ، ص ٤٤، ٣٢ .

<sup>(4)</sup> Jakobielski,: Bishopri, pp. 58, 132-134.

<sup>(5)</sup> Griffith, F. Li.: Oxford Excavations in Nubia, L. AAA X III, 1926, p. 53.

كما عثر على شاهد قبردونت نقوشه بهذه اللغة فى كنيسة الأعمدة الجرانيتية بدنقلة العجوز مؤرخ سنة ٧٩٧م، وتضم هذه اللغة كلمات قبطية ويونانية وحروفا من اللغتين، تؤكد استخدامها فى الكتابات الكنسية، وفى ترجمة أجزاء من القداس، وفى الحديث عن بعض المعجزات التى تنسب للقديس مينا(١).

وتؤكد إشارة ابى المكارم الى ان الملك سلمون خط كتبهم بالقلم النوبى مما يؤكد شيوع استخدام هذه اللغة فى تدوين المخطوطات(٢).

وفيما يتعلق باستخدام هذه اللغة في الطقوس الدينية بعلوة ، فان الشواهد الأثرية الدالة على ذلك نادرة ، غير ان بن سليم (٣) يذكر ان أهل علوة ترجموا الطقوس الدينية الى اللغة النوبية وفي نفس الوقت الذي وجدت فيه إشارات أخرى إلى استخدام اللغة اليونانية لهذا الغرض(٤).

اما عن علاقة الكنيسة النوبية بالكنيسة المصرية، وموقف حكام مصر الإسلامية، فلا شك ان هذه العلاقة كانت طيبة بفضل هيمنة الكنيسة المصرية وإرسال الأساقفة إلى بلاد النوبة، فنشأت في البداية علاقة طيبة بين ملوك النوبة المسيحيين وبطاركة الكنيسة المرقسية (٥) واختلفت طبيعة هذه العلاقات من حين إلى آخر تبعا لما تقتضيه مصالح الطرفين (٦).

هكذا كان ملوك النوبة يتأثرون لمعاملة بعض حكام مصر الإسلامية للأقباط، فكانت تدفعهم عاطفة الاخوة الدينية الى مساعدة المسيحيين في مصر في رفع ما

Jakobielski, Bishopric, pp. 52-67.

<sup>(1)</sup> Budge, W.: Text relating to Saint Mena of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian dielect with Facsimile, London, 1909, p. 5. FF.

<sup>(</sup>٢) ابو المكارم: كنائس وأديرة مصر المنسوب لابي صالح الارمني، اكسفورد ١٨٩٥، ص ١٢٤ - ١٢٥،

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط، ج١، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) احيانا كانت تتوتر العلاقات بين كنيسة النوبة والحبشة ، انظر: ابن المقفع: سير الأباء البطاركة ، ج ٢ ، ص ١٣٦٠

 <sup>(</sup>٦) هناك امثلة عديدة عن الخلافات التي سبقت الدراسة قبل العصر المملوكي انظر: ابو المكارم: كنائس وأديرة مصر ،
 ص ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ابن المقفع: سير الأباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

كانوا يتعرضون له من مظالم، وذلك أما عن طريق الوساطة الدبلوماسية لدى حكام مصر(1) او عن طريق الإغارة على حدود مصر الجنوبية إذا ما لزم الأمر(7).

وأخيراً قطع الاتصال الديني والمدد الروحي بين الكنيسة المصرية في الإسكندرية وكنائس النوبة في دنقلة وعلوة منذ وفاة أسقف النوبة البطريرك سيريل الإسكندرية وكنائس النوبة في دنقلة وعلوة منذ ذلك الحين بسبب الحروب التي كانت دائرة بين القبائل العربية في مملكة المقرة ، ثم تضاعفت الصعوبات بسقوطها(٢) فاحدث هذا الانفصام الروحي أثراً خطيراً في حياة السكان المسيحيين في النوبة؛ حتى ان الرحالة الفاريز(٤) يصف الحالة المتردية للانهيار الكنسي بقوله: ان أولئك النوبيين يجهلون دينهم، فلا هم بالمسيحيين، ولاهم بالمسلمين أو اليهود، ويقال أنهم كانوا على النصرانية، غير أنهم فقدوا دينهم ولم تبق لهم عقيدة، وهم يعيشون بأمل أنهم مسيحيون(٥). حتى اذا ما زار مدينة دنقلة المبشر الرحالة بونسية في سنة

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك ما قام به كرياكوس ملك النوبة سنة ۱۲۱ هـ من وساطة لدى الخليفة هشام بن عبد الملك لرفع ما قام به في مصر الوالى عبيد الله بن الحبحاب من اضطهاد للمسيحيين، وطلبة الإفراج عن بطريركهم واعداده في نفس الوقت جيشا قوامه ۱۰۰ ألف رجل لغزو مصر اذا لم تنفع الوساطة لكن هذا الغزو لم يتم بسبب استجابة الخليفة لمطالب ملك النوبة ... Jakobielski, Bishopric, pp. 52-67.

<sup>(</sup>۲) ومثال ذلك ايضا ما قام به سنة ۲۷۱هـ داود ملك النوبة من هجوم على عيذاب وأسوان بسبب تعرض الأقباط فى مصر لحوادث الاضطهاد على عهد السلطان الظاهر بيبرس لاتهامهم بحرق بعض أحياء القاهرة انظر: المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٢٠٢ ، عطية القوصى: تاريخ دولة تالكنوز الإسلامية، دار المعارف، ص ٤٠ ، فانتينى : مرجع سابق، ص ٢٠٢ ، ١٦٣ ، انظر فى الفصل الثانى سقوط مملكة المقرة تتبع مراحل العلاقات بين مصر والنوبة على الصعيدين الدبلوماسى والعسكرى فى العصر المملوكى.

<sup>(</sup>٣) انظر: النويرى: نهاية الأرب، ج ٢٨، ورقه ١٠٩، ابن بهادر: فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٢٦١٦٦، ج ١، ورقة ١٣٠، حسن محمد الفاتح: التصوف فى السودان إلى نهاية عهد الفونج، الخرطوم، ص ٢١-٢٢، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ١٨٥-١٨٦.

انظر الخريطة شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٥) مكى شبيكه: الفونج ، ص ١٨ .

( ١١١٠هـ/ ١٦٩٨م) وصفها بقوله: «وفي طريقنا عثرنا على عدد كبير من الصوامع والكنائس ، المخربة نصف تخريب<sup>(١)</sup>».

وأشار الدكتور يوسف فضل حسن الى انقراض المسيحية بالنوبة بقوله: ان انتشار القوة الإسلامية فى الشرق الادنى قد قطع كل الاتصالات بين المسيحيين والكنائس الأفريقية بالحبشة والنوبة وعطل سير الكنائس التى كانت منتشرة فى الجنوب لعدم اتصالها الحيوى بالكنائس فى بلاد البحر الأبيض المتوسط، اختنقت الديانة المسيحية وفقدت الثقافة الحية المستمرة التى كانت تتزود بها لنموها وازدهارها ، وقد كانت قبل ان تقطع بينها الاتصالات فى نمو ظاهر وازدهار عظيم كما تشهد بذلك الآثار النوبية(٢).

# العصر المسيحي المتأخر:

وبهذا يمكننا ان نحدد حالة مسيحى النوبة فيما يمكن تسميته بالعصر المسيحى المتأخر، اى بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة ٥٦٥هـ/ ١١٧١م وبداية العصر الايوبى في مصر. والحدث التاريخي الفاصل بين عصر الرخاء وهذا العصر هو تلك الحملة التي قادها تورانشاه أخو صلاح الدين الايوبي على النوبة سنة ٥٦٥هـ/ ١١٧٢م وربما كانت هذه الحملة رداً على تأييد النوبيين للفاطميين وهجومهم على أسوان، ثم تقدمهم في صعيد مصر، ومهما يكن من أسباب هذه الحملة فانها كما يذكر ابو المكارم استطاعت الاستبلاء على قصر أبريم، واسر عدد من النوبيين، وقامت بتحويل كنيسة

C.F.: J.Cuoq: Islamization de la Nubie Chretienne, Publieé saus la direction de, Dominique Saurdel et Janine Sourdel. Thomine, 1989, pp. 23-24.

<sup>(</sup>۱) انظر: عبد المجيد عابدين: قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربى، الدار السودانية ١٩٧٢م ، ملحق الكتاب ص ٧٥.

<sup>(2)</sup> Y.F.Hasan: External Islamic influences and the progress of Islamization in the Eastern Sudan between the fifteenth and the Nineteenth Centuries, Sudan in Africa, 1968, pp. 74-75.

ويتفق مع د/ يوسف فضل في رأيه.

العذراء مريم الى مسجد (١)، وكانت لسياسة الردع الأيوبى أثرها فى قطع الاتصالات بين النوبة ومصر مما حرمها من التبادل الثقافى (Y).

وتشير الاكتشافات الأثرية الى اندماج اسقفية فرس فى اسقفية ابريم مما يدل على قلة عدد المسيحيين بالمنطقة. ولا شئ محدد يمكن ذكره عن كنائس هذا العصر سوى ما يتعلق بوضوح التأثير الإسلامي واعادة استخدام الكنائس السابقة كمساجد (٣).

وفى ضوء ما تقدم فان من الضرورى ان نعرض بالبحث لنقطة هامة آثارها E.A.W.Budge عن دور المسلمين فى مصر فى القضاء على المسيحية ببلاد النوبة، اذا يقول: «إن اضطهاد المسيحيين فى مصدر امتد الى النوبة وان كثيراً من العرب قد ساروا على نهج شركائهم فى العقيدة بمصر ، فأحرقت الكنائس ، وشيدت المساجد فى مواضعها، وكانت نهاية الكنيسة فى النوبة قبل القرن الرابع الميلادى(٤)».

هذا ما ذكره بودج سنة ١٩٠٧م، وبعد حوالى ثمانين عاما من هذا التاريخ نجد رايا آخر يعتمد على جهود ضخمة من البحث والتنقيب لوليام آدامز الذى يذكر انه من غير الممكن ان ننسب الى المصريين اية محاولة مدبرة لتحطيم العقيدة المسيحية فى بلدهم او فى بلاد النوبة، وان ما قامت به حملة تورانشاه من مهاجمة للكنيسة (قصر ابريم) وذبح خمسمائة خنزير كان حدثاً عارضاً لا صلة له على الإطلاق بالغرض الرئيسى من الحملة، ويضيف آدامز ان التلف الذى حدث للآثار المسيحية فى النوبة على يد الحملات المصرية

<sup>(</sup>١) أبو المكارم: كنائس وأدير مصر ، ص ١٢١ ، ١٢٢ ، محمد غيطاس: النوبة: ص ١٢٣ ؛

Shinie, Christian Nubia, In "The Cambridge history, Vol.2. London 1978, p. 583, Vantini, G., Christianity in Medieval Nubia, Cairo 1976, p. 24.

<sup>(2)</sup> C.F.: Vantini: Ibid, p. 24 FF.

<sup>(3)</sup> Adams., W.Y.: J.E.A. 51, p.175, idems, W.Y.: the evolution of Christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, p. 121; Hans.D. Schneider, Abdallah Nirqi - Deseription and chronology of the Central Church, Nubische Kunst, p. 91., C.F.: Crowfoot, J.W.: J.E.A.X II, p. 145.

<sup>(4)</sup> C. F.:Budge, :Egyptian Sudan, its history and Monuments, II, p. 130, C.F.: Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian. Nubian, Kingdoms, S.N.R. P. 126.

كان قليلاً نسيباً، ولم يكن التعصب الدينى دافعا الى ذلك ، وان اضطهاد المسيحيين المصريين في عصر الدولة المملوكية الأولى لم يصحبه قمع للعقيدة (١).

ان ما ذكره آدامز من حقائق يدعمها ما ورد في المصادر التاريخية وما كشفت عنه أعمال التنقيب عن الآثار ، فالحملات العسكرية التي جردت كانت ضرورة فرضتها حماية رعايا الدولة الإسلامية، او رداً على محاولات النوبة عدم وفاء ملوكها بما قطعوه على أنفسهم في معاهدة البقط، او كانت رداً على اعتداءاتهم المتكررة على الحدود والمناطق الخاضعة لسلطان المماليك، كما جردت بعض هذه الحملات لتأييد ملك بعينه ، وكان الاحتفال بتتويج ملوك المقرة في هذه الفترة يتم في كنيسة المسيح (سوس) اكبر كنائس دنقلة ، حيث كان الأمراء يمدون السماط لتناول الطعام، ويعد ذلك يتوج الملك ويقوم بحلف اليمين(٢).

وتشير الاكتشافات الأثرية الى ان المزارعين المسيحيين ، وأولئك الذين اتخذوا الجزر ملاجئ لهم فى المنطقة الواقعة بين المحرقة والشلال الثالث عاشوا فى سلام، لانهم اكتفوا بمراقبة تحرك الجيوش وهى فى طريقها<sup>(٣)</sup> الى دنقلة او الى أسوان. ويؤكد هذا ان الخمس والسبعين كنيسة التى عثر عليها فى هذه المنطقة لم تحول الى مساجد، اللهم الا البازليكا فى قصر ابريم، والتى حولت الى مسجد فى القرن السادس عشر بعد ان هُجر البناء ولم يعد مستخدما ككنيسة الى .

وفى النوبة السفلى التى خضعت للكنوز، وكانت من المناطق الخاضعة لسلطان الظاهر بيبرس، وجدت الآثار الدالة على وجود جماعة مسيحية حتى بعد سقوط مملكة المقرة بحوالى نصف قرن، كما تدلنا هذه الاكتشافات على استمرار العلاقات بين مصر والنوبة، التى تميزت باستقلالها عن الأحوال السياسية والعسكرية (٥).

محمد غيطاس: النوبة، ص ١٢٦,

Y.F. Hasan: Op. Cit., p. 74-75,

C.F.: Millet: "Jebel Adda, Preliminary Report" Journal of American Research Center in Egypt, VI, 1967, p. 62, Trimingham: The influence of Islam upon Africa, London 1968, (Africa), p. 23.

<sup>(1)</sup> C.F.: Adams, W.Y.: J.E.A. 52, p.149.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: لسلوك ، ج١ ، ق ٣، ص ٧٥٢ .

<sup>(3)</sup> C.F.: Adams, W.Y.: Op. Cit., pp. 152-153.

<sup>(4)</sup> Adams., W.Y.: Op.Cit., p.152-153.

<sup>(5)</sup> Adams., W.Y.: Ibid, p.149.

ومن هنا يمكن القول ان انتشار الإسلام فى بلاد النوبة كان تطوراً طبيعياً حدث مع فهم النوبيين للإسلام، ولم يكن ناتجا عن اتباعهم لدين ملوكهم، الذين ظلوا على اعتناقهم للمسيحية بعد تحول شعبهم للإسلام.

# خامساً: ضعف التجارة الدولية، وانقطاع التجارة مع مصر واثر ذلك على ممالك النوية:

استمرت ممالك النوبة تؤدى دورها الميوى فى تبادل السلع التجارية الهامة فى خلال العصور الوسطى، الا انها أخذت تفقد ذلك الدور وتسير فى طريق الانهيار، وذلك لاضمحلال التجارة الدولية وعلى الأخص تجارة مصر.

وهناك تاريخان مهمان يمكن ان نحدد بهما بداية هذا الاضمحلال وهما: عام ١٣٦٥هـ/ ١٤٠٠م).

ففى عام ٧٦٧هـ/١٣٦٥م نهبت الإسكندرية، بحملة بطرس لوزجنان<sup>(١)</sup> وهى الحملة التى أشرنا إليها من قبل بالتحالف مع الأحباش والنوبيين ، الا انها باءت بالفشل، واستعادت الإسكندرية مركزها التقليدى فى عالم التجارة <sup>(٢)</sup> والضربة الثانية التى منيت بها حدود السلطنة المصرية هى غارة تيمورلنك وانعكاساتها على أسواق القاهرة<sup>(٣)</sup>.

وإذا كان من المعروف أن سلاطين دولة المماليك الأولى، قد بذلوا جهدا عظيما من أجل الحفاظ على مكانه مصر التجارية بين الشرق والغرب فأن الأمر كان على

<sup>(</sup>۱) انظر المقريزى: السلوك ، جـ ٤، ق ٢، ص ٧٩٥، صبحى لبيب: سياسة مصر التجارية فى عصرى الأيوبيين والمماليك، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلدان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ١٩٨١ والمماليك، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلدان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ١٩٨١ ما ١٩٨٠ ما الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى، ط دار المعارف ، ١٩٨٠ م، ص ١٤١، قاسم عبده قاسم: الهل الذمة، ص ١٠٠،

C.F.: John Vantini: The Excanations at Faras A Contribution to history of Christian Nubia, Italy 1967, p. 268, , (FF).

رجب عبد الحليم: مرجع سابق ، ص ص١٠٥،، ١٠٤

<sup>(</sup>٢) انظر: صبحى لبيب: التجارة الكارمية، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلد الرابع عشر، ١٩٦٨م، ص ص٤٢، ، ٢٥

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٧ ؛ صبحى لبيب: سياسة مصر التجارية ، ص ص ١٤٢ ، ١٤٢ ،

C.F.: Oliver Roland and Mathew, G.: History of East Africa, Vol. I, Oxford, 1963, pp. 94, 95.

عكس ذلك في دولة المماليك الثانية (١) نتيجة اختلال نظام الإقطاع (٢)، وتطرق الفساد اليه، فضلا عن ضعف الإنتاج الزراعي وحاجة السلاطين للأموال الوفيرة لسد مطالب الحروب وغيرها (٣) كل ذلك دفع السلاطين للاشتغال بالتجارة، فاتبعوا سياسة الاحتكار التجارى للحصول على اكبر قدر من الأموال، وقد أدت تلك السياسة التي بلغت مداها في عصر السلطان برسباي (٨٦٦–٨٤٢هه / ١٤٢٢ – ١٤٣٨م) الى إنزال ضربة قاصمة بتجارة الأوروبيين مثل الفلفل والبهار (٤)، كما دفعت سياسة الاحتكار الى فتور العلاقات بين مصر والدول الأوروبية الأمر الذي حملها على محاولة التخلص من أهمية مركز مصر التجاري بين الشرق والغرب (٥).

وانتهت هذه المنافسة بتحول طرق التجارة عبر رأس الرجاء الصالح<sup>(۱)</sup> ومما زاد الامر سوءا وساعد على تدهور النشاط التجارى لدولة المماليك الجراكسة ان البدو من اهالى الصحراء الشرقية عملوا على مهاجمة القوافل المتجهة من قوص الى عيذاب ونهبها وقتل أصحابها، ونتيجة لذلك أخذت عيذاب تفقد أهميتها شيئاً فشيئاً في

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل عن تدهور نشاط مصر التجارية انظر:

S. Labib (1) Les Marchands Ka'rimis eu Orient et Sur L'Océan Indienin: M. Mallat (Ed.): Societes et Companies de Commerce eu Orient et dans l'Ocean Indien Paris, 1970, (2) Medieval Islamic Maritime Policy in the Indian Ocean Area in "Les GrNDES Escaies" Recueils de la Societe` Jean Bodin, T. 32 Bruxelles, 1974, (3) Die Mittelaiterliche Islamische politik Im Mittelmeerraum, in: "Studnmemoria d`federzo Melis" Vol. 1, Roma 1978.

وانظر أيضا: سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ، القاهرة ١٩٦٥ ، ص ٢٩٥ ، صبحى لبيب: سياسة مصر التجارية ، ص١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) قاسم عبده قاسم: أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، القاهرة ١٩٧٨م ، ص ٥٩، انظر الخريطة شكل رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك ، جـ ٢ ، ق١ ، ص ٢٠٦ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) كروباتشيك: الدوية من نهاية القرن الثانى عشر حتى فتح الفونج فى بداية القرن السادس عشر، اليونسكو (تاريخ أفريقيا العام)، المجلد الرابع ، ١٩٨٨م. ص ص ٤١٧،٤١٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه، ص ٤١٧،٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) تمام همام: الهجمات الاستعمارية والمقاومة الإسلامية (سلسلة مقالات منشورة في مجلة الهداية بدولة البحرين في عام ١٩٧٦ ، ١٩٧٧ )، ص ص ص ١٣١ ، ١٣٧ ، كروباتشيك: مرجع سابق ، ص ص ٤١٦ ، ٤١٧ .

القرن الرابع عشر الميلادي (1) ومن ثم تحول المماليك الى مدن جدة والحجاز (7).

ولم يتوقف بدو الصحراء الشرقية عن مهاجمة القوافل التجارية التى تعبر تلك الصحراء محملة بالسلع والبضائع، والأمر الذى دفع السلطان برسباى الى إرسال حملة عن طريق البحر الأحمر لمهاجمة ميناء عيذاب وتخريبها "")، ويضيف الرحالة ليو الافريقى هذا التدهور بقوله: وكان لهم فى الماضى مدينة ضخمة على البحر الأحمر تدعى عيذاب، حيث كان يقوم ميناء واقع مباشرة تجاه ميناء جدة الواقع على مسافة أربعين ميلا من مكة، ولكن منذ مائة عام خلت قام هؤلاء بنهب قافلة كانت تنقل السلع والأقوات الى مكة، فاستشاط سلطان مصر غضباً، وأرسل عن طريق البحر الأحمر اسطولاً احتل مدينة عيذاب وميناءها وخربها(أ).

ومن العوامل المباشرة التى أدت الى تدهور التجارة فى النوبة اضطراب الأحوال الداخلية لبلاد النوبة فى القرن الرابع عشر الميلادى، فأصبحت تلك البلاد فى نهاية ذلك القرن مسرحاً للفوضى التى آثارها بنو الكنز، وغيرهم من القبائل العربية التى استقرت هناك . وقد تسببت تلك الفوضى فى قطع طرق المواصلات التجارية بين اسوان والنوبة. مما ادى فى النهاية الى شل الحركة التجارية بين مصر والنوبة أن بنى الكنز دابوا على مهاجمة حدود مصر الجنوبية التى أصبحت مصدر قلق لدولة المماليك الجراكسة. ومنذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادى، ازدادت هجماتهم العنيفة المحزبة على أسوان حتى خرجت عن يد السلطنة وهذا ما سوف نوضحه فى سقوط مملكة المقرة (٢).

<sup>(1)</sup> J.F.E.Bloss: the Story of Suakin, S.N.R. Vol. XIX, 1937, p.283.(FF), Hinterland : Anglo Egyptian Sudan from within, ed. Hamilton, London1935, p. 151 FF.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ذكره عن ثغر عيذاب ، ص٥٩ .

<sup>(3)</sup> Bloss: Op. Cit., p. 285.

<sup>(</sup>٤) انظر: ليو الأفريقي، وصف أفريقيا ، ص ص ٥٥٨، ،٥٥٨

<sup>(5)</sup> C.F. Bloss: The Story of Suakin, S.N.R. p. 283, FF.

كروباتشيك: مرجع سابق ، ص ص ٢١٤، ٤١٧، قاسم عبده قاسم: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك ، ط دار المعارف ١٩٧٩، ص ص ٧٤، ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المقريزى: السلوك ، جـ ٢، ص ١٩٤، ١٩٥، ،٩٠٧، ٩٠٥، وانظر كـذلك ثورات العربان وتصـدى الممـاليك لهم مما سيكون لهم أثرا في الهجرة العربية لسودان وادى النيل والمتغيرات التي حدثت في المنطقة الفصل القادم سقوط مملكة المقرة.

# الفصلالثاني

سقوط ممالك النوبة المسيحية سقوط مملكة المقرة.. وظهور دولة الكنوز

- الماليك وصراعهم مع القوى المحلية في مصر واثر ذلك على بلاد النوبة.
  - موقف مصر من النوبة في عصر دولة الماليك الأولى.
  - حملة الظاهربيبرس (٦٥٨-٢٧٦هـ/ ١٢٦٠-١٢٧٧م).
  - انهيارمملكة دنقلا المسيحية (ما بين ٦٧٦-١٢٧هـ/ ١٣١٦ ١٣١١م).
    - حملات المنصور قلاوون (٢٧٦ ١٢٧٨ ١٢٨٩م).
- الموقف في عهد السلطان الاشرف خليل (٦٨٩-١٦٩ه/ ١٢٩٠-١٢٩٤م).
  - الاتصالات بين النوبة والصليبيين.
- الموقف في عهد سلطنة الناصر محمد (٦٩٣-/١٩٤ م٥٠٨- ٧٠٩ /٥٠١).
  - أمراء ربيعة الكنوزير ثون عرش النوبة.
  - الموقف في عهد الأشرف شعبان (٧٦٤-٧٧٨هـ/١٣٦٣-١٣٧٦م).

كان وصول المماليك إلى الحكم في مصر نقطة تحول في تاريخ القبائل العربية في مصر عامة ، وفي بلاد النوبة خاصة؛ وحتى نتعرف على الدور الحقيقي الذي لعبته دولتي المماليك في هذه الفترة في تاريخ المنطقة لابد لنا من دراسة علاقات المماليك بالقوى المحلية - اقصد القبائل العربية في منطقة الصعيد - ثم لمعرفة مدى تأثير هذا الصراع على مملكة المقرة النوبية.

# - المماليك وصراعهم مع القوى المحلية في مصر واثر ذلك في بلاد النوية:

عندما تولى المماليك حكم مصر في منتصف القرن السابع الهجري ٦٤٨هـ/ ١٢٥٠م، أنفت القبائل العربية من الخضوع لهؤلاء الغرباء، ونادى زعماء بعض القبائل العربية بالوقوف في وجه حكام مصر الجدد، وأمروا اتباعهم بعدم الخضوع لهؤلاء السادة الأجانب يقول المقريزي: «ولم يزالوا رجال القبائل العربية، بالبحيرة إلى ان كانت سلطنة المعز عز الدين ايبك التركماني، أول ملوك الترك بديار مصر، وأنفت عربان مصر من تملكه عليهم، لأنه مملوك من جملة المماليك ، قد مسه الرق (١)».

وقد بدأت حركة المقاومة العربية للمماليك عام ٢٥١هـ/ ١٢٥٣م بزعامة رجل قرشي ينتهي نسبه إلى جعفر الصادق<sup>(٢)</sup> ، وهو الشريف حصن الدين تعلب بن الأمير الكبير نجم الدين على بن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدولة؛ ولقب بمجد العرب ثعلب الجعفرى $(^{"})$ . وأعلن ان العرب أحق بالحكم من المماليك  $(^{2})$ . وبايعته العرب، والتف حوله كل الساخطين على الحكم الجديد، ورفضت القبائل العربية دفع الخراج لعمال الضرائب. وتشير المصادر إلى ان العرب اجتمعت إلى حصن الدين ثعلب من مختلف أنحاء مصر، وخاصة من منطقة الصعيد، وكانوا في

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزى: البيان والأعراب عما بأرض مصر من الاعراب: تعقيق د.عبد المجيد عابدين، القاهرة ١٩٦١، ص٩، ص ٣٨؛ ليلى عبد اللطيف احمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٧، ص ٤١؛ إبراهيم على طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ١٥١٧/١٣٨٢؛ القاهرة. النهضة المصرية ١٩٦٠م، ص٢٦٧، كروباتشيك: مرجع سابق ، ص ص٢٦٧، ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والاعراب ، ص١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، والصفحة ، المؤلف نفسه، السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ١، تحقيق د.محمد مصطفى زيادة، القاهرة ، ١٩٥٧، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك، جـ١ ، ص ٣٨٦ .

كثرة من الرجال والمال والخيل، اذ بلغ عدد الفرسان نحو أثنى عشر ألفا بينما كان عدد الجند الآخرين من الكثرة بحيث تعذر إحصاؤهم(١).

وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في هذه الأرقام الا ان فيها دلالة على كثرة من اجتمع الى حصن الدين تعلب لمحاربة المماليك؛ وعندما علم السلطان معز الدين أيبك (٦٤٨–٦٥٥هـ/ ١٢٥٠–١٢٥٧م) ، جهز حملة مكونة من خمسة آلاف فارس مدربين تدريباً جيداً، ومزودين بالمؤن الكافية والعدة اللازمة ، وساروا نحو الثوار العرب وهزموهم في معركة حامية في قرية دهروط في بلاد الاشمونين، وفرحصن الدين تعلب ، وقبض عليه بعد عدة سنوات ، حيث سجن بالإسكندرية ثم قتل وصلب من قبل السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري (٦٥٨) ۲۷۲هـ/۲۲۰ –۱۲۲۰م)<sup>(۲)</sup> .

وعلى الرغم من هذه الهزيمة فان القبائل العربية في الصعيد صممت على الا تستكين او تخضع لحكم المماليك ، فكان رجال القبائل ينتهزون كل فرصة لاعلان العصيان والثورة المسلحة (٣). ففي عام ٧٠٠هـ/ ١٣٠٠م ثار العرب في منطقة الصعيد ورفضوا دفع الضرائب مستغلين انشغال المماليك في مجابهة المغول في بلاد الشام (٤).

ولكن قوة مملوكية بقيادة شمس الدين سنقر الأعسر هزمتهم وقتلت عدداً من زعمائهم(٥)؛ وفرض القائد المملوكي عليهم ضريبة باهظة، كما جردهم من

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، والجزء، ص ٣٨٣، C.F:Joseph Cuoq:

Islamisation de la Nubie chretienne, Publiee` sous la direction de: Dominique Saurdel et Janine Sourdel thomine, 1989, p. 70.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والاعراب, ص ص ٣٨، ٣٩، وايضا: السلوك، ج. ١. ص ٣٨٧، C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 70-71.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك، جـ١، ق٣، ص ٤٠٤، وانظر ايضا ص ٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) محمود نديم: الفن الحربي للجيش المصرى في العصر المملوكي البحرى، دار الكتب المصرية ١٩٨٣، ص٢١؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ١٩٥٩ ، ص٧٧؛ المؤلف نفسه ، العصر المماليكي ، القاهرة : ١٩٦٥ م ، ص٨٠ .

<sup>(</sup>٥) العربان القاطنين في هذه الأقاليم هم: اولاد بكر، وأولاد عمر، وأولاد شريف، وأولاد شيبان، وأولاد الكنز، وبني هلال وغيرهم انظر المقريزي: السلوك ،جـ١، ق٣، ص٤٠٠ وما بعدها ، الحريري: أسوان في العصور الوسطى، ص ٤٠، يوسف فضل: مقدمة ،ص٩ .

السلاح(١)، ويصف المؤرخ المقريزي هذه الحادثة بقوله : «فأوقع شمس الدين سنقر الأعسر بكثير من بلاد الصعيد الكبسات، وقتل جماعات من المفسدين، واخذ سائر الخيول التي ببلاد الصعيد ، فلم يدع بها فرسا لفلاح ولا بدوي ولا قاضي ولا فقيه ولا كاتب، وتتبع السلاح الذي مع الفلاحين والعربان فأخذه عن آخره، واخذ الجمال، وعاد من قوص إلى القاهرة ومعه ألف وستون فرساً، وثمانمائة وسبعون جملاً، وألف وستمائة رمح، وألف ومائتا سيف وسبعمائة درقة، وستة آلاف رأس من الغنم، فسكن ما كان بالبلاد من الشر، وذلت الفلاحون، وأعطوا الخراج(7)».

وعلى الرغم مما تعرض له العرب في هذه الحملة من إذلال وتنكيل، فقد عادوا للثورة من جديد، وامتنعوا عن دفع الضرائب ، بل انهم فرضوا ضرائب على المناطق الخاضعة لنفوذهم في الصعيدين الأوسط والأعلى ، وقد تمثلت المقاومة هذه المرة في قبائل عرك وجهينة وبلى التي استقرت في الصعيد الأعلى منذ لعصر الفاطمي ، بعد ان أرغمهم الفاطميون على إخلاء مواطنهم الأولى في بلاد الاشمونين لتوطيد القرشيين مكانهم، فأرتحلو جنوبا، واستقروا في منفلوط وأسيوط، وفي المنطقة الواقعة بين عيذاب شرقاً وسوهاج غرباً (٣) ، وكثرت المنازعات بين هذه القبائل قبل وصول المماليك إلى الحكم، ولكنهم تصالحوا وزالت الشحناء بينهم واتحدوا أمام عدوهم المشترك $(^{2})$ .

وقد بدأ الأعراب ثورتهم بالتمرد على ولاة المماليك، وعدم دفع الالتزامات المالية «وفرضوا على التجار وأرباب المعايش بأسيوط ومنفاوط فرائض جبوها. واستخفوا بالولاة، ومنعوا الخراج، وتسموا بأسماء الأمراء(٥)،، فأرسل المماليك حملة كبيرة ضدهم، وامرت بوضع السيف في رقاب كل الأعراب بالصعيد، وقد عززت الحملة بفتوى شرعية من القضاة تتيح للجند المماليك حرية القتل والنهب وتدمير ما تقع عليه أيديهم في بلاد الصعيد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) المقريزى: السلوك، جـ١، ق٣، ص ٩٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، والصفحة.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: البيان والأعراب ، ص ص ٢ ٤٣،٣٢؛ الحويري: مرجع سابق، ص ص٤١،٤١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: البيان والأعراب، ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: السلوك، جـ ١، ص ٩ ٢٢، ٩٢٢، ، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ ٨، ص ص ٩٤٠، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) يقول المقريزي: ‹فاستدعى الأمراء القضاة والفقهاء واستفتوهم في قتال العربان فأفتوا بجواز ذلك، انظر، السلوك ، جدا ، ق۲ ، ص۹۲۰ .

وحاول المماليك إخفاء نواياهم وأشاعوا ان الحملة موجهة إلى بلاد الشام، وتبعاً لذلك فان العرب في الصعيد أخذوا على حين غرة حينما فاجأهم الجيش المملوكي، فهرب منهم جنوباً، بينما تعرض الباقون لهزيمة شنعاء على أيدى الجند المماليك الأتراك، واسر عدد كبير منهم، وعاد الجيش المملوكي إلى القاهرة مصحوبا بالأسرى والغنائم التي كانت تشمل الخيول والجمال، وقطعان الماشية من الغنم والبقرة كذلك نقودا وأسلحة وافرة <sup>(١)</sup>.

ويصف المقريزي ما حدث للعرب في هذه الحملة بقوله: «ووقع الرعب في قلوب العربان حتى طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا إليها، وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من بجانبي النيل إلى قوص، وجافت الأرض بالقتلى، واختفى كثيرا منهم بمغائر الجبال، فأوقدت عليهم النيران حتى هلكوا عن آخرهم، واسر منهم نحو ألف وستمائة لهم فلاحات وذروع، وحصل من أموالهم شئ عظيم جداً تفرقته الأيدي، واحضر منه للديوان ستة عشر ألف رأس من الغنم من جملة ثمانين ألف رأس بين ضأن وماعز ، ونحو أربعة آلاف فرس ، واثنين وثلاثين ألف جمل، وثمانية آلاف رأس من البقر ، غير ما ارصد في المعاصر(٢) ، ومن السلاح نحو مائتين وستين حملا ما بين سيوف ورماح. ومن الأموال على بغال محملة مائتين وثمانين بغلا، وصار لكثرة ما حصل للأجناد والغلمان والفقراء الذين اتبعوا العسكر، يباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم إلى درهمين، والمعز بدرهم الرأس، والجزة الصوف بنصف درهم، والكساء بخمسة دراهم، والرطل السمن بربع درهم، ولم يوجد من يشترى الغلال من كثر تها<sup>(٣)</sup>».

وبلغ من شدة ما تعرض له العرب في الصعيد في هذه الحملة أن بلاد الصعيد خلت من أهلها «بحيث صار الرجل يمشى فلا يجد في طريقه احداً ، وينزل القرية فلا  $(^{(2)})$ يرى الا النساء والصبيان الصغار

Y.F. Hasan: Op. Cit., pp. 102-3.

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك، جـ ١ ، ق٢ ، ص ٩٢٠ - ٩٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، والجزء، ص ٩٢١،

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك، جـ ١، ق٢، ص ٩٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ،جـ١ ،ق٢ ،ص٢٢٩ ؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، جـ٨،ص١٥٣ .

بالإضافة إلى ما تقدم فقد أدى التدمير والفقر الذى أصاب الناس إلى استئناف النزاع والتنافس بين القبائل العربية على بعض المناطق الزراعية الخصبة المحاذية للنيل فى الصعيد الأعلى، مما أدى إلى تسهيل مهمة المماليك فى القضاء على نفوذ القبائل العربية فى مناطق الصعيد.

ففى عام ٧٤٩هـ/١٣٤٨م تحول التنافس إلى قتال فعلى بين قبيلتى عرك وبنى هلال (١) ، ويبدو ان العركيين كانوا اقرى من الهلاليين فقام المماليك بمساعدة بنى هلال للقضاء على العركيين، ليسهل عليهم بالتإلى القضاء على بنى هلال أنفسهم.

وفى عام 928هـ/ 928م أرسل المماليك حملة لمساعدة الهلاليين فى حربهم على العركيين، ومنى العركيون بهزيمة ساحقة، ولكنها لم تكن حاسمة، اذا لم تضع حدا للنزاع بين بنى عرك وبنى هلال(7). وكان هذا التدخل من جانب المماليك بداية لنزاع استمر نحو خمسة أعوام (928-908) بين قبيلة عرك وحلفائها من جهة وبين المماليك وبنى هلال وحلفائهم من جهة أخرى. وقد تزعم الحلف العركى محمد بن واصل العركى الملقب بالأحدب(7)، واستطاع الأحدب ان يهزم جيشاً مملوكياً عام

<sup>(</sup>۱) يرجع وجود بنى هلال وسليم الى العصر الفاطمى، عندما شجع الخلفاء الفاطميين هاتين القبليتين على الهجرة الى مصر فى زمن الخليفة العزيز، وقد استقروا فى الحوف الشرقى ثم سار بعضهم جنوبا نحو الصعيد، وهناك انضمت لهم قبائل عربية أخرى من فزارة القيسية ومعقل اليمنية، وغلب على هذه القبائل جميعها اسم بنى هلال لان الزعامة كانت فى هذه القبيلة. ولكن هذا الحلف الهلالى لم يخلد للهدوء بل قام بمحارية الآخرين. وآثار القلاقل مما أدى إلى الفتنة، وعدم الاستقرار، وتبعا لذلك فقد قام الوزير الفاطمى اليازورى بعد عام ٢٢٤هه، بتشجيعهم على العبور غربا والهجرة الى شمال أفريقيا مستعبنا بهم ضد المعز بن باديس الذى أعلن انفصاله عن الفاطميين، ولكن قسماً منهم بقى فى الصعيد الأعلى مثل بنى مجير ورفاعة وبنى عمرو وبنى عقبة وبنى جميلة وغيرهم، انظر: عبد الحميد يونس: الهلالية، القاهرة ١٩٥٦، ص ص ، ٢٦ ، ٦٠ ، ٦٠ ، ١٠ احمد عبد الرحيم نصر، رصد ودراسة لبعض الجوانب السيرة الهلالية فى السودان، مجلة الدراسات السودانية، العدد ٢٢١ مزدوج، المجلد الثانى، أكتوبر ١٩٨٨ مص ١٨ ، ٢٠ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك ،جـ٢، ص ٧٧٠، عبد المجيد عابدين ، ص ١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) لقب بالأحدب لطوله وانحناء قامته.

 $VOY_{a-1}$  (1)، وكان هذا داعياً لأن يجهز المماليك حملة قوية لإنهاء حركة الأحدب, فقام الأخير بحشد اتباعه من عرك وعرب منفلوط وعرب المراغة وبنى كلب وجهينة، وبلغ عدد فرسانه اكثر من عشرة آلاف فارس مزودين بالعدة والعتاد، بالإصافة إلى أعداد كبيرة من الجنود المشاه (V)؛ ليس هذا فحسب بل ان الأحدب قرر نزع السلطة المملوكية كلية وادعى انه أحق بالملك منهم، واتخذ إشارات السلطنة وبايعته القبائل العربية الموالية له، وفي ذلك يقول المقريزى: «وادعى الأحدب السلطنة وجلس في جتر (V)، وجعل خلفه المسند واجلس العرب حوله، ومد السماط بين يديه، فنفذ أمره في الفلاحين.. وحدثته نفسه بتملك الصعيد، وقويت نفسه بتأخر ولاة الأمور عنه، واقام له حاجبا وكاتباً (V).

وأمام هذا التحدى جهز المماليك حملة جديدة لملاقاة الأحدب واتباعه من القبائل العربية في الصعيد ، وقاد الحملة الأمير شيخو، وعندما وصلت الحملة الى أسيوط انضمت اليها جماعات صغيرة من العرب القاطنين هناك خوفا ورهبة من المماليك لا عن رغبة وقناعة. وسموا عرب الطاعة اى الذين يطيعون أولى الأمر ولا يفرجون عن سلطانهم، ولكن هذه المجموعات العربية هولت على الأمير كثرة أعداد العرب، أصحاب الأحدب، وحسن استعدادهم ، وأشارت عليه بأخذ الحيطة والحذر، فلجأ الأمير المملوكي إلى خطة ماكرة للخلاص من العرب في المنطقة حتى وان كانوا حلفاء سابقين للمماليك مثل بني هلال، فقد بعث أحد قواده إلى بني هلال ودعاهم اليه للثأر من أعدائهم القدامي بني العرك، أصحاب الأحدب وعشيرته، وانخدع الهلاليون بذلك واقبلوا إلى الأمير المملوكي بأسلحتهم وخيولهم، ولكن ما ان وصلوا إليه حتى اعمل السيف في رقابهم، وأفناهم جميعاً وسلب عدتهم وعتادهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) المقريزى: السلوك، جـ٢،ق٣، ص ٨٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، والجزء، ص ٩١١ .

<sup>(</sup>٣) جتر: تعنى مظلة على هيئة قبة من حرير اصغر مزركش بالذهب على أعلاها طائر من فصنة وهى من شعارات السلطنة. انظر عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر، ص ٣٧، محمود نديم: الفن الحريى ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى: السلوك، جـ٢ ، ق ٣، ص٩٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ٩١١ .

ولا تشير المصادر إلى أسباب هذه المذبحة الشنعاء التى ارتكبها الجند المماليك ضد بنى هلال، ولعل الأمير المملوكى أراد بذلك ترهيب القبائل العربية الأخرى، وفى الوقت نفسه رفع معنويات جنده وتشجيعهم على المضى لتحقيق هدفهم فى إبادة الحلف القبلى العربى الذى كان يتزعمه الأحدب شيخ بنى عرك، وتدل هذه الخطوة على ان المماليك كانوا ينظرون بريبة وشك لجميع العرب القاطنين فى الصعيد سواء كانوا بدوا ام فلاحين، وسواء وقفوا ضد السلطة او بقوا محايدين (١).

وبعد هذه المذبحة المريعة التى أوقعها القائد المملوكى ببنى هلال، سار لملاقاة قوات الأحدب، وجرت معارك ضاربه بين الطرفين قتل فيها عدد كبير من الفريقين، وانتهت بهزيمة الحلف العركى، وهرب الاحدب، ونكل الجند المماليك بالعرب قتلا وتشريدا وهرب الباقون جنوبا واستقروا فى شمال النوبة التى كانت آنذاك خاضعة لنفوذ بنى ربيعة الكنوز، أما الأحدب عاد واستسلم وطلب الأمان من السلطان المملوكى الذى منحه الأمان شرط ان يقوم هو ومن تبقى معه من اتباعه فى الصعيد الأعلى بزراعة الأرض والمحافظة على الأمن، وان يلتزم بدفع الضرائب التى يفرضها السلطان مهما بلغت، ويمتنع عن اى عمل عدوانى ضد ولاة السلطان وعماله ونتيجة لذلك هدأت الأحوال فى الصعيد، والتزم العرب هناك بالدعة والهدوء وبقوا على هذه الحال نحو ربع قرن من الزمان.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك، جـ ۲، ق٣، ص ٩١١ - ٩١٦، إبراهيم طرخان: دولة المماليك الجراكسة، ص ٢٦٨، ليلى عبد اللطيف احمد على: الصعيد في عهد شيخ العرب همام، ص ص٤٤، ٤٣، صلاح احمد هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية، دار المعارف، ١٩٨٤، ص ص١٧٠، ١٧٧؛

C.F.: Dubois-Aymé, Memoire sur les tribus Arabes Des Deserts de L'Egypte, T; 12; 1809, pp. 330-331.

# - موقف مصر من النوية في عصر دولة المماليك الأولى:

### - حملة الظاهر ببيرس:

استغل النوبيون المشاكل التي عاني منها المماليك وخاصة ثورات القبائل العربية المستمرة في الوجه القبلي، فتحدوا سلطة المماليك ونفوذهم، وامتنعوا عن دفع البقط السنوي المقرر عليهم منذ أيام عبد الله بن ابي السرح، يدل على ذلك قول ابن خلدون: «وربما كانوا يماطلون بها أو يمتنعون من أدائها ، فتغزوهم عساكر المسلمين من مصر حتى يستقيموا<sup>(١)</sup>».

وكان للانتصارات التي أحرزها السلطان الظاهر بيبرس، اكبر الأثر في تخوف ملك النوبة، وسعيه إلى التودد إلى السلطان المملوكي بإرسال قصاده بالهدايا، فقد ذكر المقريزي وصول ملك النوبة سنة ٦٢٢هـ/١٢٦٣م إلى البلاط المملوكي وإسلامهم مع غير هم من الرسل على بد الظاهر ببيرس(٢).

وإذا كان عصر المماليك البحرية قد شهد حلقة من أنشط حلقات الحروب الصليبية فأن ذلك زاد من مظاهر العداء بين مصر الإسلامية ومملكة النوبة المسبحبة (٣) ، اذ انتهز داود ملك النوبة فرصة انشغال السلطان الظاهر ببيرس بحروبه

Newbold. D., the crusaders in the Red Sea and the Sudan, S.N R. XXVI, Part II, p. 221.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر،ج٥، ص ٩٢١، القلقشندى: صبح الاعشى، ط دار الكتب،ج٥، ص٢٧٦؛ محمد عبد العال احمد: موقف مصر من النوبة في العصر المملوكي الاول، نشره بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ١٩٨٧، C.F.: Y.F. Hasan: External. Islamic, p. 74. مراه، 2.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك ،جـ ١، ق٢، ص ٢٠٨؛ الحريري: أسوان ص ٥٥؛ فانتيني: تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة، ص ص ٢٦٢،١٦٢؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص٧؛ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية، ص ۱۱۵، . Couq: Op. Cit., p. 70

<sup>(</sup>٣) لقد كان الصليبيون يهدفون الى التحالف مع النوبة المسيحية ليهاجموا ارض مصر من جبهتين وهما: الجبهة الشمالية وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط ومنها تتقدم قوات الصليبيين بأساطيلهم، والجبهة الجنوبية تتقدم منها جيوش النوبة والحبشة، وكانت هذه الاستراتيجية معروفة من اقدم العصور لجعل مصر بين فكي الرحي، ويبدو من الوثائق التاريخية ان الصليبيين والنوبة كانوا يسعون للاتصال والتنسيق فيما بينهم وتنظيم حركاتهم وتوقيتها لمحارية سلطان مصر، لذلك فرض سلطان مصر رقابة شديدة لمنع كل اتصالا بين النوبة والصليبيين. وهناك تحفة أثرية محفوظة في المتحف القومي بسودان وادى النيل تثبت وجود اتفاقيات بين بعض الدول الغربية والنوبة، وهي تمثال خشبي صغير لاحد الصليبيين الغربيين، وهو يلبس عدة الحروب بكاملها. وتم اكتشافه في قرية النوبة القديمة، ص ١٥٩، ١٦٠ ، انظر ملحق الدراسة تمثال خشبي لاحد الصليبيين من حفريات اتيرى-وصليب تم اكتشافه في قبر أسقف من أواخر الأساقفة بغرس حوالي سنة ١٣٠م شكل رقم (٥/٩)، وانظر كذلك:

فى أرمينيا الصغرى عام 7٧١ه/ 7٧٢م (١)، وأغار على ثغر عيذاب، فنهب متاجره، وقتل عددا من أهله بما فيهم القاضى والوالى ثم أغار على أسوان، فنهبها وخرب سواقيها، واسر عددا من اهلها(٢).

وإزاء ذلك توجه وإلى قوص على رأس جيش لمحاربة النوبيين، فتمكن من صدهم عن أسوان، واخذ يطاردهم إلى ان وصل بالقرب من دنقلة، فقتل واسر وعاد إلى ولايته (٣).

وقد أدرك الظاهر بيبرس هذا الخطر الصليبى الكامن فى الجنوب، وأدرك احتمال طعن النوبيين لمصر من الخلف أثناء انشغالها بتصفية الجيوب الصليبية فى بلاد الشام<sup>(3)</sup> هذا فضلاً عن تهديد الطرق التجارية بين موانئ البحر الأحمر والعالم الخارجى، وخاصة الحجاز واليمن، وتهديد ثغرى عيذاب وأسوان<sup>(0)</sup>.

وتخليدا لهذه الذكرى شيد داود في مملكته مكاناً سماه عيذاب، واستخدم في بنائه المسلمين الذين أسرهم خلال حملته، وبني في ذلك المكان كنائس ومنازل وميادين،

(1) J. Cuoq: Op. Cit., p. 72,

سعيد عاشور: الظاهر بيبرس، القاهرة ١٩٦٣م، ص ص١١٨، ١١٩،

<sup>(</sup>۲) ابن ابی الفضائل: النهج السدید، باریس ۱۹۱۱م، ص ۲۱۱؛ النویری: نهایة الارب فی فنون الادب، مخطوط، دار الکتب المصریة، القاهرة، رقم ۵۶۹، معارف عامة، جـ ۲۸، لوحة ۲۵۹،

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، جـ ١٣ ، ص ٢٠١، وأيضا السلوك، جـ ١ ، ق٣، ص ٢٠٨؛ ابن كثير: البداية والنهاية، القاهرة ١٣٥٨ هـ، جـ ٣، ص ٢٧٦، ابن اياس: بدائع الزهور، بولاق ١٣١١هـ، حوادث عام ٢٧٤هـ؛ ج فانتينى: المرجع السابق: ص ص ٢٦١، ١٦٣، الحويرى: اسوان ص ٥٥ أسوان، ص٥٥، سعيد عاشور، مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ٢٧٨ العصر المماليك، ص ٢٠٨، وإنظر كذلك.

J. Cuoq: Op. Cit., p. 69,

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عبد الظاهر: تشريف الايام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون. مخطوط رقم ٢٢٢٦ بدار الكتب المصرية، ورقة ٣٠٩ب؛ حسن احمد محمود: الاسلام والثقافة العربية، جـ١، ص ص ٢٩١، ٢٩١

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٨، ورقة ٢٥٩ أ؛ احمد مختار العبادى: قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام، دار النهضة العربية ١٩٦٩، ص ٢٣٣؛ سعيد عاشور: الظاهر بيبرس، ص ١١٩؛

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 72, Newbold, D.: The Crusaders in the Dea Red and the Sudan, S.N.R.XXVIII, Part 1, pp. 220-226.

ونقش عليها صورا لقتلى المسلمين واسراهم في عيذاب(١) ومنطقة أسوان(٢)، وكان طبيعياً أن يواجه الظاهر بيبرس بكل صلابة وحزم ملك النوبة النصراني - وتأديبه -ووضع حداً لاعماله العدوانية وإخضاعه (٣) مستغلا في ذلك النزاع الداخلي الذي احتدم آنذاك بين أفراد الأسرة المالكة النوبية<sup>(٤)</sup>، ومغتنما فرصة لجوء أحد أفرادها واسمه شكنده (°) إلى بلاط السلطان المملوكي طالباً المعونة والنجدة ضد ابن عمه داود الذي كان قد اغتصب العرش بالقوة (7) واغار على حدود مصر الجنوبية (7).

ففي عام ٢٧٤هـ/ ١٢٧٥م، اغار النوبيون على أسوان، وقاموا بأعمال السلب والنهب والتخريب فيها، واسروا عدداً من أهلها، سخروهم في بناء كنيسة سوس (المسيح) في دنقلة  $(^{\wedge})$ .

(١) تقع أنقاض عيذاب شمال ميناء حلايب على البحر الاحمر بمسافة ١٥ ميلا شمالا.

C.F.: Paul: Aidhab, A Medival Red Sea, Part, S.N R. XXXVI, 1955,, p. 64. احمد دراج عيذاب ، ص٥٥٠

(٢) النويرى: نهاية الأرب، خط، جـ ٢٨، ورقة ٢٥٩، ابن الفرات: تاريخ الدول جـ٧، ط بيروت ١٩٣٨، ص ص٤٤،

(٣) العينى: عقد الجمان، مخطوط مصور رقم ١٥٨٤، تاريخ بدار الكتب المصرية، مجلد ٥٤، ص ٥٨٠، العبادى: مرجع سابق ، ص۲۳۳ .

(٤) ابن ابي الفضائل: النهج السديد، ص٣٣٤، ابن خلاون: العبر، جـ٥، ص٨٦٢، القلقشندي: صبح الاعشي، جـ٥، ص ٢٢٧، سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص٨١.

(٥) ابن ابي الفضائل: النهج السديد، ص٢٣٤؛ ابن ايبك: كنز الدر، مخطوط رقم ٤٦٤٣، تاريخ بدار الكتب، ج٨، ص١٩٨، وقيل ان اسمه مشكد، المقزيرى: السلوك، جـ١، ص ٦٢١، وقيل شكنده، المقريزى: الخطط، جـ١، ص۲۰۲، او مرقشکر، صبح الاعشی، ج٥، ص۲۲۷، او مرتشکین او تشکیل ابن خلدون، ج٥، ص٨٦٢ أو شکده أو اشكندة ، ابن الفرات جـ٧ ، ص ٤٨،٤٧ .

(٦) المقريزي: الخطط، جـ١، ص٢٠٢.

(٧) انظر: المقريزي: مخطوط من عبد الله بن أبي السرح وعلاقته بالرسول، دار الوثائق القومية بالخرطوم ورقم ١٠، وانظر كذلك : القلقشندى: صبح الاعشى ، ج٥، ص ٢٧٦,

(٨) ابن ايبك: كنز الدرر، مخطوط رقم ٤٦٤٣، تاريخ بدار الكتب جـ ٨، ص ١٩٨، ابن الفرات: تاريخ الدول، جـ٧ ، ص ٢٥، ٢٦، العيني: عقد الجمان، مجلد ٥٤، و ٥٨٠؛ محمد عبد العال احمد: المرجع السابق، ص ٩، الحويرى: المرجع السابق، ص ٥٦، فانتينى: المرجع السابق ص ١٦٢،

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 72-73.

جهز السلطان بيبرس حملة برية وبحرية في عام ٦٧٤هـ/١٢٧٥م، وإسند قيادتها لاثنين من الأمراء هما الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني الاستادار (١). وعززه بالأمير عز الدين ايبك الافرم أمير جاندار(٢) ، كما طلب من الولاة في قوص وسائر الوجه القبلي مساعدتهما ومدهما بالمال والرجال(7)، وبذا ضمت الحملة عددا من جند الأقاليم الأكفاء، وعرب الوجه القبلي، هذا بالإضافة إلى ثلاثمائة فارس $(^{\sharp})$ . وشاركت البحرية النيلية بعدد من الحراريق (٥) تم شحنها بكثير من الأثقال والسلاح، وانفق السلطان على رجال الحراريق والزرافين $^{(7)}$  والرماه $^{(4)}$  وجهزت الزرد خاناة $^{(A)}$ . وكان خروج الحملة من القاهرة في طريقها ال بلاد النوبة في مستهل شعبان عام

<sup>(</sup>١) الاستادار: وظيفة أرباب السيوف يتولى صاحبها شئون بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناة والحاشية والغلمان، وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوي، وما يجري مجرى ذلك من المماليك وغيرهم. انظر: القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٤، ص٢٠، مـ٥، ص ٤٥٧، ابن التغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ٨، ص٢٦ حاشية (١)؛ محمود نديم: المرجع السابق، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) أمير جندار: الأمير الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم الى الديوان. انظر: القلقشندي: صبح الاعشى، جـ٤، ص ٢٠، جـ٥، ص ٤٥٩، محمود نديم: المرجع السابق، ص٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ايبك: كنز الدرر ، جـ ٨، ص ١٩٨، الذهبي: تاريخ الإسلام، مخطوط رقم ٣٩٦ تاريخ بدار الكتب ، جـ ٢٩، ص١٢٨، ابن خادون: العبر، جـ ٥، ص ٨٦٨؛ المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٠٢، محمد عبد العال: المرجع C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 74. ١٠, السابق ، ص

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب، جـ٢٨، ص٢٥٩ (١)؛ ابن الفرات: تاريخ الدول جـ٧، ص ٤٧، ٤٨،

<sup>(</sup>٥) الحراقة: (Brulot) جمعها حراقات وحراريق. والحراقات سفن فيها مرامي نيران، وقيل هي المرامي أنفسها، وجاء في الجوهر الحراقة بالفتح والتشديد ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر، كما كانت تستعمل في حمل الأسلحة النارية والحراقة سفينة حربية مهمتها رمي النار على الأعداء، وقد استعملت في العصور الوسطى، وانتشرت في جميع انحاء العالم الاسلامي. انظر: المقريزي: الخطط جـ٧، ص ١٩٤؛ سعاد ماهر: البحرية الإسلامية ص ص٣٦٩، ٣٤٠؛ محمود نديم: الفن الحربي ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) الزرافين: اي رامي النفط الزراق وهي الأنبوبة التي يزرق بها النفط. السلوك ، جـ١، ص ٥٩٨ حاشية (٢)؛ محمود نديم: الفن الحربي، ص ٢١٦,

<sup>(</sup>٧) ابن الى الفضائل: النهج السديد، ص٢٣٤؛ ابن الفرات: تاريخ الدول جـ٧، ص ٤٥، ٤٦؛ المقريزى: الخطط ،جـ١ ١ ،س ٢٠٢ ، محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص،١٠

<sup>(</sup>٨) الزرد خاناة: أطلق اللفظ أحيانا على السلاح نفسه، او على السجن المخصص للمجرمين من الأمراء وأصحاب الرتب. محمود نديم: الفن الحربي، ص ٢١٧.

 $778 = 10^{(1)}$ . وامر السلطان قادة الحملة «بتسليم شكندة ما يتم الاستيلاء عليه من البلاد على ان يكون لشكندة النصف والربع من البلاد والربع خالصاً للسلطان (7) ، وعندما تقدمت الجيوش الزاحفة بحذاء البر الشرقى ومعهم الأساطيل النيلية نحو بلاد النوبة ، توجه الأمير عز الدين الافرم إلى قلعة الدو(الدر) فوجدها محصنة ، ولذا قوبل بمقاومة عنيفة حيث كان التكتيك الحربى للقبائل النوبية يعتمد بصورة أساسية على أسلحة الحراب(7) ، فيذكر ابن الفرات: «ولما قربوا من بلاد السودان خرجوا اليهم على النجب الصهب، وفى أيديهم الحراب، وليس عليهم غير الكسية سود تسمى الدكاديك(3) ، فبادرهم بالقتال فانهزموا وقتل منهم خلق كثير واسر اكثر مما قتل (9) ».

ويبدو مما سبق ان عدة الحرب لدى ملوك النوبة ضئيلة بالنسبة لما كان للجيش المملوكي من الخبرة والدرق والبيض من جهاز الدفاع والمعدات الحربية فقد ذكر النويري منها الزراقين والرماة ورجال الحراريق وجهاز الزرد خاناه، وهذه عبارة عن أجهزة تركية تلقى النفط الملتهب؛ وما كان للنوبة سبيل للدفاع عن انفسهم منها(٢).

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 74-75, FF.,

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الارب ، جـ ۲۸ ، ص ۲۵۹ (أ) ؛ ابن ايبك : كنز الدرر،جـ ۸ ، ص ۱۹۸ ؛ محمد عبد العال، المرجع السابق، ص ص ۱۹۳ ، ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) المقصود بالربع الذى للسلطان هو بلاد الجبل، وبلاد العلى فهى ربع بلاد النوبة، اما النصف والربع الباقين املك النوبة فالمشاطرة فى متحصلاتها. انظر: ابن ابى الفضائل: المصدر السابق، والصفحة، ابن ايبك: نفس المصدر والصفحة، وقال ابن ايبك أيضا ان المتحصل يكون مشاطرة، والنصف للسلطان والآخر لعمارة البلاد وحفظها، كنز الدرر، جـ ٨، ص ٢٠٠، سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك، ص٧٩، محمد عبد العال احمد: المرجع السابق، ص ٢٠٠، مدمد عبد العال احمد: المرجع السابق، السابق، السابق، السابق، ص ٢٠٠، مدمد عبد العال احمد: المرجع السابق، السابق

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات: نفس المصدر ، الجزء، ص ص٤٦، ٤٧،

<sup>(</sup>٤) الدكاديك: أكسية غلاظ غالبها سود يلبسها النوبيون. ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار، مخطوط بدار الكتب رقم ٥٥٩ معارف عامة، جـ٢، لوحة ، ٤٩٢

<sup>(</sup>٥) ابن الفرات: تاريخ الدول، جـ٧، ص ص٤٧, ٤٧,

<sup>(</sup>٦) ابن الفرات: المصدر السابق ، جـ٧، ص ص ٤٦، ٤٧، النويرى: نهاية الأرب، جـ ٢٨، ورقة ٢٥٩ (أ) فانتينى: المرجع السابق ، ص ١٦٤ وانظر ، ملحق الدراسة شكل رقم (٩/٩).

ويشير النويرى واصفاً ميدان القتال، فقال «أغار الأمير عز الدين الافرم على قلعة الدو<sup>(۱)</sup>، وقتل وسبى اعداداً كبيرة، وسار الأمير شمس الدين فى أثره ليستأصل شأفة من فاقة، وقد رتب رجال البحرية والمشاة البرية، وهم يقتلون من وجدوه فى البحر والبر على حد سواء<sup>(۲)</sup>».

ونزل الأمير شمس الدين بجزيرة ميخائيل(7)، وهي رأس جنادل النوبة وهي اكثر الأماكن الوعرة، وتقع في وسط البحر، وقتلوا واسروا جماعة. وانتشلوا المراكب من الجنادل حيث كانت غير صالحة للملاحة(3).

واستطاع صاحب الجيل  $(\circ)$  ويدعى قمر الدولة كشى الفرار من قلعة الدو، واعتصم بجزائر ميخائيل، حيث كان الملك داود قد ولاه على إقليم مريس خلفا لسلفه الذى كان قد وقع فى الأسر فى الحملة السابقة $(\tau)$ . ولما كان من نجاح سياسة المماليك

C.F.: Mileham, G., S.,: Churches in Lower Nubia, Philadelphia, 1910, p, 3 FF.

. ۱۹۲ ما النويري: نهاية الأرب، جـ٢، ص٢٥٩ (أ)؛ فانتيني: المرجع السابق، ص ١٩٤ ()

Mileham, G. S.: Op. Cit., p. 5, Somers Clarke,: Ancient Egyptian frontier fortresses, J. E. A. III, p. 164, Adams, Kush XII, pp. 222. FF., Griffith, IAAAXIV, P. 103; وانظر كذلك ، مصطفى مسعد: الكتبة السودانية ، حاشية (٢) ، ص، (٢)

(٤) ابن الغرات: المصدر السابق، والصفحة ، النويري: المصدر نفسه، والجزء والصفحة.

(°) يعرف حاكم إقليم المريس بصاحب الجبل، وهو من اكثر الولاة مكانه باعتباره المسئول عن الجزء الشمالى من النوية، النوية، من حيث الدفاع عن حدودها ، وكذا الإغارة على مناطق مصر الجنوبية. انظر: محمد غيطاس: النوية، ص ٥٠، مصطفى مسعد: الإسلام والنوية، ص ص٨٠، ٨٠ .

Plumley: Some examples of Christian Nubian : Excavetions at: Qasr Ibrim: Nubische Kunst, p. 129.

وعن صاحب الجبل انظر: المقريزي الخطط، جـ ١، ص ١٩٠، وأيضاً السلوك، جـ ١، ق٣، ص٧٣٧، ٧٥٣. . (٦) انظر: ابن الفرات: المصدر السابق، جـ ٧، ص ص٤٦، ٧٤، فانتيني: المرجع السابق، ص ١٦٤، ١٦٥ .

<sup>(</sup>۱) ارجح الاحتمالات ان الدو او عدوه هي عدة المدينة المحصنة الثالثة بإقليم المريس بعد ابريم ونجراس (فرس)، وكانت تقع على بعد ١٦ كم من الحدود السودانية ، وهي تناسب بتحصينها كقلعة مقر حاكم الإقليم انظر: الخريطة شكل رقم (٢،٣)،

<sup>(</sup>٣) جزيرة ميخائيل: إحدى الجزر المعروفة بهذا الاسم فهى تقع عند مدخل الشلال الثانى(الجندل الثانى) وجزائر ميخائيل مجموعة من الجزر الصخرية التى تكون الجندل الثانى جنوبى حلفا الحالية فى المنطقة المعروفة باسم بطن الحجر. انظر: الخريطة شكل رقم (٢)؛

فى استمالة الأعوان، فقد عمل الفارقانى على اكتساب قمر الدولة فأعطاه أماناً، وأقره على نيابته، وإقامة نائباً عن شكنده، على ان يقسم يمين الولاء والطاعة له ولسلطان مصر (1)، فقام صاحب الجبل بدور كبير فى مساعدة الحملة. وحصل النفع به فى إحضار رجال المريس (1)، ومن يُقفُّز المراكب ، واظهر همة عالية (1)، فكان لما قام به رجاله من تعدية المراكب إلى ما بعد منطقة الجنادل جنوباً، اثره الكبير فى استخدام تلك السفن لمساندة الجيش البرى، ومواصلة التقدم جنوباً ، فوصلوا إلى دنقلة فى الثالث عشر من شوال 1778 - (1)، وكانت تلك هى المرة الأولى التى تصل فيها عشر من شوال 1778 - (1)، وكانت تلك هى المرة الأولى التى تصل فيها لحملة إسلامية مدعمة بأسطول حربى، أما الملك داود فانه كان قد استعد للتصدى وليس عليهم غير أكسية سود يسمونها الدكاديك (1)، فناوشوهم القتال، فلم تكن غير واليس عليهم غير أكسية سود يسمونها الدكاديك (1)، فناوشوهم القتال، فلم تكن غير واسروا منهم مالا يقع عليه الحصر. وانهزم الملك داود فيمن انهزم، وقطع بحر النيل إلى البر الغربى، ثم هرب فى الليل إلى بعض الحصون (1) ووقع شنكو أخو الملك داود الملك داود

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الارب، جـ ۲۸، ص ۲۰۹ (أ)؛ المقريزى: المواعظ والاعتبار ،جـ ۱، ص ۲۰۲، فانتينى: المرجع السابق، ص ص ص ۱۹۰، ۱۹۰، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) عرف الجزء الشمالى من مملكة النوبة المتاخم لحدود مصر باسم المريس، واليها يضاف الريح المريسية، انظر: المسعودى: مروج الذهب، جـ ۱، ص 7٤٥، المقريزى: الخطط، جـ ۱، ص 1٩٠؛ السلوك: جـ ۱، ق ٣، ص <math>7٣٥، محمد غيطاس: النوبة، 280 .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات: المصدر السابق، جـ ٧، ص ص ٤٦ ، ٤٤؛ ج. فانتيني: المرجع السابق ، ص ١٦٥,

<sup>(</sup>٤) ابن ايبك: كنز الدرر، جـ ٨، ص ١٩٨؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديد، ص ٢٣٥؛ محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص ١٢ .

<sup>(°)</sup> العمرى: مسالك الأبصار، مخط، دار الكتب المصرية رقم ٥٥٩ معارف عامة، جـ ٢، ورقة ٤٩٢، انظر ايضاً، الدكاديك فيما سبق ذكره .

<sup>(</sup>٦) ابن ايبك: نفس المصدر ، والجزء، ص ١٩٨ – ١٩٩ ؛ ابن ابى الفضائل : نفس المصدر والصفحة ، النويرى: نهاية الأرب، جـ ٢٨ ، ص ٢٥٩ (أ).

<sup>(</sup>٧) النويرى: نفس المصدر والصفحة؛ الذهبى: تاريخ الإسلام، مخطوط رقم ٣٩٦ تاريخ بدار الكتب، جـ٩ ص ١٢٨؛ ابن الفرات: نفس المصدر ،جـ ٧، ص ٤٧؛ فانتينى : المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

فلما علم الأمير الفارقانى بفرار الملك داود ، جرد جماعة من العسكر ليلحقوا u ، وقيل بل واصلت الحملة تقدمها لمطاردته والقضاء على الفارين من جنده واستمروا في المطاردة ثلاثة أيام «مجدين الليل والنهار في طلبه  $(\Upsilon)$  ، ومازال السيف في ظهورهم حتى دخل الجميع في الطاعة  $(\Upsilon)$ ».

اما الملك داود فقد تمكن من النجاة بنفسه وابنه والوصول إلى جهة الأبواب<sup>(٤)</sup> تاركا أمه وأخته وابنه ليقعن أسرى فى أيدى قادة الحملة، الذين توقفوا عن مطاردة الملك وعادوا إلى دنقلة<sup>(٥)</sup>.

أما شكندة فقد قام الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني بتنصيبه ملكاً على النوبة، وأجلسه على العرش بدلاً من داود، والبسه التاج على عادة ملوك النوبة، وقرر عليه قطيعة يرسلها سنوياً إلى السلطان المملوكي (٦)، عبارة عن ثلاثة زرافات، وثلاثة فيلة، وخمس إناث من الفهود، وصهب جياد تصل إلى المائة، وأبقار جياد تصل إلى الربعمائة، على ان تكون البلاد مناصفة للسلطان، والنصف الأخر لعمارة البلاد وحفظها، لاحتمال ان يطرقها عدو، وان تكون بلاد العلى والجبل للسلطان وهي قدر ربع بلاد النوبة، لقربها من أسوان وحمل ما يكون بها من الأقطان والتمر بخلاف ما فرض من بقط عليهم(٧). واستوثق منه وحلفه بما نصه: «والله، والله، والله، وحق الثالوث المقدس ، والإنجيل الطاهر، والسيدة الطاهرة

<sup>(</sup>١) ابن الفرات: نفس المصدر ، جـ ٧، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن ایبك: كنز الدرر، جـ ۸، ص ۱۹۹؛ ابن ابی الفضائل: نفس المصدر والصفحة، ابن الفت: جـ ۷، ص ٤٧، م محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص ۱۳ ، فانتینی: المرجع السابق ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات: نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٤) الابواب: انظر الفصل الاول؛ المقريزي: الخطط، جـ ١ ، ص ٢٠٢٠ وانظر: الخريطة شكل رقم (١) ، (٢) .

<sup>(°)</sup> ابن ايبك: نفس المصدر، ص ١٩٩ ، النويرى: جـ ٢٨ ، ص ١٠٩ ؛ ابن ابى الفضائل: نفس المصدر ، ص ٢٣٠ ؛ ابن الفرات: نفس المصدر والصفحة ؛ ابن خلدون: جـ ٥ ، ص ٤٠٠ ، سعيد عاشور مصر فى عصر دولة المماليك البحرية، ص ٨٠ ، العصر المماليكى، ص ٨١ ، محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٦) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٨، ص ٢٥٩ب؛ ابن الفرات: نفس المصدر، جـ ٧، ص ٤٧؛ المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ٢٠٠؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ، ص ١٤٨؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ص ٢٨٠، احمد مختار العبادى: قيام دولة المماليك الاولى، ص ٢٣٣؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٨، ص ٢٥٩ (ب)؛ ابن الفرات: نفس المصدر، جـ ٧، ص ٤٧، ٤٨؛ المقريزى: الخطط ، جـ ١، ص ٢٠٢ .

العذراء ام النور والمعمودية، والأنبياء المرسلين والملائكة والحواريين والقديسين والشهداء الأبرار، وألا اجحد المسيح كما جحده يودس، وأقول فيه ما يقول اليهود، واعتقد ما يعتقدونه، وألا أكون يودس الذي طعن المسيح بالحريه، أنني أخلصت نيتي وطويتي من وقتي هذا وساعتي هذه للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس، وانني ابذل جهدي وطاقتي في تحصيل مرضاته، وانني مادمت نائبه لا اقطع ما قرر على في كل سنة مضي، وهو ما تفضل من مشاطرة للبلاد على ما كان يحصل لمن تقدم من ملوك النوبة، وان يكون النصف من المتحصل للسلطان مخلصا من كل حقى، والنصف الآخر يرصده لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقها (۱) وان يكون على في كل سنة من الافيلة ثلاثة ومن الزرافات ثلاث ومن إناث الفهود خمس ومن الصهب الجياد مائة ومن الأبقار الجياد المنتخبة أربعة مائة، ووانني اقرر على كل نفر من الرعاية الذين تحت يدى في البلاد من المقتدء البالغين دينارا عينا وان تفرد بلاد العلى والجبل خاصة للسلطان. وانه مهما كان لدواد (الثاني) ملك النوبة ولأخيه شنكو ولامه ولأقاربه ومن قتل من عسكره بسيوف العساكر المنصورة احمله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك وانني لا اترك منه شيئا أقل العساكر المنصورة احمله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك وانني لا اترك منه شيئا أقل ولا أخفيه ولا أمكن أحد من إخفائه.

ومتى خرجت عن جميع ما قررته او شئ من هذا المذكور أعلاه كله كنت بريئا من الله تعالى ومن المسيح ومن السيدة الطاهرة، واخسر دين النصرانية واصلى إلى غير المشرق واكفر بالصليب واعتقد ما يعتقد اليهود».

«واننى لا اترك أحداً من العربان ببلاد النوبة ، ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطاني، .

«ومهما سمعت من الأخبار الضارة والنافعة طالعت به السلطان في وقته وساعته ولا انفرد بشئ من الأشياء اذا لم تكن مصلحته. واننى ولى من وإلى السلطان، وعدو من عاداه والله على ما نقول وكيل(٢)».

<sup>(</sup>۱) النويرى: نفس المصدر ، والصفحة؛ ابن الفرات: نفس المصدر ، جـ٧ ، ص ٤٧ ، ٤٨ ؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديد، ص ٣٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ابن ايبك: كنز الدرر، جـ ۸، ص ۲۰۰، ۲۰۱، اما القلقشندى فقد أورد نص اليمين على ان ملك النوبة اقسم به للسلطان الملك المنصور قلاوون عند استقراره نائبا عنه في بلاد النوبة. انظر: صبح الاعشى جـ ۳، ص ۲۹۰، ۲۹۱ محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون في مصر، ۱۹۶۷م، ص ۱۰۲، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ۲۰، سعيد عاشور: الظاهر بيبرس، ص ۱۲۳، العصر المماليكي، ص ۸۱.

# وفيما يلى صورة الحلف التي حلف بها الرعايا بدنقلا:

..(انى أطيع)، نائب السلطان وهو الملك شكنده المقيم بدنقلة «دنقلا» وكل نائب يكون للسلطان انا مطيع ولا أرى عليه بردئ ولا أخبئ عنه مصلحة ، وكلما اسمعه من الأخبار الجيدة والرديئة أطالع نائبه به؛ ومتى علمت على نائبه الملك شكنده أمراً يخالف المصلحة لا أطيعه فيه، واطلع السلطان به فى الوقت والساعة. واننى لا ادخل فى حكم داود ولا أكون معه ولا اطالعه بخير من الاخبار ولا ارتضى به ملكا؛ ورضيت بان أقوم بدينار عينا فى كل سنة خالية على (١).

ويبدو من محتويات القسم ان أهم أغراض السلطان منه كان أمن الحدود الجنوبية لمصر، ولذلك الزم ملك النوبة بان يكون خاضعا له في كل شئ، وان يخبره باى خبر يتصل بالأمن العام لمصر، ثم تمسك بالحصون المنيعة والممرات الضيقة المسيطرة على الملاحة النهرية في النيل.

وأخيراً جعل شرطاً واضحاً، وهو ان لا يسمح الملك النوبى بدخول العربان ارض النوبة ، ومن المعلوم ان العربان آنذاك كانوا رحالة فى صعيد مصر، وان ولاءهم غير مضمون للسلطان المملوكى، ولذلك كان لا يريد ان يبتعدوا عن يد السلطان خشية ان يتحالفوا مع النوبة، ويصبحون خطراً على حدود مصر(٢).

وقد وردت في كتاب المفضل بن ابي الفضائل، وابن الفرات قائمة القرى والحصون التي يتملكها السلطان بيبرس ملكاً خالصاً له، ونذكر هنا الأماكن لأهميتها في الماضي، وربما حصلت بعض الأخطاء في كتابة أسماء هذه الأماكن ولذلك لا يمكننا تشخيصها كلها. ولكن البعض منها بلاشك واضح بين، وهذه قائمة الأماكن كما دونها أولا ابن عبد الظاهر كاتب الانشا في عهد السلطان بيبرس (٣)، ونقلها عنه المؤرخون:

<sup>(</sup>١) ابن الفرات: المصدر السابق، جـ ٧، ص ٤٩، ٤٩

<sup>(</sup>۲) ان تكرار النص على الاحتياط على العربان وعدم تركهم فى بلاد النوبة وإمساكهم لإرسالهم الى السلطان: المملوكى، انما يرجع الى ما قاموا به من تعديات على جنوب مصر، والتجاثهم الى بلاد النوبة فراراً من السلطان: يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى فى حوادث شهر رجب عام ٣٦٠هـ. انظر ما سبق حملات الظاهر بيبرس ، ص. وانظر كذلك : كنز الدرر، جـ ٨، ص ٢٠١، ابى الفضائل : مصدر سابق، ص ٢٣٩؛ ابن الفرات: المصدر السابق ، حـ ٧، ص ٤٨، ٤٩

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور بسیرة الملك المنصور قلاوون، مخطوط بدار الكتب المصریة ورقة  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) ،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) ،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) . انظر الخریطة شكل ( $^{\circ}$ ) .

«جزيرة فيلة وضواحيها (واللحاسة). وربما تكون هي جزيرة الحصا الواقعة تلقاء فيلة او قرية الهيسية بقرب ابريم (١) - (ويودى) وربما هي دبود (وارض  $(^{(Y)})$  ولا نعرف ما يقصد بها ( وفيناك) – غير معروفة ودمهيت وسبقنورة  $(^{(Y)})$ 

وتقع هذه الأماكن في الحزء الأسفل للنوبة المعروفة بالحيل (7)، ثم الأماكن الآتية أسماؤها وهي: «الجزء المعروف بالعالي «ادمة» وابريم والدو ودندال- وهي ادندان اليوم، وبخارص (فرص) وسمنة في بطن الحجر. وجزيرة ميخائيل- ثم ذكر الكاتب إقليم بكر ودنقلة واشو<sup>(٤)</sup>». وهذه الأماكن تقع خارج المريس، ولكن السلطان وضع فيها فرقة من جنوده للحراسة (٥). وذكر المفضل بن ابي الفضائل ان السلطان اقطع هذه الأماكن إقطاعا لواحد من اقرباء الملك شكنده (٦).

C.F.: De Villard Storia Della Nubia Cristiana, p. 148.

<sup>(</sup>١) ابريم من القلاع النوبية الحصينة في إقليم مريس (٢٢٧ ك.م من أسوان جنوبا، وبها معبد فرعوني عظيم (جزيرة فيلة) وينسب إليها لقمان الحكيم وذو النون المصرى طبقا لما ورد عند ابن سليم الاسواني، وكانت كنيستها تحمل اسم السيدة العذراء مريم، تعلوها قبة عظيمة انظر: المقريزي: الخطط، جـ ١، ص ١٩٠، أبا صالح الارمني: تاریخه ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ورد عند ابن عبد الظاهر: وإلى صاحب بارة وهي إحدى الأقسام الإدارية التي كانت تتألف منها مملكة علوة. وليس من المعروف نماما موقعها على وجه الدقة. غير ان دى فيار يرى ان شعب بازة الذين أشار إليهم ابن سليم الأسواني، وباريا Barya الذين ورد اسمهم في نقش عيزانا حوالي أوائل القرن الرابع الميلادي والميجاباريين Megabari الذين ورد ذكرهم جميعا أولئك البارة الذي اشتق اسم الإقليم من اسمهم وانهم كانوا يقطنون على صفاف نهر الاتبرا، فأتبرا تعنى مياه بارة انظر : تشريف الايام ، ورقم ٢٩٣ (أ)

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بها . انظر الخريطة شكل رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) ذكرها بونسية مشو: قرية مشهورة على شاطئ النيل الغربي (٥١٩،٣٤ شمال و ٣٠,٢٣ ٥ شرق بين جزيرتي بدين وارقو في منطقة دنقلا وهي تمثل اهم نقطة على حدود مملكة الفونج الشمالية ، وفيها تجبى الرسوم الجمركية وقد وصفها الرحالة بونسية أثناء رحلته في مملكة الفونج،

C.F.: C.J. Poncet; A Voyege to Ethiopia made in the year 1698, 1699, 1700, incorporated in the Red Sea and Adjacent countries at the close of the 17th century. Ed by sir William Forster, London, Vit society 1949, pp. 96-97.

<sup>(</sup>٥) ابن ابي الفضائل ، ص ٢٣٩ ، ابن الفرات، جـ٧ ، ص ٤٨ ، ٤٩ ، ابن عبد الظاهر ، تشريف الايام ، ورقة ٢٩٠ ب، ۲۹۳ أ، ۳۰۷ س.

<sup>(</sup>٦) ابن ابي الفضائل: المصدر السابق، ص ٢٣٩، فانتيني: المرجع السابق، ص ١٦٨.

بهذه الاتفاقية أصبحت مملكة المقرة النوبية تابعة من الناحية الفعلية لسلطان مصر للحقائق التالية:

- أولا : ان النوبة (مملكة المقرة) أصبحت جزءاً من درا الإسلام وان ملك النوبة اصبح نائب السلطان فيها.
- ثانياً: يدفع ملك النوبة للسلطان مقدار البقط المعتاد دفعة من ملوك النوبة السابقين، بالإضافة إلى ثلاثة فيلة، وثلاث زرافات، وخمس من إناث الفهود، ومئة من الجباد الأصبلة، وأربعمائة بقرة.
- ثالثاً: يدفع الملك نصف واردات دولته للسلطان ، والنصف الأخر يبقى فى يد الملك لعمارة البلاد، ودفع اى عدو يريد غزوها.
- رابعاً: ان تصبح منطقة المريس (الجبل) التي تساوى ربع مساحة مملكة النوبة جزءاً من أراضي السلطان ينيب عليها من يشاء مباشرة.
- خامساً: ان يقوم شكندة بإرسال كل ما يخص الملك السابق داود وأقاربه من ممتلكات منقولة إلى السلطان في القاهرة.
- سادساً: ان يدفع كل واحد قادر من السكان النصارى النوبيين جزية سنوية مقدارها ديناراً واحداً.
- سابعاً: ان يتعهد ملك النوبة بان يخبر السلطان بكل ما يحدث فى بلاد النوبة ويوافيه بكل الأخبار باستمرار، وإن يوالى من يوالى السلطان، ويعادى من يعاديه، وإن يحضر إلى الأبواب السلطانية كلما دعاه السلطان، ولا يتأخر عن الحضور لاى سبب من الأسباب الا بمقدار ما يدبر وما يحتاج إليه فى سفره.
- ثامناً: ان يمنع العربان من الاستقرار في النوبة وان يرسل من يقبض عليه منهم إلى الأبواب السلطانية.
- تاسعاً: بالإضافة إلى ما سبق. فقد حلف سكان مملكة النوبة (المقرة) الأيمان الغليظة بان يطيعون شكندة الملك مادام الأخير في طاعة السلطان وإذا خلع طاعة السلطان فلا طاعة عليهم (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: النويرى: المصدر السابق، جـ ۲۸، ورقة ۲۵۹، ۲۵۰؛ ابن الفرات: المصدر السابق ، ص ٤٧، ٤٩، ابن ابى C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 74-75, FF., ۲۳۹-7۳۶

وقد قام قادة الحملة باستنقاذ الاسرى المسلمين الذين أسرهم الملك داود عند إغارته على عيذاب وأسوان  $^{(1)}$ ، واعادوهم إلى بلادهم؛ ومما يذكر ان الملك داود كان قد سخر هؤلاء الاسرى في أعمال البناء بموقع في دنقلة سماه عيذاب ، بنى فيه منازل وكنائس ، وميدان ، وصور فيه قتلى المسلمين بعيذاب ، واسراهم بأسوان، فمحيت تلك التصاوير  $^{(7)}$ ، فوجدوا عدداً من الصلبان الذهب والأوانى الفضية وغيرها، قدرت بنحو ثلاثة عشر الف وثلاثمائة دينار، فاستولوا عليها  $^{(7)}$ ،

واقام قادة الحملة في دنقلة لمدة سبعة عشر يوماً، بعد عودتهم من مطاردة الملك داود ( $^3$ )، وانتهوا خلالها من إقرار الأوضاع، واتخذوا طريقهم بعدها للعودة بما غنموه من أموال وسبى وماشية إلى مصر ( $^{\circ}$ )، فكان وصولهم إلى القاهرة في الخامس من ذي الحجة سنة  $^{7}$ 7 مايو  $^{7}$ 7 مايو  $^{7}$ 7 مايو  $^{7}$ 7 مايو منكرهما وخلع عيهما  $^{(7)}$ 9.

ومما يذكر انه بلغ من كثرة السبى، ان بيع الواحد منهم بثلاثة دراهم، وقيل انه بلغ قيمة ما بيع منهم مائة الف درهم وعشرة آلاف من الدراهم، ومع ذلك بقى عشرة آلاف من السبى من غير بيع $^{(\Lambda)}$ . وقد اصدر السلطان مرسوماً حرم فيه بيع احد من هؤلاء لغير المسلمين $^{(P)}$ ، والا يغرق بين الام وأولادها $^{(1)}$ .

اما الملك داود الثاني فانه عندما واجه الجيش المملوكي صاحب الخبرة الحربية المتفوقة انهزم في ميدان دنقلا وهرب إلى المناطق الداخلية وفقاً لاستراتيجية قديمة

<sup>(</sup>١) النويرى: المصدر السابق، جـ ٢٨، ص ٢٥٩ ب.

<sup>(</sup>٢) النويرى: المصدر نفسه، جـ ٢٨، ص ٢٥٩ ب، ابن الفرات: نفس المصدر، جـ ٧، ص ٤٧- ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات: المصدر نفسه، جـ ٧، ص ٤٧ – ٤٩، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك، جـ١ ،ق٢، ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ١ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: السلوك، جـ١ ، ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>۷) ابن ايبك: كنز الدرر، جـ ۱ ، ص ۱۹۹؛ ابن ابى الفضائل، ص ٢٣٦؛ ابن الفرات: نفس المصدر ، جـ ۷ ، ص ۶٤؛ سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية، ص ٨١؛ العصر المماليكى، ص ٨٣، محمد عبد العال: 

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 74-75, FF.,

<sup>(</sup>٨) النويري: نهاية الأرب، جـ ٢٨، ص ٢٥٩ ب، ابن الغرات: جـ ٧، ص ٤٩–٥٠، المعريزي: السلوك، جـ١، ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن شاكر الكتبى: عيون التواريخ: مخط بدار الكتب المصرية، جـ١ ، ص ٥٦؛ ابن ايبك: كنز الدرر، جـ ٨، ص ١٩٩ .

C.F.: J. Cuoq: ، ۲۸۳ معيد عاشور: العصر المماليكي، ص ۲۸۳ مسيد، ص ۲۳۰) ابن ابي الفضائل: النهج السديد، ص ۲۳۰ ، سعيد عاشور: العصر المماليكي، من ۲۸۳ م. (۱۰) Op. Cit., p. 74-75, FF.,

عرفها النوبيون، وهي الانسحاب إلى داخل بلادهم ليستدرجوا العدو بعيدا عن قواعده، وبذلك ينفذ عنده الزاد، فيصبح من اليسير عليهم مطاردته وإبادته (١).

وهذا ما ورد في كتاب ابن دقماق برواية ابن الفرات: «واما ما كان من أمر الملك داود، فقال الأمير صارم الدين الشهير بابن دقماق ما معناه: إن الملك داود الثاني لما انهزم من الأمراء قطع البحر إلى البر الغربي، وهو قد هرب في اثناء الليل إلى بعض الحصون فبلغ خبره الامير عز الدين الافرم، والأمير شمس الدين الفارقاني فركبا في من كان معهما وساروا في طلبه ثلاثة ايام وهم مجدون الليل والنهار (٢)».

ويمكننا ان نتساءل عن المكان الذي التجأ اليه الملك داود في هربه وربما كان موضعاً في الشلال الرابع الواقع على كريمة وهي منطقة كثيرة الأوعار والحصون مثل قصر (الكاب) الذي له ممر في بطن الأرض يؤدي إلى النيل. وهذا ما ورد عند المؤرخ المذكور: «فلما أحس بهم ترك أمه وأخته وابنه أخيه ونجا بنفسه هو وابنه. فأخو حريمه ورجعوا إلى دنقلة فأقاموا بها إلى ان ملكوا الشكندة ورتبوه في الملك وقرروا مع كشى وهو صاحب بلاد الجبل ان يكون الدو وابريم، وهما قلعتان حصينتان قريبتان من أسوان بينهما سبعة أيام خاصة بالسلطان. وفرضوا معه أمر نيابة السلطنة<sup>(٣)</sup>».

أمام الملك داود الثاني بعد هروبه من مخبأه السرى، فقد النجأ إلى ملك الأبواب. الذي اسمه ادر (أو أدور) وكان أحد الملوك التابعين لملك سوبا الكبير<sup>(٤)</sup>. غير إن الملك (أدور) لم يقبل لجوءه، بل حاربه وأسره وقيده هو وابنه وأرسلهما إلى مصر فأبقاهما السلطان في قلعة الجبل مسجونين $(^{\circ})$ ، وهكذا انتهت الحملة المملوكية الأولى على مملكة دنقلا $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) ابن الفرات: المصدر السابق، جـ٧ ، ص٥٠ (عن ابن دقماق)، ج فانتيني: المرجع السابق ، ص ١٦٩،

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات: المصدر السابق، ص ٥٠ (عن ابن دقماق).

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات: المصدر السابق، جـ٧، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، والجزء ، والصفحة.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، والجزء، والصفحة، ابن خلدون: العبر، جـ٥، ص ٤٠٠، القلقشندي، صبح الاعشى، جـ٥، ص ٢٢٧، سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٣-٨٤، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٩,

<sup>(</sup>٦) يصور أحد الشعراء هذه الحملة ، والذي كان شاهد عيان للدمار الذي أحدثته، ببعض الأبيات التي نقلها عنه ابن الغرات: (هذا هو الفتح لاما ان سمعت به: في شاهد العين لاما في الاسانيد)

وكتب المؤرخ القاضى محمد محى الدين عبد الظاهر، وهو مؤلف سيرة الملك الظاهر:

يا يوم دنقلة وقتل عبيدها من كل ناحية وكل مكان

نوحى فقد دقوا قفا السودان من كل نوبي يقول الأمه

انظر : ابن الفرات : جـ٧ ، ص ص٥٠، ٥١ .

وانتهت تلك الحملة الناجحة، بعقد اتفاقية جديدة تنظم العلاقات بين مصر والنوبة، وأسفرت عن خضوع بلاد النوبة خضوعاً فعلياً لمصر لأول مرة، بعد ان تمكنت الحملة من فتحها فتحا حقيقياً (١). وكانت ثمرة هذا الفتح نتائج نسوقها فيما يلى:

- ضم القسم الشمالى من بلاد النوبة إلى مصر، ويشمل بلاد العلى والجبل بما فيه قلعتى الدو وأبريم، وتقدر بنحو ربع بلاد النوبة واصبح تحت السيادة المباشرة للسلطان المملوكي، ويقوم صاحب الجبل بصفته نائب للسلطان بحكمه (٢).
- أصبح ملك النوبة نائبا للسلطان المملوكي على ما بقى تحت يده من البلاد، وبذلك استقر نفوذ مصر في بلاد النوبة، وانتظم ملوكها في أداء ما التزموا به للسلطان المملوكي، الذي اصبح من حقه تعيين ملوك النوبة او عزلهم (٣).
- عوملت بلاد النوبة معاملة البلاد المفتوحة عنوة، واصبح غير المسلمين من أهلها، أهل ذمة، يؤدون ما فرض عليهم من جزية ماداموا على غير الإسلام<sup>(٤)</sup>.
- اعتناق ملك النوبة الإسلام، ويستدل على ذلك مما ورد في كتاب من إنشاء ابن عبد الظاهر، كتبه على لسان السلطان بيبرس رداً على رسالة الأمير شمس الدين اقسنقر الفارقاني، ومما جاء فيه: و«أورث سليمان المؤمن ملك داود الكافر $(^{\circ})$ ، وهذا يعنى ان شكندة بعد ان انتزع الملك من داود، وقد اسلم وتسمى بسليمان.
- انشأ السلطان بيبرس ديواناً جديداً، وهو ديوان النوبة، واضافه إلى وزيرة الصاحب بهاء الدين بن حنا ، ورسم له ان يتولى الاشراف عليه، ويستخدم عمالاً على ما يستخرج من النوبة من جزية وخراج ومتابعة انتظام وصولها.

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات ، جـ۷ ، ص ٥٠، ٥١، سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٣؛ محمد عبد العال، المرجع السابق ، ص ١٩.

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاى الأرب، جـ ۲۸، ورقة ۱۰۹؛ ابن بهادر: فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة، رقم ۲۲۱۲٦، جـ ۱ ، ورقة ۱۳۰؛ الحويرى: أسوان، ص٥٦ .

<sup>(3)</sup> C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 74-75.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد العال: المرجع السابق، ص٢١ .

<sup>(5)</sup> C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 75.

- إقبال ملوك الأبواب التابعين لمملكة علوة، الواقعة جنوب مملكة المقرة على الارتباط بعلاقات ودية مع السلطنة المملوكية بعد ان تمكنت قواتها من التوغل داخل أراضي تلك المملكة في مطاردة الملك داود، ولهذا تدفقت هداياهم على البلاط المملوكي ضمانا لعدم تعرضهم للمخاطر(١).
- تحقق تأمين الحدود الجنوبية لمصر، ولتحقيق الاستقرار فقد تم إنشاء طريقين هامين، يبدأن من مدينة قوص، ويمتد أحدهما إلى أسوإن ومنها جنوبا إلى النوبة. ويربط الطريق الثاني بين قوص وعيذاب على البحر الاحمر(٢).
- تم تنظيم البريد فيما بين مصر والنوبة، لتحقيق الاتصال السريع ومتابعة أخبارها أولا بأول.

بالإضافة إلى الشروط السياسية والاقتصادية المهينة في الاتفاق، كان على النوبة ان تتحمل استنزافاً لمواردها البشرية، حتى لو كان رقم (١٠٠٠٠) عشرة ألف أسير الذين نقلوا كما أوردت المصادر التاريخية إلى مصر كعبيد، رقماً مبالغاً فيه بالتأكيد ، وربما هذا له دلالته من الناحية السياسية اذا ان هؤلاء الأسرى كانوا يضمون رهائن اخذوا من الأسرة المالكة والملك السابق داود الذي سلمه عاهل الأبواب ، عندما سعى إليه طالبا اللجوء، وتشهد المراسلات بين بيبرس ويكونوا أملاك على قلق العاهل الأثبوبي على مصير الملك الأسير (٣).

وعلى اية حال فان حملة السلطان الظاهر بيبرس على النوبة حققت مالم تستطع حملة أخرى ان تحققه في تلك البلاد منذ الفتح العربي لمصر؛ فقد بسطت نفوذ مصر السياسي على بلاد النوبة التي لم تعد تشكل خطراً على حدود مصر الجنوبية

C.F.: Y.F. Hasan: External. Islamic, influences and the progress of Islamization in the Eastern Sudan, p. 74-75.

عن J. Cuoq: Op. Cit., p. 76. ، ۲۳۳

<sup>(</sup>٢) انظر: ل. كروباتشيك: النوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج في بداية القرن السادس عشر ، بحث مستخرج من تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع، اليونسكو، ١٩٨٨م، ص ٤٠٣، سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٢، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢١؛ انظر: الخريطة شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٣) ل. كروبانشيك: المرجع السابق ، ص ٤٠٤،

الممثلة فى أسوان، وإذا كانت العلاقة بين مصر والنوبة لم تقف عند ذلك الحد فانها أخذت شكلاً جديداً فقد توقفت اغارات النوبيين على مصر، وصارت سلطنة المماليك بعد بيبرس تتدخل فى شئون النوبة الداخلية، وانتهى الأمر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون بسقوط ممالك النوبة المسيحية فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادى واعتلى عرشها ملك مسلم هو كنز الدولة (كما سنرى فيما بعد).

\_\_\_\_1.1\_\_

### - انهيار مملكة دنقلا المسيحية.

# ما بین (۱۲۷۱هـ ۱۲۷۷م – ۱۳۱۲م)

استقر الملك شكندة في ملك النوبة على ما التزم بأدائه سنوياً ، واستمر الاهتمام بأمر النوبة في عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس الذي حرص على استقرار الأوضاع في بلاد النوبة بعد حملته الأخيرة ، يبث العيون لاستقصاء أخبار تلك البلاد ، ومراقبة تصرفات الملك شكندة ، والتأكد من مدى التزامه بالطاعة والولاء له (١) . فقد كانت أجهزة الاستطلاع في الجيش المصري في العصر المملوكي ركيزة للفن الحربي المملوكي ، فكان يتطلب لتحقيقها وتنفيذها من المسئولين عنها عدة شروط تتحقق من مراعاة إجراءات أخرى مثل ان يوضع في الاعتبار أهمية الاختيار بين وسائله وهي متعددة منها اختيار صاحب الطلائع رجلاً بصيراً ، ناضجاً ، اميناً ، جسوراً ، وحذراً ، متعددة منها اختيار ساحن أهل الطليعة من أهل النصيحة والخبرة والتجربة (٢) .

ولهذا اختار بيبرس لهذه المهمة فداوياً اسماعيلياً يدعى سلامة ليتردد على ملك النوبة، ويكون عيناً عليه للسلطان دون ان يكشف عن شخصيته، فاستصحب معه زميلاً له، فلما وصلا إلى دنقلة تظاهرا بالخلاف وافتعلا خصومة وافترقا، وتمكن زميله من الالتحاق بخدمة شكندة، فآمن له الملك وجعله سلاح داره، وتمكن من اكتساب ثقة الملك، ولم يلبث ان وثب عليه وقتله ، ثم قتل نفسه بعده (٣).

ويصور لنا ابن عبد الظاهر هذه الحادثة بقوله: «كان قد ترتب فى مملكة النوبة بعد الملك داود فى الايام الظاهرية ملك اسمه (مشكدت) – وهو شكندة نفسه، وكان الملك الظاهر بيبرس قد أرسل من مملكة الأبواب فداوياً من الإسماعيلية اسمه سلامة

Y.F. Hasan: Op. Cit., p. 111-2.

فانتيني: المرجع السابق، ص ١٧١ ، ١٧٢ ، الحويري: اسوان، ص ٥٧؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٦ .

(۲) ابن منكلى: التدابير السلطانية في سياسة الصنائع الحربية، مخطوط بدار الكتب المصرية، ص ۲۰؛ الهرثمى: مختصر سياسة الحروب، مكتبة كوبريلي باسطنبول ۱۲۹٤، ص ۶۸؛ محمود نديم، مرجع سابق، ص ۱۷۰ .

(٣) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور، ص ٣٠٩ ب؛

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 76-77.

Y.F. Hasan: Islamic External, influences, p. 76.

لكي بتردد على ملك النوبة المذكور . وأمره السلطان بان بخفي انه فداوي . واتفق ان سلامة هذا استصحب صبياً لزيقاً، فاظهر سلامة خصومه بينه وبين الصبى اللزيق، ففارقة. وأقام اللزيق عند الملك مشكدت (شكندة). فاطمأن الملك إليه وجعله سلاحداره - اى الحارس الشخص للملك - فجلسوا في مشربه فقفز الصبي على الملك مشكدت وقتله. وقتل الصبي، وملك شخص اسمه برك وتوج في الأيام السلطانية<sup>(١)</sup>».

ويعتقد الدكتور مصطفى مسعد ان سلامة هذا كان من أولئك النوبيين العاملين بمصر، وإصله من مملكة الأبواب التابعة لمملكة علوة، ويبدو ان السلطان بيبرس لم يكن مطمئناً تمام الاطمئنان إلى ولاء مشكدت فقرر أزالته واستبداله بملك أخر يطمأن إلى إخلاصه السلطنة المملوكية ويكون عينا السلطان في ارض النوبة، وكلف بيبرس سلامة التابع للطائفة الإسماعيلية باغتيال مشكدت- شكندة- وهذا يدل على خبرة سلامة ببلاد النوبة، وعادات أهلها وتقاليدهم لأنه كان نوبيا(٢).

وبعد اغتيال الملك شكندة توج الملك برك حسب عادات النوبة؛ وكان ذلك في بداية عهد السلطان الملك المنصور المعروف بابن قلاوون (٦٧٦ –١٨٧٨ هـ/١٢٧٧ –

ورغبة في تشديد قبضة مصر على النوبة، فقد تم إرسال الأمير علم الدين سنجر المعظمي سنة ٦٨٥هـ/١٢٨٦م، إلى ملك الأبواب وعلى الرغم من انفراد ابن عبد الظاهر بأخبار تلك السفارات، الا انه توقف عن ذكر الأسباب الداعبة إلى إرسالها، ومع ذلك يمكن القول ان السلطان قلاوون كان حريصاً على استقصاء أخبار تلك البلاد من اجل توطيد أواصر العلاقات مع المملكة النائية، يؤكد ذلك انتهاز ملك الأبواب فرصة وصول الأمير المملوكي ليبعث برسله معه، حاملين رسالة وهدية للسلطان قلاوون، تقرباً إليه، ولتقديم فروض الطاعة والولاء له، وللشكوى من ملك

Islamisation de la Nubie Chretienne, p, 76,

المكتبة العربية السودانية ، ص ٢٠٠، ٢٠١؛ فانتيني: المرجع السابق: ص ١٧١، ١٧٢ .

<sup>(</sup>١) تشريف الايام والعصور ، ٣٠٩ب ، ٣١٠أ.

<sup>(</sup>٢) يتفق مع رأى الدكتور مصطفى مسعد المؤرخ المستشرق . Joseph Cuoq

J. Cuoq: Op. Cit., p. 76. (\*)

دنقلة، فكان وصول رسل صاحب الأبواب بصحبة الأمير سنجر المعظمي إلى القاهرة في رمضان عام ٦٨٥هـ/مارس ١٢٨٦م(١). ويبدو ان ملك دنقلة أحس بان توطيد العلاقات بين ملك الأبواب والسلطنة المملوكية، خطر على بلاده(٢)، ويضعها بين شقى الرجا، مصر في الشمال، ومملكة الأبواب في الجنوب ، لذلك ترصد الأمير المملوكي واعترض طريقه أثناء عودته، وقام باحتجازه، واعتزم ان يقتله، لكن رجال حاشيته تصدوا له، وقالوا: «أتريد ان تخرب ديارنا واعمارنا» وثاروا عليه وعزلوه، وقاموا بتنصبب ملك غيره $^{(7)}$ .

وقد لاحظ الدكتور محمد عبد العال إن ابن عبد الظاهر برغم انفراده بجزئيات دقيقة بحكم عمله، واتصاله المباشر بالسلاطين، الا انه تناقض في بعض النصوص منها(٤):

- انفراده بذكر استخدام الظاهر بيبرس للفداوي الاسماعيلي ، مع ان الواقع ينفى إمكانية تعاون الإسماعيلية معه، بعد ان قضى عليهم واكتسح حصونهم ومعاقلهم في نهاية عام ١٧٧هـ(٥)/ ١٢٧٢م.

- وفي الوقت الذي أشار فيه ابن عبد الظاهر إلى قيام أصحاب ملك النوبة بعزله، عندما هم بقتل الأمير التركي علم الدين سنجر المعظمي سنة ١٢٨٦هـ/١٢٨٦م، وتنصيب ملك آخر بدله، وعدم ذكر اسم اى من الملكين. عاد وأشار في موضع آخر إلى هذين الملكين باسميهما، وجعل عزل الملك على يد الأمير علم الدين سنجر المسروري المعروف بالخياط، وهو غير علم سنجر المعظمي السابق

C.F. Cuoq: Op. Cit., p. 77.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عبد الظاهر: تشريف الايام والعصور، ص ٢٩٠ب، ٢٩٣ (أ)؛

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عبد الظاهر: نفس المصدر ، ورقة ٢٩٠ ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد الظاهر: نفس المصدر، رقم ٢٩٠ب؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٦، محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص ٢٣, غير ان برك قتل في موضع اخر من كتاب ابن عبد الظاهر بامر السلطان قلاوون ، كما ورد بقوله: ‹فلما توجه الامير علم الدين سنجر السروري امسكه واتلف الملك برك وولى بدله شخص اسمه شمامون النوبي، . انظر ابن عبد الظاهر : نفس المصدر ، ورقة ٢٩٠ (ب)؛ فانتيني : المرجع السابق ، ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد عبد العال احمد: المرجع السابق ، ص ص ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: السلوك ، جه ، ص٦٠٨ .

الإشارة إليه، فقد أشار في حوادث عام ٦٨٦هـ/ ١٢٨٧م، إلى ان الملك برك – الذي تولى بعد مقتل شكندة – كانت قد بدت منها أموراً استوحيت قيام السلطان بإرسال من يتولى إقرار الأوضاع، قال ابن عبد الظاهر: «ولما توجه الأمير علم الدين سنجر المسروري، امسكه واتلف وولى شخص اسمه سمامون (١)».

وهكذا جعل ابن عبد الظاهر عزل الملك عن طريق علم الدين سنجر الخياط وليس عن طريق حاشية القصر، كما سبق وأشار في حوادث السنة السابقة ٥٨٥هـ/ ١٢٨٦م مع ان حملة علم الدين سنجر الخياط سنة ٦٨٦هـ/ ١٢٨٧م كانت موجهة ضد سمامون، ولم تكن موجهة ضد برك اي انها لم تكن من نتائجها تنصيب سمامون (٢).

(١) ابن عبد الظاهر: نفس المصدر ، ورقة ٢٩٠ ب؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوية، ص ١٥٣؛

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 77.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما يلى - ص١٠٦ وما بعدها.

# حملات المنصور قلاوون:

كان سمامون هو ملك النوبة المعاصر للمنصور قلاوون، وكانت ولايته بعد عزل سلفه برك عن طريق حاشية القصر سنة  $70.7 \, \text{A} - 170.7 \, \text{A}$  وليس بمعرفة الأمير سنجر الخياط سنة  $70.7 \, \text{A} - 10.7 \, \text{A}$  النوقيت الأخير يتعلق بحملة السلطان المنصور قلاوون (۱)، التي اسند قياداتها إلى هذا الأمير، والتي كانت من اجل القضاء على سمامون، ولم تكن من اجل تنصيبه ملكا على تلك البلاد. يؤكد ذلك قيام سمامون – بمجرد توليه عرش النوبة – بإعداد سفارة إلى السلطان قلاوون ، وصلت إلى القاهرة في السادس من رمضان  $70.7 \, \text{A} - 10.7 \, \text{A}$  التوبير  $70.7 \, \text{A} - 10.7 \, \text{A}$  الوقت الذي عاد فيه سنجر المعظمي من سفارته، بعد نجاته على ايدي حاشية الملك برك الذي كان قد اعتزم قتله، وأن رسل سمامون قد جاءوا بصحبة ذلك الأمير المملوكي بما معهم من الهدايا  $70.7 \, \text{A} - 10.7 \, \text{A}$  من المعلول المملوكي، اكتسابا لتأييده.

ولقد كان الملك سمامون قد التزم للسلطان عند تنصيبه بأمور لا تختلف عما تعهد به شكندة، ولكنه لم يف بوعده، وفهم السلطان ان سمامون لم يكن افضل من الملوك السابقين من ناحية الوفاء للسلطنة (٤). ولذلك توجهت من مصر ثلاث حملات لتأديب هذا الملك، وإخضاعه للسلطنة غير ان سمامون لم يواجه الجيوش المملوكية، اذ هرب إلى داخل البلاد وربما فر إلى موضع بقرب جزيرة مقرات الواقعة في النيل تجاه ابى حمد، وكان من الصعب الإبحار إليها. وبعد رجوع الجيوش من دنقلا إلى مصر كان سمامون يعود إلى مقرة، ويؤدب كل من تعاون مع عدوه (٥).

\_\_\_1.0\_

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن خلدون والقلقشندى ان حملة قلاوون تلك كانت ٦٨٠هـ ، العبر جـ ٥، ص ٩٢١؛ صبح الاعشى ، جـ٥ ، ص ٢٢٠؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ورقة ٢٩٣ (أ).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الظاهر: نفس المصدر ، والصفحة؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٥، ٨٦؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوية ص ١٥٣، ١٥٣

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الظاهر: نفس المصدر، ورقم ٢٩٣ (أ)؛ فانتيني ، المرجع السابق، ص ١٧٢،

J. Cuoq: Op. Cit., p. 76.

<sup>(</sup>٥) فانتيني: المرجع السابق، ص ١٧٢ ، ١٧٣ ،

J. Cuoq: Op. Cit., p. 77.

# وفيما يلى تفاصيل الحملات على النوبة:

اما عن الحملة الأولى فقد وصل إلى مصر فى شهر رمضان ٦٨٥هـ/ أكتوبر ١٢٨٦م، وفداً من الملك آدور ملك الأبواب يحمل هدية وهى فيل وزرافة ورسالة تعبر عن طاعة ذلك الملك، وإن الملك آدور هذا هو الذى قبل منذ عشر سنين القبض على الملك داود الثانى ملك دنقلا وسلمه مقيدا إلى السلطان؛ واشتكى الوفد من بعض العراقيل التى جعلها سمامون ملك دنقلا أمام رسل ملك الأبواب فاجبر الرسل على السفر إلى مصر عن طريق البحر الأحمر بدلا من النيل (١).

وفى عشرين من ذى القعدة سنة ٦٧٥هـ/ الموافق ٧ يناير سنة ١٢٨٧ م، أرسل السلطان قلاوون الأمير علم الدين سنجر المعظم رسولاً إلى آدور ملك الأبواب وهذا يدل على وجود علاقات حسنة بين ملك الأبواب والقاهرة (٢).

وسافر رسول السلطان إلى ملك الأبواب عن طريق دنقلا ، فحاول سمامون إلقاء القبض عليه وقتله، ولكن كبار المملكة منعوه من ذلك قائلين أتريد ان تدمر ديارنا وتقصر أعمارنا، ولذلك يذكر ابن عبد الظاهر ان النبلاء اسقطوا الملك وأقاموا ملكاً بدلا منه غير ان سمامون لم يتخل عن العرش(٣). ولما عاد الأمير علم الدين إلى مصر اجبر على ان يأخذ طريقاً أخر في العودة، واشتكى من معاملة ملك دنقلا أمام السلطان، وبعد عودة الأمير علم الدين المعظمي إلى القاهر وصل وفد من الملك سمامون يبذل الهدايا ويعبر عن طاعته ، وقدم مائتي بقرة، ومائة وتسعين رأس رقيق هدية للسلطان(٤). غير ان السلطان قرر إرسال رسولين آخرين أحدهما إلى الأبواب والآخر إلى دنقلا ليقفا على حقيقة الأمور في تلك البلاد. وريما كان يقصد ان يتجسسا عليهما استعداداً لحملة حربية أخرى(٥). وفعلا قام السلطان قلاوون بتكليف وإلى القاهرة علم الدين سنجر المسروري المعروف بالخياط للقيام بحملة على بلاد النوبة(٢). بالاشتراك في القيادة العسكرية مع المعروف بالخياط للقيام بحملة على بلاد النوبة(١). بالاشتراك في القيادة العسكرية مع

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ورقة ٢٩٠ب، فانتيني : المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر: المصدر السبابق، ورقة ٢٩٣ (أ)، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الظاهر: المصدر السابق ، ورقة ٢٩٠ ب.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ورقة ٢٩٠ ب.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الظاهر: مصدر سابق، ورقم (أ) ، فانتيني: المرجع السابق، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ابو الفدا: المختصر في اخبار البشر، ط بيروت ١٢٨٦هـ، ج. ٤ ، ص ٢٢؛ المقريزي: السلوك، جـ١ ، ق ٣، ص ٧٣٦ وما بعدها؛ عاشور: العصور المملوليكي، ص ص٨٦، ٨٧؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص٢٦.

الأمير عز الدين الكوراني. وبيدو إن الأمر كان خطيراً وعاجلًا، لأن السلطان لم ينتظر حتى يتم إعداد الحملة التي تكونت في قوص من مجماعة من أجناد الولايات بالوجه القبلي. والقراغلامية، وجرد الأمير عز الدين أيدمر السيفي السلاح دار متولى الأعمال القوصية بعدته ويمن عنده من المماليك السلطانية المركزين بالأعمال القوصية، وأجناد مركز قوص وعربان الأقاليم وهم: أولاد ابي بكر وأولاد عمر وأولاد شريف، وأولاد شيبان ، وأولاد الكنز، وجماعة من العربان البرلسية وبني هلال(١)،.

وتوجه الأمير سنجر الخياط وزميله في طريقهما إلى قوص في السادس من ذى الحجة ٦٨٦هـ(٢)/١٢٨٨ م لتنظيم القوات ومواصلة التقدم إلى بلاد النوبة، للتخلص من سمامون والعمل من اجل إقرار الأوضاع في تلك البلاد، وضمان إرسال ما تم إلزام النوبة بالوفاء به، منذ عهد الظاهر بيبرس ووصوله إلى مصر في

وبوصول الحملة إلى الأراضي النوبية، تم تقسيم الجيش إلى قسمين،أحدهما بقيادة الأمير علم الدين سنجر الخياط في البر الغربي للنيل، وأسندت قيادة القسم الثاني إلى الأمير عز الدين أيدمر في البر الشرقي، وهو الجانب الذي فيه مدينة دنقلة وغيرها(٣) من المدن الهامة، ولهذا كانت المعارك او معظمها على تلك الضفة من النيل(٤).

وبقرر المقريزي ان تحرك القوات المملوكية سواء في الصعيد الأعلى او منطقة المريس ، والأراضي النوبية - حيث تسيطر عليه بنو ربيعة الكنوز. كان مجال ترحاب

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٩، لوحة ٢٧٣ (ب)، ابن خلدوان: العبر، جـ ٥، ص ٨٦٣، المقريزى: السلوك ، جـ ١،

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٩، ص ٢٧٣ (ب): السلوك، جـ١ ، ص ٧٣٧ .

<sup>(</sup>٣) وتقع دنقلا العجوز على الشاطئ الايمن على خطى ١٨،١٣ ٥ شمالاً و٣٠,٤٥ ٥ شرقاً وقد اندثرت معظم معالم المدينة ولم يبق منها الا مسجدها المشهور ايضا:

Y.F. Hasan: Op. Cit., p. 110, 125, Poincet, pp. 99-100.

وانظر: الطبقات، حاشية (١٤)، ص ٢١٧، وانظر الخريطة شكل رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٩، ص ٢٧٣ (ب)؛ المقريزى: السلوك ، جـ١ ، ص ٧٣٧؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ، ص٥٥؛ محمد عبد العال احمد: المرجع السابق ، ٢٧ .

من مشايخ البلد وأعوانه، اذا يظهرون لهم الطاعة والولاء ويأخذون عهدا بالأمان(١).

وكان سمامون ذا مكر ودهاء وبأس اذا ما قورن بغيره من ملوك النوبة، فلم يكد يعلم بوصول الحملة إلى أطراف بلاده، حتى أرسل إلى صاحب الجبل ويدعى جريس - وهو نائبه على جزائر ميخائيل- وعمل الدو- وأمره بإخلاء بلاده من أهلها أمام الجيش المملوكي الزاحف(Y)، والانسحاب بمن معه للانضمام اليه في دنقلة لتكثر بهم قواته، ويتمكن من التصدي للقوات المملوكية (٣) ، والدخول في معركة معها حين وصلوها منهكة القوى لطول الطريق ونفاذ ما معها من مؤن؛ فكان جريس يرحل بمن معه أمام المماليك منزلة بمنزلة إلى ان وصلت إلى دنقلة (3).

انتهز سمامون فرصة وصول الأمير عز الدين أيدمر السيفي بقواته أمام دنقلة والتحم معه في معركة عنيفة قبل ان تستريح تلك القوات، غير ان المعركة انتهت بهزيمة ساحقة لسمامون ومقتل عدد كبير من جنده . واسرع إلى الفرار جنوبا إلى مملكة الأبواب فتعقبه الأمير لمسيرة خمسة عشر يوما جنوبي دنقلة(٥).

ولكنه تمكن من الإفلات، لذاك اكتفى أيدمر بأسر جريس صاحب الجبل واحد أبناء خاله الملك، وعاد بهما إلى دنقلة (٦).

وما ان عاد الأمير أيدمر حتى بادر بتنصيب ابن أخت سمامون ملكا على النوبة (٧) ، وقبل مغادرة الحملة بلاد النوبة، قام قادتها بإقرار الأوضاع؛ فاصبح جريس نائبًا للملك على المناطق التي كان واليا عليها، بعد ان اقسم يمين الولاء للسلطان

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك ،جد ١، ص ٣، ص ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نفس المصدر، والصفحة؛ المقريزي: السلوك، جـ١، ص ٧٣٧، محمد جمال الدين سرور، دولة بني قلاوون، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٨، محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٥٠ C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 77. (FF).

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهايي الأرب، جـ ٢٩، ص ٢٧٣ (ب)؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ابن خلاونه: العبر، جـ٥ ، ص٨٦٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المقريزي: الملوك، جـ ١ ، ص ٧٣٧؛ محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون، ص ١٥٠؛ محمد عبد العال: المرجع السابق ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون: العبر، جـ ٥، ص ٨٦٣، فانتيني: المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

المملوكى وملك النوبة، وتقرر عليهما قطيعة (١) يحملانها إلى الأبواب السلطانية سنويا، وترك معهما فريق من الجند لمساندتهما (٢).

ويورد القلقشندى نصا لاتفاقية جديدة بين المماليك والملك الجديد تشبه فى محتوياتها المعاهدة التى عقدت مع شكندة أيام السلطان بيبرس مع وجود بندين مختلفين (٣).

الأول. عدم وجود شروط بطرد العربان الذين يلجأون إلى مملكة النوبة ولعل ذلك ناتجاً عن تبدل العلاقة بين المماليك والقبائل العربية نظراً للدور الذى لعبته هذه القبائل في مساعدة القوات المملوكية التي هزمت الملك النوبي سمامون.

اما البند الثانى فينص على وجوب مصادرة جميع أنواع الأسلحة من أيدى السكان المحليين؛ وهذا شرط وقائى لمنع الناس من الثورة على الملك الجديد الموالى للسلطان المملوكى، وكذلك لاضعافهم حتى لا يقوموا بالهجوم على الحامية المملوكية في دنقلة (٤).

أما قادة الحملة فقد عادوا مع باقى العسكر إلى القاهرة فى التاسع من رجب عام ١٨٧هـ/ ٩ أغسطس ١٢٨٨م بعد ان «ملكوا بلاد الدر والنوبة وتلك الأماكن جميعها، وقتلوا أهلها واسروهم (٥)، وغنموا كثيراً من الرقيق والخيل والجمال والأبقار والاكسية، احضروها معهم مع عدد كبير من الأسرى، فاحسن السلطان استقبالهم، وكان يوماً مشهوداً، اذ قام السلطان بتوزيع كثير من السبى على خواصه وحاشيته، والأمراء والجند، وبيع غيرهم بأبخس الأثمان، حتى كثروا بأيدى الناس، وخلع السلطان على الأمير علم الدين سنجر الخياط وولاه المهمندارية (٢).

<sup>(</sup>١) القطيعة: ما يفرضه السلطان على ولاية او ناحية من المال سنويا، او ما يقرره في احوال غير عادية كالغرامة الحربية. انظر: الخطط الجديدة التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ط بولاق ١٣٠٥هـ جـ ١١، ص ,٤

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الفرات: المصدر السابق، جـ ٨، ص ، ٥٣ ٥٥، فانتيني: المرجع السابق، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الاعشى ، جـ ١٣ ، ص ص ٢٩١ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندى: صبح الاعشى ، جـ ١٣ ، ص ٢٩٠-٢٩١ .

<sup>(°)</sup> ابن الفرات: نفس المصدر، والجزء ص ٥٢، ٥٣٥؛ محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق، ص ١٥٠؛ سعيد عاشور، مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ٨٤؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) المهمندار: هو الذى يتلقى الرسل والعربان والواردين على السلطان وينزلهم دار الضيافة، ويتحدث فى القيام بامرهم. انظر: ابن الفرات: المصدر السابق ، جـ  $\Lambda$  ، ص  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ، تعادل العالم ، جـ  $\Lambda$  ، ص  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ،

ومما يذكر ان المراسلات كانت متواصلة بين قادة الحملة وبين السلطان فقد أشار المقريزى إلى وصول كتب الأمير علم الدين سنجر الخياط مع الأمير ركن الدين منكورس الفارقانى إلى السلطان في جمادى الأخرى عام ١٨٧ه. يوليو ١٢٨٨، تفيد بفتح دنقلة ، فخلع السلطان عليه واعاده بجواب الرسالة إلى دنقلة ، وقد امر في جوابه بعودة الأمير علم الدين سنجر الخياط ببقية قواته، اما الأمير عز الدين أيدمر والى قوص فقد أمر السلطان بان يظل في دنقلة مع من تقرر بقاءهم هناك، كما أرسل اميرا نوبياً يدعى سعد الدين سعد وهو ابن أخت الملك داود، ليكون مع الأمير أيدمر لمعاونته، لما له من خبرة بأحوال بلاده، غير ان أيدمر اكتفى بترك حامية وعاد مع الحملة ، فأقام سعد الدين عنده بقوص (١).

(۱) المقريزى: السلوك، جـ ۱، ق $\pi$ ، ص $\pi$  ۷٤٣؛ سعيد عاشور: العصر المماليكى، ص $\pi$  ۸۸؛ مصطفى مسعد: الاسلام والدوبة، ص $\pi$  ۱۵۲؛ فانتينى: المرجع السابق، ص $\pi$  ۱۷۲.

#### 

## - حملة قلاوون الثانية:

لم يكد الجيش المملوكي يعود إلى القاهرة. حتى ظهر سمامون من جديد وقام بطرد الملك الذي نصبه المماليك، وكذلك حاكم المريس، كما طرد الحامية التي تركها الجيش المملوكي في دنقلة(١).

ولما وصلت الأنباء إلى القاهرة أرسل السلطان المملوكي حملة عام  $^{7/8}$  ولما وصلت الأنباء إلى القاهرة أرسل السلطان المملوكي حملة عام  $^{7/8}$  واسند قيادة هذه الحملة للأمير عز الدين ايبك الافرم أمير جاندار، وأرسل معه ثلاثة من الأمراء هم: الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار، والأمير عز الدين ايدمر وإلى قوص، وفي صحبتهم ملك النوبة ونائبه. وجرد معهم اطلاب  $^{(3)}$  . كثير من الأمراء، وسائر أجناد المراكز بالوجه القبلي، ونواب الولاة، ومن عربان الوجهين القبلي والبحرى عدة أربعين ألف رجل  $^{(0)}$ . وجهز معهم نحو خمسمائة من

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 78.

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p.78-79.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك: جـ ١ ، ص ٧٤٣؛ الحويرى: اسوان ص ص ٤٠ ، ٤١؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٠ ؛ ٤١ ؛ محمد عاشور، العصر المماليكي، ص ٨٨؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٥٦،

وذكر الدكتور سعيد عاشور ان اسم الملك الجديد هو (بدمة) ، العصر المماليكي، ص ٨٩،

<sup>(</sup>٣) النويرى: نفس المصدر، جـ ٢٩، ص ٢٧٣ (ب)، ابن الفرات: نفس المصدر، جـ ٨، ص ٨٢، ٢٩؛ ابن خلدون: العبرة، جـ ٥، ص ٨٦٨؛ المقريزى: السلوك، جـ ١، ص ٧٤٣؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٠، فانتينى: مرجع سابق، ص ص ١٧٤، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) واطلاب، لفظ كردى معناه الامير الذى يقود مائتى فارس فى ميدان القتال ، ويطلق اللفظ ايضا على قائد المائة او السبعين، وقد عدل مدلول اللفظ فاصبح يطلق على الكتيبة من الجيش، انظر: محمود نديم: الفن الحربى فى العصر المملوكى، ص ٢٧٧؛ سعيد عاشور: العصر المماليكى، ص ٤٥٥، وقد ضمت الحملة طلب الامير زين الدين كتبغا المنصورى، وطلب الامير بدر الدين بيدرا المنصورى، وطلب الامير سيف الدين بهادر رأس نوبة الجمدارية، وطلب الامير علاء الدين الطبرسى وطلب الامير شمس الدين سنقر الطويل. النويرى: نفس المصدر، ج ٢٩، ص ٢٧٣.

<sup>(°)</sup> النويرى: نفس المصدر والصفحة؛ ابن الفرات: نفس المصدر والصفحة، المقريزى: السلوك، جـ ١ ، ص ٩٤٩؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية ، ص ٨٥؛ العصر المماليكي، ص ٨٩؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ص ١٥٧ .

الحراريق والمراكب الصغار والكبار لحمل الازواد والزرد خاناة والاثقال(١).

كان خروج الحملة من القاهرة في الثامن من شوال سنة ٦٨٨هـ/ ٢٨ أكتوبر ١٢٨٩ م(٢) ولم تكد تصل إلى أسوان حتى مات ملك النوبة المصاحب للحملة، فأرسل الأمير عز الدين ايبك الافرم إلى السلطان لإبلاغه، فجهز أحد أبناء أخت الملك داود ليتم تنصيبه بدلاً عنه، فأدرك الحملة على خيل البريد قبل مغادرتها أسوان، وإستأنفت الحملة تقدمها مع تقسيم الجيش إلى قسمين كالمعتاد، فكان نصف العسكر بقيادة ايبك الافرم، وسيف الدين قبجاق في البر الغربي، أما النصف الثاني فكان بقيادة عز الدين ايدمر وسيف الدين بكتمر في البر الشرقي، والمراكب في النيل بالأزواد والأثقال والسلاح (٣) ، وتقدم جريس نائب ملك النوبة طليعة أمام الحملة ومعه أبناء الكنز أمراء أسوان، لتأمين أهل البلاد، وإدخال الطمأنينة على قلوبهم، ولتجهيز الاقامات لرجال الحملة، فكان إذا وصلت بعدهم استقبلها المشايخ والأعيان بفروض الطاعة والولاء، فيؤمنهم الأمراء، وقد تم ذلك في المنطقة الواقعة فيما بين قلعة الدو وجزائر ميخائيل. وهي البلاد التي تحت يد جريس صاحب الجبل ونائب الملك، اما البلاد الواقعة إلى الجنوب منها، فلم يكن لصاحب الجبل عليها ولاية او سلطان ، وقد قام أهلها بإخلائها تنفيذا لامر سمامون(٤).

فلما انتهى قادة الحملة إلى دنقلة لم يجدوا فيها الا شيخا كبيراً وإمرأة عجوز، وتأكد النجاء سمامون إلى إحدى الجزر النيلية الواقعة على مسيرة خمسة عشر يوما إلى الجنوب من دنقلة، فتعقبه ايدمر ومن معه، ولم تصحبهم حراقة ولا مركب لعدم صلاحية الملاحة في تلك المنطقة (°). فلما وصل الأمير إيدمر وأصحابه إلى البر المقابل للجزيرة (٦) ، قام بمراسلة سمامون لاقناعه بالدخول في الطاعة ، وبذل له الأمان ، فلما ابي

<sup>(</sup>١) النويري: نفس المصدر والصفحة؛ ابن خلدون: العبر، جـ ٥، ص ٨٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات: نفس المصدر والصفحة؛ المقريزي: السلوك، جـ١ ، ص٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الارب، جـ ٢٩، ص ٢٧٤ (ب).

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك، جـ١ ، ص ٧٤٩؛ سعيد عاشور، العصر المماليكي، ص ٩٠؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٢؛ فانتينى: المرجع السابق، ص ١٧٤، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: السلوك، جد ١، ق ٣، ص ٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، والجزء ، ص ٧٥١ .

أوهمه بأنه أرسل في طلب الحراريق والمراكب لاقتحام الجزيرة والقضاء عليه، فلاذ بالفرار إلى جهة الأبواب على مسافة ثلاثة أيام جنوبي تلك الجزيرة – وعندئذ تخلف عنه معظم أمرائه وجنده، وكذلك فارقة الأسقف والقس ومعهم الصليب الفضى – الذي يحمله الملك على رأسه وتاج الملك، وطلبوا الأمان من الأمير أيدمر ودخلوا في طاعته فأمنهم وخلع على اكابرهم، ثم عادوا معه إلى دنقلة (١).

وقد توصل الأستاذ الدكتور محمد عبد العال عندما تعرض للأمير عز الدين ايبك الافرم ودوره في تلك الحملة (7), انه ورد في كتاب تشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر خبر عن الأمير ايبك الافرم مبتور البداية، ومتصل بخبر اخر لا علاقة له ببلاد النوبة، وهو بدوره مبتور النهاية (7)، ولهذا اعتبر البعض ان ما ورد عن الأمير الافرم يتعلق بحملة قام بها هذا الأمير في عهد الاشرف خليل (3). ولما كان كتاب تشريف الأيام والعصور يتعلق بسيرة المنصور قلاوون، فقد آثار نسبة هذا الخبر إلى الاشرف خليل مع وجود البتر في بداية الخبر الشك في ان الكتاب المذكور لم يحظ بالعناية الكافية من المحققين، مما استلزم الرجوع للنسخة الخطية الوحيدة التي اعتمد عليها المحقق، وإذا كان قد تبين انه لا خلاف بين المخطوط وبين ما تم نشره، الا انه بم التأكد من وجود بتر في المخطوط نتيجة فقد عدد من كراسات المخطوطة تتضمن تم التأكد من وجود البداية المتعلق ببلاد النوبة مما يجعل من المرجح انها تتعلق بحملة الخبر المبتور البداية المتعلق ببلاد النوبة مما يجعل من المرجح انها تتعلق بحملة قلاوون الثانية، وإنها لم تكن في عهد الاشرف خليل، يؤكد ذلك اتفاق بعض تفصيلاتها مع ما أوردته المصادر الأخرى عن حملة قلاوون الثانية أنهاء ما أوردته المصادر الأخرى عن حملة قلاوون الثانية أنهاء مع ما أوردته المصادر الأخرى عن حملة قلاوون الثانية أنهاء عمل أوردته المصادر الأخرى عن حملة قلاوون الثانية أنهاء عملة ورون الثانية المصادر الأخرى عن حملة قلاون الثانية أنهاء عملة ورون الثانية المصادر الأخرى عن حملة قلاون الثانية أنهاء عملة ورون الثانية المصادر الأخرى عن حملة قلاون الثانية أنهاء عملة ورون الثانية المصادر الأخرى عن حملة قلاون الثانية أله المحتورة المصادر الأخرى عن حملة قلاون الثانية المحتورة المحتورة

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات: نفس المصدر، جـ۸؛ محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون، ص ۱۰۱؛ سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية؛ ص ۱۸۹؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ۱۵۸؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد العال احمد: المرجع السابق، ص ٣٣.

۸۸, سار الدكتور سعيد عاشور الى ان اخبار تلك الحملة مقتضية. انظر مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص,۸۸ (٣) (A) MacMichael: Op. Cit. Vol. 1, p. 185.

مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ، ص ١٥٨ - ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) مخطوط رقم ١٧٠٤ بالمكتبة الاهلية بباريس، وصورتها رقم ٢٢٢٦ تاريخ تيمور بدار الكتب المصرية.

ويبدو ان الأمير ايبك الافرم، قد توغل جنوبا للقبض على الملك انى الذى كان قد تمكن من الوصول إلى جهة الانج، وهى من الأقاليم التابعة لصاحب الأبواب  $^{(1)}$  وقد يكون (آنى) هذا نائبا لسمامون)، وربما كان هو الذى أشارت إليه بعض المصادر باسم (أمى  $^{(1)}$ ) او (آي  $^{(1)}$ ) او (إياى  $^{(1)}$ ) بعد ذلك – ومن اجل اللحاق به ساق الأمير ايبك الافرم خلفه متعديا ونقله بمدة ثلاثة وثلاثين يوماً، ولكن الملك آنى تمكن من النجاة، وعانى العسكر المملوكى من شدة العطش وقلة المؤن. ويبدو انه كلف ملك الأبواب بالقضاء عليه، ويستدل على ذلك من كتاب ملك الأبواب للأمير ايبك الافرم، حيث ورد فيه انه «ساق خلف الملك آنى، وان بلاد الانج تغلب عليها ملك غير ملكها، وانه متحيل فى أخذها منه وإذا أخذها صار بلاد السودان فى قبضة مولانا السلطان وطاعته  $^{(0)}$ .

ولما اجتمع أمراء الحملة – بعد عودتهم – في دنقلة احتفلوا بتنصيب الملك الجديد ولبست العسكر آلة الحرب ، وطلبوا من الجانبين الشرقي والغربي للنيل – وزينب الحراريق ، ولعب الزراقون بالنفط ، ومدت الاسمطة ، ثم ملكوا الملك الواصل من الأبواب السلطانية (٦) ، والبسوه التاج على عادة ملوكهم ، وحلفوه للسلطان قلاوون (١) وحلفوا له الرعية انهم لا يطيعونه إلا مادام في طاعة السلطان ، وانه اذا خرج عن الطاعة ينزع التاج منه ، ويسير إلى الأبواب العالية ، وقال له أهل البلاد: لولا مولانا

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر: نفس المصدر ، ٣١١ (ب).

<sup>(</sup>۲) القلقشندى: صبح الاعشى ، جـ٥ ، ص ۲۷۷ ، ويرى الدكتور مصطفى مسعد ان انى كان مكا (مكا) تابعا للملك الكبير سمامون ، وريما كان هذا الملك حاكما على المنطقة المجاورة لمملكة الابواب التابعة لمملكة علوة ، وريما يكون عدائه للسلطان . انظر : المكتبة لسودانية ، حاشية رقم (۲) ، ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون: العبر، جـ٥، ص ٩٢٢،

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك، جـ٢ ، ص ٧، ٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الظاهر: نفس المصدر ، ص ٣١٦ (ب) ، ٣١٢(أ) ؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن عبد الظاهر ان الملك الجديد اسمه (بُدَمة)، تشريف الايام والعصور، ص ٣١١ (ب).

<sup>(</sup>۷) النويرى: نفس المصدر، جـ ۲۹، ص 7۷٤ (ب)؛ ابن الفرات: نفس المصدر، ص A۳ A۲ المقريزى: السلوك، جـ ۱ ، ص 40٤؛ محمد محمد جمال الدين سرور، نفس المرجع ، ص 40۱، سعيد عاشور: نفس المرجع، ص 401؛ محمد عبد العال: نفس المرجع، ص 400.

السلطان ما اطعناك، ومتى تغيرت امسكناك، ونحن نرضى ان يقيم مولانا السلطان لنا ملكا فلاحا او جبليا، فان بلاد النوبة مالها ملك الا مولانا السلطان ونحن رعيته (١)».

كما قرر قادة الحملة على بلاد النوبة، ما كان قد تقرر على من سبقه من بقط وخلافه، ثم رتبوا معه طائفة من العسكر مقدمهم ركن الدين بيبرس العزى أحد مماليك الأمير عز الدين أيدمر وإلى قوص (7)، وكانت عودة الحملة إلى القاهرة فى أخر جمادى الأولى 7.0 يونية 7.0 من اجله من حيث الانتقام من سمامون، وتنصيب من اختاره السلطان المملوكى ملكا على تلك البلاد.

غير ان الأمور لم تستقر طويلا، اذ تمكن سمامون من العودة إلى دنقلة ليلا موصار يقف على باب كل سوكرى (أمير) بنفسه ويستدعيه، فإذا خرج ورآه ، قبل الأرض بين يديه ، وحلف له، فما طلع الفجر حتى ركب معه جميع العسكر النوبى، فزحفت بهم على دار الملك، وقبض على الملك وأرسل إلى ركن الدين بيبرس ان يتوجه إلى مخدومه بحيث لا يلتقيا، فتوجه ركن الدين ومن معه إلى قوص، واستقر سمامون بدنقلة، واخذ الملك الذي ملكه العسكر، فقراه من ثيابه وذبح ثورا وقد جلده سيورا ولفها عليه طرية.. فيبست تلك السيور فمات وقتل جريس أيضا(٤)».

وتفاديا لوصول حملات مملوكية أخرى، لجا سمامون إلى التودد إلى السلطان قلاوون، وأرسل إليه بعض رجاله بكتاب وهدية، ليستعطفه ويسأله الصفح<sup>(٥)</sup>، والإقرار به ملكا على النوبة، وتعهد بالالتزام بطاعته، وإرسال البقط وما يزيد عليه منذ عهد

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور، ورقم ٣١١ (ب).

<sup>(</sup>٢) النويرى: نفس المصدر، والصفحة؛ ابن الفرات: نفس المصدر، والصفحة.

<sup>(</sup>٣) النويرى: نفس المصجر، والصفحة؛ ابن الفرات: نفس المصدر، والصفحة، وذكر ابن عبد الظاهر عودة عز الدين ايبك الافرم في الخامس من شهر ربيع الثاني ٦٨٩هـ؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص٣٥٠ .

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 79. (FF).

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 78-79.

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الارب، جـ٣٠، ص ٣٣٣، ابن خلاون: العبر، جـ٥، ص ٨٦٤.

بيبرس. كما احتوت هديته على الرقيق وكثير التقادم، فكان وصول هذه السفارة فى أواخر عهد السلطان المنصور قلاوون، فى وقت شغل السلطان فيه بما هو أهم من النوبة، وذلك انه كان يستعد للزحف على عكا لاستخلاصها من بقايا الصليبيين، وقيل ان المنصور قلاوون استجاب لسمامون واقره على النوبة ، بعد ان حلف على يمين مطابق لذلك الذى حلف عليه شكندة من قبل ، فاستقر سمامون بالنوبة إلى أيام كتبغا المنصورى (792-797ه/191-1797م(1)).

(۱) ابن الفرات: المصدر السابق، جـ ۸، ص ۹۱؛ النويرى: جـ ۲۹، ورقة ۲۷۶ (ب)؛ السلوك، جـ ۱، ص ۹۷؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية؛ ص ۲۸۷؛ فانتيني: المرجع السابق، ص ۱۷۷ .

- الموقف في عهد السلطان الاشرف خليل:

(۱۲۹۳-۲۹۹ هـ/ ۱۲۹۰-۲۸۹)

اما فيما يتعلق بالموقف على عهد السلطان الاشرف خليل بن قلاوون فليس لدينا سوى ما أورده محى الدين بن عبد الظاهر فى كتاب الألطاف الخفية وهو يتعلق بمحاولة ملك النوبة تبرير تأخره فى إرسال البقط المقرر، وأوضح انه اضطر إلى ذلك نتيجة لما لحق ببلاده من تخريب «بسبب دخول العساكر الإسلامية اليها كرة بعد كرة واحتج بصاحب الأبواب الملك ادر، وانه قد زاد بلاده خرابا إلى خرابها، وذهابا إلى ذهابها، وسوادها، وفسادا إلى فسادها(۱)».

وفى الوقت نفسه كتب إلى السلطان يعتذر عن عدم قدرته على دفع البقط، ويستفسر عن صحة أقاربه الموجودين في القاهرة رهائن في البلاط المملوكي (Y).

وجاء الرد بان أقاربه بخير وانهم يتلقون معاملة ممتازة، وعناية خاصة، وتوعده السلطان بالويل والثبور ان لم يعد لدفع الالتزامات المترتبة عليه (٣)، ويقول النويرى: «وأرسل السلطان خليل (الاشرف بن قلاوون) رسولا ينذر (شمامون) ملك النوبة. فخاف ملك النوبة من الإنذار السلطانى. وكان الملك مهتما بأحوال والدته وحريمه اللواتى أخذهن السلطان رهائن فى الأبواب السلطانية؛ فأفاده السلطان بان حالتهم بخير فقررت لهن الرواتب وأجزلت المواهب؛ فأرسل شمامون البقط ، وكان فى وفده أخوه رسول الملك إلى السلطان (٤)».

ويبدو ان سمامون أوجس خيفه وخشى من عاقبة مناكفته للسلطان، لذلك بعث وفدا إلى الأبواب السلطانية في القاهرة برئاسة أخيه مصحوبا بهدايا قيمة ، وبما اعتاد

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر: الالطاف الخفية، ط ليبزج، ١٩٠٢م ، جـ ٣ ، ص ٣٩-٤٠،

J. Cuoq: Op. Cit., p. 80. FF.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد الظاهر: «ان ملك النوبة كانت عنده خشية تحجزه ، وخفيفة تعجزه ، فسير اليه مولانا السلطان امانا شريفا يزيل وجله ويبسط امله وحصل الالتفات الى والدته واخوته وعمته واهله المقيمين رهائن في الابواب الشريفة بدور الضيافة، فقررت لهم الرواتب واجزلت المواهب، انظر المصدر السابق، والصفحة.

<sup>(</sup>٣) ج. فانتينى: المرجع السابق، ص ١٧٨، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الارب ،جـ ٢٨ ، ورقة ٢٧٤ .

ملوك النوبة دفعه للسلطان من أموال (1). وحمل الوفد رسالة إلى السلطان يعرض فيها سمامون طاعته ، ويلتمس من السلطان قبول ولائه ، ويستعطف رضاءه وعفوه ويرجوه إرسال والدته إليه ، لأن ملوك النوبة ، كما قال في رسالته ، «لا يدير ملوك النوبة سوى النساء ، ويقترح إرسال والدته لتديره هي ومن معها(1)».

ان ما كتبه سمامون ملك النوبة عن الدور الذى كانت تلعبه والدة الملك فى بلاده عادة قديمة تعود إلى عصر المملكة المروية قبل ظهور الديانة المسيحية وكانت ( قنداقة) . الملكة الوالدة المروية – تشترك مع ابنها الملك فى تدبير شئون المملكة . وإذا ماتت والدة الملك كان من عادات الملوك ان يختاروا إحدى نساء الأسرة ويطلقون عليها لقب ( الملكة الوالدة) وهى تلعب دور الملكة الام (7) ، ولا شك فى ان ما كتبه سمامون عن دور والدته وحريمه حسب تقاليد النوبة يدل على استمرار هذه العادة المروية القديمة حتى عهد النوبة المسيحية اى لمدة تزيد على ألف عام (3).

وفى الوقت نفسه يشكو من ملك الأبواب، ويطلب من السلطان عدم تصديق وشاياته به، وسير سمامون هدية رقيق مائتان رأسا وهجن وجمال مائتان، وتمر مائتان إردبا وشب مائة وعشرون قنطار، وسند باج ألف وخمسمائة رطل، وفهود وهزير أربعة إلى غيرها كما جرت العادة (٥).

ويبدو ان السلطان قبل عذره ولبى التماسه. ولا تتحدث المصادر بعد ذلك عن العلاقات بين المماليك وسمامون الذي بقى يحتل عرش النوبة حتى ايام الملك العادل

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص ٤٠، . J. Cuoq: Op. Cit., p. 80.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر: الالطاف الخفية، ص ٣٩-٤؛ ابن الفرات: المصدر السابق، جـ٨ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۳) في العهد المسيحي جاء في قول ابن الملك زكريا ملك دنقلا عند زيارته لبغداد في عهد الخليفة العباسي المعتصم (۳۸–۷۲۸م) عن قومه دان امرنا بايدي نسائنا، انظر البلاذري: ص ۲۳۸، ومازال السودانيون يرددون المثل القائل دالخال شريك الوالد، وفي المآتم تنادي النساء الميت دياود امي، ان كان رجلا او ديابت امي، ان كانت امراة، وكلها تعابير تكشف عن صدق ومتانة الصلات الامومية التي غرست في البيئة السودانية منذ العهد المروى. انظر: عمر حاج الزاكي: الآله آمون في مملكة مروى ۷۰۰ ق م -۳۰۰م؛ جامعة الخرطوم ۱۹۸۳، ص ۱۸۷، فانتيني: المرجع السابق، ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٤) عمر حاج الزاكي: الالة آمون في مملكة مروى، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الظاهر: الالطاف الخفية ، ص ٤٠ .

زين الدين كتبغا المنصوري (٦٩٤-٦٩٦هـ/ ١٢٩٤-١٢٩٦م (١)). ولا توضح المصادر الكيفية التي انتهى فيها سمامون ، وهل خلع عن العرش او مات موتا طبيعياً.

كان ذلك ما أورده ابن عبد الظاهر في كتابه المذكور، خاصا بأخبار بلاد النوبة في، عصر الاشرف خليل. وليس فيما أورده اية إشارة إلى قيامه بإرسال حملات على بلاد النوبة، مما ينفي ما ذكره البعض عن إرساله حملة بقيادة الأمير عز الدين الافرم، اعتمادا على ما ورد في كتاب تشريف الأيام والعصور من خبر مبتور البداية عن حملة الأمير عز الدين الافرم، اثبت أستاذنا الدكتور محمد عبد العال انه متعلق بحملة السلطان قلاوون الثانية، والتي كان عز الدين الافرم قائدا لها<sup>(٢)</sup>.

وعلى ايه حال فان العلاقات بين مصر المملوكية والنوبة بقيت ودية نحو عقد من الزمان، وتصمت المصادر عن ذكر اية معلومات عن العلاقة بين الطرفين حتى عام ٤٠٧هـ/٤ ١٣٠٤م عندما وصل الملك آماي ملك النوبة إلى القاهرة حاملا الهدايا ومقدما الولاء للسلطان، وفي الوقت نفسه طلب مساعدة السلطان لقمع ثورة في بلاده،، ولا تشير المصادر إلى طبيعتها أو تفصيلاتها، ولبي السلطان طلب الملك النوبي وأرسل معه قوة عسكرية استطاع بمساعدتها ان يتخلص من الثائر، وبقى ملكا على النوبة حتى قتل عام (7) (۱۳۱هـ/ ۱۳۱۱م من قبل أخيه كرنيس الذي خلفه في الحكم ((7)).

هكذا نستنتج مما ذكرته المصادر التاريخية ان نفوذ المماليك في النوبة كان

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الارب ، جـ ۲۸ ورقة ۲۷٤ ، ابن الفرات: جـ ۸ ، ص ۹۲ ، ويذكر دى فيلارد : De Villarsان سمامون قد حكم حتى عام ١٢٩٣م، ولكن هذا القول يناقض ما تذكره المصادر حول هذا الموضوع، بالاضافة الى ذلك فان قائمة ملوك النوبة التي صنفها De Villars تحتاح الى اعادة النظر، واعادة ترتيب بعد استقصاء المصادر العربية المختلفة ، ولا تصلح لان يعتمد عليها دون مقارنتها بالمعلومات الواردة في المصادر الاولية . M. Monneret De Villars: Storia Della انظر

Nubia Cristiana, Roma, 1938, p. 223.

وجدير بالذكر ان كلا من د/ مصطفى مسعد، ود/ عطية القوصى ينقل قائمة ملوك النوبة عن دى فيلارد دون مناقشة او تعديل. انظر: مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ٢٨١-٢٨٢؛ عطية القوصى: تاريخ دولة الكنوز، ملحق رقم ٤، ص ١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق ، ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك، جـ١ ، ص ٤٢١، جـ ٢ ، ص ٧؛ فانتيني: المرجع السابق، ص ١٧٩ .

متزايداً، اما قوة النوبيين فكانت تتضاءل سنة بعد أخرى، والدليل على ذلك هو استعانة الملك آماى بالسلطان المملوكي لينتصر على عدو لم يذكر اسمه، وربما كان أحد الأمراء من الاسرة المالكة، وقد هرب من دنقلا إلى داخل البلاد. فأرسل السلطان فرقة من الجيش المملوكي تحت قيادة الأمير سيف الدين طقصبا وإلى قوص كما سنعرض في سلطنة الناصر محمد(١).

(۱) ابو الفدا: المختصر، ج ٤، ص ٥١؛ المقريزى: السلوك ج ٢ ، ص ٧-٨، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص C.F. : J. Cuoq: Op. Cit., p. 80.٣٩,

## الاتصالات بين النوبة والصليبيين:

عندما كانت ممالك النوبة في الربع الأول من القرن الرابع عشر الميلادي تتضاءل وبأخذ نجمها في الأفول، وبينما كان كرنبس يبذل كل ما في طاقته لكي يمنع الزحف العربي الإسلامي إلى أول معقل في ممالك النوبة وهي دنقلا في هذا الوقت حاول الصليبيون ان يتصلوا بالنوبة ليدخلوا حلفا عسكريا<sup>(۱)</sup>. لكي يتمكنوا ان يضعوا مصر بين فكي الرحي من الوجه القبلي ومن الوجه البحري في آن واحد<sup>(۲)</sup>. والبرهان القاطع لهذه المحاولة هو ما جاء على لسان الراهب هيطون الأرمني، وهو شقيق ملك أرمينيا آنذاك، في كتابه زهرة الشرق، إذ ذهب هذا الراهب إلى فرنسا حيث كان البابا مقيما، وقدم له كتابه عن أحوال الشرق الأدني، واقترح ان يكتب قداسته خطاباً— باللغة اللاتينية إلى ملك النوبة المسيحي فيرسلها إلى ملك أرمينيا— المقيم في جزيرة قبرص آنذاك— فيقوم الملك بترجمتها ثم يرسل رسولا موثوقا به ليحمل الخطاب الى ملك النوبة وأضاف الراهب الكاتب قائلاً: انه لا شك لديه في أن يقوم الملك النوبي ويخرج معه جيوش ضد جيوش السلطان المصري – محمد ناصر يقوم الملك النوب— إكراماً لإيمانه بالمسيح<sup>(۳)</sup>.

ولا نعلم هل كتب البابا الخطاب حسب طلب الراهب المذكور ، ولكنه يبدو من هذا ان الصليبيين قد حاولوا التحالف مع القوات المسيحية الموجودة جنوب مصر، الا انهم لم يعلموا حالة النوبة آنذاك وحقيقة الوضع فيها وربما كان الكثيرون من الصليبيين – لعدم دقة المعلومات الجغرافية – قد خلطوا بين النوبة – اى مملكة دنقلا – والحبشة الذي ظهر فيها بعض الملوك من أمثال عمدا صيون ١٣١٤ – ١٣٤٤م من بين الذين دخلوا في صراع مع المسلمين واشتهر في الشرق والغرب آنذاك.

<sup>(1)</sup> Newbold. D., : The Crusaders in the Red Sea and the Sudan, S. N. R. , XXXV Part II, p. 221.

<sup>(</sup>۲) انظر:يوسف فصل حسن: دراسات في تاريخ السودان والمعالم الرئيسية في الهجرة العربية الى السودان، ص ٢٤، حسنين محمد ربيع: البحر الاحمر في العصر الايوبي، ندوة البحر الاحمر، ص ١٠٨؛

C.F.: J. Newbold: Op. Cit., p. 221.

محمد غيطاس: النوبة ، ص ص ١١٥ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) ج. فانتينى : المرجع السابق، ص ١٨٠ .

أما الكاتب مارين سانودو البندقي فقد وضع خطة عسكرية لمحاصرة مصر برا وبحرا، وتضيق الحناق على السلطان في سبيل المعركة الفاصلة، وقد تقدم بهذه الخطة حوالي سنة ٧١٠هـ/ ١٣١٠م للمرة الأولى، ثم خطته في سنة ٧٧٠هـ/ ١٣٢٠م للمرة الأولى، ثم خطته في سنة ٧٢٠هـ/ ١٣٢٠م للمرة الثانية وتحدث في كتابه عما إذا كان النوبيون يثورون في بلادهم على السلطان على حدود مصر الجنوبية، ولكنه أضاف قائلا ان قوة النوبة العسكرية صئيلة للغاية – ان وجدت لديهم واستطرد قائلاً ان النوبيون محتاجين إلى تأييد من الغربيين وليس في طاقاتهم ان يسيروا بقوة عسكرية كبيرة من الجبهة الجنوبية(١).

ويبدو ان هذا الكاتب كان يعلم حالة النوبة علما صحيحا، وربما كانت مصادر معلوماته هم التجار الذين أتوا من مدينة جنوة من اجل ان يصدروا إلى مصر بعض المواد الضرورية ، فوافق السلطان على ان يذهبوا إلى دنقلا في سبيل تجارتهم وذلك منذ عام ٦٨٩هـ/ ١٢٩٨م(٢).

<sup>(</sup>۱) فانتينى: المرجع السابق، ص ۱۸۱، انظر ملحق الدراسة: قطعتان من الفن الفخارى النوبى كلاهما من دنقلا. اناء معلق يوضع فيه المصباح وستار للشباك (شعرية) بشكل صليب ، متحف السودان القومى. شكل رقم(٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) ج. فانتينى: المرجع السابق، ص ١٨١ .

### - الموقف في عهد سلطنة الناصر محمد:

أما عن الموقف في عهد سلطنة الناصر محمد ، ففي عام 3.48 وفد الملك 3.48 الملك 3.6 الملك 3.6 البلاط المملوكي حاملا الهدايا من الجمال والأبقار والرقيق والشب والسنباذج (3.6) ، فاحسن السلطان استقباله واكرم وفادته وقبل هديته ، واستجاب له وأمده بنجدة لمساعدته على استعادة عرشه ، واسند قياده هذه الحملة إلى الأمير سيف الدين طقصبا نائب السلطنة بقوص (3.6) ، وقد أرسل معه قوة عسكرية متمثلة في جماعة من الوافدية وعدة من أجناد الحلقة ، ونحو ثلاثمائة فارس من أجناد الولاة بالوجه القبلى بالإضافة إلى كثير من العربان (3.6).

بقيت هذه الحملة المصرية في النوبة تسعة عشر شهراً، وواجهت من المشاق والأهوال بسبب قلة الازواد، وهجوم الأعداء الشرش حسب ما جاء في قول المقريزي: «وفي سنة ٢٠٧هـ (١٣٠٦م) عاد الأمير طقصبا ومعه العسكر من بلاد النوبة إلى قوص بعد غيبتهم تسعة عشر شهرا ومقاساتهم أهوالا في محاربة السودان وقلة الذاد(٥)».

ولا تمدنا المصادر عن هذا الملك الا انه ظل جالسا على عرش دنقلا عندما شرع الأخ هيطون الأمير الأرمنى سنة ٧٠٧هـ/ ١٣٠٧م ان يتوسط بين ملك النوبة وقادة الصليبيين ليدخلوا حلفا عسكريا استعدادا لمحاربة مصر من الجبهة الشمالية – البحرية– والجبهة الجنوبية – النوبية (٢) اذ قال ابن خلدون: «لا أدرى أكان متعاقبا

C.F.: Dozy: Supp. Dict. Arab.

<sup>(</sup>۱) ذكر كل كم المقريزى والقلقشندى ان اسمع (أمى) السلوك، جـ٢ ، ص ١٠٧؛ صبح الاعشى، جـ٥ ، ص ٢٢٧؛ وسماه ابو الفدا (إياى) المختصر، جـ٢ ، ص ٥٣، وليس من المستبعد ان يكون هو (آنى) الذى اشار ابن عبد الظاهر الى مطاردة عز الدين الافرم له الى منطقة الابواب اثناء حملة قلاوون الثانية . انظر: محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) السنباذج: مادة حجرية للجلا.

<sup>(</sup>٣) ابو الفدا: المختصر، جـ٤، ص ٥١؛ المقريزي: السلوك، جـ٢، ص ٧-٨.

<sup>(</sup>٤) المقریزی : السلوك، جـ  $\Upsilon$ ، ص  $\Upsilon$  - ٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، جـ ٢ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٦) ج. فانتيني: مرجع سابق ،ص ١٨٠ .

لسمامون أو توسط بينهما متوسط، وقد توفى آى سنة ٧١٦هـ (١٣١٦م) وملك بعده في دنقلة أخوه كرنيس وقبل إن وفاة آي سنة ٧١١هـ<sup>(١)</sup>».

وعندما تولى كرنبس عرش النوبة بعد مقتل أخيه. عمل على اكتساب تأييد السلطان المملوكي له، وتوجه بنفسه إلى القاهرة سنة ٧١١هـ/١٣١١م لتسليم ما التزم ملوك النوية بأدائه مما قرر عليهم(Y).

## - جهود الناصر محمد في إقرار الأمن في بادية عيذاب:

يشير المقريزي إلى إرسال الناصر محمد لحملتين إلى صحراء عيذاب ومنها إلى دنقلة كانت الأولى سنة ٧١٥هـ/١٣١٥م بسبب استيلاء عرب برية عيذاب على هدية كان سلطان اليمن قد بعثها مع رسله إلى السلطان الناصر محمد عن طريق البحر الأحمر.

وعندما علم السلطان قام بإرسال جيشا مدربا على احدث النظم العسكرية وقتذاك، وجعل على قيادتها الأمراء علاء الدين مغلطاي بن أمير مجلس، وسيف الدين ساطى السلاح دار، وصارم الدين أزيك الجرمكى، وعز الدين أيدمر الدوادار، وعلاء الدين بن قراسنقر، وعلم الدين سنجر الدينسري، في عدة من الأجناد ومقدمي الحلقة وأمرهم بالتوجه إلى دنقلة فكان خروجهم من القاهرة في أول شوال ٧١٥هـ/ دیسمبر ۱۳۱۵م<sup>(۳)</sup>.

أما الحملة الثانية فترجع أسبابها أيضا إلى مهاجمة عرب بادية عيذاب لسفارة يمنية كانت في طريقها إلى القاهرة سنة ٧١٦هـ/ ١٣١٦م واستولوا على ما كان معهم من الهدايا، وعلى ما كان مع صحبهم من التجار(1) . فقام السلطان الناصر بإعداد حملة بقيادة علاء الدين مغلطاي بن أمير مجلس، وقد اتخذت الحملة طريقها في العشرين من شوال سنة ٧١٦هـ/ ٥ يناير ١٣١٧م إلى قوص ثم توجهت منها أوائل

(٤) الفيومي: نثر الجمان في تراحم الاعيان، مخطوط رقم ١٧٤٦، تاريخ دار الكتب المصرية، جـ٣ ، ص ١١٤ (ب).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر، جـ ٥ ، ص ٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك، جـ ٢ ، ص ٧، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، والجزء، ص ١٤٥ –١٤٦؟

J. Cuoq: Op. Cit., p. 80-81.

المحرم V1Vهـ/ مارس V1Vم إلى صحراء عيذاب ، ومنها إلى سواكن فناحية الأبواب ثم إلى دنقلة ، وكانت عودة الحملة إلى القاهرة في التاسع من جمادي الآخرة سنة V1Vهـ/ V1V أغسطس V1Vم.

وكما هو واضح فان الحملتين اللتين أشار المقريزى إليهما ، كانتا بسبب مهاجمة عرب بادية عيذاب لرسل صاحب اليمن، وكان الأمير علاء الدين مغلطاى قائدا للحملتين، والواقع انه لم يكن هناك غير حملة ٢١٦هـ/ ١٣١٦م، لأن رسل اليمن وصلوا سنة ٧١٥هـ/١٣١٥م دون ان تتعرض لهم القبائل (٢).

اما فيما يتعلق بتجاوز الحملة منطقة عيذاب إلى سواكن، ومنطقة الأبواب ثم إلى دنقلة، فيبدو ان ذلك من اجل مطاردة القبائل التي لاذت بالفرار إلى تلك المناطق.

## - حملة الناصر محمد الثانية على النوية:

بدأ كرنبس عهده بإعلان الطاعة والولاء للسلطان المملوكي، الا انه لم يلبث ان جنح إلى العصيان، وامتنع عن دفع البقط، وبقية الالتزامات الأخرى مثل الخراج والجزية، وقرر السلطان تبعاً لذلك ، ان يرسل حملة عسكرية ضد كرنبس مصحوبة بأحد الأمراء النوبيين الذي كان قد اخذ رهينة في وقت سابق وهو صغير (٣).

قام السلطان الناصر بإعداد الحملة بقيادة الأمير عز الدين ايبك جهاركى عبد الملك، ومعه من الأمراء صلاح الدين طرخان بن بدر الدين بيسرى، وعلاء الدين على الساقى، وسيف الدين قيراز الحسامى كل بنصف عدته  $(^3)$ ، وأرسل السلطان معهم أحد أمراء النوبة المسلمين، ويدعى سيف الدين عبد الله برشنبو  $(^0)$ ، وكان توجه

- (١) النويرى: نفس المصدر، جـ ٣٠ ، ورقة ٩٥؛ المقريزى: نفس المصدر، جـ ٢ ، ص ١٦٢ .
- (۲) النويرى: نفس المصدر، جـ ۳۰، ورقم ۹۰، العينى: عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان، مخطوط رقم ۱۰۸٤، تاريخ دار الكتب مجـ ۳۰، ص ٥٦، محمد عبد العال: بنو رسول وبنو طاهر، وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما ، الاسكندرية ، ۱۹۸۰، ص ٤٠٥ .
  - (٣) انظر: ابن خلدون: العبر، جـ٥ ، ص ٩٢٢؛ محمد عبد العال : النوبة في العصر المملوكي، ص ٤١ .
    - (٤) ابن خلدون: جـ ٥، ص ٩٢٢، سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ٨٩٠.
- (٥) النويرى: نفس المصدر، والجزء، ورقة ٩٥، اما ابن خلدون فقد سماه (نشلى) العبر، جـ٥، ص 977؛ القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ٥، ص 777.

وينتسب برشنب إلى بيت ملك النوبة، وكان قد هاجر إلى مصر، واعتنق الإسلام وحسن إسلامه، «وأقام بمصر بالأبواب السلطانية وأجرى عليه السلطان الناصر رزقا(٢)، ولم يزل مقيماً بها إلى ان امتنع كرنبس سنة ٧١٦هـ/١٣١٦م عن أداء الجزية. فرأى السلطان أن ينصبه ملكاً بدلا من كرنبس (٣).

عندما سمع كرنبس بقرار السلطان المملوكي حاول ان يثني السلطان عن عزمه، وأرسل إليه يطلب العفو والصفح، ويعرض على السلطان توليه ابن أخته كنز الدولة بن شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك ملكاً بدلاً من عبد الله برشنبو الأنف الذكر(٤). وقال كرنبس في رسالته إلى السلطان إذا كان يقصد مولانا السلطان ان يولى البلاد لمسلم فهذا مسلم، وهو ابن أختى، والملك ينتقل إليه بعدى $(^{\circ})$ . لم يكتف كرنبس بذلك بل أرسل ابن أخته إلى الأبواب السلطانية ليسأل شموله بالأنعام السلطاني وتعيينه ملكا على النوبة، ولكن السلطان الناصر محمد بن قلاوون، بدلاً من الاستجابة لطلبه ، زج به في السجن واحتفظ به في القاهرة، وأرسل حملته العسكرية عام ۲۱۷هـ/۲۱۳۱م<sup>(۲)</sup>.

استطاعت الحملة ان تصل إلى دنقلة، وتجبر كرنبس وأخاه ابرام على الهرب جنوباً إلى الأبواب، حيث قام حاكمها بتسليمهما إلى مقدم العسكر المملوكي، الأمير عز الدين أيبك جهاركي، الذي أرسلهما بدوره إلى الأبواب السلطانية في القاهرة حيث تم اعتقالهما ونصب مقدم العسكر المملوكي عبد الله برشنبو ملكا على النوبة، ومنح لقب

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 82-83.

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الارب، خط، جـ ٣٠، ورقة ٩٥؛

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الاعشى، جـ٥ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) النويري: نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الارب، جـ٣٠، ورقة ٩٥ انظر ايضا المقريزى: السلوك، جـ٢، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الارب، جـ ٣٠، ورقة ٩٥؛ محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون، ص١٥٣ -١٥٤؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية ص ٨٩؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٦٦؛ محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٦) النويرى: نهاية الارب، جـ ٣٠، ورقة ٩٥.

سيف الدين (١) وباعتلاء سيف الدين عبد الله برشنبو عرش النوبة بدأ دور جديد في تاريخ بلاد النوبة تميز بظاهرتين:

الأولى : تمكن بني ربيعة الكنوز بعد سنة واحدة من الوصول إلى عرش النوبة.

والثانية : اعتناق النوبيين للدين الإسلامي، وانتهاء النصرانية كدين رسمي في تلك البلاد.

وما ان تم تنصيب برشنبو ملكاً على النوبة، واستقر في عاصمته دنقلة حتى غادرت الحملة ارض النوبة، فكان وصلوها إلى القاهرة في جمادى الأولى عام ١٣١٧هـ/ يوليو ١٣١٧م. وجدير بالذكر ان عبد الله برشنبو حول كنيسة دنقلة الكبرى إلى مسجد وماتزال اللوحة التذكارية الموجود في فناء المسجد تحمل اسمه إلى الوقت الحاضر(٢).

وقد ذكر المؤرخ ابن خلدون «ان كثيرا من النوبيين قد دخلوا في الإسلام منذ عصر الملك شكنده الا ان الملك عبد الله برشنبو ، وهو أول ملك مسلم قد أقام مسجداً في قصر الملك دنقلة (٣) . وقد كان تدشين هذا المسجد في ١٦ من ربيع الأول سنة ٧١٧هـ الموافق ٢٩ مايو سنة ١٣١٧م، وتشير الكتابة التي نقشت على هذه اللوحة إلى هذا المعنى تحويل هذا المكان إلى مسجد للصلاة (٤)».

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p. 82 - 83.

(2) Y.F.: Hasan: Op. Cit., p. 125.

(٣) انظر: ابن خلدون: العبر، جـ ٥، ص ٩٢٢ .

(٤) كان الاعتقاد ان هذا البناء الذى حول الى مسجد هو كنيسة دنقلة العجوز برغم الاقرار باختلاف طراز بنائها عن كل الطرز الشائعة للكنائس.

C.F.: Crowfoot, J.W.: Christhian Nubia, J. E. A XIII, pp. 144-145,

مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٠٤، الا ان الحفائر الحديثة للبعثة البولندية فى دنقلة العجوز سنة ١٩٦٩، والتحليلات المعمارية عن هذا المبنى اشارت الى انه ليس كنيسة كما هو شائع، وانما هو قلعة او قاعة استقبال ملكية وهى بهذا تؤيد رأى سومر زكلارك فى عدم اعتبارها كنيسة انظر:

Somers clarke, Christian Antiquities in the Nile Valley, p. 44,

Michalowski, Fauilles Polonaises a' Dongola, Nubische Kunst, p. 165.

انظر ملحق الدراسة شكل رقم (٣/٩).

<sup>(</sup>١) انظر: النويرى: نهاية الارب، ج. ٣٠، ورقة ٩٥،

وقد اتضح من التنقيبات والأبحاث الأثرية التي أجريت حديثاً في هذا المسجد سنة ١٩٧٤م، وسنة ١٩٧٥م ان المبنى كان قصراً ملكياً في الأصل وإن الملك عبد الله برشنبو حول قاعة واحدة منه في الطابق الثاني ولم يكن المبنى فيما قبل كنيسة حولت إلى مسجد بخلاف ما كان العلماء يظنون قبل إجراء هذا التنقيب(١).

(۱) ج. فانتينى: تاريخ المسيحية في الممالك النوبية، ص ۱۸۳ ، انظر قصر ابريم بملحق الدراسة، شكل رقم (٨/٩).

## أمراء ربيعة الكنوز يرثون عرش النوبة:

أما عن كيفية وصولهم إلى عرش النوبة، فتذكر المصادر ان السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون ، أثناء فترة حكمه الثالثة( ٧٠٩–٧٤١هـ/ ١٣٠٩–١٣٤٠م) أرسل حملة إلى النوبة عام ٧١٦هـ/ ١٣١٦م، وطرد كرنبس ملك النوبة وعين عبد الله يرشنبو ملكاً بدلاً منه، وقد نجحت الحملة، وتم للسلطان ما أراد؛ وقبض على كرنبس وأخاه إبرام وأرسلا إلى القاهرة رهن الاعتقال، وكان كرنبس قد أرسل ابن أخته كنز الدولة بن شجاع الدين المملوكي يستعطفه ويطلب منه ان يوليه العرش باعتباره صاحب الحق الشرعى بعد كرنبس طبقا للتقاليد والأعراف النوبية ولكن السلطان المملوكي قبض عليه وأبقاه في القاهر مسجوناً(١). «ولما وصل كرنبس وأخوه إلى القاهرة التمس كنز الدولة بن شجاع الدين من السلطان ان يعيده إلى أقطاعه في أسوان ، وتعهد بان يدفع جميع الخراج المستحق على سواقيه للديوان السلطاني ووعد بان لا يثير القلاقل. والفتن ، ولا يتجاوز أسوان جنوباً الى النوبة. وقد وافق السلطان على إطلاق سراحه وعودته إلى أسوان(٢). ولكن كنز الدولة نكث بوعده، وتوجه مباشرة إلى دنقلة بدلاً من أسوان، ولما وصل إلى الدو، وهي أول بلد النوبة ، نادى بنفسه ملكاً واستقبله أهل البلاد بالطاعة وحيوه تحية الملك(٣)، ويعود السبب في ترحيب الناس ربه الى ان عبد الله برشنبو- الذي فرض عليهم من قبل المماليك-سار فيهم سيرة غير محمودة، وعاملهم بشدة وقسوة، وغير الأعراف والتقاليد التي اعتادها النوبيون، كما كان مختالا متكبرا، فكرهوا ولايته وتمنوا زوال حكمه ووجدوا في كنز الدولة الملاذ والأمل(٤). تقدم كنز الدولة من الدو إلى دنقلة العاصمة فخرج إليه عبد الله برشنبو بجيش لقتاله، ولكن كنز الدولة وإتباعه انتصروا عليهم، وقتل

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق ذكره سابقا

J. Cuoq: Op. Cit., p. 85.

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الارب، خط، جـ ۳۰، ورقة ٩٥-٩٦؛ ابن بهادر: فتوح النصر، جـ ۲ ، ورقة ٢٣٦؛ المقريزى: السلوك، جـ ۲ ، ص ١٦٢؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ٩٠؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوية، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) النويرى: نفس المصدر ، والصفحة.

<sup>(</sup>٤) النويرى: جـ ٣٠ ، ورقة ١٩٥ .

برشنبو وملك كنز الدولة بلاد النوبة، الا انه لم يضع تاج الملك على رأسه رعاية لحق أخواله وتعظيما لهم (١).

وعلى الرغم من ذلك ، فقد خشى المماليك من نوايا كنز الدولة الذى كان يهدف الى تأسيس سلالة عربية حاكمة فى النوبة، وقرروا ان يضعوا حداً لطموحاته . ووجدوا ان افضل وسيلة للخلاص من كنز الدولة زرع الخلاف بينه وبين أخواله من النوبيين؛ وكان بعض الأمراء النوبيين من أخوال كنز الدولة محجوزين فى القاهرة، ومن بينهم ابرام وأخيه الملك النوبى السابق كرنبس<sup>(٢)</sup> . فقام السلطان المملوكى بإطلاق سراح أبرام، خال كنز الدولة ، وأرسله إلى دنقلة ليقبض على كنز الدولة ويرسله إلى القاهرة، ووعده السلطان ان نجح فى هذه المهمة – أن يطلق سراح أخيه كرنبس ويعينه على استعادة عرشه (٣) .

توجه ابرام إلى دنقلة، فاستقبله ابن أخيه كنز الدولة بالترحاب واعترف له بالملك، وأعلن طاعته إليه واخلص فى خدمته، ولكن ابرام احتال على ابن أخته، اذ خرجا إلى بعض البلاد المحاذية الى أسوان من جهة الجنوب بحجة إخضاعها. وفى بلدة الدو قبض إبرام على كنز الدولة وقيده، وعزم على إرساله إلى الأبواب السلطانية فى القاهرة، ولم ينج كنز الدولة الا بمعجزة غير متوقعة، اذ مات إبزام بعد ثلاثة أيام، واجتمع الناس الى كنز الدولة ونادوا به ملكا من جديد؛ ويبدوا ان كنز الدولة تألم كثيراً من غدر خاله به، فقرر هذه المرة ان يتبوأ مركزه ويعلن نفسه ملكا ويلبس التاج

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، وقيل ان برشنبو بقى فى الملك حتى قتل الهل مملكته سنة ۷۱۹هـ فبعث الناصر اليهم كرنبس ملكا بعده، صبح الاعشى، ج٥ ، ص ۷۲۷، ويقال انه لم يضع التاج على رأسه، لأن التاج عليه علامة الصيب، انظر: محمد جمال الدين سرور: دولة بن قلاوون، ص ١٥٤؛ سعيد عاشور: العصر المماليكى، ص ٩٩؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٦٨ هامش ٩٤، غير انه لو كان الامر كذلك لتمسك بالعرش ولم يسلمه لخاله ابرام. انظر محمد عبد العال: النوبة ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) اثناء هذه التطورات اعلن كرنبس اسلامه في القاهرة املاً في ان يكسب عطف السلطان ورضاه ويعيده الى مملكته ، وبالفعل فقد وعده السلطان المملوكي بمساعدته في العودة واعادة تنصيبه ملكا في دنقلة بدلا من كنز الدولة انظر: النويري: نهاية الارب، جـ ٣٠ ، ورقة ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الارب، جـ ٣، ورقة ٩٥، ٩٦؛ المقريزى: السلوك، جـ ٢ ، ص ١٦١، محمد جمال الدين سرور: نفس المرجع، ص ١٥٤، سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ٩٠، محمد عبد العال: مرجع سابق، ص٤٤.

وشارات الملك الأخرى؛ وإمعانا في تأكيد عزمه على ممارسة سلطته كاملة في دنقلة فقد أعلن استقلاله كليا عن سلطان مصر وتم ذلك في عام ٧١٧هـ/ ١٣١٧م(١).

#### حملة الناصر محمد الثالثة:

كان لخروج كنز الدولة عن الطاعة، واستيلائه على بلاد النوبة دون موافقة السلطان المملوكي، واستقلاله بأمرها، وامتناعه عن إرسال ماهو مقرر على بلاده، أثره في إصرار الملك الناصر على إقصائه عن عرشه، فقام بتجهيز حملة للقضاء عليه، وإعادة تنصيب كرنبس، وعهد بقيادة الحملة الى الأمير سيف الدين أيدمر الكبكي والأمير طقصياي، وأمدهما بخمسمائة من أجناد الحلقة (٢).

وقد نوهنا من قبل بان الذي جعل السلطان المملوكي يتقاعس عن أداء دور مصر الريادي في تأمين الجنوب، من خطر كنز الدولة لمدة ستة أعوام، هو ما قامت به في قمع ثورة القبائل العربية القاطنة بالقرب من عيذاب، حيث انتشرت هذه الثورة حتى شملت المنطقة الساحلية الواقعة بين عيذاب وسواكن، كما ثارت قبائل الهلنكة (الحلانقة) السودانية في المنطقة نفسها<sup>(٣)</sup>. ووجدت السلطات المملوكية عناء كبيرا في إعادة السيطرة على تلك المنطقة التي تتحكم بموانئ البحر الأحمر الأفريقية، وبالتالي تتحكم بالطرق التجارية البحرية بين مصر من جهة؛ واليمن والشرق الأقصى من جهة أخرى $(^{2})$ . وتبعا لذلك فقد صرف السلطان المملوكي نظرة مؤقتاً عن النوبة تاركاً كنز الدولة وشأنه حتى عام ٧٢٣هـ/١٣٢٣م. وفي هذا العام أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون حملة ضد كنز الدولة وبصحبتها الملك النوبي السابق كرنبس، ليتم تنصيبه ملكا في دنقلة للمرة الثانية . وقد

<sup>(</sup>١) انظر: النويرى: نهاية الارب، جـ ٣٠، ورقة ٩٥، ٩٦ السلوك، جـ ٢، ص ١٦١؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، J. Cuoq: Op. Cit., p. 85. : ۱۰۰ م

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ص ،۱۰۵ . C.F. : J. Cuoq: Op. Cit., p.85

<sup>(</sup>٣) الحلائقة: المنطقة الواقعة جوار جبل كسلا، وتشمل جزءاً من القاش وقد ذكرها ابن عبد الظاهر في القرن الرابع عشر، (التشريف، ٢٩٣(أ)) وقال النويرى: نهاية الارب جـ ٣٠، ورة ٧٧، ان سكان العلنقة وهي جنس من السودان. وسكان المنطقة الاصليون من القبائل البجاوية ، ويشملون الهدندوه، والحلنقة، والبني عامر، انظر ايضا: الطبقات: ص ٥٧، يوسف فصل: الطبقات ، هامش (١٠) ص ٥٧،

<sup>(</sup>٤) حول هذه الثورة: انظر: النويري، جـ٣٠، ورقة ٩٦، ٣٨١؛ ويجدر بالذكر ان النويري يأخذ معلوماته مباشرة من احد القادة المماليك الذين اشتركوا في قمع الثورة وهو عز الدين الدوادار، الذي يصفه النويري بانه ثقة في اخباره.

تمكنت الحملة المملوكية من هزيمة كنز الدولة الذى فر هاربا الى الأبواب. واجلس كرنبس على عرش النوبة وعادت الحملة الى القاهرة بعد غياب تسعة اشهر، ولكن كنزل الدولة لم يلبث ان ظهر من جديد، فالتفت حوله قبيلته وبقية القبائل العربية الأخرى التى استوطنت المنطقة واستطاع ان يهزم خاله كرنبس الذى فر شمالا الى أسوان، حيث استنجد بالسلطان المملوكي، وبقى ينتظر المساعدة عامين بدون جدوى(١).

ولا تشير المصادر إلى الأسباب التى دعت السلطات المملوكى الا يهب لنجدة كرنبس ، ويبدو ان عدم نجدة السلطان المملوكى إلى كرنبس يعود إلى أن المماليك قد سئموا من كثرة الحملات د النوبة التى كانت تكلفهم جهدا ومالا وارواحا لا يستطيعون الاستمرار فى تحملها. والاهم من ذلك ان كنز الدولة قد أعلن ولاءه للسلطان المملوكى ويذكر المقريزى «ان رسول ملك النوبة كنز الدولة، كان من بين رسل الأمراء والملوك الذين كانوا يزورون البلاط المملوكى لتقديم الطاعة (٢). ويذكر ان فضل الله العمرى ١٠٠ه-١٤٧ه. الذي كان معاصرا لهذه الفترة ، وشغل وظيفة ناظر ديوان الإنشاء فى البلاط المملوكى، وأن ملك النوبة «رعية من رعايا صاحب مصر، عليه حل مقرر يقوم به كل سنة ويخطب ببلاده لخليفة العصر وصاحب مصر (٣)».

أما رسم المكاتبة لملك دنقلة المسلم فكان كما يلى: «صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس الجليل الكبير الغازى المجاهد المؤيد، والأوحد العضد مجد الإسلام، زين الأنام، فخر المجاهدين، عمدة الملوك والسلاطين، ، وكان السلطان يعلم له بخطه (٤).

ويذكر ابن فضل الله العمرى: «ان كنز الدولة كان يرسل الهدايا للسلطان ويدفع اتاوة محددة سنويا، وهي عبارة عن عدد من العبيد والإماء والحراب والوحش النوبية $(\circ)$ ».

C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p.85. FF.

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الارب، جـ٣٠، ورقة ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك، جـ ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة ١٣١٢هـ، ص ٢٩،

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: انظر ايضا: القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ، ص ٦، قارن مع عطية القوصى: مرجع سابق، ص ٩٨ .

<sup>(°)</sup> يقول العمرى: وعلى ملوك دنقلة حمل مقرر لصاحب مصر. وهذه الاتاوة لا ذهب فيها ولا فضة، بل هى عدد من عبيد والاماء والحراب، والوحش النوبية ؛ انظر العمرى: مسالك الابصار، خط، رقم ٥٥٩ معارف عامة، دار الكتب المصرية، جـ٢، ورقة ٤٩٢ .

وعلى الرغم من هذه التبعية للسلطان المملوكي في مصر، فاغلب الظن ان كنز الدولة كان يتمتع باستقلال كامل في شئون مملكته الداخلية وهذا ما أشار إليه القلقشندي بقوله: «وهي (النوبة) مملكة مستقلة بذاتها، ولذلك أوردت مكاتبة صاحبها في جملة الملوك(١)».

ومهما يكن من أمر فان كنز الدولة ابن شجاع الدين كان أول ملك عربي مسلم يحكم بلاد النوبة (المقرة) (٢) . ولم نسمع بعد استيلائه على السلطة في دنقلة عن اي ملك مسيحي لتلك البلاد (اي المقرة) . وهكذا استطاع بنو ربيعة الكنوز ومن والاهم من قبائل العرب اأن يؤثروا بشكل حاسم في التكوين السكاني للمجتمع النوبي ، وساهموا بدور أساسي في تعلم اللغة العربية، وانتشار الإسلام بتلك البلاد، وعلى الرغم من ان المسيحية بقيت ديانة بعض السكان لمدة قرنين بعد استيلاء بني ربيعة على عرش دنقلة (٣) إلا أنها في النهاية انحسرت أمام المد العربي الأسلاي في ظل هؤلاء الحكام الربيعيين وحلقائهم، ولم يقتصر النفوذ العربي والإسلامي على مملكة المقرة، بل تعداها مع مرور الأيام الى مملكة النوبة الجنوبية التي كانت تعرف باسم علوة . والحقيقة ان النفوذ الإسلامي في تلك المنطقة قد بدأ منذ وقت مبكر ، وقد رأينا في الصفحات السابقة ان ملوك الأبواب اعتاد ان يرسل الهدايا والمبعوثين السلطان المملوكي في القبض على بعض أمراء دنقلة النوبيين الهاربين. وكان إسلام مملكة المقرة عاملاً آخر ساعد في سرعة انتشار الإسلام في علوة عن طريقين: التجار المسلمين، وكذلك عن طريق الهجرات العربية المستمرة، ولم يأت القرن السادس عشر الميلادي إلا وقد أصبحت اللغة العربية العربية المستمرة، ولم يأت القرن السادس عشر الميلادي الإسلامي من المظاهر الرئيسية لهوية السكان في تلك المنطقة (٤).

أما ملك النوبة العربى المسلم كنز الدولة ابن شجاع الدين فلا تتحدث المصادر عن أعماله بعد عام ٧٢٣هـ/ ١٣٢٣م، ولا نعرف تبعا لذلك الإنجازات التى قام بها، خلال مدة حكمه ووالتى لا نعرف تاريخا محددا لنهايتها؛ ولكن وثيقة الزواج الملكية التى وصلتنا والتى تتعلق به شخصياً، تشير بما لا يدع مجالا للشك انه كان وقت عقد زواجه على ابنة عمه بشرية، في ذي القعدة ٧٣٣هـ/١٣٣٢م مايزال ملكا على دنقلة (٥).

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الاعشى، جـ ٨ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) يجب ان نلاحظ ان اول ملك مسلم كان عبد الله برشنبو، ولكنه لم يكن عربيا بل نوبيا من اهل البلاد اسلم في MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol. 1, p. 187.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ٨، ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) سنتعرض لهذا الجزء في الفصل الثالث سقوط مملكة علوة.

<sup>(</sup>٥) انظر: وثيقة الزواج الملكية، مسجلة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة برقم (٤٢٢٢) انظر ملحق الدراسة رقم (١) . C.F.: J. Cuoq: Op. Cit., p.91.

## -الموقف في عهد الاشرف شعبان:

ظلت العلاقات طيبة بين بنى ربيعة الكنوز، وبين المماليك حتى عام ١٣٦٥هـ/ ١٣٦٥ ولا تتحدث المصادر عن اية معلومات ذات قيمة عن النوبة مما يشير إلى ان بنى الكنز كانوا أثناء هذه الفترة حكام دنقلة دون منازع؛ ولم يلبثوا ان مدوا بصرهم شمالا وحاولوا بسط سيطرتهم على منطقة الصعيد وامتلكوا أسوان، حيث يشير المقريزى إلى ان أولاد الكنز كانوا في عام ١٧٦٧هـ في ثغر أسوان (١). ولكنهم في العام نفسه، أو قبله بقليل، فقدوا عرشهم في دنقلة الذي انتقل إلى شخص من اصل نوبي لا تذكر المصادر اسمه، ويبدو ان القبائل العربية التي استقرت في شمال السودان لعبت دوراً هاماً في انتقال الملك من ربيعة إلى غيرهم. حيث قامت هذه القبائل بتقليد بني ربيعة في الزواج من النوبيات، وتمكن بعضهم من الزواج من الأسر النوبية الأرستقراطية، وأتيحت لهم الفرصة بالتالي للتدخل في شئون البلاط النوبي؛ ويبدو ان بني جعد كانوا انشط في هذا المضمار، وتشير المعلومات إلى ان نفوذ بني ربيعة الكنوز اخذ يضعف في دنقلة خلال العقد السابع من القرن الثامن الهجري نتيجة المنازعات القبلية والخصومات المستمرة بين المجموعات العربية المختلفة التي استوطنت بعد هجرتها من الشمال هرباً من جور المماليك وظلمهم او طمعاً في البحث عن موارد جديدة (٢).

واستطاع بنو جعد وحلفاؤهم السيطرة على دنقلة، وتمكنوا من التدخل المباشر في شئون العرش النوبي عام 777هـ/ 0 1070م 0 . مما اضطر بنى الكنز الى التحالف مع قبائل أخرى مثل بنى عكرمة، وتركوا دنقلة تواجه مصيرها في نزاع دائم مستمر بين القبائل العربية بعضها مع بعض وبينها وبين بعض الأسر النوبية. وارتحل بنو الكنز وحلفاؤهم شمالا آملا في استرداد نفوذهم في الصعيد، وبعض مناطق البحر الأحمر. وتذكر المصادر انهم تمكنوا من السيطرة على المنطقة الواقعة بين الشلال الأول والثاني، ومدوا نفوذهم شرقاً الى صحراء عيذاب، وجنوباً الى المنقطة الواقعة حول ميناء سواكن 0.

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك، جـ ٣، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، والجزء ، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك ، جـ ٣، ق ١، ص ١٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، والصفحة.

وأمام هذا الخطر الجديد الذي اخذ يهدد جنوب مصر وتجارتها جرد السلطان المملوكي حملة لمحاربة بني الكنز وحلفائهم ووضع حداً لطموحاتهم واستغل السلطان، وصول سفارة نوبية تدعوه للتدخل في شئون النوبة وتأديب القبائل العربية التي سيطرت على العاصمة دنقلة، وجعلت الملك ألعوبة في أيديهم (١).

سارت الحملة إلى النوبة في ربيع الأول من عام ٧٦٧هـ(٢)/ ١٣٦٥م عندما وصلت الحملة إلى قوص وجه قائدها رسولاً إلى بنى الكنز يدعوهم للطاعة ونبذ الخلاف؛ ويبدو ان بني الكنز خافوا من الوقوع بين الجيش المملوكي من جهة وبني جعد في الجنوب من جهة أخرى فاظهروا الولاء للسلطان، وسار أمراء بني الكنز الي قوص حيث التقوا بالجيش المملوكي وقدموا الطاعة فأمنهم القائد المملوكي وبالغ في إكرامهم (٣). وسار الجميع نحو دنقلة وبينما هم في الطريق إليها قابلتهم رسل ملك النوبة تخبرهم بان العرب في دنقلة نازعوا الملك السلطة وإضطروه للرحيل عن العاصمة ، وبعد صعوبات كبيرة تمكن الملك النوبي من التسلل وسار شمالاً والتقى بالجيش الملوكي في أبريم شمال الدو. وهناك تآمر القائد المملوكي وملك النوبة على الغدر بالقبائل العربية في المنقطة بمن فيهم بنو ربيعة الكنوز الذي رافقوا الجيش المملوكي من ادفو وأسوان بعد ان أمنهم القائد المملوكي  $(^{\sharp})$ .

وبالفعل فقد فأجأ المماليك وحليفهم ملك النوبة القبائل العربية في المنطقة واعملوا فيها السيف، وقتلوا منهم أعداداً كبيرة، واسر عدد كبير منهم. بعد ذلك اتفق القائد المملوكي وملك النوبة على ان يتخذ الأخير الدو عاصمة له بدلاً من دنقلة وذلك

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، والجزء، ص ص١٠٩، ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) امر السلطان شعبان باعداد حملة كبيرة بقيادة الامير اقتمر عبد الغنى صاحب الحجاب، يصحبه فيها الامير الجاى-احد امراء الالوف- وعشرة من امراء العشرات مقدمي مائة وثمان امراء طبلخاناة مع مجموعة من المماليك السلطانية وقد بلغ تعداد جند الحملة ثلاثة الاف فارس، وكان خروجهم من القاهرة في الرابع والعشرين من ربيع الاول ٧٦٧هـ / ديسمبر ١٣٦٥م.

المقريزي: السلوك ، جـ ٣، ق ١، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، جـ٣ ، ص١١٠ -١١٢؛

لأن دنقلة أصبحت تحت رحمة القبائل العربية بزعامة بنى جعد ولا سبيل للسيطرة على هذه القبائل فى تلك المرحلة بما لديهم من قوة محدودة، وبعد ان تولى ملك النوبة الحكم فى العاصمة الجديدة عاد الجيش المملوكى مصحوباً بهدية من ملك النوبة للسلطان وبعض أعوانه. كما صحب الجيش عدداً كبيراً من أسرى بنى ربيعة الكنوز وحلفائهم بنى عكرمة. وفى أسوان قبض الجيش المملوكى على عدد آخر من زعماء بنى الكنز وأخذ الجميع أسرى إلى القاهرة حيث أودعوا السجن (١).

ويبدو ان المماليك صمموا على ان يبيدوا بنى ربيعة الكنوز، ويقضوا على هذه القوة العربية التى كانت تهدد نفوذهم فى النوبة وفى جنوب مصر، فتصدوا لهم بقوة لم يعهدوها من قبل كما يذكر المقريزى $^{(7)}$ . وقبض والى أسوان على احد عشر من أمراء بنى ربيعة الكنوز ومائتين آخرين من أقاربهم واتباعهم وأرسلهم إلى القاهرة حيث تم قتلهم جميعاً وعلقت رؤوسهم على باب زويلة  $^{(7)}$ .

وعلى الرغم مما تعرض له بنو ربيعة الكنوز من مذابح وتنكيل من قبل المماليك الا انهم لم يستكينوا ولم يخضعوا واستمروا في منازلة السلطات المملوكية في إقليم أسوان.

وتشير المصادر الى أن بنى ربيعة الكنوز استمالوا بعض موظفى القصر المملوكى فى القاهرة، وعلى رأسهم غلام الله مهتار<sup>(٤)</sup> الطشت خانة السلطانية. وكاد الأخير ان يقضى على الأمير برقوق أثناء صلاة الجمعة فى السابع والعشرين من شهر ذى الحجة عام ٧٨٠هـ(٥)، ولكن المؤامرة اكتشفت قبل تنفيذها وقبض على غلام الله وزج به فى السجن(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزي: السلوك، جـ ٣، ص ١١٠ - ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، جـ ٣، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك، جـ٣ ، ص ٣٣٩، انظر ايضا: ابن حجر العسقلانى: انباء الغمر، تحقيق حسن حبشى، القاهرة ١٩٦٩م، جـ ١ ، ص ١٧٥-١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) المهتار: لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت ، فيقال مهتار الشرانجاناة ومهتار الطشت خانانة، مهتار الركاب خاناة. القلقشندي: صبح الاعشى، جـ ٥، ص ٤٤٧٠ محمود نديم، الفن الحربي، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) اصبح الامير برقوق اول السلاطين البرجية عام ٧٨٤هـ.

<sup>(</sup>٦) المقريزى: السلوك ، جـ ٣، ص ٣٤٧، ابن حجر العسقلاني: انباء الغمر، جـ ١، ص ١٧٩.

وفى العام التالى (٧٨١هـ) عاد غلام الله بعد ان خرج من السجن ، الى التآمر من جديد مع بنى الكنز. ويذكر المقريزى ان والى أسوان قبض على جماعة يحملون سيوفا مهربة الى بنى الكنز ومكتوب عليها اسم غلام الله فأرسل الى القاهرة يخبر السلطان بذلك. فقبض على غلام الله ، وأعيد الى السجن. كما قبض على عدد من بنى الكنز وشهر بهم فى القاهرة ، وتعرضوا للإذلال ، مما زاد فى نقمة بنى الكنز وإصرارهم على الاستمرار فى معاداة المماليك والإغارة على إقليم أسوان حتى تمكنوا منه وخرجت أسوان من أيدى المماليك (١) . ولم تتمكن السلطات المملوكية بعد هذا التاريخ عام ٧٨١هـ/١٣٧٩م من بسط سيطرتها الفعلية على إقليم أسوان الذى بقى ميدان نزاع مستمر بين المماليك وبنى ربيعة الكنوز.

وتشير المصادر إلى اشتباكات متفرقة بين الطرفين حدثت خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن الهجرى وأوائل القرن التاسع الهجرى، ولم يستطيع المماليك إحراز نتيجة حاسمة ضد بنى ربيعة الكنوز الذين ربضوا فى إقليم أسوان وشمال النوبة (٢).

يكافحون من اجل بقاء إمارتهم العربية في تلك المنطقة بعد ان فقدوا ملكهم في دنقلة على ايدي بنى جعد وبعض القبائل العربية الأخرى $^{(7)}$ .

وأمام هذا الصمود وجد المماليك ان افضل وسيلة لوضع حد لتوسع بنى ربيعة الكنوز فى الصعيد هو ضربهم بالقبائل العربية أو المستعربة التى استقرت فى تلك المنطقة، أو التى ارتحات إليها بمباركة المماليك وتشجيعهم، ومن هذه القبائل هوارة وجهينة. أما قبيلة هوارة فقد هاجرت من بلاد المغرب فى أيام الدولة الفاطمية واستقرت فى بداية الأمر غرب الإسكندرية حيث اكتمل تعربيها ومن ثم أخذت فى الانتشار، واتخذ رجالها انساباً عربية، ولعل ذلك كان سببا فى اختلاف المؤرخين حول اصل هوارة (٤).

<sup>(</sup>۱) يقول المقريزى: ووفى سابع عشر ( من محرم سنة ٧٨١هـ) ، اسر رجلان من اولاد الكنز، وطيف بهما القاهرة ومصر، ثم وسطا. وهذا ايضا مما اوجب وهن الدولة. فان قرط (والى اسوان) لشدة عسفة وكثرة عتوه اوجب خروج اولاد الكنز على الطاعة ، وكثر فسادهم حتى خرجت اسوان من ايدى الدولة، ثم خريت،.

انظر: السلوك، جـ٣ ، ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ل. كروباتشيك، مرجع سابق، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلوك، جـ ٣، ق ١، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: البيان والاعراب ، ص ٥٦ .

ظلت هوارة في منازلها في مصرحتى أنزلها الأمير برقوق قبل توليه السلطنة بعامين (اى في عام ٧٨٧هـ/١٣٨٠م) في منطقة الصعيد الأعلى (١)، واقطع زعيمها المسمى إسماعيل بن مازن منطقة جرجا وما حولها، ولعله أراد بهذا التدبير ان يجعل من هوارة قبيلة حدود تحمى الطرف الجنوبي لمصر من غارات بني الكنز الذين كانوا بالفعل شوكة في جنب الدولة المملوكية. وقد نجحت هوارة في السيطرة على المنطقة الواقعة بين قوص والبهنسا.

واستطاع احد شيوخهم عمر بن عبد العزيز الهوارى فى السيطرة على بعض القبائل العربية الصغيرة التى كانت تنزل فى تلك المنطقة. وشاركه فى الزعامة شيخ هوارى آخر اسمه على بن غريب؛ وكان الاثنان يحضران سنوياً إلى القاهرة حيث يقدمان الهدايا والولاء للسلطان المملوكي(٢).

وعلى الرغم من العلاقات السلمية التي سادت بين هوارة وبني الكنز في بداية الأمر، إلا ان هوارة لم تلبث ان تصدت للدور الذي كلفت به وهو الاشتباك مع بني الكنز لإضعافهم ووضع حدا لنفوذهم في أسوان وشمال النوبة. وقد شاركتهم في هذا الدور قبيلة جهينة التي ارتحلت جنوباً إلى النوبة نتيجة لما أصاب مصر من القحط والغلاء والوباء في نهاية القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع الهجري. واستطاعت جهينة ان تقضى على قوة بني الجعد في دنقلة ووصل أفراد منها الي الحكم في عاصمة النوبة (٣) الا انهم لم يحسنوا السياسة، وتغلب الطابع البدوي على سلوكهم وتصرفاتهم وساهموا في إشاعة الفوضي والفساد في دنقلة. وفي الوقت نفسه سادت بينهم وبين بني ربيعة الكنوز علاقات العداء والتناحر. واصبح بنو الكنز بين

<sup>(</sup>۱) يقول ابن خلدون: ان البرير ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا الى لوبيا ومراقيه كورتان من كور مصر، ونزلت هوارة مدينة لبدة العبر، ج٥ ، المجلد الثانى، ص ١٠٠٣؛ القلقشندى: نهاية الارب، ص ١٤٤١؛ ابن الفرات: ج٩ ، ص ٢٠٤١، ٤٤٠ ، ٤٤٠ - ٤٤٤؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، القاهرة، القاهرة ١٩٢٩ - ١٩٥٦، ص ١٥٠٦؛ نسيم مقار: اضواء على تاريخ الهوارة في صعيد مصر، المجلة التاريخية المصرية، العدد ٢٦، ص ١٩٢١؛ محمد محمود زيتون: اقليم البحيرة صفحات مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح، القاهرة ١٩٦٢ن؛ ص ٢٠٠؟؛ ٢٠٠ ؛ مصد در الله الله العرب همام وحكم جرجاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات: جـ ٩ ، ص ٤٠١، ٤٠١، ٤٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون : العبر ، جـ٥ ، ص ٩٢٢ - ٩٢٣ .

هوارة وحلفاؤها مدعومة من قبل المماليك في الصعيد، وجهينة ومن والاها من القبائل الأخرى في دنقلة وما حولها. وكان ذلك من الأسباب التي ساعدت على انهيار قوة بنى الكنز بالتدريج وانحلال إمارتهم وتلاشى سلطانهم(١).

وتشير المصادر إلى أن هوارة لعبت دوراً بارزاً في أضعاف بني الكنز، وذلك عن طريق مساعدتها للحملات المملوكية ضدهم او عن طريق الاشتباك المباشر بين الفريقين. وفي عام ٨١٥هـ/١٤١٢م زحفت هوارة على أسوان وحاريت بني الكنز وهزمتهم وخسر بنو الكنز عدداً كبيراً من أبنائهم واتباعهم في المعركة، كما اسر منهم عدد آخر(٢). وقد أتاح هذا النصر لقبائل هوارة ان تستولى على بعض المناطق في إقليم أسوان التي كانت من قبل خاضعة لبني الكنز ولم ينقذ بني الكنز من هزيمة ساحقة أخرى إلا النزاع والانقسام الذي دب بين صفوف قبائل هوارة ، مما أدى إلى تفرقهم ، وسار قسم منهم جنوباً إلى النوبة، وانتشروا في بقاع مختلفة من سودان وادى

ونتيجة لانقسام قبائل هوارة فيما بينها ولتفرق بطون جهينة فقد أتيح المجال لبنى الكنز ليحققوا حلمهم في إعادة السيطرة على إقليم أسوان، مما أدى إلى تجديد النزاع بينهم وبين المماليك في منتصف القرن التاسع الهجري. حيث تذكر المصادر ان حملات مملوكية كبيرة قد وجهت ضدهم من بينها حملة كبيرة عام ٨٤٨هـ / ١٤٤٤م استطاعت ان تهزم بني الكنز، وتعود للقاهرة حاملة رؤوس بعض أمراء بني الكنز محمولة على أسنة الرماح<sup>(٤)</sup>.

وعلى الرغم من ذلك فليس لدينا دليل على ان هذه الحملة كانت حاسمة ولا تذكر المصادر ان بني الكنز تركوا منازلهم في إقليم أسوان والمريس. ومن المحتمل انهم ظلوا يتنازعون السلطة في هذا الإقليم مع المماليك ومع بعض القبائل العربية

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: نفس المرجع ، والصفحة.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ ١، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين: البيان والاعراب، ص ١٥٤، ١٥٥،

J. Cuoq: Op. Cit., p.100-101. FF.

<sup>(</sup>٤) السخاوى: التبر المسبوك، ط بولاق ١٨٩٦، ص٩٣.

الأخرى التي استقرت في المنطقة. وعندما ضعفت سلطة المماليك وانعدمت السلطة الموحدة في مملكة النوبة الشمالية (المقرة) عمرت البلاد بالقبائل العربية المختلفة، وأخذت المنافسات والعصبيات القبلية تطغى على الوحدة القومية او الدينية وتكونت مشيخات وإمارات عربية كثيرة في الصعيد الأعلى وبلاد النوبة(١). والدليل على ذلك ان مملكة الفونج الإسلامية في القرن السادس عشر الميلادي عندما حاول زعماؤها توسيع نفوذهم شمالاً في بلاد النوبة لم يجدوا قوة كبيرة تقف في طريقهم ، بل وجدوا وحدات قبلية متناثرة على ارض النوبة. ومن بين هذه الوحدات بنو ربيعة الكنوز الذين نزلوا في منطقة المريس وجنوب أسوان(٢).

وعندما زال حكم المماليك ، وخضعت مصر للحكم العثماني لم يغفل الحكام الجدد النوبة، ولم يكد السلطان سليم الأول ينتهي من فتح مصر ، حتى أرسل الولاة تدعمهم القوة العسكرية إلى منطقة النوبة، وتعيين الولاة لمختلف أقاليم النوبة حيث عرفوا باسم الكشاف (٣). وبنوا القلاع الحربية في المدن الهامة مثل أسوان وابريم والدو وجزيرة ساى وبسطوا سلطانهم على كل المنطقة الواقعة إلى الشمال من دنقلة. وهذا يعنى انهم سيطروا على المنطقة التي كانت خاضعة لبني ربيعة الكنوز. ولا تذكر المصادر معلومات واضحة عن مصير بني الكنز، ويبدو إنهم اضطروا- كغيرهم من القبائل العربية

مكى شبيكة: السودان عبر القرون، القاهرة ١٩٦٤، ص ٤٠٠

<sup>(1)</sup> C.F.: Budge. E. A. Wallis, : A history of Ethiopia Nubia, and Abyssinia, Netherlands, pp. 106-107.

<sup>(2)</sup> C.F.: Budge: Op. Cit., pp.106-107.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: وجمعها كاشفيات وهي هذه ادارية صغيرة اثناء الحكم العثماني واشتق منها لفظ كاشف وهو الذي يحكم الكشفية، كما كان الكاشف ينوب على الصنجق الذي كان يحكم الصنجقية، وهي احدى الاقاليم الادارية الكبرى في مصر العثمانية فكان الكاشف يحل محل الصنجق، وفي اثناء تغيب الاخير عن مقر منصبه وتفضيله قضاء معظم شهور السنة في القاهرة .وكان هناك نوع ثان من الموظفين يحمل كل منهم لقب كاشف. وكان هؤلاء الكشاف هم وكلاء الباب العثماني الذين يشرفون على قرى الكاشفيات آلتي كان دخلها مخصص للباشا في اقاليم معينة في مصر. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتري عليها، القاهرة ١٩٨٠، جـ١، ص ١٦١؛ ابراهيم المويلحي: الارض والفلاح في العصر العثماني، ص ٢٤٤.

صلاح احمد هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية ، دار المعارف ١٩٨٤ ، ص ٩٩؛ ليلي عبد اللطيف احمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م، ص ٦٢.

للخضوع الى حكم الكشاف الذين توارثوا الحكم في المنطقة حتى الفتح المصرى أيام محمد على ؛ وبعد ذلك لم يجد بنو الكنز أية فرصة للظهور واسترداد حقوقهم السليبه(١). ويبدو انهم عادوا إلى حياة البداوة والتنقل وانتشروا في المنطقة الواقعة بين الشلال الأول كوروسكو، والتي لا تزال تعرف بمنطقة الكنوز الي يومنا هذا(٢).

والحقيقة أن الكنوز الذين في هذه المنطقة لا ينتمون جميعاً إلى بني الكنز، وإنما انتسبوا إليهم نتيجة للجوار أو المصاهرة أو الولاء أو الحلف، ويبدو من القائمة التي أوردها ماكمايكل MacMichael ، معتمدا على كتب النسبة المحلية السودانية $(^{\mathsf{T}})$  ، ان بعض القبائل التي تنتمي إلى الكنوز قد تأثرت بما يجري في النوبة وسودان وادي النيل من محاولة الناس الرجوع بأنسابهم إلى اصل شريف؛ ومن هنا فان بعض بطون الكنوز قد رجعت بأصولها إلى بني العباس والى الأنصار وغيرهم؛ وبذلك فقدت الرابطة بينهم وبين قبيلتهم الأصلية ربيعة، وضاعت الأنساب الحقيقة نتيجة لتنافس السكان هناك في الرجوع بأنسابهم إلى أصول عربية عريقة ترتبط غالبا في نهايتها أما بالرسول الكريم نفسه أو أحد أفراد أسرته أو أصحابه المشهورين $(^{2})$ .

على كل حال أدت تلك الحملات التي بدأها الظاهر بيبرس إلى فتح بلاد النوبة، واصبح ملكها رعية من رعايا صاحب مصر(٥)، يؤدي سنويا ما تقرر على بلاده من عبيد واماء وحراب ووحوش نوبية (7)، ويخطب لخليفة العصر وصاحب مصر(7)» قال ابن فضل الله العمري: «وملكها الآن (اي في أواخر عصر الناصر محمد) مسلم من أولاد كنز الدولة.. ولا يملك الآن بها ملك الا من الأبواب السلطانية بمصر (^)».

(1) Budge: Op. Cit., pp.106-107.

Y.F. Hasan: Islamic external, influences, p. 74-75.

<sup>(</sup>٢) انظر: نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان، بيروت ١٩٦٧، ص ٤٣٢، عطية القوصى: الكنوز ، ص ١٠٨–١٠٩ .

<sup>(3)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, pp.99-100.

<sup>(4)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, pp.99-100.

<sup>(</sup>٥) ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصلطح الشريف، القاهرة ١٣١٢ هـ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) مسالك الابصار، مخطوط رقم ٥٥٩ معارف عامة بدور الكتب، جـ٢، ص ٤٩٢، القلقشندى: صبح الاعشى، جـ

<sup>(</sup>٧) ابن فضل الله العمرى: التعريف ، ص ٢٩ ، القلقشندى: صبح الاعشى، جـ ٨ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٨) مسالك الابصار، جـ٢ ، ص ٤٩٢؛ القلقشندى: صبح الاعشى ، جـ٥ ، ص ٢٧٨،

### ويتضح مما سبق الحقائق التالية:

أولا: ان بلاد النوبة منذ الربع الأول من القرن الرابع عشر، لم تعد وطن النوبيين فحسب بل شاركهم فيها قبائل عربية كثيرة من غير بنى كنز. بل ان كثيرا من الجماعات العربية التى تعيش فى مصر اشتركت فى الحملات المملوكية على بلاد النوبة مدة نصف قرن<sup>(۱)</sup> من عام ١٣٧٦ الى ١٣٢٣م ولابد ان كثيرا من هذه الجماعات فضلت البقاء فى بلاد النوبة عقب كل انسحاب للقوات المملوكية إلى مصر (٢).

ثانيا: ان العرب اختلطوا بالنوبيين واعتنق كثيراً من هؤلاء الدين الإسلامى منذ القرن التاسع الميلادى في ارض مريس، ثم فيما يليها جنوبا منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي على الأقل(٣).

ثالثا: ورغم سقوط مملكة المقرة المسيحية ، الا انه قد ظل بقايا من الديانة المسيحية حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل $^{(2)}$ .

ويعتقد انه لم يكد ينتصف القرن الرابع الميلادى حتى كان النوبيون قد اعتنقوا الإسلام باستثناء أقلية نوبية ظلت على المسيحية، حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى حيث ظلت تحج إلى بيت المقدس(٥).

(١) انظر: هجرات القبائل العربية في الفصل الاول، ثم الحملات المملوكية على عهد بيبرس وقلاوون والناصر محمد وغيرهم، والتي اشترك في كل حملة منها على بلاد النوبة في الفصل الثاني.

Journal of American Research Center in Egypt, VI, 1967, p. 62.

(5) C.F.: Crowfoot, J. W.: Op. Cit., p. 149.

<sup>(</sup>٢) قد يكون من بين الاسباب التى دفعت السلطنة المملوكية الى اخذ المواثيق على الملك شكندة، وخلفائه بتسليم العربان في النوبة الى السلطنة المملوكية، هو خروج اولئك العربان على السلطنة والانفصال عن بقية الجيوش المملوكية عنى النوبة.

<sup>(</sup>٣) يقول القلقشندى: فبعث السلطان كرنبس اليهم فملكهم وانقطعت الجزية عنهم من حين اسلم ملوكهم صبح الاعشى ، -0 .

<sup>(</sup>٤) انظر: رسم المكاتبة بين السلطنة المملوكية وملوك النوية، ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصلطح الشريف، ص ۳۰؛ ۳۰؛

رابعاً: غلبة العنصر العربي في بلاد النوبة منذ استقرار عرب جهينة بها أدى الى زيادة الاختلاط بالنوبيين وتحويل الأقلية المسيحية إلى الإسلام(١).

خامساً: ان الكنيسة النوبية دائما في حاجة لأن تتصل بمنبعها وهي كنيسة الإسكندرية، للحصول على الأساقفة. غير إن هذه الصلة الدينية قطعت نهائيا منذ عهد البطريرك سيريل ١٢٣٥م، فتركت دون عون خارجي . فتضعضع مركزها وجاءت نهايتها حوالي سنة ١٣٥٠م. ومنها ان دور رجال الدين النوبيين كان سلبيا. فكثيرا ما تخلوا عن ملوك النوبة وانضموا إلى المسلمين $(^{(Y)}$ .

سادسات: ان مملكة النوبة المسيحية ظلت تقاوم وحدها الضغط العربي والمملوكي دون عون خارجي، فلم يتعاون معها اي من الممالك المسيحية المجاورة $(^{"})$ ، فالنزاع الذي نشب بين ملوك النوبة وملوك علوة كان من أهم العوامل التي عجلت بسقوط مملكة النوبة المسيحية، أما ملوك الحبشة من البيت الزغوى فلم يمدوا يد المساعدة لملوك النوبة ضد السلطنة المملوكية او القبائل العربية التي ملكت ديارهم، وذلك لانشغالهم في الصراع مع القوى المحلية بهضبة الحبشة وشرق أفريقيا.

سابعاً: اضطراب الأحوال الداخلية لبلاد النوبة في القرن الرابع عشر الميلادي بسبب الفوضى التي أثارها بنو الكنز وغيرهم من القبائل العربية مما أثر على تدهور التجارة النوبية، وبالتالي أصبحت البلاد مهيأة لتدخل السلطنة المملوكية لمواحهة المخاطر المتمثلة في هؤلاء العربان.

ثامناً: تهديد ثغري عيذاب وأسوان، جعل السلطنة المملوكية تنظر بعين الاعتبار لهذه المخاطر وبالتالي إعداد الظاهر بيبرس حملته الكبرى التي هزت أركان النظام النوبي وكانت من أقوى أسباب اضمحلال وانهيار مملكة المقرة.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الخامس البناء الاجتماعي ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ذكره في الفصل الاول.

<sup>(3)</sup> C.F.: Budge, E. A. W.: The Egyptian Sudan, II, p. 130-139; مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ص ١٧٦، ،١٧٦ انظر الخريطة شكل رقم (١٩).

# الفصلالثالث

سقوط مملكة علوة وظهور قوى سياسية جديدة

- سوبا عاصمة علوة المسيحية.
  - أسباب ضعف سوبا.
  - أحداث سقوط علوة.
  - أسباب سقوط علوة.
- القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بأرض النوبة.

أولا: مشيخة العبدلاب:

أصل العبد لاب وموطنهم الأول.

إنشاء قرى عاصمة العبد لاب

حدود دولة العبد لاب ومناطق نفوذها.

ثانيا: سلطنة الفونج الإسلامية:

أصل الفونج وموطنهم.

الأصل الأموي.

الأصل الشلكاوي.

الأصل البرناوي.

رأى هولت (الغريب الحكيم).

## - سويا عاصمة علوة المسحبة:

مملكة علوة هي احدى الممالك المسيحية الثلاث التي قامت على سودان وادى النيل في العصور الوسطى (١)، وتقع عاصمتها سوبا على الضفة اليمني للنيل الأرزق

(۱) بعد سقوط مملكة مروى في القرن الرابع الميلادي على يد ملك أكسوم الحبشي: عيزانا قامت ثلاث ممالك نوبية: (أ) كانت في الشمال بين الشلال الأول والثالث. وتدعى مملكة نوباديا أو المريس وعاصمتها فرس (ب) ومن الشلال الثالث حتى السادس عند قرى الأبواب كانت مملكة المقرة وعاصمتها: دنقلا العجوز. (ج) وفي حدود المقرة الجنوبية هذه وما يليها قامت مملكة علوة. انظر: المقريزي: الخطط، ج١، ص ١٩٢، ٢٠٠، مكى شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية ص ٧-٨، شيني: بلاد النوبة في العصور الوسطى، ص ٢-٣، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ٢٦،٢، ويلاحظ أن اندماج مملكة مقره ونوباديا، اللتان قامتا على أنقاض مملكة مروى النوبية القديمة التي انهارت عام ٥٠٠م على يد عيزانا ملك أكسوم، وقد تم هذا الاتحاد بين المملكتين قبيل ظهور الإسلام أو بعده بقليل أي فيما بين عامي ٥٠٠، ٢٥٠م. محمد بن عمر الواقدي: فتوح مصر والاسكندرية، ط ليدن ١٩٧٥م، ص٣، مصطفى مسعد: الإسلام، ص ٢٠،

Mustafa. M., Musa' ad: the doenfall of the chrisrian nubian kingdoms. S.N.R. vol. 40-1959, P. 124; Kirwan. F.p.: the international position of the sudan in the roman and medieval times. S.n.r. vol. XL, 1959, p. 31.

وانظر كذلك: شوقى الجمل: تاريخ سودان وادى النيل، الانجلو المصرية، ج١، ص ٢٠٢، حاشية ٢،٢،٦، مصطفى مسعد: امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط مملكة علوة، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد الثامن ١٩٥٩م، ص ٢٠،٧٩، محمد محمد أمين: العبدلاب وسقوط مملكة علوة، مجلة الدراسات الأفريقية، العدد الثانى ١٩٥٣، ص ٩

C.F: John of Ephesus: Ecclessiastical history, part II to by R. payna smith, London 1860, p. 319., De villard: storia,p.156, Trimingham: Islam in the sudan p.49, Arkell: A history of the Sudan to A.D. 1821, p. 186.

على بعد عشرة أميال حنوبي شرقي الخرطوم (١).

وكانت مملكة علوة تضم عدداً من الولايات التي يحكمها نواب عن الملك اهمهم والى الأبوا $(^{(Y)})$ ، وله من المكانة مثلما لصاحب الجبل $(^{(Y)})$  في مملكة مقرة، وقد

(١) مملكة النوبة العليا عرفها مؤرخو العرب باسم علوة ، بينما عرفها مؤرخو الإغريق باسم Alodiae وهي تمتد جنوبي مقرة حتى بلدة القطنية على النيل الأبيض وعاصمتها سوبا، وتشمل هذه المملكة بعض جهات الاتبرا، والنيل الأزرق شرقاً حتى حدود الحبشة، وبعض جهات كردفان ودارفور انظر: اليعقوبي: البلدان، ط ليدن ١٨٩١، ص ١٢٤ - ١٢٥ ، ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٦٦ ، ٦٦ ، ابن الفقيه: البلدان، ص ٧٨ ، الدمشقى: نخبة الدهر ، ص ٢٦٨ ، المقريزي: الخطط، ج١ ، ص ١٩٣ ، مصطفى مسعد، المكتبة السودانية ، حاشية (٢) ، ص ٣ ، Kirean, L.P: notes on the topography of the chtistian nubian Kingdoms, J.E.A. XXL, 1934, P.57.

وسوبه أو سوبا قد أنشأت على أيدي جنود ابسماتيك الفارين إلى السودان في أواخر القرن السادس ق.م وورد ذكرها لأول مرة في لوحة تنسب إلى أحد ملوك مروى سنة ٣٢٨ ق.م بمناسبة تخليد ذكري جلوس الإله أمون على عرش البلاد. وهناك من يحاول الربط بين سوبا وسبأ على أساس أنهما من عمل السبئيين. وحرف اسمها من سبأ إلى سوبا. انظر: عبدالحميد عابدين، ميلاد سوبا، مجلة الجمعية التاريخية السودانية، المجلد الأول، الجزء الثاني، ف. أديسون: الدليل الموجز إلى مخلفات السوان الانجليزي المصرى التاريخية (معرب) ص ٢٦، محمد صالح محى الدين: مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية، الدار السودانية، ط الأولى ١٩٧٢م، ص ٨٦ حاشية (١)، محمد عبدالرحيم: العروبة في السودان، الخرطوم، ص ١٤ ، يوسف فضل حسن: دراسات سودانية/ ص ٢٣ ، عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، الجزء الأول ، المطبعة الأميرية/ ١٩٤٩ ، ص١٠ ، مكي شبيكة: السودان عبر القرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٦٤ ، ص ١٦،١٥ ، الشاطر بصيلي: معالم تاريخ السودان ، ص ٥٢، ٥ Budge, E.G.W.: the Egyptian sudan, its history and monuments, London 1907, 11, PP. 98, 151, 304. P.L. Shinie, F.S. A Exavation at Soba, PP.11-12.

وانظر الخريطة شكل رقم (٢)

(٢) أبو صالح الأرمني يفرق بين هؤلاء الملوك، وملك مقرة، فأطلق على الأخير لقب الملك الكبير، أما هؤلاء الملوك الذين تحت طاعته فهم أشبه بالمكرك (جمع مك) الذين تولوا حكم الأقاليم. انظر: أبو صالح الأرمني: تاريخه ، ص ١٢٥٠

(٣) هو حاكم إقليم مريس الممند من الشلال الأول إلى الشلال الثاني، وعرف أحيانا باسم صاحب مريس، أعظم ولايات مملكة النوبة السفلي، اتخذ مدينة بخراش أو بجراش فرس الحالية مقرا لحكمه، وله شارات خاصة انفرد بها، وهي لبس العمامة ذات القرنين والسوار الذهب، وله سلطات مطلقة لا تقل عن سلطة الملك الكبير في دنقلة وذلك لاتصال ولايته بأرض السلام في مصر، فكان مكلفا بالدفاع عن الحدود الشمالية للمملكة، وعدم السماح بالمرور لأى شخص كان جنوبا عن حدود ولايته إلا بتصريح منه. المقريزي: الخطط، د١، ص ١٩٠، حسن محمود: نفس المرجع، والجزء، ص ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٣٠٨، انظر: الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١) ، (٢).

ذكر المقريزي أن حد علوة من ناحية الشمال عند قرى تعرف «بالأبواب (١)». وهي جزء من علوة، ولكن المصادر لا تعطينا وصفاً دقيقاً لحدودها من الشرق والغرب والجنوب سوى أن ابن حوقل ذكر وأن طولها نحو شهراً، وعرضها ما بين النيل وحدودها الشرقية – ثماني مراحل (Y)، وذكر في موضع آخر أن حدودها الشرقية تمتد حتى بلاد الحبشة (7). وجاء المقريزي من بعده فذكر أن بعضاً من سكان علوة يقيمون في جهاتها الشرقية، ثم قال بعد ذلك: وبعد هؤلاء أول بلاد الحبشة (٤)، مما بؤكد امتدادها إلى هناك.

كذلك جاء في الكتاب المنسوب إلى ابن عبدالظاهر ذكر بعض الأقاليم التابعة لمملكة علوة وهي بارة (٥) - التاكة (٦) - كدرُوا (٧) - دَنْفُوا (٨) - أوى (٩) - يَفالُ (١٠) -

Crewford: The Fung Kingdom of Senner, PP. 24-25.

مصطفى مسعد: مرجع سابق ، ص ٧٧ ، شوقى الجمل : مرجع سابق ، ج١ ، ص ٢٠٢ ، محمد محمد أمين : العبدلاب، ص ١٩٣.

- (٢) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٦١ .
  - (٣) نفس المصدر ، ص ٦١–٦٣ .
- (٤) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٩٣ ، محمد صالح محيى الدين: مشيخة العبدلاب ، ص ٩٠ .
- (٥) بارة إحدى الأقسام الإدارية التي كانت تتألف منها مملكة علوة . ويرى دى فيار أنهم كانوا يقطنون على ضفاف نهر الاتبرا، وقد نزحوا جنوبا تحت صغط البجاه . انظر : مصطفى مسعد : المكتبة ، ص ١٩٦ .

Devillard: Storia della nubia Cristiana, P. 148.

(٦) التاكة: الإقليم الذي يحيط بجبل كسلا في شرق السودان حيث يقطن الحلانقة.

Macmichael: Op. cit., vol. 1, p. 183: f.n De villard: op.cit.,p.149.

انظر الخريطة . بملحق الدراسة . شكل رقم (١)

- (٧) كدرُوا Kedrou إحدى الممالك الصغيرة التابعة امملكة علوة، ويبدو أنها كانت تحتل المنطقة التي توجد فيها بلدة Arkell: S.N.R. XXXIII, Part II, p. 263. الكدر و الحالبة .
- (٨) دنفو: ربما محر ف من لفظ داجو أي شعب الداجو Arkell: Op.cit., P. 263.
  - (٩) يقول آركل أن اسم هذه الإمارة ربما اقترن باسم بلدة أورى (Uri)عاصمة التنجوز في إقليم دارفور

Arkell, A.J.: Op.cit., P.263.

(١٠) لم نهتد إلى شرح هذه الإمارة في المراجع المتداولة.

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، ج١، ص ١٩٢، وقد راي كروفورد أن الأبواب هي كبوشيه الحالية

 $(1)^{(1)}$  - كرسة  $(7)^{(1)}$  إلا إننا باستثناء بارة التي قد تكون لها علاقة بالمدينة الموجودة حاليا في غرب السودان، وتتبع مديرية كردفان، وتعرف بهذا الاسم، والتاكة التي هي الان جزء كبير من مديرية السودان الشرقية : كسلا – لم نهتد إلى معرفة شئ عنها $(^{7})$ .

وعلى كل حال فالراجح أن مملكة علوة امتدت من الأبواب شمالاً إلى القطنية على النيل الأبيض جنوباً، وشملت جهات الاتبرا، والنيل الأزرق حتى حدود الحبشة شرقاً، وبعض جهات دار فور وكر دفان غربا (٤).

وبلاحظ أن مملكة علوة، كانت أغنى من مملكة مقرة، من حيث اتساع أراضيها وخصوبة تربتها، وكثرة أمطارها، فضلا عن كثرة فروع النيل وتشعبه بها، بالإضافة على مبانيها العظيمة وبساتينها المترامية الأطراف، وكثرة كنائسها المليئة بالذهب، وجيشها العظيم (٥) ، أضف إلى ذلك كله وجود مناجم الذهب وأعداد كبيرة

C.F. De Villard: Op. Cit., P. 149.

وانظر: محمد محمد أمين: العبدلاب/ ص ١٩٣,

(٥) وصفها ابن حوقل وصفاً يدل على عمرانها وازدهارها في عهده، فقال: اومن أعمر بلادهم نواحي علوة، وهي ناحية لها قرى متصلة، وعبارات مشتبكة، حتى ان السائر ليجتاز في المرحلة الواحدة بقرى عدة منقطعة الحدود، ذوات مياه متصلة بسواقي من النيان وكان ملكهم - وأنا بالناحية، - أسابيوس كرجوه جوتي ووقد خلاله في ملكه سبع عشرة سنة ... وطول بلده من ناحية المقرة الذي هو أخر ملك دنقلة في طاعة العلوي إلى بلد كرسي آخذا على النيل، ومسافة ذلك بالطول شهر وإحد، وعرضه من النيل إلى تفلين يكون ذلك ثماني مراحل مشرقة، . انظر: ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٦١ن محمد صالح محى الدين: مشيخة العبدلاب، ص ٨٩، محمد محمد أمين : العبدلاب ، ص ١٩٤ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) ذكر الدمشقى: أن الانج قبيلة من قبائل النوبة حسبما رواه تجار أسوان، ويرى دى فيار أنهم شعب قديم واسع De Villard: Op. Cit.. 149. الانتشار وصاروا يعرفون العنج انظر: نخبة الدهر، ص ٢٦٨،

<sup>(</sup>٢) إقليم أو مملكة كرسة تحريف اسم شعب أزكرسا – أنكرسا الذين أشار إليهم الدمشقى ( نخبة الدهر ص ٢٦٨) وقال انهم شعبة من النوبيين، ويرى دى فيار انهم كانوا يقطنون إقليم جزيرة النيل الأزرق وإنظر أيضا،

ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ، ج٢، ص ٢٩٣ ( أ) ، (ب) ، محمد صالح : مشيخة العبدلاب، ص ٩٠، Macmichael: Op. Cit., Vol. 1,P. 183.

<sup>(3)</sup> Crawford: The Fung Kingdom Of Sennar, PP. 24-25.

<sup>(4)</sup> Crawford: Op. cit., P. 25, Arkell: Op. Cit., P. 196, Trimingham, Op. Cit., P. 72, Y.F. Hasan: Islamix External influences, P.75.

من السائمة (١). يقول أحمد بن سليم الأسواني: «ومتملك علوة أكثر مالا من متملك المقرة واعظم جيشا وعنده من الخيل ما ليس عند المقرى، وبلده أخصب وأوسع  $(^{
m Y})_{
m s}$ .

مما سبق يتبين أن مملكة علوة سيطرت على منطقة واسعة من سودان وإدى النيل، وعاشت حقبة طويلة من تاريخه امتدت من القرن الرابع قبل الميلاد إلى السادس عشر الميلادي حيث سقطت في أيدي العبدلاب.

#### أسياب ضعف سويا:

تضافرت عوامل عديدة أدت لاضعاف سوبا، ثم سقوطها في أيدى العبدلاب من أهمها:

أولاً: هجرة القبائل العربية إلى سودان وادى النيل وتكاثرها (٣)، وامتدادها إلى أرض علوة على وجه الخصوص، ثم استيلائها على أقاليم المملكة بعد الاصهار إلى البيت المالك (٤).

والحقيقة أن المصادر العربية أشارت إلى تدفق الجماعات العربية من مصر إلى بلاد النوبة الشمالية (المقرة) وأوطان البجة، ولكنها لم تشر إلى مثل هذه الهجرات إلى بلاد علوة، ولذلك ينبغي أن نتتبع أخبار هذه الهجرات واستقرارها فيما جاء من

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، ج١، ص١٩٢، ١٩٣، ١٩٣ مابن عبدالسلام شهاب الدين أحمد بن محمد: الفيض المديد في أخبار النيل السعيدن مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ، رقم ٤٢٩، ورقة ١٠ (أ) .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط ، جـ ١ ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر: هجرة القبائل العربية إلى بلاد النوبة وأوطان البجة في الفصل الأول من هذا الكتاب، وأيضاً: التكوين الاجتماعي في الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج ومن تولى بعدهم، مخطوط غير منشور ، دار الوثائق القومية بالخرطوم رقم ص ١٧ -١٧ Misc 1/15/191

الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب الأول إلى تاريخه، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم، رقم Misc 1/20/232 ، ص ٢٢١ ، انظر ملحق الدراسة (٦/ ه)، وانظر كذلك: يوسف فصل حسن: بواكير الدعوة الإسلامية والثقافة العربية، (مقدمة كتاب الطبقات، ط الثالثة ، الخرطوم ١٩٨٥ ، ص٥، ١٩٨٠ الخالثة ، الخرطوم ١٩٨٥

محمد محمد امين : العبدلاب وسقوط مملكة علوة، ص ٢٠٣، المؤلف نفسه. تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى ، ص ٦٢ .

المصادر السودانية المحلية، وهي عبارة عن أوراق النسبة التي تحتفظ بها كثير من الأسرات السودانية في الوقت الحاضر (١).

ويرجع هذا العزوف فيما يبدو عن ذكر أخبار مملكة المقرة وأرض البجة إلى بعد ديار اوائك المؤرخين - في مصر وما بعدها - عن مملكة علوة ومناطق نفوذها بالاضافة إلى وعورة الطريق إليها، وضعف وسائل النقل آنذاك، في حين كانت دولة المقرة واوطان البجة ملاصقة لديار الإسلام ولهذا أمكنهم الإلمام بأخبارها (٢).

وقد ورد ذكر علوة بصورة مقتضبة في بعض المصادر العربية<sup>(٣)</sup>، وإكنها لا تقدم لنا معلومات مفصلة عن حجم الهجرات العربية، اللهم إلا اليعقوبي الذي قال: ووالمسلمون يختلفون اليها(٤)،، والنويري الذي قدم أخباراً مفصلة عن حملة مملوكية سيرها الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٦ هـ / ١٣١٦م على العربان وقد واصلت تقدمها حتى بلاد علوة (°). «e  $\neq$  e  $\neq$ 

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الكتاب. بعض من أوراق النسبة، دار الوثائق القومية بالخرطوم، وثيقة بملحق رقم (٦). شكل: أ، ب، ج،د،ھ.

<sup>(</sup>٢) اهتمت كل من مملكتى النوبة ( مقرة، وعلوة) بالحدود الشمالية دون الجنوبية، فبينما نجد مملكة مقرة، تهتم بولاية مريس، وهي الأرض المتصلة بمصر الإسلامية، وتجعل لحاكمها الذي أطلق عليه مؤرخو العرب اسم صاحب الجبل سلطات واسعة لكونه حارسا للحدود الشمالية، ونجد مملكة علوة توجه اهتمامها أيضا بحدودها الشمالية والتي كانت تعرف بالأبواب، وهي الأرض المتصلة بمملكة مقرة. وتطلق لصاحبها سلطات مطلقة أيضا شأنه في ذلك شأن صاحب الجبل، فأقليم الجبل بمثابة خط الدفاع الأول لمملكة مقرة في الشمال بينما إقليم الأبواب بمثابة خط الدفاع الأول لمملكة علوة من الشمال أيضا. انظر: المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٠-١٩٢، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ٨٥-٨٧، المؤلف نفسه: امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط ( مملكة علوة) المجلة التاريخية المصرية، العدد الثامن ١٩٥٩م، ص ٨٧، محمد عبدالعال: النوبة والمحاولات الإسلامية الأولى Macmichael: Op. Cit., Vol. 1. pp. 3-4، ۲۷۰ فتحها ، ص ۲۷۰

انظر: الخريطة، شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حوقل: صورة الأرض ص ٦١-٦٦، ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص ٧٨ ، الدمشقى: نخبة الدهر ، ط بطرسبرغ ١٨٦٥م، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) كتاب البلدان، ص ١٢٤، ١٢٥، وأيضا: تاريخ البعقوبي، جـ١، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الأرب، مخطوط، جـ٣٠، ورقة ٩٦-٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق في سقوط مملكة المقرة.

وقد توجهت هذه الحملة في خمسمائة فارس، فسارت إلى عيذاب، فسواكن ثم انتهت إلى نفوذ علوة في التاكة (كسلا الحالية)، ثم مضت في أرض علوة، ونهر عطبرة على يمينها، حتى التقت بنهر النيل بعد ان قاتلت «هناكه»(١) ومن ثم عادت إلى مصر عن طريق دنقلة والنيل بعد أن جاست خلال أراضي علوة ، واستغرقت مسيرتها ستة أشهر(7).

واعتماداً على ما تذكره المصادر السودانية (٣)، نستطيع أن نقرر أن اعداداً كبيرة من القبائل العربية – وبخاصة جهينة التي ينتسب إليها العبدلاب (2) – وقد استقرت في مملكة علوة المسيحية، مما أدى إلى انتقال السلطة تدريجيا من يد سكان علوة الأصليين إلى العرب المهاجرين في الممالك الصغيرة التي كانت تابعة لعلوة، ثم أدى هذا الاستقرار الكثيف للعرب حول سوبا - أخر الأمر - إلى سقوطها، وقامت على أنقاضها مشيخة العبد (9)، ومملكة سنار سنة 910 هـ / 1005 م (7).

أما عن استقرار القبائل العربية في أرض علوة: فلدينا شواهد تدل على ذلك منها، أن بعض المؤرخين المحدثين يرون أن ابن خلدون حين كتب عن انتشار العرب من جهينة في أرض النوبة، واستيطانهم فيها، وملكهم لها بعد مصاهرتهم لملوك النوبة عن طريق مبدأ تمليك الأخت وابن الأخت الذين يدينون به ...(٧) انما يعني بهذا الكلام أيضاً ملوك علوة المسيحية، ويعتقد أن هذا الرأى فيه شئ من الصواب لسببين:

<sup>(</sup>١) هلئكة بشير هنا إلى قبائل الحلانقة المعروفة الآن في تلك الجهات.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب ، جـ٣٠، ص ٩٦ – ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج، ومن تولى بعدهم، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم، رقم , Misc 1/15/191, ص ١٨ - ٢٠

<sup>(</sup>٤) هذا وقد ذكر ابن خادون عن هجرة جهينة، وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة، وكثروا هنالك سائر الأمم وغلبوا على بلاد النوبة، وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم .. انظر العبر وديوان المبتدأ والخبر، القسم الثالث ، المجلد الثاني، دار الكتب اللبناني ، ص ٥١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب الأول إلى تاريخه، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم رقم Misc 1/20/232 وانظر الخريطة شكل رقم .(1.)

<sup>(</sup>٦) انظر ذلك فيما بعد . ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر: الإسلام والنوبة ، ص ٢٠٢ .

أولا: أن النوبة كانت منقسمة إلى مملكتين: مملكة النوبة السفلي، أو مملكة مقرة في الشمال، وعاصمتها دنقة (١)، ومملكة النوبة العليا أو مملكة علوة في الجنوب (٢)، وعاصمتها سوبا (٣)، اذا حديث ابن خلاون ينطبق على أرض علوة أيضا لأنها ضمن اراضي النوبة.

ثانيا: عندما تحدث ابن حوقل عن مملكة علوة بقوله: «ومن سنة جميع السودان اذا هلك الملك أن يقعد ابن أخته دون كل قريب وحميم من ولد وأهل (٤)، ومنه اقتبس أبن خلاون في الأرجح - ما قاله عن نظام وراثة الحكم ، مما يؤكد أن المقصود بكلامه – في المقام الأول – مملكة علوة المسيحية. وهذا يعني أن عرب جهينة وغير هم هاجروا بأعداد كبيرة إلى عدد من أقاليم مملكة علوة.

وقد ذكرتا من قبل أن مملكة علوة أغنى من مملكة مقرة (٥)، من حيث اتساع اراضيها وخصوبة تربتها، وكثرة امطارها، وفروع النيل المتشعبة، ومبانيها الحسان،  $e^{-1}$  ,  $e^{-1}$  وبساتينها المترامية ، وكثرة كنائسها

C.F: Mustafa. M. Musaad: The Downfall Of the Christian Nubian, P. 124.

<sup>(</sup>١) الواقدى: فتوح مصر والإسكندرية ، ص ٣ ،

ج. فانتيني: تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة، ص ٢٣، محمد عوض: السودان الشمالي، سكانه وقبائله، ص ٢٨٥ ، الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادي النيل، ص ٣٠

<sup>(2)</sup> C.F: Kirwan, L.P.: Notes on Topography Of the christian Nubian Kingdos, J.E.A, XXI. 1934, P. 57, Budge, E.G.W.: the Egyptian Sudan, 11,PP. 98,151,304.

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك تقسيم النوبة في: تاريخ اليعقوبي، جـ١، ص ٢١٨، ٢١٧، وأيضاً: البلدان، ص ١٢٤، ١٢٥، الدمشقي: نخبة الدهر ، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٦١، ابن خلاون: العبر ، جـ٥، ص ٩٢٣، ٩٢٢ .

<sup>(</sup>٥) يقول المقريزي نقلا عن ابن سليم الاسواني وومتملك علوة أكثر مالاً من متملك المقرة وأعظم جيشاً وعنده من الخيل ما ليس عند المقرى، وبلده أخصب وأوسع، والنخل والكرم عندهم يسير، وأكثر حبوبهم الذرة البيضاء ... واللحم عندهم كثير لكثرة المواشى والمروج الواسعة العظيمة السعة حتى أنه لا يوصل إلى الجبل إلا في أيام، وعندهم خيل عتاق، وجمال صهب عراب، ، انظر: المقريزي: الخطط، جـ ١ ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٦) انظر : المقريزي: الخطط ، جـ١ ، ص ١٩٢ ، ١٩٣ ، ابن عبد السلام: الفيض المديد في أخبار النيل السعيد، مخطوط رقم ٤٢٩ دار الكتب المصرية، ورقم ١٠ (أ)، مكى شبيكة : السودان عبر القرون، ص ٤٢، وأيضا نفسه ، مملكة الفونج الإسلامية، ص ١٥، توماس اربولد): الدعوة، ص ١٣١ يقول: وزاد عدد العرب القاطنين على ضفاف النيل الأزرق، كما زادت ثروتها زيادة كبيرة في القرن العاشر، حتى أنهم استطاعوا ان يلتمسوا ببناء مسجد في سوبة عاصمة المملكة المسيحية. نفس المرجع والصفحة.

فاذا كانت سويا عاصمة علوة على هذه القدرة الاقتصادية القوية في ذلك الوقت كما وصفها مؤرخي النوبة من السعة والخصب، فلابد أن الهجرة العربية قد شقت طريقها صويها طمعاً في الاستقرار والأمان.

يقول مونريه دفيلاد (M.De Villard)وليس بمستبعد أن الأسرة المالكة النويية (وعلوة تسمى النوبة العليا) ترجع في أصلها إلى جنوب الجزيرة العربية، اذ عبر الحميريون البحر الأحمر، واستقروا في سودان وادى النيل حيث نقلوا أسماء أجدادهم مثل كوة ، دراو ، سبأ ، ولا يعدو أن تكون الأخيرة حرفت إلى سوبا العاصمة أي عاصمة مملكة علوة (١).

وقد سبق وأن عرضنا لحملة السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ٧١٦ هـ/ ١٣١٦م، وهي التي وصلت دنقلة، وأجبرت كرنبس وأخاه أبرام على الهروب جنوبا إلى الأبواب $^{(Y)}$ ؛ وهي الحدود الشمالية لمملكة علوة كما هو واضح من نص معاهدة البقط $^{(T)}$ ، ومن ثم بتضح أن البلاد صارت مفتوحة أمام توغل العرب بعد سقوط مملكة المقرة  $({}^{2})$ .

C.F.: Crawford, the Fung kingdom of sennar. P. 25.

<sup>(1)</sup> C.F.: Monneret De Villard: storia della nubia Cristiana, Roma 1938, pp. 170-1; Macmichael: A history of the Azabs in the sudan. Vol. 1, p. 6-7; Paul: the hadareb, A study in arab- Beja relationships, S.N.R. XL, p. 75, Murry: sons Of Ismael, London 1935, P. 21, Breasted: Ancient recods of Egypt. 2 vols. Chicago, 1906, vol. 1, pp. 168, 236, 250, 267. 311-315 idem. A history Of Egypt. Pp. 158-9; C.f.: hamilton, J.A.: The Anglo-Egyptian sudan within p. 42.

<sup>(</sup>٢) انظر: النويري: نهاية الأرب، جـ٣٠، ورقة ٩٥، محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون، ص ١٥٣-١٥٤، سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية،ص ٨٩، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ١٦٦ ، محمد عبدالعال: موقف مصر من النوبة في العصر المملوكي، ص ٤٢٠

<sup>(</sup>٣) ظلت معاهدة البقط ٦٨٦ عاماً هجرياً تقريبا، او ٦٥٥ عاما ميلاديا تقريباً، أي منذ عقدها عام ٣١ هـ/٦٥٢م إلى سقوط مملكة النوبة الشمالية (مقرة) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. انظر: ابن خلاون: العبر القسم الأول : المجلد الخامس ، ص ٩٢٢ ، القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٥ ، ص ٢٧٦ ، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ١٦٦ ، ١٦٧ ، مكي شبيكة : السودان ، ص ٣٠ ، محسن محمود: مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٣١ ،٣ C.F.: Cuoq: op. cit., P.82-83.

<sup>(</sup>٤) ومن ثم صارت البلاد مفتوحة بعد سقوط المقرة، ويقصد هذا مملكة علوة الممتدة من حدود المقرة الجنوبية في الشمال حتى القطنية على النيل الأبيض، وبعض جهات دارفور وكردفان في الغرب والجنوب، وحتى حدود السودان مع الحبشة في الشرق، كما يدل قول ابن حوقل ، والمقريزي. انظر: صورة الأرض ، ص ٦١-٦٣، الخطط للمقريزي، جـ١، ص ١٩٣، شيني: بلاد النوبة في العصور الوسطى، ص ١٠، عبدالعزيز عبد المجيد: التربية في السودان، جـ١، ص ٣٤، ماكمايكل: دخول العرب في السودان، ص ١٢-١٣،

وثمة دلائل أخرى على استقرار العرب في مملكة علوة. منها انشاء العرب لمدينة أربجي (١) سنة ٨٨٠ هـ / ١٤٧٤م، قرب الحدود الجنوبية لمملكة علوة ، وانشاؤها على أيديهم يدل على أنهم عرفوا معظم اراضي علوة اذ هم جاؤا في معظمهم من الشرق عبر البحر الأحمر إلى أراض البجة(7)، ومن الشمال من مصر عبر اراضي مملكة مقرة المسيحية(7)، إذا فلابد أن يكون قد استقر بعض منهم - قل أو كثر - في الأجزاء الشمالية من مملكة علوة، وبخاصة عاصمتها سوبا، قبل أن يصلوا إلى موقع مدينة أربجي التي أنشاؤها.

وإنشاء العرب لمدينة أربجي قبل سقوط علوة يتضح من مخطوطة كاتب الشونة اذ يقول صاحبها: وخطت مدينة أربجي قبلها ( اي سنار (3)) بثلاثين سنة، خطها حجازى بن معين، وعلى هذا يتضح أن عمارة أربجي تم زمن العنج. ثم دلالة الأحرف التي يتركب منها اسم أربجي. اذا أن هذه الكلمة تعني في اللغة النوبية «بلد العر $(^{\circ})$ , وموقعها الآن بالقرب من الحصاحيصا الحالية.

<sup>(</sup>١) تقع أربجي على الشاطئ الغربي للنبل الأزرق، أو الضفة البسري منه ويحيط بها النبل من جانبين على شكل قوس، وهي جنوب شرقي الحصاحيصا الواقعة جنوب خط العرض ١٥، وعلى بعد حوالي ميلين منها ولا تزال تحتفظ أربجي باسمها القديم . انظر الخريطة شكل رقم (١٠) . وتعتبر أربجي أول مدينة عربية تجارية إدارية في السودان. اذ يرجع تاريخ إنشائها إلى سنة ٨٨٠ هـ/١٤٧١م اي قبيل إنشاء مدينة قرى عاصمة العبدلاب وسنار عاصمة الفونج بنحو ثلاثين عاماً، فقد قال ود ضيف الله في طبقاته ووخطت مدينة أربجي قبلها- أي سنار - بثلاثين سنة خطاها حجازى ابن معين انظر الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان تحقيق د/ يوسف فضل، ط الثالثة، دار جامعة الخرطوم للنشر سنة ١٩٨٥، ص ٣٩، ٤٠، وظلت مزدهرة حتى خربت في عهد الملك عدلان الثاني ( تاسع عشر ملوك الفونج في سنار) ، ولا يوجد منها الآن سوى أوان فخارية من النوع الفونجاوي أي ترجع لزمن مشيخة العبدلاب – وبقايا بعض قباب ومشاهد لثلاثة من الفقهاء الأولياء هم : ابو سنينه والقاضى دشين والقبة الجنوبية القصوى لابي زيد.. 68-69. C.F.: Crawford: Op. Cit., P. 68-69 (2) De Villard: Op. Cit., PP. 170-1.

Murry: Sons of Ismael, London. 1935, p. 21. انظر (٣)

<sup>(</sup>٤) خطت مدينة سنار سنة ٩١٠هـ/١٥٠٤م عقب سقوط سوبا. انظر تاريخ مختص بأرض النوبة ، مخطوط، رقم Misc 1/15/191 ورقة ۱۹،۱۷ ورقة

<sup>(</sup>٥) أحمد أبو على: مخطوطة كاتب الشونة، تحقيق الشاطر بصيلي عبدالجليل، ص ٤-٥، انظر: إبراهيم عبدالدافع: تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم، ص٢، تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٧٤، مكى شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية، ص ٢٢، ٢٤، حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ص ١٥٢ ، يوسف فضل : مقدمة، ص ١٤ ، وأيضا المعالم الرئيسية في C.F.: Y.F. Hasan: Islamix External influences, p. 74. ١٢٨ ، ١٢٠ الهجرة ، ص انظر الهجرة العربية لأرض علوة.

يقول الدكتور يوسف فضل «ويتوقف التعدين، وانتقال طريق قوافل الحج، وتدهور عيذاب، وإضطراب قوافل التجارة الشرقية، وتوقف النشاط الاقتصادي الذي اعتمد عليه كثير من العرب، فاضطرت اغلبيتهم إلى السير داخل سودان وادى النيل، حتى بلغوا أرض البطانة ثم الجزيرة، وعبر بعضهم النيل إلى كردفان<sup>(١)</sup>».

وتواترت الروايات التاريخية على أن سوبا عاصمة علوة المسيحية كان سقوطها في أوائل القرن السادس عشر الميلادي على أيدي جماعة من الفنج كانت تقيم أول الأمر في جبال لولو ثم انتقلت منها إلى سنار (Y)، وجماعة أخرى من عرب القواسمة - وهم من أصل جهيني - كانوا يقيمون حول سوبا وعلى أنقاض علوة قامت ،قرى أو سنار (٣)، أليس هذا السقوط الذي أحدثه العرب بمملكة علوة كان مسبوقاً بوصول جماعات عربية كبيرة إلى هذه الدبار؟

هكذا يتضح أن استقرار العرب في مملكة علوة، وتدرجهم في الاستيلاء على السلطة قد سار في أكثر من اتجاه، أولها بعد سقوط مملكة المقرة في الشمال في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، وانهيار السد المنيع الذي ظل يحول دون أن يحدث انهيار كامل في بنية الدولة المسيحية.

وتوافدت الهجرات وأعظمها جهينة (٤)، وقبائل عربية أخرى، أخذت طريقها نحو علوة في انتشار سلمي، لم يسبقه عنف او قتال، وبذا نجح التيار العربي الجارف

<sup>(</sup>١) يوسف فضل: المعالم الرئيسية في الهجرة ، ص ١٢٨ ، ١٢٨ ، وأيضا نفس المؤلف

C.F.: Y.F. Hasan: Islamix External influences, p. 74.

<sup>(</sup>٢) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب ، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم .Misc1/20/232 ورقة ٢٠١، وانظر: تاريخ مختص بأرض النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج، مخطوط، دار الوثائق القومية ، ورقة ١٦،١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ورقة ١٧، سيكون هذا الحدث موضع دراسة فيما بعد من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) استقرت جهينة في الجزء الكبر من سهل البطانة بين النيل الأزرق والعطبرة، وحتى الحبشة، حيث نجد الشكرية، وقسم من قبيلة رفاعة الجهينة، كما أقام بعض آخر على شواطئ النيل الأبيض، وفي إقليم الجريرة وحوض النيل الأزرق، ومدت بعض الجماعات العربية هجرتها، وخاصة التي قدمت من مصر عن طريق كورتي والدبة إلى إقليم كردفان ودارفور هذا بالإضافة إلى الجماعات التي استقرت في صحراء بيوضة انظر: مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة ، ورقة ١٨، ١٩، يوسف فضل: المعالم الرئيسية في الهجرة، ص ١٢٨، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ١٩١، ٢٠٢ ، حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ج١ ، ص ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، محمد عبدالرحيم: العروبة في السودان، ص ٤٧ ، سليجمان: الشعوب والسلالات الأفريقية ، ص ٣٢٢ ، ماكمايكل: دخول العرب في السودان ، ص ص ٣٠ ، ٣١ ، محمد صالح: مشيخة العبدلاب ص ٧٧، 77-76-C.F.: Y.F. Hasan: Op. Cit., P. 76-77،

في أن يستأصل شأفة المملكة المتهالك، تقصد هنا مملكة علوة المسيحية، وصبغها بالصبغة الإسلامية.

ونستطيع أن نتبين المدى الذي وصلت إليه الكثرة العربية في أرض علوة من المادة الكثيرة في المصادر السودانية التي تقول: أن قبائل جهينة وحدها حول سوبا عاصمة مملكة علوة بلغت اثنين وخمسين قبيلة(١).

واستقرت هذه الجماعات العربية «على شكل مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوة، محافظة على نظامها القبلي، ولابد أنهم كانوا يدفعون اتاوة لملوك علوة، ويفهم من نص ذكره أحد أحفاد الشيخ عبدالله جماع مؤسس دولة العبد لاب أن الشيخ عبدالله هذا (حكم من سنة ٩١٠ - ٩٧٠ هـ / ١٥٠٢ - ١٥٦٢م) هو الذي كان يتولى في هذا الوقت جمع الأتاوات من العرب ويدفعها لخزانة مملكة علوة  $(^{7})$ .

ولم يتنزع هؤلاء المهاجرون السلطة من يد الاسرات الحاكمة المحلية بقوة السيف، بل تركوا هذا الأمر، وشغلوا أنفسهم بتثبيت أقدامهم في الأرض الجديدة (٣)، فمنهم من اشتغل بالزراعة، وممارسة الحرف في المدن، وفي مواطن الخصب، وبذلك اختلطوا بالسكان الأصليين، ومنهم من استهواه أن يسبح في الصحراء وراء إبله طلبا لمواطن الرعى، ومنهم من نقل النجارة على أبله عبر الطرق الصحراوية بين النيل وموانئ البحر الأحمر ومصر والمناطق المجاورة(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: أوراق نسب جمعها محمد بن الحاج على بن دفع الله، نسخة إبراهيم حاج محمد عن: انساب عرب السودان، ورقة 19، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم رقم .Misc 1/18/198 ونسخة جعفر حسان في الأنساب، ص ١٨ ، دار الوثائق القومية بالخرطوم متنوعات رقم ١٨٤/١٦/١ ، انظر ملحق الدراسة رقم (٦/هـ) وثيقة Macmidhael: A history of the Arabs in the sudan, Vol. 1, p. 238. العبدلاب..

<sup>(</sup>٢) جاء في مخطوط هذا الحفيد: ولقد كان الشيخ عبدالله جماع مقدما على العرب يدفع خراجهم للنوبة المسيحية وجاء في موضع اخر من المخطوط: فتجمعوا (اى العرب) تحت امرة رجل منهم يدعى عبدالله محمد الباقر، وكان صاحب الرأى في العرب والمشورة والوسيط بين النوبة والعرب في كل الشؤون. انظر: الشيخ عثمان اونسة تاريخ مشيخة العبدلاب، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم، ص٦ ، ١٢، وانظر: تاريه مختص بأرض النوبة،

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة ، مخطوط رقم 1/15/191 Misc به ١٩،١٨ ، ١٩ ، الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادى النيل، ص ٥٠، مكى شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية، ص ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٤) الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادى النيل ، ص ٥٠ .

كذلك لم يحاول هؤلاء العرب إن يقوموا بعمل جماعي مباشر يهدف إلى نشر الاسلام بين السكان، بل اكتفوا بمساكتة السكان الأصليين كل على دينه، إلى أن انتشر بينهم الإسلام بالتدريج بعد المعايشة والمصاهرة والاختلاط(١).

بيد أن هذا لم يكن في حقيقة الأمر إلا الخطوة السابقة على استيلاء العرب على السلطة، إذ ما كادت شوكتهم تقوى بوصول هجرات جديدة حتى تطلعوا إلى ما لم يكن من المستطاع – عندئذ – مدافعة العرب أو صدهم – كما يقول ابن خلدون – بسبب ما أصاب المملكة حينئذ من انقسام وما اعتراها من ضعف، نتيجة حروبها مع المقرة من جهة(7)، وغارات الزغاوة الآتية من برنو عبر دارفور من جهة ثانية (7)، فلم يكن بد من الاصهار إلى زعماء جهينة وغير هم(3).

وهكذا انتقل الملك لبعض ابناء جهينة من امهاتهم على عادة الاعاجم في تمليك الأخت وابن الاخت، فتمزق ملكهم، واستولى أعراب جهينة على بلادهم، ومن ثم استولى العرب الجهينيون على المالك الصغيرة التي كانت تتألف منها علوة، وكانت خاضعة للملك الكبير في سويا (٥).

MacMichael: Op. Cit. Vol. 1, p. 183.

<sup>(</sup>١) انظر: حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ج١ ، ص ٣٢٧، ٣٢٨ ، مكى شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية، ص ١٩(ب)، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٧٩، يوسف فضل: مقدمة ، ص ١٦ ، ١٧ ، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ٢٠٢، د/ كمال دسوقي: مجتمع الرعاة في رفاعة شرق (تحليل سيكو انثروبولوجي لظاهرة البداوة، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، العدد الأول، ١٩٦٨م، ص ص ٢٦، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة Misc 1/15/191 ورقة ١٨، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) يقول ليو الأفريقي هو اقليم يتاخم إقليم بورنو من الغرب، ويمند شرقا حتى حدود مملكة نوبيا، التي تقع على النيل، وتنتهى جنوبا بصحراء تتاخم أيضا عكسا يصنعه النيل، وتمتد شمالاً حتى صحراء سيرت وحدود مصر، وهي تمتد غرباً في شرق على مسافة خمسمائة ميل تقريباً وعرضا على نفس المساحة: انظر: وصف أفريقيا، ص ٥٥٥، عبدالفتاح حسنين مقلد: سلطنة البرنو حتى ١٨٠٨م رسالة ماجستير جامعة القاهرة ١٩٧٨م، ص ص ١١٧، ،١١٨

<sup>(</sup>٤) انظر: انساب عرب السودان، مخطوط ، دار الوثائق القومية بالخرطوم، Misc 1/18/198 ، ص ١٩،١٨ ، حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ج١، ص ٣٢٨، ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلاون: العبر ، جـ٥، ص ٩٢٢ - ٩٢٣ ، الدمشقى : نخبة الدهر، ص ٢٦٨ وهذه الممالك الصغيرة هى: بارة -التاكه، كدروا- دنقو - ارى- بفال- الانج - كرسة. انظر: ابن عبد الظاهر، ج٢، ص ٢٩٣ (أ)، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ١٩٤، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ص ٨٧.

وقد سبق أن عرضنا لتدفق القبائل العربية في سودان وادى النيل ثم تكاثرهم بعد ذلك، ثم استيلائهم على أقاليم المملكة بعد الأصهار إلى البيت المالك.

ونود أن نشير إلى رواية صادرة عن أحفاد العبدلات الأوائل أصحاب ملك علوة في صورته الجديدة. هذه الرواية تذكر: «أن سبب سواد أجسامهم أن أجدادهم الأوائل كانوا بيضا حين وفدوا من الحجاز، ولكن زواجهم من النوبيات في سوبا وهم سود، واختلاطهم بهم نقل السواد إلى أجسامهم فصاروا سودا(١)».

هذه الرواية تدل على حدوث تزاوج بين العرب الوافدين مع أهل البلاد الأصليين في سوبا، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن حوقل، وابن خلدون من أن سبب انتقال الملك لأبناء جهينة في سودان وإدى النيل - كان من المصاهرة والاختلاط بين ملوك علوة والمقرة من جهة، والعرب الوافدين إليها من جهة ثانية $(^{Y})$ .

ثم جاء قطع العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية وكنائس النوبة في علوة منذ وفاة أسقف النوبة البطريرك سيريل سنة ٦٣٣ هـ/ ١٢٣٥م، فقد صعب إرسال أساقفة يخلفونه منذ ذلك الحين بسبب الحروب التي كانت دائرة بين القبائل العربية في مملكة مقرة، ثم تضاعف الصعوبات بسقوطها فهجر سكان علوة كنائسهم وتخرب معظمها (٣)، بدل على ذلك ما ذكره القسيس البرتغالي الفارز نقلاً عن حنا السوري، الذي زار مملكة علوة في القرن الخامس عشر الميلادي اذ يقول: «أنه كان بها مائة وخمسين كنيسة قديمة (٤)»، وهو عدد قليل بالنسبة لما ذكره أبو صالح الأرمني عن

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد عبدالرحيم نصر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية، شعبة أبحاث السودان - الخرطوم ١٩٦٩م، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٦٦، ابن خلاون : العبر، ج٥، ص ٤٢٩، وهذا يتفق مع ما ذكره أبو صالح الأرمني في تاريخه وملك النوبة له النوبة وأعمالها، وأرض علوة والمقرة، والأجناس المضافة إليها، وذكر ان عاداتهم جارية بأنه إذا مات ملك وخلف ولد وكان له ابن أخت فيملك بعد خاله دون ولد الملك. انظر تاريخ أبو صالح الأرمني: ص ١٣٥، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ١٩٩، مكي شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية، ص ٢١ ، كمال دسوقي: مجتمع الرعاة في رفاعة شرق، ص ٦٦، ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد محمد أمين : العبدلاب ، ص ١٩٦ ، مكى شبيكة: مملكة الفونج، ص ١٨.

<sup>(4)</sup> Alvarez, F.F.: Narrative Of the partuguses Embassy To Abyssinia, 1520-27, Transl- By Stanley, London 1881, P. 352, Trimingham: Op. Cit., P. 77.

كنائس علوة منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى، اذ ذكر أنه بلغ عددها حوالى ٠٠٠ كنيسة (١) ونتج عن ذلك ان تعرض سكان مملكة علوة إلى نوع من الانفصام الروحى، فأصبحوا كما يقول الفارز لاهم بالمسيحيين ولاهم بالمسلمين أو اليهود .. ويقال أنهم كانوا على النصرانية غير أنهم فقدوا دينهم ولم تبق لهم عقيدة، ويأملون أن يكونوا مسيحيين (٢).

<sup>(</sup>١) أبى صالح الأرمنى: تاريخه ، ص ١٢٠ .

<sup>(2)</sup> Alvarez: Op. Cit., P. 65.

# - أحداث سقوط علوة:

لم نجد في المصادر التاريخية نصاً محدداً عن تاريخ هذا السقوط، ولكن يمكن الاستدلال عليه عقب سقوط مملكة المقرة المسيحية، ومن ثم تدفقت الهجرات العربية عن طريق النيل جنوبا، فنشأت ممالك ومشيخات صغيرة من القبائل العربية التي اختارت كل منها ما يتناسب مع بيئتها الأولى، بالقدر الذي قدمته الظروف المحلية في الوطن الجديد( $^{(1)}$ )، وإخذت الزعامات القبلية العربية في توطيد ملكها، وأخذت في التوسع حتى امتدت هذه الممالك والمشيخات على ضفتى النيل من الشلال الثالث تقريبا في الشمال حتى مدينة أربجي وما بعدها بقليل في الجنوب( $^{(1)}$ ). ومنها قام الحلف السناري الذي كان السبب المباشر في سقوط مملكة علوة  $^{(1)}$ ).

وسوف نناقش مختلف الاراء التي عرضت لهذا السقوط.

# الرأى الأول:

رأينا انتشار عرب القواسمة – ومنهم شعبة العبدلاب – في كثير من أقاليم مملكة علوة بخاصة الرقعة الممتدة بين مدينة أربجي في الجنوب، والشلال السادس في الشمال بما في ذلك عاصمة المملكة المسيحية سوبا نفسها(٤).

وقد ساعد هذا الانتشار العبدلابى بقيادة زعيمهم عبدالله جماع على الإلمام بحالة الضعف والتدهور التى تردت فيها علوة، ثم استجابة لرغبات العرب – قواسمة وغيرهم – التى تمثلت فى الثورة على حكم العنج(٥)

<sup>(1)</sup> H.A. MacMichael: Ahistory Of thr Arabs in the Sudan, Vol.1, PP. 240 - 241.

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل، ص ٤٩، محجوب زيادة: الإسلام فى السودان، ص ص ٣٦،٣٥، عبدالله حسين: السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية، ج١، ص ٤٤؛ محمد صالح: مشيخة العبدالاب، ص ٩٣,

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط دار الوثائق القومية بالخرطوم Misc 1/15/191، ورقة ١١ ١٨٠، اأنساب عرب السودان، مخطوط دار الوثائق القومية بالخرطوم Misc 1/18/198ورقة ١٩؛ الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في الملوك العرب بالسودان، مخطط رقم Misc 1/20/232 ورقة ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، مخطوط، ورقة ٢،١؛ تاريخ مختص بأرض النوبة ، مخطوط، ص ١٨-٢٠ .

<sup>(</sup>٥) العنج: لفط يطلقه السكان في سودان وادى النيل على المجتمع الذي كان قائما قبل تأسيس دولة الفونج على حوض النيل وكردفان. انظر: مخطوطة كاتب الشونة، (هامش) ٤-٥؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٤٤؛ مكى شبيكة، مملكة الفونج الإسلامية، ص ٢٤، ويذكرهم البعض أن لفظ العنج يدل على سكان سودان وادى النيل قبل دخول العرب، ويروا أن لهم علاقة بالطوارق المعروفين في شمال أفريقيا ترجيحا أن أهل الطوارق يرجع إلى بعض فروع القبائل ذوات الأبل بالسودان.

C.F.: MacMichael: A history Of the Arabs In the Sudan, vol. 1. PP. 40-51.

والتخلص منه (١) بهدف اقامة حكم عربى إسلامى على انقاضه بعد توافر كل الظروف المواتية لذلك.

وقد أرجع الدكتور يوسف فضل أسباب هذه الثورة التى جعلت العرب يقررون اسقاط سوبا إلى عاملين اثنين:

أولا: تذمرهم - كمسلمين - من كونهم أصبحوا كثرة، ومع ذلك يحكمون بواسطة ملوك مسيحيين.

ثانياً: الضغط الاقتصادى الذى يمثل فى دفع الضرائب للمملكة المسيحية، ثم الضغط السياسى الذى حملهم على اطاعة قوانين علوة. ومن ثم جعلا العرب يهربون من حكان المماليك( $^{(Y)}$ ). لهذا دعى عبدالله جماع العناصر العربية للوحدة، فلبت الدعوة، واتحدت مع عرب القواسمة والعبدلاب بزعامته، وهو الذى امتاز بسعة الفكر، وسداد الرأى وقوة الشكيمة والغيرة الدينية، ومن هنا أطلق عليه جماع( $^{(T)}$ ) بسبب جمعه هذا لمختلف القبائل( $^{(2)}$ ).

وبعد ان نجح فى توحيد القبائل العربية التى كانت تقيم حول سوبا وأيقن بصدق عزمها على حرب العنج رأى أن يستعين بقوة عسكرية دائمة ومنظمة

A.E.D. Penn: Traditional Storise Of the Abdallab Tribe, S.N.R. Vol. XVII, 1934, PP. 54-61.

<sup>(</sup>١) واضح البيان في ملوك العرب بالسودان ، مخطوط ، ورقة ٢،١

الشيخ عثمان أوسنة: تاريخ مشيخة العبدلاب مخطوط، ص٦، ماكمايكل: دخول العرب في السودان، ص ٣٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٩٤.

<sup>(2)</sup> C.F.: Yusuf Fadle: The arabs and the Sudan, P. 133.

وانظر كذلك محمد عوض: السودان الشمالي ، ص ٢٥٢؛ عبدالعزيز عبد المجيد: التربية في السودان، جـ١، ص ٣٥٠؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، جـ١، ص ٣١٧،٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط دار الوثائق القومية بالخرطوم /1/20 الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في السودان، ص ٣٦؛ أحمد عبدالرحيم نصر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ص ١٠؛ ولمزيد من التفاصيل عن سبب تسميته بعبدالله جماع وللقبائل التي جمعها انظر المرجع الأخير، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم Misc 1/15/191ورقة ١٧ ،١٨٠ .

تعتنق الإسلام. هي قوة الفونج الذين كانوا قد اسسوا في وقت سابق مملكة لهم في لولو(١) ثم انتقاوا إلى جبل موية(٢)، الكائن غربي مدينة سنار، وعلى بعد ثمانية أميال من الروصير (7).

وتشير المصادر السودانية إلى أن عبدالله جماع شرع في مراسلة عمارة دونقس، لعقد اتفاق بين الفونج وعرب القواسمة ومن أتحد معهم من أجل القضاء على ملوك سوبا(٤)، ويعتقد أن عبدالله جماع وجد من ملك الفونج قبولاً وتشجيعاً، لهذا شد إليه الرحال، واجتمع به في عاصمة ملكه بجبل موية (٥). وتم الاتفاق بين الحليفين «على محاربة النوبة وهم ملوك العنج ملوك سوبا وملوك قرى(1)»، وقام ما عرف في

<sup>(</sup>١) جاء في مخطوطة كاتب الشونة ( نسخة القاهرة)، : فأول ملكهم مما تداول في السنة الخلق وإن ابتداء أمر الفنج كان بمحل يعرف بلولو .. ثم انتقاوا إلى جبل موية .. فلما أراد الله إظهار أمره وتسليطهم على خلقه وكان لهم بقر وفيها ثور فحل. فجعل الثور يسرى بالليل إلى غابة سنار، ولم يكن بها عمارة ( وكانت تسكنها جارية تسمى سنار مقيمة على جرف، وكان الثور يرعى في تلك الغابة فتبعوه) فنزلوا في موية. وقطع أشجارها الملك عمارة دونقس، وهو أولهم، وصار ملكهم بها. بعد أن قاتل العنج مع عبدالله القرنياتي القاسمي، أبي عجيب الكافوته ورجع إليها، وبقى بها ملكه فيها، وشيخ عبدالله المذكور في قرى. انظر: مخطوطة كاتب الشونة، ص ص ٢٠٧؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي، ص ٢٣، نعوم شقير: تاريخ السودان، تحقيق وتقديم الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم، السودان، تحقيق مكى شبيكة، ط الخرطوم، ص ١، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) جبل موية .. يقع جبل مويا على بعد عشرة أيام غرب سنار الحالية، والراجح أن عمارة لم يقم في جبل مويا، بل أنه كان يقيم في لعل ( (Lamul حسبما ذكر روبيني. انظر: كاتب الشونة: تاريخ ملوك السودان، ص٥، مصطفى مسعد: بعض ملاحظات جديدة في تاريخ مملكة الفونج الإسلامية، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم، العدد الثالث ١٩٧٢م، ص ٣٥ حاشية (١٥).

<sup>(3)</sup> J.D.P. Chataway: Fung Origins, S.N.R. Vol. 17,1934, Part 1,P. 116. وانظر أيضا كمال دسوقي: مجتمع الرعاة في رفاعة شرق، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، العدد الأول ١٣٨٨ -۱۹۳۸م ص ۷۱–۷۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط رقم Misc 1/15/191 ورقة ١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر مخطوطة كاتب الشونة، ص١٦، واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط رقم Misc 1/20/232، ص٢، الشيخ عثمان أونسة: تاريخ مشيخة العبدلاب، مخطوط، ص٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص٩٦؛ محمد محمد أمين : العبدلاب ، ص ٢٠٦ ، ماكمايكل: دخول العرب في السودان، ص ٣٢؛ تاريخ ملوك السودان، ص١٠.

<sup>(6)</sup> Penn: Traditional Storise Of The Abdallab Tribe, S.N.R. Vol. XVII, 1934, PP. 16. وانظر كذلك: مخطوطة كاتب الشونة، ص ٦-٧؛ تاريخ مختص بأرض النوبة، ص١٧؛ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، مره،، MacMichael: Op. Cit., Vol. 2,P. 358

تاريخ السودان الوسيط بالحلف السناري، طرفه الأول عرب القواسمة بقيادة عبدالله جماع، وطرفه الثاني الفونج بقيادة عمارة دونقس. وإلى ذلك يشير الشيخ ابراهيم بن عبدالدافع بقوله: «وانتقل الفونج من جبال الجنوب إلى جبل موية . . وكان كبيرهم عمارة دونقس، وفي جوارهم قبيلة من عرب جهينة تعرف بالقواسمة، وعليها شيخ شديد البأس يقال له عبدالله جماع، فاتحد عمارة وعبدالله المذكوران على ضم كلمة المسلمين، ومحاربة النوبة ... فحشد الجيوش وهاجما العنج في سوبا(١)».

ومن دراسة هذا النص يتضح أنه لم يشر صراحة إلى تحالف قام أولاً بين حكومات القبائل العربية التي مر ذكرها، وبين العبدلاب ثم تلاه تحالف هؤلاء جميعا مع الفونج على نحو ما يراه بعض المؤرخين المحدثين. وانما النص صريح في أن التحالف انما هو تم بين عرب القواسمة بقيادة عبدالله جماع، وبين الفونج بقيادة عمارة دونقس (٢).

وعن حكومات القبائل وبداية صلتها بدولة العبدلاب يقول في موضع آخر «وقد وكل إلى عبدالله جماع اخضاع القبائل القاطنة شمالي المنطقة المفتوحة، وعلى جانبيها لسلاطين الفونج، وإدارتها نيابة عنهم<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) مخطوطة كاتب الشونة ص ٢٠، ١٢٩؛ تاريخ ملوك السودان، ص١، تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط، ورقة ,١٧ انظر الخريطة شكل رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) ساند هذا الرأى عدد من الباحثين المحدثين منهم: د/ حسن محمود، ماكمايكل ومحمد عوض، وعبدالعزيز عبدالمجيد، ومصطفى مسعد، ومندور المهدى، وسنورد نصا واحدا يمثل تمثيلا واضحا وجهة نظر الآخرين: فالثابت أنه مع أوائل القرن السادس عشر حوالي ١٥٠٥م تحالفت قبيلة القواسمة العربية – التي كانت تحوم حول إقليم الجزيرة تبحث عن وطن مع الفونج على أن يقضوا على دولة علوة المسيحية التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكان على رأس قبيلة القواسمة شيخ يدعى عبدالله جماع ... وكان في الجانب الأخر على رأس الفونج عمارة دونقس ويظن أنه كان ملكا للفونج. انظر: حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، ج١، ص٣٥٠،

MacMichael: A History Of The Arabs, Vol. 1, P. 245,

وأيضاً: دخول العرب في السودان (معرب) ص٣١–٣٦، محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٢٥٢، عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، جـ ١ ، ص ٣٥-٣٨؛ مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ٢٠٦؛ المهدى مندور: السودان من أقدم العصور إلى قيام الأحزاب ص ٦٢-٦٤؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٩٧،

Y.F.Hasan: Islamix External Influences, P. 75-76.

وانظر كذلك : د/ كمال دسوقى: مجتمع الرعاه في رفاعة شرق، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) المهدى مندور: السودان من أقدم العصور إلى قيام الأحزاب، ص ٦٢، ٦٣، ١٦٣، المهدى مندور: السودان من أقدم العصور إلى قيام الأحزاب، ص ternal Influences, P. 75-76.

ويتضح من هذا ان اخضاع حكومات القبائل في الاقاليم انما تم بعد فتح سوبا على يد عبدالله جماع ومن عاونه. «ثم أخذت الدولة تتوسع في بقية أجزاء السودان، فضم مشايخ «قرى» منطقة شندى، ونصبوا الرئيس المحلى حاكما من قبلهم سلاطين الفونج، كما تقدموا شمالا حتى دنقلا وأدخلوا الشايقية في ملكهم لفترة لم تطل(١)».

### وقد كان هذا الحلف قائما على شروط نوجزها على النحو التالي :

- أن يقود عبدالله جماع الجيش، ويمده حليفه عمارة بالعسكر والمؤن<sup>(٢)</sup>.
- أن العرب الموجودين في منطقة الفونج يخدمهم<sup>(٣)</sup> شيخ دار ولد جماع.
- النجدة عند الحاجة بالقوة والمال اذا اعتدت دولة اخرى على الجزء الذي يحكمه العرب، أو الجزء الذي يحكمه الفونج(٤). وهو منطقة الجزيرة الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق وكان بقية السودان من نصيب العددلاب(٥).
- التولية لأي رئيس جديد في سنار أو في قرى لا تتم إلا بحضور مفوضين من العاصمتين، على أن يكون الكبير في السن من أبناء الشيخ عبدالله جماع او المك عمارة دونقس هو صاحب الكلمة فيها.
- إذا حضر ولد جماع بسنار في عاصمة الفونج لا يدق النحاس مع نحاسه وكذلك الحال بقرى (عاصمة العبدلاب) لا يدق نحاس مع نحاس ملك الفونج(7).
- رؤساء قبائل العرب الذين هم أهل الطواقي (شارات الملك) أو المشيخات ...

(٢) انظر: الحسن الأرباب بن شاور: واصح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط رقم Misc 1/20/232. ورقم ٢، C.F.: Traditional Storise Of the Abdallab Tribe, S.N.R. Vol. XVII, 1943, PP. 60-61. محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٩٨.

<sup>(</sup>١) المهدى مندور: نفس المرجع، ص ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٣) يقصد هنا خدمة العرب بجمع الضرائب منهم. انظر: تاريخ ملوك السودان ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط ص ١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٥) أحمد عبدالرحيم نصر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية، شعبة أبحاث السودان، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة كاتب الشونة، ص ١٢٩.

تكون توليتهم في قرى، وكان إبرام هذا الاتفاق سنة ٩١٠ هـ/١٥٠٤م باتفاق جميع الروايات(١).

# هكذا يتضح أن أصحاب الرأى الأول قد اتفقوا على النقاط التالية:

- أنه في مستهل القرن السادس عشر تم حلف بين الفونج والعبدلاب في جبل موية (٢) يهدف إلى اسقاط مملكة علوة المسيحية.
- كان زمام المبادأة لعقد هذا الحلف من عرب القواسمة بقيادة عبدالله جماع.
- من أهم ما اتفق عليه الأطراف أن يقوم عمارة دونقس بالإضافة إلى تقديم العون العسكرى من الجنود والمؤن والمعدات من آلة الحرب للجيش.
  - لم تكن حكومات القبائل التي خضعت فيما بعد للعبدلاب طرفا في الحلف.

### الرأى الثاني:

يتزعم هذا الفريق من الباحثين الشاطر بصيلي فيقرر قيام حلف بين الممالك والمشيخات بزعامة عبدالله جماع من جهة، وبين الفونج من الجهة الأخرى، ويرى ان سقوط سوبا كان ثمرة لهذا الاتحاد اذ يقول: «وانتهت هذه الحال بدخول الزعامات القبلية للمجموعات الاقليمية في اتحاد تزعمه السلطان السناري الذي انتقل إلى عاصمته الجديدة، وكان قيام هذا الحلف بين المشيخات المحلية والسلطان السناري أمراً قررته الاستجابة لتغير حياة المجتمع في صورة جديدة تمخض عنه ذلك الصراع الخفي بين المجموعات العربية التي دخلت البلاد في طرف وبين السكان من أهالي الللاد في طرف وبين السكان من أهالي

<sup>(</sup>۱) انظر مكى شبيكة: مملكة الفونج، ص ٤١؛ تاريخ السودان إلى قيام الأحزاب، ص٢٦، الفكر الصوفى فى السودان، ص ٢٠٦ ص ٣٧،٣٦؛ مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ٢٠٦؛ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية فى السودان، ص ٣٦، ٣٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ٩٩، ولعل من الملاحظ أن بنود هذا الاتفاق لم ترد إلا فى بعض مصادر العبدلاب أما عن صمت المصادر الأخرى فيرجع إلى جهلهم بأخبار مملكتهم. انظر كاتب الشونة وأما دولة العبدلاب والسعداب عدم ذكرنالهم لعدم إطلاعنا على أصولهم انظر ص ٣٨؛ وأيضاً يرجع سبب جهل مؤلفى تلك المصادر بأخبار العبدلاب إلى أن معظمهم لا يعيش فى منطقة شيوخ العبدلاب وان معظم المؤرخين كانوا يعيشون تحت النفوذ المباشر للفونج. ولهذا أعلوا بأخبارهم وعظموا من شأنها، وأهملوا أخبار منافسيهم.

<sup>(</sup>٢) يقع على بعد عشرين ميل غرب سنار. انظر: الطبقات ، حاشية ١٣ ، ص٧٣ .

<sup>(</sup>٣) يتزعم هذا الفريق كل من :الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل، ص ٤٧، ٧٠؛ عبدالقادر محمود: الفكر الصوفى في السودان ص ٣٦، ٣٧، وإنظر كذلك: محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٦ .

وقد ساند الدكتور عبدالقادر محمود هذا الرأى فأكد اشتراك جميع القبائل العربية الراسخة بالسودان على يد زعيم عربي يدعى عبدالله جماع شيخ قبيلة العبدلاب (١) في هذا الحلف السناري.

كذلك يفهم هذا المعنى من أثر تاريخي مخطوط كتبه أحد شيوخ العبدلاب وذكر فيه ان مؤسس دولتهم - عبدالله جماع - استطاع بما أوتى من الرأى السديد، والغيرة الدينية استمالة جميع قبائل العرب الموجودة بالسودان وتوحيد كلمتهم، ثم هزم بهم – مع الفونج – ملوك سوبا المسيحية(Y).

### الرأى الثالث:

يرى أصحاب هذا الرأي أن سقوط سوبا لم يتم إلا بجهد العبدلاب ومن جاورهم في دارهم من العرب، ولم يكن للفونج أو حكومات القبائل في الشمال أي نصيب فيه، تقول احدى الروايات: «بعد أن تجمع العرب بأعداد كبيرة في السودان، عن طريق مصر والحبشة والبحر الأحمر، ورأو ضعف مملكة علوة مع قوتهم قرروا أن يرموا ثقلهم تجاه العاصمة الضعيفة سوبا(٢) ، وأن يحاربوا ملك العنج الذي يدعونه الغز(٤) وقد قام بهذه الحركة رجل يدعى عبدالله جماع من عرب القواسمة الذين يمثلون أحد فروع القبيلة العربية رفاعة  $(\circ)$ .

<sup>(</sup>١) الفكر الصوفي في السودان، ص ٣٧،٣٦.

<sup>(</sup>٢) الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، مخطوط، Misc 1/20/232، ص١٠٠، ٢ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية ، ص ص ٣١،٣٠ .

<sup>(3)</sup> C.F.: Y.F. Hasan: The Arabs And the Sudan, P. 132.

أحمد عبدالرحيم نصر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ص ص ١٦-١٩.

<sup>(</sup>٤) يعتقد أن هناك تأثيرات حبشية في معنى الكلمات، فمثلا اتخذ السلطان الأول عميرة أو عمارة لقب دونقس، وهذه كلمة معناها ودو، وأصلها ""DJAN3" وDJAN3 ومعناها عظيم نقس معناها أي نجاشي وبذلك يكون اللقب والنجاشي العظيم كذلك المانجل لقب يمنح لزعيم الدار وهو أرفع ألقاب السلطنة بعد السلطان انظر:

Budge (E.A): The Egytian Sudan, Vol. II, P. 212.

مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ٢٠٥ ، الشاطر بصيلى: معالم تاريخ، ص٧٠ ، محمد محمد أمين: العبدلاب ، ص ٢٠٥، (٥) في المقريزي: البيان والأعراب بأرض مصر من الأعراب، ص ١٤٩، وفي عام ٦٨٠ هـ – ١٢٨١ م تنازعت جهينة ورفاعة في صحراء عيذاب، ورفاعة من جهينة غالبا الن اتساع قبيلة - رفاعة - برغم تميزها عن قبائل جهينة الأخرى التي هي فرع منها مستقل بنفسه وريما منازع لبقية فروعها، وكذلك امتداد أوطانها الأصلية مام يجاور البجا إلى شمال غرب الحبشة، ثم نزوع الشماليين منهم إلى الاستقرار والزراعة، وبقاء الجنوبيين منهم على الرعى. انظر: كمال دسوقي: مجتمع الرعاة ص ٦٢ وانظر أيضاً : تاريخ العبدلاب من خلال روايات، ص ١٦، محمد محمد أمين : العبدلاب ، ص ٢٠٨٠

حرض عبدالله رجال القبائل العربية على التخلص من طغيان العنج وظلمهم، فبايعوه على ذلك، وأقسموا - على المصاحف والسيوف - قسم الولاء له، ثم ساروا تحت امرته، وهاجموا ملك العنج في سوبا<sup>(١)</sup>، «وبعد مساجلات عدة قتلوا الملك وانتصروا..، وليس هناك ذكر في هذه الرواية التاريخية لمشاركة الفونج في هذه الحوادث ،وكان مما غنمه العبدلاب بعد الحرب تاج ملك العنج المرصع بالجواهر، وأصبح – عندئذ – ميراثاً لهم في ذريتهم دون الفونج $(^{(Y)})$ ».

ومع نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي، صار العرب هم حكام مملكة علوة (٣)، ويبدو أن سلطان العبدلاب قد امتد سريعاً في الجنوب، فشمل المنطقة حتى سنار بما في ذلك مدينة أربجي، وذلك في وقت سابق لقدوم الفونج لسنار، يدل على ذلك ما جاء في احدى الروايات من ان الفونج عندما دخلوا السودان وأتوا إلى سنار وجدوها تحت حكم الملك عجيب فنزلوا في لولو مزارعين، ثم أصهروا إلى البيت المالك، إلى أن دارت الأيام في عهد عمارة دونقس، واستولوا على الحكم أثر تدهور العبدلاب(٤).

وبدأت متاعب العبدلاب والعرب مع بداية القرن العاشر الهجري، اذ كان عليهم في هذا الوقت أن يواجهوا عدوا خطيرا هم الفونج الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث وحقيقة أن ظهور هذه الجماعة الفجائي لا يزال طي الحجب وفقدان المدونات المعاصرة بضاعف صعوبة هذه المسألة(٥).

ومهما يكن من امر فان من المحتمل ان يكون الفونج – بعد أن نزلوا سنار قد سعوا لمنافسة العرب على المرعى، فأخذوا يتقدموا شمالاً مع النيل الأزرق حتى وصلوا

B.S.O.A, S. XXIII, P. 10-11.

<sup>(</sup>۱) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ١٦ ، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٠٣ .

<sup>(2)</sup> The Arab and the sudan. PP. 133-134.

الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب ص ١٦-١٩؛ هولت تاريخ السودان الحديث ، ص ١٨.

<sup>(3)</sup> C.F. Arkell:Fung Origins, S.N.R. XV, 1932, PP. 211-212, Trimingham, Op. Cit. , P. 74; Y.F.Hasan: The Arabs And the sudan, PP; 133 FF.

<sup>(</sup>٤) أحمد عبدالرحيم نصر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية، ص٢٠.

<sup>(5)</sup> Y.F. Hasan: The Arabs And the sudan, P. 134.

عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية ، ص ٤٨ .

أربجي سنة ٩١٠ هـ/١٥٠٤م، وهنا يتفق أصحاب هذا الرأي مع رواية بروسBruce (١) التي تقول أنه في سنة ١٥٠٤م أتت قبيلة أو أمة من السود في مجموعة كبيرة من الزوارق في غارة على الأقليم المأهول بالعرب من منطقة الجزيرة، وبالقرب من أربجي حدثت بينهم وبين ولد عجيب(٢) واقعة انتهت بنصر السود الذين أملوا – على إثرها – شروطا احتفظ بمقتضاها ود عجيب بسيادته السابقة على ما يملك لقاء التعهد باستخدام القوة متى كان ذلك ضروريا لحمل العرب المقيمين بعيدا على دفع الجزية. وقد قلص هذا الاتفاق مكانة العبدلاب فأنزلهم عن سلطانهم بعدما كانوا ملوكا، ولم بسع ود عجب إلا الموافقة على هذه الشروط $(^{(7)}$ .

وبعد أن حقق الفونج سيطرتهم على هذا النحو عادوا أدراجهم إلى سنار التي غدت عاصمة الملك ومقر الحكومة، ومارسوا سلطانهم من هناك(2).

واضحاً ان هذا الرأي ينفي أن يكون قد قام بين العبدلاب والفونج تحالف، بقدر ما يقرر أنها كانت معاهد صلح بين غالب ومغلوب، وظاهر من دلالته أن علوة لم تسقط نتيجة لتعاون بين الفونج والعبدلاب كما ورد في الرأى الأول والثاني، وإنما أسقطها العبدلاب وحدهم، ثم زحف عليها الفونج بعد ذلك(٥).

(1) C.F. Bruce: Travels To Discover The Sources OF the Nile, vol 4 p. 548- sea Arkell: Fung origins, S.N.R. Vol. XV., PP. 201-250, The Arabs And the Sudan, P. 134.

<sup>(</sup>٢) يعتقد أن بروس استعمل هذا الأسم الشائع في أيامه للدلالة على أجداد ود عجيب ولعله يقصد عبدالله جماع أول ملوك العبدلاب، اذ زار بروس سنار سنة ١٧٧٧م. انظر يوسف فصل: مقدمة في تاريخ، ص ٢٤ حاشية (١)، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة ، ص ٤٨ ، شوقي الجمل: تاريخ سودان وادي النيل، ج١ ، ص ٢٧١ ، محمد محمد أمين: العبدالب، ص ٢٠٨ .

<sup>(3)</sup> C.F. Bruce: Travels To Discover The Sources Of the Nile, Vol. 4, P. 548. Arkell: Fung Origins, S.n.R. Vol. Xv. PP. 201-250.

وانظر ايضا: ود ضيف الله: الطبقات، تحقيق د/ يوسف فضل ، ص ٣٩، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٨ . (4) C.F. Bruce: Op. Cit., P. 548,

محمد صالح: مشبخة العبدلاب ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) يقول الباشا في هذه المسألة: ‹من كل ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى القول بأن دور العبدلاب في سقوط مملكة علوة كان دورا رئيسيا، وأن السقوط تم على يد القبائل العربية بقيادة عبدالله جماع ثم حدثت بعد ذلك موقعة أريجي والتي انهزم فيها العرب، ومن ثم كان خضوعهم للفونج، . جوانب من تاريخ العبدلاب ص ٢١ .

على أن هذا الرأى.

يثبت بطلانه في بعض أجزائه ، وهو الجزء الخاص برأى بروس عند حديثه عن أصل الفونج(١).

- ومناقضته لما قررته مصادر قديمة (شبه معاصرة وموثوق بها) في أن سقوط سوبا قام به العبدلاب والفونج مجتمعين سنة ٩١٠هـ(٢). ونلاحظ ضعف المصادر التي اعتمد عليها، وهي لا تعدو – في الأغلب – أن تكون مجرد استنتاجات، فيها كثير من الخلط والتناقض. وإذا يعتقد:

- أن الحلف السنارى كان بين العبدلاب - عرب القواسمة - ومن تبعهم من القبائل التى كانت تساكنهم فى ديارهم (٣)، وتتبعهم دون أن يكون لها اى سلطان سياسى. والطرف الثانى فى الحلف هم الفونج، أما حكومات القبائل التى أشرنا اليها فانها ضمت إلى نفوذ العبدلاب، ربما بالقوة بعد سقوط سوبا، وقيام قرى وسنار، ولم يكن لها دور فى أحداث السقوط، بل أصبحت بعد ذلك - الوحدات الإدارية لمشيخة العبدلاب.

- لم تتحدث المصادر عن جيوش تابعة لحكومات القبائل التى اشتركت فى اسقاط دولة علوة، وانما اقتصرت مهمة اسقاط سوبا، بل وعلوة كلها على عرب القواسمة، ومن جاورهم دارهم، ثم الفونج.

<sup>(</sup>۱) قوبل رأى بروس بهجوم شديد سنفصله عند حديثنا عن أصل الفونج وقال د. عبد المجيد عابدين أنه استبعد، ووصف من قبل بعض الباحثين بأنه غير صحيح. انظر تاريخ الثقافة العربية، ص ٤٨٨ ومما يدل على بطلان هذا الرأى ايضا أن تاريخ مدينة أربجي منذ تأسيسها سنة ٩٨٨ه لا يشير إلى قتال وقع فيها في هذا التاريخ الذي حدده بروس انظر الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل، الملحق الثالث ، نقلا عن مخطوط شيوخ أربجي، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٥، محمد صالح: العبدلاب ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط Misc 1/20/232، ورقة ۲،۱، تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط Misc 1/15/191، ورقة ۱۸،۱۷.

<sup>(</sup>٣) ديار العبدلاب جنوب شندى حتى شمال بلدة أربجى. ومركزها بلدة قرى، حيث أقام عبدالله جماع الذى مارس سلطاته المباشرة على هذه المجموعة، واحتفظت دار العبدلاب فى حدودها على ما كانت عليه علوه. انظر: واضح البيان فى تاريخ العبدلاب ورقة ١٠٦، تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٧-٢٠، الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل، ص٣-٣٠، نسيم مقار: اقتصاد السودان فى العهد الفونجى، ص ٤٠ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٠٦.

- إذا كان هناك اتحاد قام بين الفونج وحكومات القبائل بزعامة العبدلاب -على نحو ما ذكرنا - بمحض ارادة هذه الحكومات المحلية والا استلزم ذلك بالضرورة ان تكون لها حقوق وامتيازات كما كان للعبدلاب وهو ما لم تذكره المصادر.

ومما يدل على أن هذه الممالك والمشيخات ضمت قسرا فيما بعد أنها ظلت تشن الحروب على العبدلاب كلما آنست من نفسها قوة ، على نحو ما هو معروف من حروب الشابقية والشكرية والجعليين(١).

والحقيقة الهامة أنه في اواخر القرن الخامس عشر أو اوائل السادس عشر الميلاديين على أقوى الاحتمالات – قام حلف بين قوتين كبيرتين أحدهما في جنوب مملكة علوة، وثانيهما على أرض علوة نفسها حول سوبا وشماليها، وتدعى القوة الأولى بالفونج، والثانية بالقواسمة (العبدلاب فيما بعد) وكان هدف هذا الاتحاد اسقاط مملكة علوة المسيحية بعد ان تهيأت كافة الظروف لهذا السقوط، وأنه ما كاد يتم الاتفاق حتى توجه جيش الحليفين عبدالله جماع، وعمارة دونقس إلى سوبا العاصمة الكبرى لعلوة، ودارت بين الجيش المهاجم، وجيش علوة المدافع حرب انتهت بقتل ملك علوة(7) وهزيمة جيشه وتخريب سوبا خراباً أصبح مثلا في السودان(7) وذلك بعد حصار دام عدة أيام أبدى خلاله جندها مقاومة شديدة (٤).

وهكذا كان الحلف بين العبدلاب والفونج هو السبب المباشر لاحداث هذا التغير العميق الذي غير وجه الحياة في سودان وادي النيل $(^{\circ})$ .

C.F.Y.F. Hasan: Islamic external influences, P. 76-77.

<sup>(</sup>١) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط، ورقة ٢،١ .

<sup>(</sup>٢) تذكر الروايات أن اسمه الغز، انظر تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ، ص ٦، وتقول أخرى ان اسمه علوة واضح البيان، ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ود ضيف الله: الطبقات ، ص ٣٩ ، ٤٠؛ تاريخ ملوك السودان، ص ١ ، واضح البيان، ص ٦ ، تاريخ مختص بأرض النوبة، ص ص ١٧، ١٨، مخطوطة كاتب الشونة ، ص ٧؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مشيخة العبدلاب، ص٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ماكمايكل: دخول العرب في السودان، ص ص ٣١، ٣٢؛ شيني: بلاد النوبة في العصور الوسطى، ص ص ١١،١٠ ؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب ، ص ١٠٧ .

#### أسباب سقوط علوة:

تعرضت مملكة علوة لعوامل مشابهة لتلك التى تعرضت لها مملكة المقرة، أدت إلى تفككها ثم انهيارها، وقيام السلطنات الاسلامية «العبدلاب والفونج» على أنقاضها فى اوائل القرن السادس عشر $\binom{1}{2}$ . ومن هذه العوامل ذلك النزاع بينها وبين مملكة المقرة كما ذكرنا. ولعل حرص مقرة على الحصول على الرقيق للتجارة او الوفاء بالبقط $\binom{1}{2}$  كان أحد الأسباب التى أدت إلى ذلك النزاع، اذ لابد أن ذلك قد دفعها إلى محاولة الحصول عليه من جيرانها.

كذلك تعرضت مملكة علوة لاغارات مملكة الزغاوة ( $^{(7)}$ ) منذ القرن الثانى عشر الميلادى على طرق القوافل التجارية ما بين بحيرة تشاد غربا إلى النيل شرقا، وظل تهديدها قائما حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى ( $^{(2)}$ ). وقد هاجم أعراب جذام مملكة الزغاوة حتى سيطروا على منطقة دارفور ( $^{(0)}$ )، التى شنوا منها غاراتهم على الاقاليم المجاورة حتى مملكة البرنوا في الغرب. وهذا ما تؤكده شكوى سلطان البرنو «المادى عثمان اويبرى بن ادريس  $^{(179)}$  –  $^{(1872)}$  من اعتداءات عرب جذام المجاورين له برقوق في سنة  $^{(18)}$  هم أقاربه، وباعوهم في الأمصار بيع الرقيق ( $^{(7)}$ ).

ولابد أن جماعات عربية كبيرة شقت طريقها إلى علوة بعد وصولها إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط ، ورقة ٢،١ ، تاريخ مختص بأرض النوبة ، مخطوط ، ورقة

<sup>(</sup>٢) سبق أن أشرنا إلى هذا في سقوط مملكة المقرة.

<sup>(</sup>٣) امتدت مملكة الزغاوة من بحيرة تشاد في الغرب إلى أطراف النوبة في الشرق، ويرى آركل انها شملت الكانم ودارفور في القرن ١٨٤ محمد محمد أمين: العبدلاب ص مدارفور في القرن ١٨٤ محمد محمد أمين: العبدلاب ص Arkell: Op. Cit., P. 199، 197

<sup>(</sup>٤) انظر: ل . كروباتشيك: مرجع سابق، ص ٤٠٦،٧٠٤؛ محمد غيطاس : النوبة ص ١٢١،

C.F.Arkell: Op. Cit.., PP. 199-200.

<sup>(°)</sup> إبراهيم على طرخان: إمبراطورية البرنو الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٤م، ص ١٨٧ ( وثائق رسالة عثمان بن إدريس إلى الظاهر برقوق).

<sup>(6)</sup> Arkell, Op. Cit., PP. 199-200

المنطقة عبر نهر النيل والبحر الأحمر، ومع الحملات التي جردت في العصر الملوكي (١)، وبفضل كثرة عددهم وتحالف بعضهم مع الفونج تمكنوا من اسقاط هذه المملكة سنة ٩١٠ هـ/ ١٥٠٤م (٢)، وزادت هذه الهجرات العربية بعد سقوط مملكة مقرة المسيحية، حيث اندفعت نحو المراعي الخصبة في علوة. وكان الطابع العام للهجرات العربية إلى انحاء علوة طابعا سلمياً، وتحققت لها مآربها عن طريق الاختلاط ومصاهرة النوبيين (٣).

وفى القرن الخامس عشر حينما ظهرت عدة ممالك ومشيخات إسلامية فى المنطقة ظهر الأثر العربى الاسلامى فى تطور الحياة الاجتماعية والسياسة، مما عجل بزوال المملكة المسيحية فى علوة، وتمثل هذا الأثر فى اختفاء نظام الوراثة القديم أى نظام الأمومة، وأصبح الحكم وراثيا فى بيت شيخ القبيلة أو الدار، كما تمثل فى ازدياد الإسلام ولاسيما أن البقية الباقية من المسيحيين فى البلاد عانت إهمالاً من كنيسة الإسكندرية؛ والحقيقة أن هذا الاهمال لم يكن قاصرا على مملكة علوة، بل أيضا مملكة المقرة، وكانت النتيجة ان توقفت الطقوس الدينية فى البلاد حتى اعتاد النوبيون على هذا الوضع وكانت المسيحية فضلا عن ذلك غطاء لكثير من المعتقدات الوثنية، ولم تستطع أن تغرس لها جذورا عميقة فى هذه البلاد، ولا يمكن انكار اثر الصراعات بين القبائل فى مملكة مقرة على قطع العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية وكنيسة علوة، مما أدى إلى توقف ارسال الأساقفة المصريين منذ وفاة أسقف النوبة سيريل علية ٣٦٣ هـ / ١٢٣٥ مكما سبق أن ذكرنا(٤).

هذا ولم تذكر الوثائق حواث اضطهاد دينى من المسلمين للنوبيين بسبب العقيدة، وهكذا نستطيع ان نستنتج أن الكنيسة النوبية قد زالت من الوجود لا بالعنف بل من ضعفها الذاتى.

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في الفصل الثاني . سقوط مملكة المقرة ص ٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة ، مخطوط رقم Misc~1/15/191 واضح البيان في تاريخ في تاريخ العبدالب، مخطوط رقم Misc~1/20/232 .

<sup>(</sup>٣) انظر المقريزى: الخطط ، جـ ١ ، ص ١٩٣ ، محمد محمد أمين: العبدلاب ص ١٩٢ ، مصطفى مسعد: امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط، ص ٢٩ زاهر رياض: انجاهات مصر الأفريقية فى العصور الوسطى، ص ٤ وكروباتشيك: مرجع سابق، ص ٤٤٠ ؛ فانتينى: تاريخ المسيحية ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعف الكنيسة النوبية في الفصل الأول من هذه الدراسة.

- القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بأرض النوبة:

أولا: العبدلاب

# أصل العبدلاب وموطنهم الأول:

ترجعه وثائق النسبة (۱) في سودان وادى النيل إلى شعبين عظيمين هما قحطان وعدنان، وهذان الشعبان هما: مجموعة جهينة، ويرمز بها إلى عرب الجنوب أو القحطانيين، والمجموعة الجعلية أو العباسية ويشار بها إلى عرب الشمال أو العدنانيين (۲).

واذا كانت المصادر السودانية قد اختلفت اختلافاً يسيراً في الأصل الذي ينتمى إليه العبدلاب من هذين الشعبين، فان هذه المصادر تجمع على راى واحد لا خلاف عليه هو عروبة العبدلاب.

وسوف نعرض مختلف الروايات الواردة في نسبهم..

# روايات العبدلاب أنفسهم:

تشیر وثائق العبدلاب $(^{"})$  وروایاتهم الشفویة إلی انهم عدنانیة، یتصل نسبهم بعلی بن علی طالب $(^{2})$ . فقد جاء فی احدی مخطوطاتهم ما نصه:

«ثم اعلم ان عبدالله هذا جد العبدلاب والده حمد بن رافع بن عامر بن صعصع» المعلوم هذا هو المشهور في نسبه، المسموع من الآباء، ولكن الصحيح كما وجد مقرراً في أمهات الأنساب – أن والده السيد الباقر، وأمه (حسني) بنت (٥) حمد بن رافع، ومن ذلك توهم بعض أهل الأنساب فنسبه بأمه لرفاعة وبالتالي لجهينة، وذلك وهم باطل كما

<sup>(</sup>۱) أوراق نسب جمعها محمد بن الحاج على بن دفع الله، نسخة إبراهيم حاج محمد عن أنساب العرب، وجعفر حسان في النسب، وهي مثبوتة بمجموعة ماكمايكل الخطبة في دار الوثائق المركزية بالخرطوم، متنوعات,

Misc 1/16/184. PC.F. maxmichael: Op. Cit., Vol.1, P. 238,

يوسف فضل: المقدمة ، ص ٣٣ ؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٠٨ ، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ١٩٢ ، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص ٢٠٢،

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد: السودان الشمالي وقبائله، ص ١٤،

Y.F. Hasan Islamic External Influences, P. 75.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج حسن بن الشريف الفحل بن ضباب: نسب العبدلاب، مخطوط دار الوثائق المركزية بالخرطوم، (٣) متنوعات) Misc 1/16/184 صفحات ٦١٥-٢٦٨؛ وانظر محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: انساب عرب السودان، مخطوط مصور دار الوثائق القومية بالخرطوم رقم Misc 1/18/198ورقة ٢٠-١٠ .

 <sup>(</sup>٥) تؤيد هذا بعض روايات العبدلاب السماعية في الجملة دون التفصيل، فتذكر أن جد عبدالله جماع هو حمد الذي توفي في
 أبي حمد الحالية، وهي بلدة كائنة في منطقة الرياطاب، وسميت باسمه، تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ، ص ١٥ .

وجدت بخط من نقل هذا النسب قائلاً: أن والده السيد الباقر بن السيد محمد السيد على بن السيد جبل بن السيد عبدالله بن السيد بركات بن السيد قاسم ويمضى صاحب النسبة في تعداد أجداد عبدالله جماع حتى يصلهم بالإمام على(١)، غير ان روايات العبدلاب السماعية التي دونت حديثاً تذكر إن السيد الباقر هذا لم يكن أبا لعبد الله جماع وإنما هو جده، وتضيف بعض هذه الروايات مؤكدة نسب عبدالله إلى جهينة من جهة أمه. قائلة: أن السيد الباقر تزوج من بنت الشيخ عبدالله الجهني: ‹رائد زمام جهينة›، وقد أنجب منها ابنه رافع والد عبدالله جماع الذي ما كاد يشب عن الطوق حتى اختارته قبيلة جهينة ملكاً لها مكان جده لامه، فصار ملكا في الحجاز، ثم خلفه على الملك السيد الباقر وتلاه بعد ذلك عبدالله جماع(Y). وهذا يعنى ان عبدالله جماع شريف علوى من جهة أبيه، جهنى من جهة أمه، كما يعنى أنه كان شيخاً في الحجاز على قبيلة جهينة، ولهذا تطلع إلى تزعمها عندما هاجر إلى سودان وادى النبل.

ويروى صاحب «العرف المنشوق» في نسب العبدلاب رواية مؤداها أن الأشراف خرجوا من أرض الحجاز تحت ضغط العباسيين بعد قيام دولتهم، ومن هؤلاء ذرية الامام موسى الكاظم الذي ينتسب اليها العركيون ايضاً، فعبرت البحر من ناحية السويس، ثم وصلت إلى السودان عن طريق النيل، ثم ذهبت إلى شرق السودان، وقصدت جماعة منها المغرب ومنه دخلوا – عن الطريق الغربي – للسودان. وكان

<sup>(</sup>١) الفحل: نسب العبدلاب ، مخطوط ، ورقة ٦١٥-٦٢٨ ، الشيخ عثمان أونسه: تاريخ مشيخة العبدلاب، ص ١١، ١٢؛ أكد أونسه أنهم أشراف من نسل على بن أبى طالب من جهة أبيهم، وهم جهينيون من جهة أمهم، وانظر أيضا: واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، ص ١ ، ٢ ،

C.F.: A.E.Penn: Trasitional Storia Of the Abdallab Tribe, S.N.R. XVII, 1934, P. 6FF. محمد محمد أمين : العبدلاب ، ص ١٩٢,

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ، ص ١٤؛ حسن محمد خليل: جوانب من تاريخ العبدلاب من رواياتهم السماعية، مخطوط، ص ٢٣-٢٤؛ محمد محمد أمين: العبدالاب، ص ١٩٢، يوسف فضل: المقدمة، ص ٣٤, ومن الملاحظ: على أننا نتساءل كيف يخلف الأب ابنه في الملك مثلما خلف السيد الباقر ابنه رافع في هذه الرواية؟ وهذا يرجح أن السيد الباقر هو والد عبدالله جماع كما جاء في نسبة ابن الحاج حسن بن ضياب المشار إليها، وأن رافعا لا يعدوا في الحقيقة، أن يكون لقبا للسيد الباقر وليس اسما لمسمى آخر، وان جد جماع الذي تزوج بنت عبدالله الجهني انما هو عامر كما تقول احدى الروايات. انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، هامش ص١٥، يوسف فضل: المقدمة، ص ٣٩، محمد صالح مشيخة العبدلاب، ص ١١٠ .

من هذه الذرية محمد بن رافع، ومن ذريته في السودان الآن القواسمة والعبدلاب<sup>(١)</sup>.

يتضح من هذه الرواية أنها تطابق ما جاء في مخطوطات العبدلاب ورواياتهم السماعية، خاصة بانتسابهم إلى البيت العلوى، غير أنها تخالف بعض الروايات في الطريق الذي سلكه العبدلاب إلى سودان وادى النيل، ذلك لأن روايات العبدلاب السماعية – بعد ان قررت ثلاث منها أن عبدالله جماع شريف حسيني (7) – اجمعت أربع عشرة رواية أخرى على أنه أتى من الشرق أو الشروق الذي يعنى أرض الحجاز، وحددت موطنه فيها مكة أو المدينة أو الطائف على خلاف الروابات، ثم ذكرت طريق هجرة العبدلاب إلى السودان بأنه «سواكن»(7) – عبر البحر الأحمر – ومنها إلى أبى حمد (٤)، فدنقلا حيث ترك هناك بعض ذريته وهم الأدركوجاب (٥) ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا، فأن هذا الطريق هو نفسه تقريباً الذي هربت منه فلول الأمويين إلى الحجاز عند قيام الدولة العباسية كما يقول المقربزى(7).

وتمضى روايات العبدلاب قائلة: ومن دنقلا أتوا بربرة فأب زليق القريب من

<sup>(</sup>١) انظر: الأمين محمد زين الناسخ: العرف المنشوق من تاريخ وأنساب سكان بلدة معتوق بالجريرة، دار الوثائق القومية بالخرطوم، ص ص ٤٦ ، ٤٧ ، محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص ١١١،١١٠ ،

Y.F. HaSsan: Islamic external influences, PP. 76-77.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ١٤,

<sup>(</sup>٣) سواكن: ورد أول ذكر لها سنة ٩٤٥ هـ، وقد استفادت سواكن من تدهور باضع أولاً وعيذاب ثانياً، إلا انها لم ترق لمكانة الثانية، وفائدتها الكبرى أنها كانت ذات صلة وثيقة بالحجاز كما كانت تربطها طرق كثيرة بالداخل، وكان سلطانها عند زيارة ابن بطوطة لها سنة ١٣٣٧م الشريف زيد بن أبي نمي الذي ورث السلطة عن أخواله البجة. وكان جيشه مكونا من البجة وجهينة وبني كاهل. انظر: الهمذاني (محمد بن أحمد): صفة جزيرة العرب، ليدن ١٨٨٤، ج١، ص ٤٠ ،١٣٣٠؛ ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط بيروت ١٩٦٤، ص ٢٤٥؛ السخاوي: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، القاهرة ١٩٣٤ ، ج٤ ، ص ١٤٠ ؛ ٢٣٤ ؛ ج٥، ص ۲٤، جـ٦ ، ص ١٤٩ ، جـ١١ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أبى حمد: جزء من قبيلة المناصير التي تسكن على النيل بين أبي حمد والشلال الرابع، وقيل أن جيرانهم من C.F.: MacMichael: Op. Cit., vol. 2, P. 31-129. الشمال والجنوب الشايقية والرياطاب: يوسف فضل: هامش الطبقات، ص ٢٥١، رقم (١).

<sup>(</sup>٥) يقول ليو الأفريقي وتتاخم من الجنوب صحراء القرعان كوران أو على الأصح القرعان وهو الأسم الذي أطلقه العرب على دازا من مجموعة بيدا - دازا الذين يعيشون حالياً شمال بحيرة تشاد وفي الشمال الشرقي حتى بوركو وفي اينيدي شمال شرق التشاد. انظر ليو الأفريقي: وصف أفريقيا ، ص ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٩١ ، تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ، ص ١٤ .

قرى، حيث كان يحكم العنج ، وحيث بدأ تجمع العرب، ومن ثم أتوا إلى قرى نفسها واتخذوها عاصمة لهم بعد أن أسقطوا دولة العنج(١).

على أنه يمكن التوفيق بين رواية صاحب العرف المنشوق والروايات الاخرى اذا جاز لنا أن نفترض أن محمد بن رافع هذا شقيقا لعبد الله جماع، استنادا على ما رجحناه (۲) من ان رافع لقب للسيد الباقر والد عبدالله جماع كما تقول احدى الروايات(٣)، وقد رأى أن يسلك بذريته طريقا مغايرا للذي سار فيه أخوه عبدالله جماع، ومن ثم كون مع ذرية جماع عرب القواسمة الذين غلب عليهم - فيما بعد -اسم زعيمهم عبدالله فعرفوا بالعبدلاب. هذا ويوافق عثمان حمد الله العبدلاب على ادعائهم الانحدار من البيت العلوى (2). كما يساندهم بروس Bruce العدالله جماع أمير قرشي، غير أنه لا يقول بانحداره من بيت على بن أبي طالب<sup>(٥)</sup>.

على كل حال ما من قبيلة في سودان وادى النيل - في الأغلب الأعم - الا وادعت أنها تنحدر إلى أصل شريف، ابتغاء اجلال الناس وتقديرهم، فالعركيون مثلا في أبي حراز والمراغنة في الخرطوم بحرى، ومديرية كسلا، والشكريه في رفاعة، وآل المهدي والهندي، والفادنية في أوطانهم المختلفة، كل يدعي أنه ينحدر من بيت على بن أبى طالب كما يتضح من شجرة أنساب السودان(7).

كما تلاحظ اضطراب هذه الروايات فهي في الوقت الذي تصر على صلة العبدلاب بالبيت العلوى تزعم أن العبدلاب جهينيون أيضا من جهة أمهم، وذلك ليظفروا بشرف آخر هم انتماؤهم إلى الصحابي الجليل عبدالله الجهني، ويتضح

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ، صفحات ١٦-١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمين محمد زين الناسخ: العرف المنشوق ، ص ٤٦، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ، ص ١٥؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية ، ص ٣٤، C.F.: Yusuf Fadl Hasan: Atabs, PP. 168, 157-7.

<sup>(</sup>٤) الشيخ عثمان حمد الله العبدلاب: سهم الارحام في السودان، ص ٢٠٦، ٢٠٥.

<sup>(5)</sup> C.F.: Bruce, Travels To Discover, Vol. Iv, P. 456-458.

يوسف فضل: المقدمة ص ٣٣؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١١٢،

<sup>(</sup>٦) انظر: ملحق الدراسة : اشكال (٦/أ، ب، ج، د، ه). يوسف فضل: المقدمة، ص ٣٣، محمد أمين : العبدلاب، ص ۱۹۸،۱۹۲ .

هذا مما يقوله جامعي تاريخ مشيخة العبدلاب: «والقواسمة - أصل العبدلاب -أبناء السيد رافع المعروف في قبائل رفاعة المتعددة لأن اسم رافع في قبائل رفاعة اثنين : رافع الجهني، ورافع ابن نبته (١) الذي هو شريف من ولد الحسين بن على <sup>(۲)</sup>».

إلا أن بعض المصادر تؤكد بقولها «والصحيح في نسبه أنه من بني العباس من ذربة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي $(^{\text{T}})_{\text{N}}$ .

وعلى العموم فقبائل رفاعة كلها وجهينة كلها، وما تفرع منها من القبائل هم أهل الشيخ عبدالله جماع وعشيرته  $(^{2})$ .

هذا ونلاحظ أن مصادر الشبعة، أشارت إلى تنقلات أهل البيت إلى أرجاء مختلفة من العالم الإسلامي، إلا أنها لم تشر إلى أن أحداً من ذرية الإمام موسى الكاظم أو غيره من آل البيت العلوي قد هاجر إلى سودان وادي النبل (٥).

وأخيراً فإن هذه الرواية - رواية العبدلاب ومن شايعهم - لا تنهض دليلا على ما يزعمونه من الانتساب إلى البيت العلوى الشريف والراجح أنهم عرب جهينيون(7).

يقول الباشا عن أصل العبدلاب أنهم ينتسبون إلى المجموعة التي تعرف بمجموعة جهينة، ورواياتهم تشير إلى ذلك، وفي نفس الوقت تحاول أن تنتسب إلى

<sup>(</sup>١) هناك رفاعة شرق بأبي جن ورفاعة الهوى بأبي روف، هؤلاء شرق النيل الأزرق على الدندر والرهد والبطانة وأولئك فيما بين النيلين الأزرق والأبيض غربا. انظر: المقريزي: البيان والأعراب ، ص ١٤٩،

C.F.: Crawford: the Fung Kingdom Of sennar, PP. 81-82.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيخ عثمان أونسة: تاريخ مشيخة العبدلاب، مخطوط، ص ١١؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط. واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ص ٣٠٢، يوسف فضل: المقدمة ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عثمان أونسة: تاريخ مشيخة العبدلاب، ص ١٢ ، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر ابن طباطبا: متنقلة الطالبيه، تحقيق السيد محمد مهدى السيدة حسن الخراساني، ط النجف الأشرف، تحدث فيه عن آل أبي طالب الذين انتقاوا إلى بعض البلاد الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب، ولم ترد فيه اشارة واحدة إلى انتقال بعضهم إلى السودان، بل أن محققه أشار إلى أنه تابع هذا الموضوع فلم يجد أحدا منهم قد هاجر على سودان وادى النيل.

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوط انساب عرب السودان رقم Misc 1/18/198 ورقة ٢٠،١٩ عن الجهينيون وأنسابهم.

الأشراف شأنهم في ذلك شأن كثير من القبائل السودانية، ومجموعة جهينة من عرب الجنوب، ولذلك فلا محل لربط الأصل الحسيني بالأصل الشريفي أو بعلى بن أبي طالب كما جاء في روايتهم ... ، وفيما يختص بفرع العبدلاب بالذات فمن المرجح أنهم كانوا من بطون جهينة التي عاشت في الشرق، وأتت منه إلى وادى النيل(١)».

ويستخلص من رواية نسخة ابراهيم حاج محمد وجعفر حسان(٢) ؛ تتفق، النسختان على أن العبدلاب من عرب القواسمة الذين يتصل نسبهم – آخر الأمر – بجهينة، ذلك لأن عرب جهينة في السودان ينقسمون إلى الشعب الرئيسية التالية:

أن الشعبة الأولى: وتشتمل على رفاعة ( وأقربائها من القواسمة والعبدلاب والعركيين) واللحويين والحلوبين، والعوامرة ،والخوالدة، والشكرية ومن إليهم.

والشعبة الثانية: شعبة فزارة، ومن فروعها دار حامد ، وبني جرار، والزبادية، والبزعة، والشنابلة، والمعاليا.

والشعبة الثالثة: وقد اشتمات على الدويحية والمسلمية والبقارة بفروعها المختلفة، والمحاميد، والماهريه والكبابيش والمغاربة والحمر (٣).

على ان النسختين تتفقان في تفاصيل كثيرة مما يدل على أحد أمرين، أما أنهما منقولان من أصل واحد مفقود، أو أن احداهما منقولة عن الأخرى $(^{\sharp})$ .

Misc 1/16/184, C.F. MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P. 238-248. (3) C.F.: MacMichael: A history Of the Arabs, Vol. 1, PP. 239 - 248. وسوف نعرض بالتفصيل لهذه القبائل فيما بعد . انظر ص ٢٥٤، وانظر أيضا: مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص ٢٠١؛ عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية ، ص ٣٠، حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ج١ ، ص ٣٣٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١١٥،

<sup>(</sup>١) الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب، ص ٢٩-٣٠، محمد صالح: مشيخة العبدلاب ، ص ١١٣،

<sup>(</sup>٢) يحتفظ السيد ابراهيم حاج محمد ( ناظر عموم الجعليين سابقا) ، بشندى على نسخة من مخطوط للأمام السمرقندى: كتاب أنساب عرب السودان، وضع في بداية عصر الفونج والعبدلاب. انظر: محمد صالح ضرار: تاريخ السودان: البحر الأحمر وإقليم البجة، ص ٦٨، أما نسخة جعفر حسان فهي موجودة عند ابنه حسان ببلدة حزيمة في مركز مروى بالمديرية الشمالية، وكلا من النسختين في أنساب العرب مع احتوائها بعض الأخبار التاريخية، وقد أودعت نسخة مصورة بدار الوثائق المركزية بالخرطوم. انظر مجموعة ماكمايكل الخطية في دار الوثائق بالخرطوم، متنوعات

<sup>(</sup>٤) انظر: شجرة النسب بملحق الدراسة شكل رقم (٦/هـ) ص ٥٤١-٥٤٥ .

بقول مؤلف نسخة جعفر حسان – وهو بنسب العبدلاب إلى عون بن حمد العلاطي: «أما عون أخيه فأولاده ثابت وصابر وسارب وحرقان ومسير ومعتقوق، ومن أولاده الترابثة والشقلاب والشكراب والعبدلاب والتنجر ... وكلهم أولاد عون ابن حمد العلاقي (١)».

### أما روابة هارولد ماكمابكل:

فتتفق هذه الرواية مع سابقتيها في إلحاق نسب العبدلاب بجهينة دون البيت العلوى، وتخالفهما في أمور $(^{(Y)}$ .

ورواية محمد بن الحاج على بن الماحي بن مضوى بن دفع الله<sup>(٣)</sup>. فمضمونها لا يختلف من حيث الحاق العبدلاب بجهينة - عن سابقاتها - فيما عدا رواية العبدلاب ومن شايعهم، ولكنها تختلف في أمور أخرى.

ومهما يكن من أمر القرابة بين القواسمة والعبدلاب فان هناك أمراً لا خلاف عليه، وهو أنه كان بين الفريقين – في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي صلات رحم قوية تمثلت في إنتماء الشعبتين إلى قبيلة رفاعة المعتبرة فرعاً من جهينة، كما

MacMichael: Vol. I, PP. 239-248.

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة جعفر حسان. مركز الوثائق القومية بالخرطوم، Misc 1/16/184، ص ١٥، ١٤ ، محمد صالح: مشيخة العبدلاب ، ص ١١٧,

<sup>(</sup>٢) انظر شجرة النسب التي رسمها ماكمايكل بملحق الدراسة. وقد اعتمد المؤلف في روايته هذه على أوراق نسب غير يسيرة جمعها من الاهلين ثم الروايات السماعية التي قام بتدوينها منهم

<sup>(</sup>٣) انظر شجرة النسب بملحق الدر اسة شكل رقم (٦/هـ) نلاحظ تسلسل النسب بين جهينة وذبيان، ففي الوقت الذي يكون فيه ذبيان هو ابن عبدالله الجهني ، وجهينة هو ابن ريث في الشجرة الأولى نجد ذبيان في الشجرة الثانية والثالثة هو ابن جهينة وجهينة في الشجرة الثانية هو ابن عطية.

أولاد ذبيان العشرة، وإذا كان أحد أولاد ذبيان في الشجرة الأولى والثالثة هو شطير فانه في الشجرة الثانية شاطر.

<sup>-</sup> أولاد عامر، وبينما نجد في الشجرة الأولى أن لعامر ولداً واحداً هو محمد إذا بالشجرة الثانية والثالثة تعطيه ثلاثة من الأبناء هم: حمد العلاطي، ورافع ومحمد. وحين تجعل الشجرة الأولى رافعاً وحمد العلاطي أبناء لمحمد مع ستة أخرين ثم تمضى فتجعل قاسما جد القواسمة أبناء لرافع مع اثنين آخرين وحمد العلاطي أبا لأربعة أبناء ينحدر العبدلاب من أحدهم وهو عون، وبذلك تجعل هذه الشجرة من العبدلاب أبناء عمومة مع على القواسمة ينحدرون جميعاً من أصل واحد، تنزل الشجرة الثانية القواسمة منزلة الأهل للعبدلاب فتجعلهم من نسل محمد ابن عامر، على حين تجعل الشجرة الثالثة القواسمة أبناء لمحمد العلاطي ولا تذكر شيئاً عن العبدلاب مما يجوز أن نستنتج أنهم فرع من القواسمة. انظر: أوراق نسب محمد بن الحاج على. Misc 1/16/184 و ٤٣٤-٤٣٩، متنوعات دار الوثائق القومية بالخرطوم.

تؤكد ذلك جملة من المصادر (١) . وكان هناك من الوفاق والتلاحم بينهما ما مكن مؤسس شعبة العبدلاب: عبدالله جماع من أن يقود كتائب القواسمة في هجوم أدى إلى سقوط عاصمة مملكة علوة الأولى سوبا ثم عاصمتها قرى حيث استطاع بعد ذلك أن يكون من القواسمة بيت مالك استمر في الحكم على مدى ثلاثة قرون من الزمان(٢)، و تلك هي أسرة العبدلاب $(^{(7)}$ .

أما كلمة العبدلاب فانها تعني القبيلة أو الجماعة التي تنتسب إلى عبدالله جماع، ذلك لأن لفظ أب الذي تنتهي به أسماء كثير من العربية في السودان يعني في مداوله: عائلة أو قبيلة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ، ج٢ ، ص ٤٤٤؛ المقريزى: البيان والاعراب ، ص ١٤٩ ، محمد عوض : السودان الشمالي، ص ٢١٨، ٢٥٢، يوسف فضل: المقدمة ، ص ٣٤، ٣٥، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ١٩٢، C.F.: Y.F. Hasan: the arabs and the sudan, PP. 154-7, MacMichael: A history of the Arabs in the sudan Vol. 1, PP. 128, 141, 228, 245, Vol. II, P. 80; Craford: The Fung King dom Of sennar, PP. 81-82.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط Misc 1/15/191 ورقة ١٧ ، مخطوطة كاتب الشونة ص ١٦، واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط رقم Misc 1/20/232 ، ص ٢ ، الشيخ عثمان أونسة: تاريخ مشيخة العبدلاب، مخطوط ، ص ٢٦ تاريخ ملوك السودان، ص ١٠

<sup>(</sup>٣) يذكر ثلاثة من الرواة أن عبدالله جماع، مؤسس مشيخة العبدلاب شريف حسين من نسل الأمام على شرائط رقم ١٤, ٥٠، ١٣٠، ١٠٠١ ، انظر : تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ، ص ١٤,

<sup>(</sup>٤) اختلف الباحثون في أصله، أهو لفظ حامي أم سامي؟ هناك رأى يقول: استخدام المقطع الحامي الأخير آب لتكوين اسم للأسر والقبائل ينسب إلى الجد الأعلى رباطاب، يمكن أن يقال عنها أنها ليست من أصل عربي. انظر: محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٢٣٤؛ محمد مهدى كركورى: رحلة مصر والسودان، ص ٣٩٠؛ الريح العيد روسى: تقويم السودان لسنة ١٩٤٩م، ص ١٠٣؛ محمد صالح. مشيخة العبدلاب، ص ١٢٣ ، ويرى د/ محمد عوض أن إلحاق مقطع آب في آخر الأسم يرجع إلى مؤثرات لغوية لعلها حامية قديمة وأثرها واضح في اقليم النيل الأبيض والأزرق والنيل الأعظم والجهات المجاورة للنهر، ويمند هذا التأثير شرقاً إلى البحر الاحمر. انظر محمد عوض: السودان الشمالي، ص ص ٣٢٤ ، ٢٣٥ ، وقد أيد حامية المقطع أيضاً كان من نعوم شقير، والريح العيد روسي، غير أنهم ذهبوا إلى أنه مآخوذ من اللغة البجاوية. انظر: نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان ج١، ص ٦٤؛ الريح العيد روسي: تقويم السودان ص ١٠٣، محمد مهدى كركورى: رحلة مصر والسودان ، ص ٣٩٠؛ محمد عوض: السودان الشمالي، ص ١٥٥ ، ويمكن مناقشة الرأى بأن معظم القبائل الجعلية التي تعيش على ضفتي النيل من الشلال الثالث حتى السادس يصعب تصور عبورهم أرض البجة في ترحالهم من مهجرهم القديم في صعيد مصر إلى موطنهم الجديد بالنوبة، وأيضاً هناك مجموعة عربية كبيرة هي الكواهلة كانت لها أوطان تقيم في أرض البجة بشرق السودان، ومع هذا ليس أواخر أسماء قبائلها هذا المقطع آب، انظر حول التوسع في هذا المدلول: -Y.F. Hasan: Islamix External in . 177 محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٢٣٤، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٢٧.

### - انشاء قرى عاصمة العبدلاب:

تقع قرى في الحد الأدني للمنطقة المدارية المطيرة، وتلتقي من النقطة التي تلتقى فيها القوافل التجارية المصرية بخط عبور النيل إلى صحراء بيوضة ومنها إلى مصر عن طريق دنقلة – مشو – واحة سليمة (١). وهي على خانق سيلوقة أو ما بعرف بالشلال السادس في طرفه الجنوبي، وعلى الضفة الشرقية للنيل، وتقوم على قاعدة عقبة وقد نسبت إليها فقيل عقبة «قرى» وهي تبعد عن النيل بنحو ربع ميل(٢)، وقد تمكنت قرى لموقعها الهام من جمع الجمارك التي تدرها تجارة المرور، والسيطرة على الأراضي الخصبة في سهل البطانة (٣).

أما عن نشأتها الأولى فلا تذكر المصادر شبئاً عنها(٤)، حتى الرحالة البهودي داود روبینی S. David Reubeni) ، لم یشر إلى ذلك سوى أنه ذكر مملكة جعل عندما (1) C.F. MacMichael: A history Of the Arabs, Vol. 1, P. 246, Crawford: the Fung Kingdom Of sennar, PP. 56-66.

الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب، ص ٢٢، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٣٩، يوسف فضل: المقدمة، ص ٣٧، (٢) وقد دلت الاكتشافات الاثرية أن قرى تقوم على أرض مسطحة تتكون من حفر متداخلة منعدمة الشكل، ربما كانت جدران منازل طينية C.F.: Crawford: Op. Cit., PP. 66-67 محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٣٩ ، انظر الرخيطة بملحق الرسالة شكل رقم (١٠).

(3) Macmichael: Op. Cit., P. 246,

الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب، ص ٢٢، مصطفى مسعد: امتداد الاسلام، ص ٩١، يوسف فضل: المقدمة، ص ٣٧, انظر: الخريطة ، شكل رقم (٩) ، (١٠).

- (٤) يوجد الآن في جنوبي قرى قبر الشيخ عجيب الكبير، وقبل عهد ليس بعيد قد انهارت عليه القبة التي كانت قد نصبت عليه، كما كانت ترقد عليه ايضا جذوع النخل التي اتخذت دعائم ترتكز عليها تلك القبة، والقبر هو أبرز المعالم في قرى، يتكون من سور طويل تابوتي الشكل من الطوب الأحمر ، ويلحق بالقبة من جهة الشرق سور صغير يليه من الخارج حائط من الحجارة، وعلى مسافة لا تبعد كثيراً عن قرى القديمة مساحة صغيرة بها قبة قديمة لا نزال قائمة ننسب لأحد شيوخ الركابية. ويبدو أن قرى عند نشأتها الأولى كانت تجمعاً صغيراً من البيوت أقيم حـول منزل الشيخ، ذلك لأنـها كانت في عـهد بروس ١٧٧٢م قرية تتكون من مائة وأربعين منزلا، لا يزيد ارتفاع الواحد منها عن طابق واحد، وكانت نظيفة حيدة البناء ، مسطحة السقوف، مبنية من نفس التراب الملون القائمة عليه، لهذا تصعب رؤيتها من بعيد. انظر: . Crawford: Op. Cit., P. 67
- (٥) رحالة يهودي يمني الأصل زار مملكة سنار سنة ١٥٢٢م ومر بمدينة سوبا وقد فقدت مخطوطة رحلته، ولكن بقيت صور منها لعله املاها مختصرة على يهودي الماني كتبها بالعبرية .

C.F.: Hillelson, S., David Reubini an Early Visitor of sennar, S.N.R. Vol.XVI, Part 1, 1933, PP. 55-50.

مربهذه المنطقة في اوائل القرن السادس عشر الميلادي، ولكنه ربما تجنب المرور بها (۱)، لأنها لم تكن موجودة آنذاك كما استنتج الدكتور مكى شبيكة (1).

أما الرحالة بونسيه، "Poncet"، فقد ذكر أنه اجتازها بعد أن عبر النبل عندها في مستهل عام ١٦٩٩ م، وقد أطلق عليها مقر الحاكم، الذي كانت وظيفته الرئيسية أن يتحقق من خلو جميع القوافل الآتية من الشمال والشرق من مرضى الجذام والجدرى، الذي كان منتشرا في ذلك الوقت، كما كانت من مهامه الرئيسية جباية المكوس من التحارة (٣).

اذا متى غدت قرى عاصمة العبدلاب؟ هل كان ذلك بعد سقوط سوبا؟ أم كان قىلە بوقت قصىر؟

# فهناك حملة من الآراء نسطها فيما يلي:

الرأى الأول يقرر أنه بعد أن أسقط الجيش المتحالف جيش العبدلاب والفونج -عاصمة علوة الأولى سوبا - على نحو ما وضحناه سابقا، توجه إلى عاصمة العنج الثانية قرى التي تشير المصادر إلى ملكها تارة بملك الغرب وأيضا بملك القرى وقد انتصر الجيش المتحد فسقطت قرى كما سقطت سوبا، وقضى بذلك على آخر معقل للمسحنة في مملكة علوة (٤).

وهذا يعنى أن قرى عندما ظهر العبدلاب كقوة مؤثرة في الحياة السياسية في سودان وادى النيل كانت قائمة بالفعل، ولم ينشئها العبدلاب، وإنما اقتصر دورهم على انتزاع السلطة الزمنية من أيدى العنج ملوك علوة المسيحية الذين كانوا يسيطرون عليها.

<sup>(1)</sup>Crawford: the Fung kingdom Of sennar, PP. 56 FF.

<sup>(</sup>٢) مكى شبيكة: مملكة الفونج الاسلامية ، ص ٢١،،٤٠

<sup>(3)</sup> Poncet, Jacques, The Red sea and Adiacent Contries At the clase of the seventeenth century.

<sup>(4)</sup> C.F.: Penn Traditional Stories of the Abdallab teiba "S.N.R. XVII, 1943, P.60-62. مخطوطة تاريخ محتص بأرض النوبة، ص ١٧-١٩، مخطوطة كاتب الشونة، ص ٧، تاريخ السودان إلى قيام الأحزاب، ص ٦٣ ، تقويم السودان لسنة ١٩٤٩م، ص ٤٨ ، شيني: بلاد النوبة في العصور الوسطى، ص ١٠ ، ١١ ؛ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، ج١، م ص ٣٥، عبدالمجيد عابدين: بين الحبشة والعرب، ص ١٦٤، عبدالقادر محمود، الفكر الصوفي في السودان، ص ٣٧، . 15-14 C.F.: Shini: Exavation At Soba, PP. 14-15.

وقد حوت روايات العبدلات مزيدا من التفاصيل عن نهاية مملكة علوة، وانتقال السلطة في قرى إلى أيدي العبدلاب فذكرت أنه بعد أن تم الاستيلاء على سوبا انهزم جيش العنج الذي كان يقوده رجل يدعى حسب الله. وتختلف روايات العبدلاب، فبعضها يقرر أن الذي تبع حسب الله من العبدلاب وحاصره حصاراً شديداً حتى استسلم في النهاية كان عبدالله جماع(١)، وبعضها الآخر يذهب إلى أن الذي حاصر قرى واستولى عليها انما هو ابن عبدالله جماع الشيخ عجيب الكبير(7).

وتتفق المصادر في أن قرى سقطت بعد مقاومة عنيفة في بد العبدلاب، وتقول بعض الروايات أن حسب الله العنجي سلم قرى للعبدلاب ونجا بنفسه هربا عبر النهر إلى الغرب، ثم إلى جبال النوبا، كما تقول رواية أن شيخ قرى استقر وجماعته الباقية «في الحرازة أم قد(7)».

والراى الثاني يعود بسيطرة العبدلاب على قرى إلى وقت سابق على سنة ١٥٠٤م حين وقع الاتفاق بين العبدلاب والفونج، ويبدو أن المحدثين قالوا ذلك استنادا لرواية بروس "Bruceالذي تذكر أن الحلف الذي قام بين العبدلاب والفونج سنة ١٥٠٤م كان اثر هزيمة العبدلاب الذين كانوا يسيطرون على مدينة اربجي، وحاولوا أن يتوسعوا منها جنوباً، وقد ترتب على هذه الهزيمة أن نقل عمارة دنقس مركز العبدلاب إلى أربجي فأصبحت عاصمة لهم، وكان يبغى من وراء ذلك ان يكونوا تحت مراقبته المباشرة (٤).

وقد وصفها بروس بقوله: كانت أربجي عاصم ود عجيب قرية لطيفة كبيرة ولكنها قليلة السكان(٥)، وهذا يعنى أن قرى كانت قائمة قبل هذا الوقت اى قبل ١٥٠٤م - حين دارت المعركة بين ود عجيب والسود في أربجي، وكانت عاصمة

<sup>(1)</sup> C.F. Traditional Stories Of the Abdallab Tribe S.N.R. P. 61.

مخطوطة واضخ البيان في تاريخ العبدلاب، ص ٢، مشيخة العبدلاب ، مخطوط، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مشيخة العبدلاب، ص ٦، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٤٢، هذا وقد اتفقت ست روايات اخرى للعبدلاب على حدوث هذه الواقعة من الشيخ عجيب الكبير، ولكنها اختلفت على هذه الرواية في التفاصيل. انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص ٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص ٢٥،٢٤، ٢٠٩، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٤٤.

Y.F. Hasan: Islamix external Influences, P. 75-76.

<sup>(4)</sup> Bruce, Vol. VI, P. 371.

<sup>(5)</sup> Bruce, Vol. VI, P. 371

للعبدلاب، ولم تخضع لهم بعد هزيمة العنج في سوبا كما تقول الرواية الشائعة، ونص بروس يؤكد ذلك فهو يقول: «أن أمير هذه البلاد من قريش، ويلقب بود عجيب وهو زعيم العرب جميعهم، ومقر الأمير قرى. وكان يجمع الضرائب من العرب واستمر الحال على ذلك حتى بداية القرن السادس عسر حين توجه في سنة ١٥٠٤م شعب أسه د .. (۱)».

ولما كان من الحقائق المعروفة ان قرى ظلت تحت سيطرة العبدلاب الكاملة خلال الحقبة التي عرفت بعهد الفونج فقد رجح كروفورد أن أربجي لم تكن إلا مركزاً حضاريا للإدارة حينما جاء بروس إلى هذه المنطقة سنة ١٧٠١م. وأن ود عجيب أو شيخ العبدلاب كان - عندئذ - هناك ولم يكن في عاصمته قرى ومن هنا جاء الخلط باعتبار أربجي – عنده – عاصمة للعبدلا $(^{7})$ .

وقد أكد هوالت "Holt على أن قرى كانت قائمة وتسيطر على رقعة واسعة من مملكة علوة عند مجئ الفونج سنة ١٥٠٤م، يقول: «عند مجئ الفونج كانت هناك قبائل عربية في شمال الجزيرة، وعند ملتقى النيلين تحت سلطة العبدلاب وعاصمتهم قري(٣)».

وحظى هذا الرأى - القائل بقدم قرى كعاصمة للعبدلاب، وكونها سابقه في وجودها لأحداث سقوط سوبا بتأييد من روايات العبدلاب السماعية التي سجلت متأخرة (٤)، فقد قررت هذه الروايات على خلاف في التفاصيل أن عبدالله جماع بعد أن وصل من الحجاز عن طريق سواكن قد نقلا فأبي حمد ثم بربر، انتهى به المطاف أخيرا إلى موضع يقال له أب زليق قريبا من قرى، ومنه تردد على ملك العنج المدعو الجحمان أو عبدالله أفادق، أو سليمان او المناع - على خلاف الروايات - وكان عبدالله جماع يبغى من هذا التردد الزواج من ابنة الملك التي كانت بيدها مفاتيح

(2) Crawford: The Fung Kingdom, PP. 66-67.

<sup>(1)</sup> Bruce, Ibid, PP. 456 F.

<sup>(3)</sup> C.F. Holt: A Modern history Of the sudan, P.19.

<sup>(</sup>٤) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ص ١-٣؛ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ٢٢، محمد محمد أمين: العبدلاب ، ص ٢٩ .

خزانة السيوف والمهمات الحربية للمملكة فلما تم لعبدالله جماع ما أراد، شغل نفسه بمعاينة الحصون والسيوف وأدوات الحرب، وعلم الملك أنه في طريقه للمصير الذي ينتظره، واستولى جماع على عاصمة ملكه قرى (١). ومن ثم بدأ يجمع حوله القبائل العربية في جبل الرويان لمهاجمة سوبا، وليس في جبل مويه كما هو شائع، ولعل التشابه بين كلمتي الرويان هو علة الخلط في هذا الموضوع (7).

ويعتقد أن ترجيح رأى عن الآخر أمر بالغ الصعوبة بسبب قلة الشواهد والأدلة، إلا أنه يمكن القول أن الرأى الأول أشار إليه أقدم ما نعرفه عن المصادر السودانية، كما استند عليه عدد غير قليل من الباحثين المحدثين (٣)، على حين أن الرأي الثاني انما بنى هيكله العام على فكرة بروس مع أنها ووجهت بنقد قوى من الباحثين واستبعدت، وطعن في الأمانة العلمية لصاحبها.

أما عن أسباب اختيار قرى دون سوبا عاصمة للعبدلاب فقد رجح بعض الباحثين أنها تعود إلى تجمع العرب بأعداد كبيرة فيها تحت جبل الرويان، ووقوعها المباشر في خط عبور النيل إلى صحراء بيوضة والطريق المؤدي إلى دنقلة ومصر. وبعبارة أخرى لتحكم موقعها في تجارة المرور مما يمكنها من فرض مكوس تزيد من

ولأن وقوعها في الحد الأدنى للمنطقة المطرية المدارية يمكنها من السيطرة على العرب في سهل البطانة، أولئك الأعراب الذين يتجمعون في الأراضي المطرية الخصبة، ويساعدها على تحصيل ما يسمى بالجزية منهم.

وقد يكون سبب رفض العبدلاب أن تكون سوبا عاصمة لهم راجعاً إلى توجسهم خيفة من أن تقوم عليهم بعض العناصر المحلية القديمة وتنتقم منهم، لاعادة العاصمة القديمة.

<sup>(</sup>١) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ٢٢، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٩.

<sup>(2)</sup> Holt., P.M., A sudanese Historical legend, the Fung Conquest suba, B., S. O. A. S. Vol. XXIII, Part 1. 1960, P. 10 FF.

يوسف فضل: مقدمة في تاريخ ، ص ٣٧، وإيضا: , -77-76. External influences, P. 76-77. الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب، ص ٢٠، محمد محمد أمين: العبدلاب، ص ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : مكى شبيكة: مملكة الفونج الإسلامية ص ٩٥-٩٧ .

وربما لأن سوبا دمرت على نحو لم تعد صالحة للاقامة والسكني(١).

# - حدود دولة العبدلاب ومناطق نفوذها:

كانت من نتائج انتصارات الفونج والعبدلاب على مملكة علوة المسيحية واقصائها - نهائيا- عن ظهور قوى محلية جديدة اقتسمت مناطق النفوذ فيما بينهما. يقول صاحب تاريخ ملوك السودان: ثم اتفق رأيهم على أن يكون عمارة ملكا عوضا عن ملك علوة التي هي سوبا كونه هو الكبير، وأن عبدالله جماع يكون في مكان ملك الغرب، فتوجه واختط مدينة قرى الكائنة عند جبل الرويان بالشرق، وجعلها كرسي ملكه، وكذلك عمارة اختط مدينة سنار .. وجعلها كرسي ملكه وذلك سنة ٩١٠ هـ(٢) يتضح أن هذا النص لم يحدد مناطق الفونج والعبدلاب ولكنه اكتفى بتحديد العاصمة للمناطق التي تتبع كل دولة.

غير أن مصادر العبدلاب أعطت تفصيلات أو في في هذا الشأن، فذكرت أنه عقب انتهاء الحرب اتفق الطرفان على أن يملك عمارة دونقس منطقة الجزيرة الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق، ولذلك نقل عاصمته من جبال الفونج إلى سنار. أما بقية السودان فقد آل إلى حكم الشيخ عبدالله وذريته من بعده فأختار مدينة قرى – عاصمة علوة الثانية سابقا – عاصمة لمملكته ، واستقر بها، ومنها أخذ بوجه جبوشه شمالاً وشرقاً لتوسيع رقعة مملكته حتى امتدت إلى حدود الحبشة وسواكن في الشرق،

(١) يقول الباشا بعد أن ذكر السببين الأخيرين: وزيادة على ذلك كله فقد أشار كل من كروفورد، وهولت، ويوسف فصل إلى أهمية قرى كملتقى للطرق التجارية وإمكانية سيطرة حاكمها على القوافل التجارية التى تسير محاذية لشاطئ النيل الشرقي . . وكذلك القوافل التي تأتي من دنقلا عبر صحراء بيوضة، وتعبر النيل في المنطقة الواقعة بالقرب من قرى، كما يبدو أن اختيار قرى يعزى إلى اتصالها بالبطانة حيث العرب الرحل انظر: جوانب من تاريخ العبدلاب ، ص ٢١ ، ٢٢ ، محمد صالح : مشيخة العبدلاب ، ص ١٤٨

C.F.: macmichael: A history, Of the aravs, Vo;. I. P. 246, Y.F. Hasan: the arabs and the sudan, p. 133. Holt: A sudanese hostorical Legend, P.10, Trimingham: Op. Cit., P. 15; وانظر كذلك : محمد محمد أمين: العبدلاب ، ص ٢٠٦، يوسف فضل : المقدمة ، ص . ص ٣٧، ٣٨، محمد إبراهيم أبو سليم: تاريخ الخرطوم ، ٦ الثانية بيروت ١٩٧٩م ، ص ١٠ .

(٢) انظر: مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوبة، ص ١٧ ، ١٨، ومخطوطة كاتب الشونة، ص ٧، تاريخ ملوك السودان، ص ٦، واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط، ص ٢،١ ، انظر الخريطة شكل رقم (١٠).

وإلى كاب بلول عند حدود سلطنة الفورفي في الغرب وإلى أربجي التي اعتبرت حداً فاصلاً بين نفوذ العبدلاب ونفوذ الفونج في الجنوب. أما في الشمال فتزعم رواية العبدلاب أن حدهم أسوان(١).

وقد أشارت وثيقة بالغة الأهمية خاصة بوقف لأحد مشاريخ العبدلاب يرجع تاريخها إلى وقت مبكر، اذ هي صادرة عن الشيخ دياب بن بادي ابن الشيخ عجيب الذي حكم بيم سنة ١١١٤ – ١١٢٣ هـ، اذ تضمنت الوثيقة نصا يؤيد هذه الحدود، فقد جاء فيها:

«ومعرفة حد البرابرة المستحقة للوقف المذكور من جهة الغرب الكاب، وشرقا سواكن، ومن جهة الصعيد الحبشة، وشمالا بندر أسوان، يكون داخلا في الحد لا داخلا في الوقف<sup>(٢)</sup>».

يتضح من هذه الوثيقة صحة ما ذكرته مصادرهم السابقة بشأن هذه الحدود، وبخاصة الشمالي منها.

على أن الدكتور حسن أحمد محمود قد حدد حدود المشيخة الجنوبية في أنها – لا تقف عند أربجي - ولكنها تمتد على الضفة الشرقية للنيل الأزرق حتى الدندر بقوله: فقد أسس القواسمة مشيخة قرى التي امتد سلطانها الحقيقي من أربجي في الجنوب حتى دنقلة في الشمال، تدين هذه القبائل والمشيخات بالولاء لمشايخ قرى، ويعترف هؤلاء بالسلطان الاسمى لسلاطين الفونج في سنار (٣).

<sup>(1)</sup> A.E. penn: Traditional Stories of the Abdallab Tribe, S.N.R. XVII, PP. 61-62. واضح البيان: ص ٢ -٣، تاريخ العبدلاب ( مجهول المؤلف)، دار الوثائق المركبة بالخرطوم، متنوعات، ص ٢، تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الوقف في مدينة الرسول الكريم. انظر وثيقة من وثائق مشيخة العبدلاب خاصة باوقافهم في المدينة المنورة، وقد تم نشرها الدكتور احمد عبد الرحيم نصر في كتابه الاغوات: دراسة تاريخية مقارنة لاغوات المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة معهد الدراسات الافريقية والاسيوية، جامعة الخرطوم ١٩٨٦م، ص ، ٧١, ١٧, ٢٣ انظر كذلك الوثيقة بملحق الرسالة شكل رقم(٧) وثيقة منشورة، وانظر صلاح محى الدين، مخطوطة تاريخية عن العبدلاب مجلة الخرطوم ديسمبر ١٩٦٧ ، ص ٥٨؛ يوسف فضل: المقدمة ص ٦١ ، المؤلف نفسه: المماليك والسودان، مجلة الدراسات السودانية، - العدد الاول المجلد الرابع يونيو ١٩٧٣، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حسن احمد محمود: الإسلام والثقافة العربية ، جـ١ ، ص٣٥٠، وانظر أيضا: عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص ٥٥، ١٠١ ، وقد اكد مكي شبيكة هذا المعنى فذكر ان حدود العبدلاب امتدت من أربجي الي الحدود الشمالية مع مصر، انظر مملكة الفونج، ص ٤٨؛ عبد العزيز عبد المجيد: التربية في السودان، جـ١ ،ص٣٨ .

ومهما يكن من امر فان الحد الشمالي للمشيخة ما لبث أن تغير بعد أن فتح السلطان سليم العثماني مصر سنة ٩٢٣ هـ/١٥١٧م، اذ صارت البلاد الواقعة بين الشلال الأول (عند أسوان) والشلال الثالث(١) عند أبو فاطمة شمال كرمة منذ سنة ١٥٢٠م بيد الكشاف الأتراك(٢).

اما حدود المشيخة الشرقية فقد أشار إليها المؤرخ محمد صالح ضرار بقوله: «امندت سلطة السلطنة الزرقاء إلى سواكن (٣) أيام عمارة دونقس، واشتبكت جيوشها مع امير سواكن وهو من الحدارب الذين انهزموا ورحلوا من سواكن وتفرقوا في البوادي المحاذية لجبال سنكات وأركويت، فعين قائد جيش الفونج وهو من العبدلاب الأمير عبدالله بوش الأرتيقي أميراً على مدينة سواكن، وكان قد أبلي في القتال أحسن بلاء.

وخضعت بادية اقليم البجة للسلطنة الزرقاء إلا الهدندوة الذين تحصنوا بالجبال من خيالة الفونج، وإستمرت فتوحات القائد نحو الجنوب حتى وصل مصوع $(^3)$ ،.

وخلاصة ذلك كله إن مشيخة العبدلات امتدت شرقاً إلى سواكن وبلاد الحيشة في عهد الشيخ عبدالله جماع، ومن المحتمل أن يكون القائد العبدلابي الذي تم على يديه فتح سواكن هو ابنه الشيخ عجيب الكبير.

<sup>(</sup>١) انظر: الخريطة. بملحق الدراسة شكل رقم (٩، ١٠).

<sup>(2)</sup> C.F.: P. M. Holt: Sultan Selim, and The Sudan "J.A.H.VIII, 1967, pp. 19-20. وانظر يوسف فصل: المقدمة ، ص ٦١؛ وايضا يوسف فصل: المماليك والسودان ص٧؛ مصطفى مسعد: امتداد الإسلام، ص٩١؛ عبد الله حسين: السودان القديم والجديد ص ٥٧؛ السودان عبر القرون، ص ٤٩؛ الإسلام والثقافة العربية ،جـ١ ، ص ٣٤٨؛ العيدروس: تقويم السودان لسنة ١٩٤٩م، ص ٤٨، نسيم مقار: اقتصاد السودان في العهد الفونجي، رسالة دكتوراه ، ص ٢٦ .

C.F.: Crawford: The Fung Kingdom, p. 66 "E. De Cadalvene et J. de Breuvery, L'Egypt et la Turquie, Paris, 1839, Vol. 1, p. 200.

<sup>(</sup>٣) انظر كروفورد الذي اكد امتداد حدود دولة العبدلاب الشرقية حتى البحر الاحمر وسواكن. .The Funge, p, 66 ، مكى شبيكة: مملكة الفونج، ص ٤٨، محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) محمد صالح ضرار: تاريخ السودان: البحر الاحمر واقليم البجة، ص ٦٥، وانظر: واضح البيان، ص ٣-٤؛ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص ٣١، ٣٢؛ الشاطر بصيلي: معالم: ص٣٠ .

# ثانياً: سلطنة الفونج الإسلامية :

# - أصل الفونج وموطنهم:<sup>(۱)</sup>

ما أن هزم العبدلاب على يد الفونج بقيادة زعيمهم السلطان عمارة دونقس فى سنة ٩١٠ هـ/ ١٥٠٤م حتى تمت للفونج السيطرة على الجزء الشمالي من السودان الشرقى، وأصبح نفوذهم يمتد من مدينة مشو بالقرب من الشلال الثالث حتى جنوب .. عاصمتهم سنار الواقعة على النيل الأزرق ثم امتد ملكهم ليشمل أجزاء كبيرة من بلادء البجة في الشرق وكردفان في الغرب(٢).

ونظراً لما اكتنف ظهور الفونج من غموض تارة لقلة المصادر الوطنية وأخرى لصمت المصادر العربية المعاصرة، فإن أصلهم مازال يكون مشكلة رئيسية في تاريخ سودان وادى النيل، وقد شغل هذا الأمر الباحثين فترات طويلة دبجت خلالها كثير من المؤلفات، وطرحت فيها كثير من النظريات ولكن دون الوصول إلى رأى قاطع، وربما ظل الحال هكذا إلى أن تنال المنطقة الواقعة جنوب سنار، والتي يرجح كثير من الباحثين أنها مهد مملكة الفونج، قدرا أكبر من اهتمام علماء اللغات المقارنة والآثار (٣).

C.F.: J.D.P. Chataway: Fung Origins, S.N.R. Vol. 17, 1934, part 1, p. 116.

Chataway: Notes on the history of the Fung:, S.N.R. Vol. XIII, p. 247.

Henderson: Fung Origins, S.N.R. Vol. XXXII, pp. 174-175. and Vol.

XXXIV, p. 315-316.

Robertson: Fung Origins, J.N.R. Vol. XVII, pp. 260-265.

<sup>(</sup>۱) عرفت مملكة الفونج الاسلامية بأسماء مختلفة منها. مملكة سنار والسلطنة الزرقاء نسبة الى سنار العاصمة، كما عرفت باسم السلطنة الزرقاء (السوداء) وذلك تمييزا لها عن السلطنة الحمراء، وهي حكومة مصر. نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان، ط بيروت ١٩٦٧، ص ٢٤٤، مصطفى مسعد: بعض ملاحظات ، ص ٣٣، حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) احمد كاتب الشونة: مخطوطة كاتب الشونة، نشر الشاطر بصيلي، ص ٤

كمال دسوقى: مجتمع الرعاة في رفاعة شرق ، ص ٧٢,

<sup>(</sup>٣) عن اصل الفونج انظر: . Arkell: Fung Origins, S.N.R. Vol. XV, pp. 201-250

<sup>&</sup>quot;: More about Fung Origins, S.N.R. Vol. XXVII, p. 87.

<sup>&</sup>quot;: Fung Correspondence, S.N.R. Vol. XXXIII, p. 181-182.

<sup>&</sup>quot;: Fung Origins, S.N.R. Vol. XVII, pp. 111-117.

وانظر أيضاً: حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١ ، ص ٣٤٢، عبد العزيز عبد المجيد، جـ١ ،ص٣٨، ٣٩ .

ويرجع الباحثون موطن الفونج أو أصلهم إلى وإحدة من ثلاث مناطق: بلاد الحبشة وبلاد البرنو، ومنطقة الشلك على النيل الأبيض ، ويلاحظ أن بلاد الحبشة تجد تفضيلاً في الروايات الوطنية وتواتراً عند النسابة السودانيين الذين ينسبون الفونج إلى بنى أمية، بينما تتفق بلاد الحبشة والبرنو في أنهما وقعتا تحت مؤثرات إسلامية قبل قيام مملكة الفونج(١).

كان أول من وصف هذا الشعب الغريب دون أن يسميه هو الرحالة اليهودي داود روبيني الذي قدم من اليمن في طريقه إلى أوربا الذي أدعى النسب الشريف وتظاهر بالإسلام ، وقد مكث نحو عشرة أشهر من أواخر عام ١٥٢٢م أوائل عام ١٥٢٣م في ضيافة ملكهم عمارة الذي وصفه بأنه مسلم أسود ويحكم شعبا من السود والبيض $(^{7})$ . ولعله قصد بالسود السكان الوطنيين والبيض العرب، وقضى روبيني في معظم تلك الفترة في لمؤل (Lam, ul)أو لؤل (Luap' ul)مقر الملك – الواقع على النيل الأزرق على بعد ثمانية أيام من سنار(7). وكثيرا ما صحب روبيني الملك في تجواله لتفقد أحوال بلاده شهرا بعد شهر. وكان بساعد الملك في إدارة المملكة عدد كبير من الموظفين كما بساعده قادة الجيش وعدد من القضاة وحكام المدن. وذكر روبيني أن الملك يملك عدداً كبيراً من الخدم والرقيق ذكوراً وإناثاً، ومعظمهم عراة الأجسام وأنهم يأكلون لحوم الأفيال والذئاب والفهود والكلاب والإبل والفئران والضفادع وحتى لحم البشر(3).

وبالرغم من زعم روبيني أن ستين فارساً من الأشراف كانوا يقفوا على خدمته، فإن هذا العدد الكبير من الخدم والرقيق ربما يشير إلى غالبية جيش الملك او مؤيديه.

<sup>(</sup>١) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١ ، ص ٣٤٥، محمد صالح مشيخة العبدلاب، ص ١٢٧ - ١٢٩؛ مصطفى مسعد، بعض ملاحظات، صره

<sup>(2)</sup> Hillelson, S.: David Rebeni an early vistor of Sennar, S.N.R.XVI, 1933, pp. 55-60.

<sup>(</sup>٣) كانت سنار مقرا لاحد نواب عمارة دونقس

C.F.: First Population Census of the Sudan, 1955/56, Notes on Omodia Map. P. 62.

<sup>(</sup>٤) ليس هناك ما يؤكد هذا الزعم في اي من المصادر الاخرى، ولعله من بعض العبارات غير المسئولة التي تجعل الباحث يتشكك في صدق روبيني.

وإذا جاز لنا أن نصدق وصف روبيني لغذائهم فريما جاز لنا أن نستنتج بأنهم ليسوا مسلمين أو عرباً. ويضيف روبيني أن الملك يملك التبر وكثيراً من الخيل والأبل الصبهب وقطعاناً من الماشية(١).

يتضح من هذا الوصف أن رعايا الفونج كانوا في أول أمرهم رعاة يمتهنون تربية الماشية وهو وصف يتفق مع ما أشارت إليه أقدم وثيقة مخطوطة لكاتب الشونة، عندما قالت أن لهم بقرا فيه ثور فحل وكان يتعدى ويرعى في غابة سنار(7).

ويبدو لى أن تواتر ذكر موضع لمؤل بصورة او أخرى في أكثر من مصدر يمثل قرينة هامة لتحديد موطن الفونج: تذكر مخطوطة كاتب الشونة صراحة ان ابتداء أمر الفونج كان يعرف بلول، وجاء فيها من لول في الصعيد أي منطقة أعالى النيل الأزرق التي ظلوا بها «على قدر ما أراد الله إقامتهم بذلك المحل». وتذكر فقرة أخرى أنهم كانوا يقيمون في جيلي، وليس في هذين النصين ما يرجح ان كلا من لول وجيلي تشيران إلى موضع واحد وربما قصد المصدر بجيلي جبل كيلي<sup>(٣)</sup> الواقع على خطی ۱۰٫۵ شمال و ۳٤,۲۰ شرق، و جنوب غرب فاز و غلی (3).

ويشير نفس المصدر في موضع آخر عند حديثه عن السلوك السئ الذي تردى فيه السلطان أونسه بن بادى الأحمر ١٧١٥-١٧١٨م: «فلما بلغ أهله الفونج ذلك، أرادوا عزله هم، وجنود لولو، وهم الذين يعزلوه ويولو قبل ملك الهمج عليهم (٥)، .

ويوحى هذا النص ان جنود لولو والفونج فئتان مختلفتان، إلا أن نسخة أخرى

<sup>(1)</sup> S. Hillelson: David Reubeni, S.N.R XVI, 1933, p. 55-60.

يوسف فضل: مدقمة في تاريخ ، ص ٤١,

<sup>(2)</sup> C.F.: Henderson, K.D.D.: Fung Origins, S.N.R. XVII, part 1, 1933, p. 150. وانظر : مصطفى مسعد: بعض ملاحظات جديدة في تاريخ مملكة الفونج الاسلامية، مجلة جامعة القاهرة الخرطوم، العدد الثالث ١٩٧٢م، ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) يذكرها نعوم شقير في جغرافية وتاريخ السودان القديم، ص ٦٧؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ ، ص ١٠٤ (4) National biliothek, MS Mixt 677a, Vienna.

ورقة ٣أ-٣٠.

<sup>(</sup>٥) مخطوطة كاتب الشونة، ص ١٩؛ ولولو هي إقليم فازوغلي يقول د/ شبيكة: ولو صح أن لامول التي ذكرها روبيني ، ولولو التي ذكرها الشيخ احمد كاتب الشونة هما اسمان لمكان واحد مع تحريف إحداهما لاشارت كل الدلائل على ان موطن الفونج الأول.. هو إقليم فازوغلي . انظر السودان عبر القرون، ص ٥٦؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب،ص ١٣٠ .

من هذه المخطوطة تبين أنهما فئة واحدة فتقول: «حتى بلغت اخباره إلى الفونج بالصعيد وهم جنود لولو<sup>(۱)</sup>».

وجاء هذا اللفظ في نقش على نقارة يزعم أنها نقارة الفونج الأصلية والصواب انها تعود إلى عهد السلطان بادى بن نول ١٧٢٤-١٧٦٦ وذكر فيه أن جد الفونج جاء إلى لول ونصه:

«نقارة الدار نقارة السلطان

عمارة بن السلطان عدلان

جدهم الكبير الجاء من لول

عمرها السلطان بادى بن السلطان نول

نصره الله آمين(٢)».

وذكر ذلك اللفظ في مخطوطة أنساب العرب المبؤيين بالسودان للفقيه أحمد بن الفكي معروف، والتي ترجع على عام ١٨٦٠م أو أواخر عهد الفونج، في معرض حديثه عن أصل الفونج، في معرض حديثه عن أصل الفونج: «العمريون. أبناء عمر (و) بن سليمان الأموى ويقال أنهم الان بالسلطنة بالسودان، وقد تزاوجوا هم وأهل لولو، بلد من بلاد الهمج حتى صار مثلهم في جميع الأحوال ويشتهرون بالفونج $(^{(7)})$ ،

ويشير لفظ الهمج إل السكان الوطنيين الذين يقطنون المنطقة الجبلية الواقعة غرب وجنوب فازوغلى، وعرفت بدار الفونج بعد أن بسط الفونج نفوذهم عليها، ومن أشهر سكانها اليوم المابان، جم جم، البرتا، الأنقسنا، البرون والأدوك. ومركز بلاد الهمج هو جبل كيلي الذي جاء ذكره في مخطوطة كاتب الشونة. وحاول الأستاذ الشاطر بصيلي عبدالجليل أن يربط بين لمؤل روبيني ولول أو لولو الروايات السودانية

MacMichael, Arabs, Vol. II.p. 346.

وانظر ايضا: يوسف فضل: مقدمة في تاريخ ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ ملوك السودان، ص ٥٠ يوسف فصل: مقدمة في تاريخ، ص ١٠ .

<sup>(2)</sup> A.E.R.: The Fung Drum or Nehas, S.N.R., IV., 1921, p. 211-212.

<sup>(</sup>٣) نسبة احمد بن الفكي معروف. دار الوثائق القومية بالخرطوم، متنوعاتص ١٩٧، وانظر ايضا:

بجزيرة لامو الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقي، جنوب الصومال، والتي هاجرت البها قبيلة فنج العربية، ولكن بعد المسافة بين البلدين ووعورة الطريق وعدم تطابق التواريخ ربما يبعد ذلك الموضع من الاعتبار (١).

ويعتقد ان هناك ثمة صلة او تطابق بين لمؤل – لول – لولو وجبل أولو الواقع (على خطى ١٠,٤٣ شمال و ٣٤,٢٠ شرق) غرب كيلى وجنوب قولى. وهو يقع على بعد نحو ثمانية أيام جنوب سنار .

ويعتقد أن الأسرة الحاكمة أو الطبقة الأرستقراطية في كل من أولو وكيلي كانت من الفونج وان قدومها إلى تلك المنطقة كانت قبل العهد التركي(٢)، ولكنى أرجح أن صلة الفونج بأولو قديمة، وترجع إلى العهد الذي كانت تمثل فيه أولو المعسكر أو المكان الذي ارتبط بنشأة هذه المملكة، وقد فقدت أولو أهميتها السياسية بعد أن توطدت دعائم المملكة في الشمال واختط الفونج سنار عاصمة لهم (7) ولكنهم لم يهملوا موطنهم التقليدي، كما أن عادة القتل الطقسي(٤) بين تلك الأسر على نمط ما كان ( يعتقد أنه) سائد بين ملوك سنار، وقيام «جنود لولو» بعزل السلطان اذا ما ارتكب ما يضر بهيبة الملك، يؤكد ما ذهبنا البه(٥).

Cerulli, Somalia, Vol. p. 233-252.

مخطوطة كاتب الشونة: و، ز .

<sup>(</sup>١) بسط الاستاذ الشاطر ملخص ارائه عن هذا الموضوع ( في مقدمة مخطوطة كاتب الشونة (هـ -ز) وبتفصيل في دراسة اخرى، وقد اعتمد في ذلك على كتاب الزنوج، انظر الامين الفكي يوسف: مجموعة انساب عرب السودان، متنوعات دار الوثائق القومية بالخرطوم، ص٦-٧.

هذا وقد نشرت مخطوطة كتاب الزنوج بالعربية والايطالية في كتاب

<sup>(</sup>٢) حسن احمد محمود: الاسلام والثقافة العربية ، جـ١ ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ مختص بارض النوبة، مخطوط، ص ١٧ –١٩؛ محمد ابراهيم ابو سليم، تاريخ الخرطوم، ص ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: القتل الطقسى في الفصل الخامس ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: يوسف فضل: القتل الطقسي عند الفونج، مجلة الدراسات السودانية ، المجلد الثاني، العدد الاول، ١٩٧٠، ص ص

Evans pritchard: Ethnological observation in Dar Fung, J.N.R. XV, 1932, p. 13-16, 44, يوسف فضل حسن: مقدمة في تاريخ ، ص ٤٣ .

وسواء صح تطابق أولو مع لمؤل - لول - لولو أم لم يصح فان جملة القرائن السالفة الذكر تشير إلى أن زحف الفونج نحو الشمال قد اقترن بموضع يحمل مثل هذا الاسم، وهو يقع في المنطقة الجبلية الواقعة جنوب غرب سنار، وقد ذكر بروس صراحة أن المنطقة الواقعة بين النيلين الأزرق والأبيض وجنوب سنار وغرب الحبشة مليئة بالذهب ورجح بانها بلاد الفونج (١). ومن قبله لاحظ روبيني كثرة التبر في ديار الملك عمارة وكيف أن الملكة ووصيفاتها وعامة الاماءكن يتزين بالحلى الذهبية وبها يسترن عوراتهن (٢).

ومن لمؤل - لول- لولو أو أولو اتجه الفونج شمالاً، بحثا عن المرعى لماشيتهم حتى بلغوا جبل موية<sup>(٣)</sup> الواقع على بعد عشرين ميلا غرب سنار ومنه عبروا النهر إلى سنار فعمروها، واتخذوا حاضرة لهم بعد ان كانت مجرد مقر لواحد من نواب عمارة وذلك في نحو عام ٩١٠ هـ / ١٥٠٤م وما أن استقر بهم المقام حتى التحموا بالقبائل العربية الزاحفة من الشمال وتنافسوا على مراعى الجزيرة الغنية ، فتحاربوا عند أريحي وهزموا العيدلاب $(^{2})$ .

ولاشك أن هذه الصورة ( المعممة) لموطن الفونج الأول لا تخلو من ثغرات وتساؤلات ربما وضحت عند مناقشتنا للآراء المختلفة التي قيلت عن أصل الفونج.

<sup>(</sup>١) وقد ذكر بروس في وضع اخر ان بلاد الفونج هي فازوغلي . Bruce, VII, p. 87.

<sup>(2)</sup> Hillelson: op. Cit., S.N.R. XVI, p. 57-8.

<sup>(</sup>٣) جبل موية: يقع على بعد عشرة اميال غرب سنار الحالية، والراجح ان عمارة لم يقم في جبل مويا، بل انه كان يقيم في لمل Lamul حسبما ذكر روبيني، تاريخ ملوك السودان ، نشر مكي شبيكة ، ص٥ ، مصطفى مسعد، بعض ملاحظات، حاشية (١٥) ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) كاتب الشونة: تاريخ ملوك السودان، ص٢ ؛ مصطفى مسعد: امتداد الاسلام، ص٩٠ .

# ١- الأصل الأموى:

تجمع الروايات السودانية عامة، ومعظمها من وضع النسابة السودانيين على أن الفونج من سلالة بني أمية الذين هربوا من الدولة العباسية بعد أن سقطت دولتهم، وترجح هذه الروايات أنهم دخلوا السودان عن طريق الحبشة. ولا يختلف الفونج في تمثلهم النسب العربي عن سائر المجموعات السودانية المستعرية والتي اعتنقت الإسلام (١).

وقد ظهرت أقدم إشارة خطية إلى صلة الفونج بالأمويين في وثيقة ترجع إلى الربع الأول من القرن السابع عشر، بعثها السلطان محمد بادى عجيب ( ولعله بادى سيد القوم) إلى بنى أمية الساكنين دار دنقلا، يوضح فيها أنه أموى مثلهم (٢)، ويبدو أن الغرض من الرسالة هو كبح جماع المعارضة في دنقلا، والتي تشككت في ادعاء الفونج للنسب العربي الأموى. إذ أن تاريخ هذه الوثيقة يوافق العهد الذي توترت فيه العلاقات بين الفونج والعبدلاب وساءت إلى أن أقتتل الطرفان في معركة كركوج حيث هزم العبدلاب فهرب بعض زعمائهم إلى دنقلا، وقد أعلنوا رأيهم صريحاً في نسب الفونج، ولم تصف العلاقات بين العبدلاب والفونج إلا بعد وساطة الولى الشيخ إدريس ود الأرباب(٣).

ويتواتر الأصل الأموى كثيراً في أشجار النسب السودانية (٤)، وتروى واحدة

<sup>(</sup>١) انظر: الامين الفكي يوسف: مجموعة من انساب عرب السودان، ص٦، ٧٠ يوسف فصل: مقدمة في تاريخ، ص٤٤ ، وإيضا،

Y.F. Hasan: The Umayyad Geneology of the Fung, S.N.R., LVL, 1965, p. 27-32.; مصطفى مسعد: بعض ملاحظات ، ص ٥؛ محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص ١٣٠ ، ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصيلي: معالم ، ص ٢٩٦–٢٧١ ، يوسف فضل: مقدمة في تاريخ ، ص ٤٥ ، محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص ١٣١،١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة كاتب الشونة، ص٩.

<sup>(4)</sup> C.F. Crawford: The Fung Kingdom of Sennar, p. 143-145, I.D.P. Chatawaey, Notes on the History of the Fung, Vol. XIII, S.N.R. 1930, part 2, pp. 247-250, L.F. Nadler: Fung Origins, S.N.R. Vol. XIV, 1930, Part I, pp. 61-66.

الشاطر بصيلي: معالم تاريخ، ص٣١؛ عبد القادر محمود: الفكر الصوفي؛ ص٣٦، ٣٧؛ نسيم مقار: اقتصاد السودان ص ٢٣ ؛ محمد صالح. مشيخة العبدلاب، ص ١٣١ .

منها ترجع إلى القرن السادس عشر أن الفونج من العمريين سلالة سليمان. بن عبدالله الملك الأموى الذي هرب من الشام إلى الحبشة خوفًا من بطش العباسيين، حتى اضطروهم للهجرة إلى السودان، حيث تزوج سليمان بنت الملك وانجب منها ولدين هما داود وإنس او أودون وأونسة كما يعرفان محليا<sup>(١)</sup>. وليس في المصادر المعاصرة ما يؤيد هذه التفاصيل، إلا أن ابني مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية وهما عبدالله وعبيد الله هربا في نحو ألفين من أتباعهما لبلاد النوبة بعد أن سقطت الدولة الأموية في سنة ١٣٢ هـ / ٧٤٨م (٢). ولم يسمح لها ملك النوبة بالبقاء في بلاده خوفًا من اثارة حفيظة العباسيين عليه، فقررا العودة إلى الحجاز عن طريع باضع وفي طريقهما عبر بلاد البجة قتل عبدالله في جماعة من أتباعه وعبر عبيد الله البحر الأحمر إلى الحجاز. ومن ثم فليس هناك ما يؤكد بقاء فئة منهم منذ ذلك التاريخ  $(^{\mathsf{T}})$  .

وتضيف رواية للسمر قندي أن ذرية أنس وداود تكاثرت بالسودان  $(\xi)$  وتؤيدها رواية الفقيه أحمد بن الفكي معروف التي ذكرناها من قبل وأن ذرية عمرو بن سليمان الأموى تصاهرت مع سكان لولوة من بلاد الهمج «حتى صارت مثلهم في جميع الأحوال(٥)».

وتذكر مخطوطة فيينا في إيجاز: «وقيل أنهم من بني أمية الذين هربوا من العباسيين أو من بني هلال(٦)». وقد تشكك بروس في إدعاء ملك الفونج النسب إلى

MacMichael, Arabs, Vol. II, p. 104, (٥) انظر نسبة اسحاق محمد شداد بكتاب

MacMichael, Ibid, Vol. II, p. 436.

<sup>(</sup>۱) النور عنقرة، ص ٧٤ه، ، MacMichael, Arabs, II, p. 36, مقدمة في تاريخ، ص ٤٤؛ مصطفی مسعد: بعض ملاحظات، ص ۷،۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المسعودي: التنبيه والاشراف، جـ١ ، ص٥٨٠ ، ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الدهور، مخطوطة ص ٢٢ب ، ٢٣ أ؛ ابن الجوزى: تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، ص ١٢٨-١٣٣٠ ، القزويني: آثار البلاد، ص٥٠؛ ابن اياس: بدائع الزهور، جـ١ ، ق١، ص٣١، ٣٦، الشاطر بصيلى: معالم تاريخ: ص ٤٨، ٤٩؛ حسن إبراهيم: انتشار الإسلام ص ١٤٤، كرم الصاوى: التطور الاجتماعي، ص ٣١٩.

<sup>(3)</sup> Y.F. Hasan: Arabs, p. 29-30, 173-174.

<sup>(4)</sup> C.F.Y.F. Hasan: Arabs, p. 29-30, 173-174.

<sup>(</sup>٦) مخطوط فيينا , National bibliothek, Mc Mixt 677 a ورقة ١٣ أ

الاموبين قائلاً: أن تجعيد شعره، وفرطحة قسمات وجهه، وسواده بدلان على أنه من الشلك(١). ومع وجاهة ما أثاره بروس من تشكك فاننا نخطئ اذا اعتقدنا أن عروبة المرء تقاس بشكله وبلون بشرته.

وقد رأينا كيف أظهرت أوراق النسب أن الاختلاط كان كبيرا حتى ذاب الأصل العربي في الوطنيين ولم يعد هناك ما يميزهم عنهم.

ولاشك أن العرب والشعوب المستعرية من سكان مملكة الفونج قد لاحظت أن هناك اختلاف عرقى بينهم وبين الفونج وتوفرت لهم من الأدلة مما حدا بود ضيف الله إلى أن يتحدث في جلاء مميزاً بين ملوك الفونج وملوك العرب $(^{(7)})$ .

وقد فطن بعض النسابة السودانيين لهذا الفرق، ولم يوافقوا على ما ذهبت اليه أغلبيتهم من أن الفونج من أصل أموى، بل آثروا أن يقرنوهم بشخصية أسطورية من بني هلال تعرف بحسن الهلالي ابن هلال وهو بن أمة سوداء، ويفهم من هذه الروايات المضطربة (٣) أن حسن هذا أنجب ولدا اسمه دوكه، وهو جد الفونج، وعدد من القبائل الوطنية مثل الشلك، والدنيكا، وفنقرا وكبرا<sup>(٤)</sup>.

ويعتقد ان الروايات الوطنية متمثلة في أشجار النسب تحمل نواة صادقة لصلة بين سكان جبال الفونج وبين العرب المسلمين، وربما كان الفونج.

وهو رأى أميل إلى ترجيحه، فئة من عرب جهينة الذين أشار إليهم ابن خلدون من قبل ببلوغهم أطراف الحبشة (٥).

وينبغي ألا نبالغ في أهمية التفاصيل التي تتحدث عن الأصل الأموى أو الهلالي، وأن تأخذ هذه الأخبار في حذر شديد اذ إنها تؤرخ لصدى صلة تعود إلى

<sup>(1)</sup> Bruce, VII,p. 90.

<sup>(</sup>٢) ود ضيف الله: الطبقات، ص ٩٠،٦١ .

<sup>(3)</sup> C.F: MacMichael, Op.Cit. Vol. II, p.27, Tree Opposite Page 145.

<sup>(</sup>٤) ولعل النسابة قد اخطأوا عندما جعلوا كيرا هذا، وهو اسم الاسرة الحاكمة في دارفور صلة مع هذه القبائل، وربما كان سواد البشرة هو الجامع بينها، انظر يوسف فضل: مقدمة في تاريخ ، ص٤٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون: العبر، جـ٥ ، ص٤٢٩،

C.F: Paul, A.: Some Aspects of the Fung, Sultanate, S.N.R. XXXV, 1954, pp. 17-19.

القرن الثامن الميلادى، وحتى لو صدقت هذه الصلة فان شدة الاختلاط بين العرب الوافدين والسود من الوطنيين أزالت كل ما يميز الأوائل عن الأواخر.

وارتبط الأصل الأموى للفونج بالحبشة أيضا، فهناك شبه اجماع بين الروايات السودانية على أن أجداد الفونج من الأمويين قد اتخذوا من الحبشة موطناً لهم(١).

# - الأصل الشلكاوى:

كان أول من ربط بين الفونج والشلك هو الرحالة جيمس بروس ( 177 - 179 الذي زار سنار عام 177 م وجمع ما كان متداولاً عن أصل الفونج من رواة مختلفين وعلى رأسهم أحمد سيد القوم، مدير شئون القصر الملكي أو رئيس الخدم. وانتهى إلى أن الطبقة الحاكمة في مملكة الفونج هي فرغ من قبيلة الشلك(7). وقد عارض هذه النظرية شاتوى ونادلر، وتصدى آركل لهما مدافعاً عنها معتمداً على مصادر أخرى، إلا أنه تحول عن رأيه الأول وعدل فيه(7).

وخلاصة رواية بروس أن أمه من السود تعرف بالشلك، تقطن فى الشواطئ الغربية للنيل الأبيض على خط عرض ١٣ شمال انقضوا بزوارقهم على الولايات العربية وهزموها فى معركة أربجى. وأن أول سلاطينهم هو عمارة بن عدلان الذى أنشأ المملكة، وبنى سنار حاضرة لها. وعند قيام هذه المملكة كان الملك وكافة الشلك عبده اوثان ولكنهم سرعان ما أسلموا. واتخذوا كلمة الفونج التى فسروها لتعنى سادة،

وانظر ايضا: الشاطر بصيلي: معالم ، ص ٢٨ ، ٣٤ ، يوسف فضل: المقدمة ، ص٤٨ ،

Crawford: Op. Cit., p. 146-155. Holt: Op. Cit., J.A.H. IV, I, p. 45.

<sup>(1)</sup> C.F.: Chataway, J.D.P.: Op. Cit., pp. 247-258, Nadler, L.F.: Fung Origins "S.N.R. XIV, pp. 61-6. J. Ludolphus, ; A New history of Ethiopia, Londan 1682, p. 87, 388.

<sup>(2)</sup> Bruce, J.: Travels, Vol. IV, B. VIII, 1805, p. 458.

<sup>(3)</sup> Crawford: Op. Cit., PP. 143-144. Arkell: Fung Origins, S.N.R., PP. 208-243. يوسف فضل: القتل الطقسى، المجلد الثاني، العدد الأول ، ص ٣٣، ٣٣، المقدمة، ص٥٠،

C.F.: Chataway: Sudan Notes, Vol. XIII, p. 116. Nalder: S.N.R. Vol. XIV, Part I, PP. 61-66.

غزاة أو مواطنين أحرار، واعتذر بروس عن عدم تمكنه من اعطاء تفسير دقيق لهذا اللفظ لجهلة بلغة القوم، وقال أنها تطلق فقط على الوافدين من ( أو من ولدوا في ) المنطقة الشرقية للنيل الأبيض (١).

ويؤخذ على هذه النظرية أنه لم يرد ما يؤيدها في المصادر المتقدمة، ثم ان طبيعة العلاقات العدائية بين الفونج والشلك تجعل من المتعذر قبول هذه النظرية $(^{7})$ .

أما قول بروس من أن ملك الفونج وشعبه من الشلك كانوا وثنيين وإنهم اعتنقوا الإسلام فهذا يمكن الرد عليه برواية روبينى التي أجمعت على أن الملك كان مسلما منذ قيام مملكة الفونج $(^{7})$ .

لهذا كله وإن تعذر علينا الوصول إلى رأى قاطع حول الأصل الشلكاوي فإن هذه النظرية من القوة بحيث لا يمكن تجاهلها، وإنه وإن تعذر أيضاً اثبات وجود صلة عرقية بين الشلك والأسر الحاكمة في مملكة الفونج فهذا لا ينفي وجود وشائج ثقافية ولغوية بين الشلك والشعوب التي تسكن الجزء الجنوبي من مملكة الفونج<sup>(٤)</sup> ، والتي تعرف بمنطقة فازوغلى أو جبال الفونج والتي توصلنا إلى أنها مهد الأسرة التي أنشأت تلك المملكة.

# - الأصل البرناوي:

عدل آركل سنة ١٩٤٦م من تأييده المطلق لنظرية الأصل الشلكاوي مفضلاً موطناً في مملكة البرنو<sup>(٥)</sup>، والتي ترتبط نشأتها الأولى بهجرة عربية، وقد اتجه آركل

C.F.: Evans Pritchard: Op. Cit., S.N.R. XV, p. 58;

انظر: شجرة نسب النور عنقرة، ص ٥٦١،

MacMichael, Op.Cit. Vol. II, p.278;

يوسف فضل: القتل الطقسي ، ص٣٧- ٤٢,

- (3) Hillelson, S.: David Rebeni an early vistor of senner, S.N.R.XVI, pp. 55-60.
- (4) Crawford: Op. Cit., P. 157, Evans-Pritchard: Op. Cit. S.N.R., XV, 1-61.
- (5) A.J.Arkell: More about Fung Origins, S.N.R. XXVII, 1946, p. 87-98.

<sup>(1)</sup> Bruce, VI, 370-72, VII, 96.

<sup>(</sup>٢) نجد بعض التأييد في مصادر متأخرة ولكن يجب ان نأخذها بالحذر واولها مالاحظناه من قبل ان بعض النسابة لم يستطيعوا التوفيق بين سواد بشرة الفونج وادعائهم نسبا عربيا امويا فربطوا بين أصل الفونج والشلك والدنيكا.

إلى ذلك الرأى بعد أن جمع قدراً من الروايات المتداولة في دارفور عن صلاتها بمملكة كانم أو برنو، وعلى أثر اطلاعه على مخطوطات عن تاريخ مملكة برنو التي ترجمها ونشرها بالمر. وخلاصة رأيه أن سلطان برنو عثمان بن كادى (قاضى) ابن ماى داوؤد لما هزم في سنة ١٤٨٦م على أثر نزاع حول العرش شق طريقه إلى حوض وادى النبل حيث تمكن هو أو أحد من سلالته من السيطرة على الشلك أولا، ثم مملكة سوبا ثانيا(١). ويسوق آركل بعض الشواهد التي تؤيد نظريته فيقول أن البرنو والفونج يدينون بالمذهب المالكي (٢)، وإن أسم عمارة ومشتقاته يكثر ذكره في قوائم ملوك البرنو (٣) ، ولكنه غفل عن أن المذهب المالكي قد دخل مملكة الفونج من صعيد مصر، وإن تلك المملكة قد تأثرت مؤخراً بهجرة بعض العلماء من المغرب. ولا شك أن هذه الصلة الثقافية لا تقف دليلاً على وحدة الموطن، كما ان تشابه الأسماء ليس دليلا قاطعا على وحدة الأصل.

وقد تعرضت هذه النظرية لنقد من الأستاذ هولت<sup>(٤)</sup> خلاصته أن المصادر الخطبة التي اعتمد عليها آركل لا تؤيده في كل ما ذهب إليه، وقال أن واحدة من المخطوطتين اللتين تؤرخان لملوك البرنو لا تذكر شيئاً عن طرد عثمان بن كادي من بلاده. ولكن بالمريضيف أنه قيل ان عثمان قد مات في مكاده أو ماكده (٥) أي شمال كردفان والتي هرب إليها معظم سلالة داود فيما يبدو.

وتوصل الأستاذ هولت إلى رأى جديد على ضؤ ما جاء في مخطوطة الشونة، نسخة فينا التي تحوى معلومات جديدة في هذا الموضوع، وسأكتفى بمناقشة الجزء الذي يتحدث عن أسطورة الغريب الحكيم ونلاحظ ان هولت يبعد الفقرة التي تروى ما قبل ان الفونج من بني أمية أو من بني هلال على أنها اقحمت على النص(٦). وتقول

<sup>(1)</sup> H.R. Palmer: History of the first twelve years of the reign of Mai Idris Alooma of Barnu, 1571-1585) by his Imam Ahmed Ibn Fartua.

<sup>(2)</sup> Arkell: A history of the Sudan to 1821, pp. 206-209.

<sup>(3)</sup> A.J. Arkell: A history of the Sudan, pp. 206-209.

<sup>(4)</sup> Holt: Op. Cit., J.A.H. IV., I, p. 40-42.

<sup>(</sup>٥) يقرر آركل ان مكادة تعنى سنار وليس الجزء الغربي من الحبشة كما هو معروف او شمال كردفان.

Arkell: Op. Cit., p. 209.FF.

<sup>(6)</sup>Holt: Op. Cit., J.A.H. IV., I, 40-42.

المخطوطة بعد أن تعرض أن بداية الفونج كانت بلول «والشايع ان كبارهم يجتمعون عند كبيرهم، ويأتون بالطعام فأكل من سبق أكلوه (١)، ويقيمون بجيلي، حتى قدم رجل من السافل فنزل بينهم ونظر احوالهم، فأشار عليهم وصار كلما جاء طعاما حتى يجتمع ويفرق عليهم. فكانوا يأكلون ويفضل الباقي، فقالوا رجل مبارك لم يفارقنا فزوجوه بنت ملكهم وولدت ولدا. فلما نشأ وكبر مات جده فاتفق رأيهم أن يجعلوه محل جده ويتبعوه الكل، ففعلوا ذلك ولذلك سموا بالأنساب(٢).

ربط هولت مجئ هذا الرجل المبارك وتعليمه لسكان لول آداب أكل الطعام بأسطورة الرجل الغريب الحكيم الذي يفد من وسط حضاري عريق إلى منطقة متخلفة والتي مثل لها بملوك الفور وتقلى والنابتاب(٣). وتعكس هذه الأسطورة وجود علاقات ثقافية بين مهد الحضارات النوبية على وإدى النيل ومناطق أخرى ربما في عهد سابق لانتشار الاسلام في المنطقة المتخلفة.

ولرواية مخطوطة كاتب الشونة والتي يرجح هولت إنها سجلت من روايات شفوية، ولكنها غنية بالتفاصيل مع كثرة اختلافها في الأخبار التي جمعها نادلر منذ عهد قريب(٤).

وأخيرا هناك شبه اجماع بين هذه الروايات على أنه عربى مسلم وربما كان أمويا وترجح خلاصة آراء ابن خلاون حول هجرة جهينة انهم قد بلغوا أطراف الحبشة الشمالية الغربية أو الجزء الجنوبي من سودان وادي النيل.

هكذا تم ميلاد هذه الممالك الاسلامية اوائل القرن السادس عشر الميلادي على أنقاض مملكة علوة المسيحية.

Holt: Op. Cit., J.A.H. IV, 49-55.

(4) L.F. Nadler: Fung Crigins, S.N.R. XIV, 1931, 63-64.

وانظر يوسف فضل: المقدمة ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>١) رسمت في الاصل الكلوة . Ibid

<sup>(</sup>٢) اى الاصهار وهو تفسير خطأ والصواب الاونساب نسبة الى أونسة جد الفونج.

<sup>(</sup>٣) الاسرة الحاكمة من البني عامر وفد وفد جدهم من ديار الجعليين،

# الفصلالرابع

النتائج الاقتصادية لسقوط ممالك النوبة

- الزراعة وتربية الحيوان
  - التعدين.
- الحرف والصناعات التقليدية.
  - التجارة.

الرقيق - أهم السلع النوبية

التجارة الكارمية.

الاتصال التجارى بين عيذاب ومقرة وعلوة.

المعاملات التجارية.

- طرق القوافل.

الطرق المؤدية إلى أهم الثغور النوبية على البحر الأحمر

أدت عملية سقوط ممالك النوبة المسيحية إلى نتائج اقتصادية هامة في المنطقة، وسوف نعرض فيما يلى لأهم هذه النتائج في مجالات الزراعة وتربية الحيوان، والتعدين والصناعة، والتجارة، وطرق المواصلات.

# الزراعة وتربية الحيوان:

## الأرض...

عندما وقعت الحروب بين العرب والنوبة(١) ، أبدى خلالها السكان الوطنيين مقاومة عنيدة، استمرت عدة قرون، فإن هذه الحروب كانت معول هدم وتخريب. تقول روايات النوبة غير المدونة أن النوبيين عندما أدركوا أنه لا خلاص من العرب وأنهم لابد آتون أخذتهم الغيرة على سواقيهم (٢) وعلى أراضيهم واستكثروا أن تكون لغيرهم فخربوا السواقي والسدود، وتركوا بلادهم وهاجروا الى الغرب $(^{\circ})$ .

إن هذه الرواية لابد أن تكون صدى لواقعة حاسمة هزم فيها النوبيون، ومن ثم اضطروا إلى ترك ديارهم وأرضهم بعد أن خربوها حتى لا تقع في أيدى العرب.

ولكن الشاهد الأكبر على صدق الرواية ان بعض السدود ماتزال خربة إلى اليوم (٤) ، وإن بعض الآبار القديمة التي حفرت من جديد وجدت مخربة في بعض

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الحروب بعد استقرار القبائل العربية في مصر منذ عهد عمرو بن العاص حتى العصر المملوكي. أنظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص ص ٥٥، ٥٩؛ البلاذري: فتوح البلدان، ط بيروت ١٩٧٨م، جـ١، ص ٢١٤ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ط ليدن ١٩٦٧ ، ص ٨٦؛ ابن بطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، بيروت ١٩٠٩، ص ٢٥، الكندي: الولاه، ص٨، المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٨٩، وأنظر: المسعودي: التنبيه والاشراف، ص ١٥١، حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية، ص ٣٠، أنظر سقوط مملكة المقرة في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٢) جاءت الساقية إلى السودان في حوالي القرن الثاني الميلادي، وعلى الأخص في النوبة السفلي ومع ذلك فأن أثرها على اقتصاد المرويين لم يكن بقدر ما كان في الشمال لان اعتمادهم منذ البدء كان على أرض البطانة الغنية بمراعيها ووديان الخريف الخصبة التي كانت تمتليء بمياه الخريف وتعطى الخير وإفر وكانت الامطار الموسمية كافية بقدر مناسب للمراعي في السهول والزراعة في الوديان. أنظر: محمد ابراهيم ابو سليم: الساقية، معهد الدراسات الافريقية والآسيوية، ط الأولى ١٩٨٠، ص ٢٠٠، مصطفى مسعد: بعض ملاحظات جديدة في تاريخ مملكة الفونج الاسلامية، ص ٤.

<sup>(</sup>٣) محمد ابراهيم أبو سليم: الساقية، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) محمد ابراهيم أبو سليم: الساقية، ص ص ٢٠٧، ٢٠٦ .

أطرافها، في حين أن بعض الآبار الأخرى كانت مطوية بالتراب دون تخريب، وقد أحكم اغلاق سرادييها حتى لا ينفذ إليها الماء(١).

ونتيجة للهجرات العربية المتتالية تغير التركيب البشري في أرض النوبة تغيرا يكاد أن يكون كاملا، فتعرضت أرض النوبة العليا لموجات كبيرة من العرب المهاجرين، وأصبحت موطن مجموعة القبائل الحعلية (٢).

وقد أندمجت العناصر النوبية في هذه القبائل اندماجا كليا. وقد اجتمعت كلمة بعض القبائل العربية بقيادة عبد الله جماع وكلمة الفونج بقيادة عمارة دونقس في بداية القرن السادس عشر فخربوا سوبا، وأسقطوا دولة النوبة المسيحية العليا(٣).

وفي منطقة دنقلا دخلت عناصر عربية كبيرة، وسار الاستعراب خطوات أبعد، وكانت دنقلا مقصد المسلمين الأوائل في غزواتهم، وقد سقطت في أيديهم نهائيا في عام ٧١٢هـ/ ١٣١٢م(٤). وكانت جماعات من عرب جهينة قد حطت رحالها في النوبة السفلى، ففي ما بين الشلال الأول والثاني نزلت الجوابرة(٥)، أحفاد جابر الصحابي، والغربية، وبين الشلال الأول والسبوع نزل الكنوز، وبين الشلال الثاني وجبل دوشة نزل جماعة من الأشراف، وبين دوشة والشلال الثالث نزل قوم يقال انهم ينتسبون إلى قريش أو كما يقولون أنهم من الأوس والخزرج وهم المحس(7).

ولكن الأتراك طردوا الجابرية خصوم الغربية فلحقوا بدنقلا ولم يبق منهم بالشمال إلا القليل، ثم جاءت عرب القراريش وجماعات من الكبابيش والبشارية والأتراك.

(2) c.f. Henderson, K.O.D.: Fung Origins "S.N.R. XVIII, Part 1, 1933, p. 150; مصطفى مسعد: المرجع السابق، ص ٤ -C.F. MacMichael A history of the Arabs in the Su

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ص ص ٢٠٧، ٢٠٦.

dan, Vol. 1, pp. 240-241. وإنظر أيضا كمال دسوقي : مجتمع الرعاة في رفاعة شرق، ص ص ٢٢، ، ٦٢

A.E. Penn: Traditional Storia of the Abdallab tribe, S.N.R. XVII, 1934, [. 6-62 (3) FF; تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط Misc, 1/15/191، ورقة ١٨،١٧ ، انساب عرب السودان، مخطوط Misc1/18/198 م. ١٩ واضح البيان في تاريخ العبدلاب مخطوط Misc 1/20/232 ص ٢٠١ م.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الظاهر: تشريف الايام والعصور، ورقم ٣٠٩ (ب)، ٣١٠(أ)، فانتينى: مرجع سابق، ص ١٧١، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) أنظر الطبقات : ص ٢٧٥ ، ٢٥١ ، إنظر الطبقات : ص ٢٥١ ، ٢٥١ ، إنظر الطبقات : ص

<sup>(</sup>٦) تاريخ مختص بأرض النوبة، ص ١٨ ، ١٩ ، محمد ابراهيم أبو سليم: الساقية، ص ٢٠٨ .

يقول الدكتور أبو سليم وقد أنصهرت كل هذه العناصر مع العنصر النوبي فتكلمت بلسانه، وأخذت بعاداته وها هنا نجد تنويبا لا استعرابا، وإن كانت اللغة العربية تتقدم والمؤثرات العربية تزداد مع معدل التعليم والاحتكاك مع الخارج<sup>(١)</sup>».

وحسب تقسيم السلطة الذي تم بين الفونج والعبدلاب(٢) فقد كان من نصيب العبدلاب ما كان يعرف بالنوبة العليا والنوبة الوسطى (٣) فاداروا بعض جهاتها بشكل مباشر، بينما تركوا الجانب الأكبر منها لزعامات محلية تحكم باسمهم مثل قبائل الجعليين والميرفاب والرباطاب والمناصير والشايقية ودنقلا والخندق وأرقو. وكان الحد الشمالي لسيادة الفونج قرية حنك(٤).

وخضعت الأرض الواقعة ما بين حنك واسوان لحكم الكشاف الغزوهم سلالة القوة العسكرية التي أرسلها سليم الأول بقيادة قوش حسن، وهم الذين استقروا في قلاع اسوان وابريم وصاي<sup>(ه)</sup>.

وقد أورد الرحالة بوركهارت إشارات تدل على تسلط الكشاف وحكمهم الظالم وفي ذلك يقول: أن تخريب الكشاف وظلمهم جعل بعض المزارعين يهربون تاركين حقولهم وأن تسلطهم قد أدى الى بوار جانب كبير من الأرض حتى أن ما زرع في أبريم وما حولها يبلغ نحو خمس الاراضي فقط(٦).

<sup>(</sup>١) أبو سليم: الساقية، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ ملوك السودان، ص ١ واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط، ص٢، Traditional storia of .the Abdallab, S.N.R., p.16-62 تاريخ مختص بأرض النوبة، مخطوط، ص ١٧-١٩، مخطوط كاتب الشونة، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر طبقات ود ضيف الله، ص ٥، واضح البيان، ص ٢-٣، تاريخ العبدلاب (مخطوط مجهول المؤلف، ص ٢-Traditional stories of the Abdallab tribe, S.N.R., ، ٢١ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص .p. 61-62 وإنظر كذلك: وثيقة منشورة خاصة بأوقاف مشيخة العبدلاب في المدينة المنورة، نشرها د/ أحمد عبد الرحيم نصر، الأغوات، ص ١٧، ٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر ما سبق ذكره عن أصل الفونج، ص وانظر كذلك الخريطة شكل (٩)، (١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها، جـ١، ص ١٦١، صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية، ط دار المعارف، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) بورکهارت: رحلاته، ص ۱۲۰ .

ومما يذكر أن ثروة الفرد في النوبة السفلي كانت تقاس بما يملكه من السواقي(١) وفي ذلك دلالة على أهمية الساقية كمصدر للثروة وأساس للمكانة الاحتماعية(٢).

ويقول بوركهارت أيضا أن عدد السواقي في المنطقة الواقعة ما بين أسوان وحلفا كان يبلغ نحوست، أو سبع آلاف ساقية، وقد رعدد سكانها بنحو مائة الف نسمة (٣). وفي هذا دليل على إرتفاع الكثافة السكانية وقتذاك.

وقد ذكر أن الأرض في بلاد النوبة وما والاها جنوبا على ضفاف النيل حتى سنار لا تقدر بالفدان كما يفعلون في مصر والشام، وإنما يتم ذلك على أساس السواقي(٤) ، وكما يقول فإن يعض الأثرياء كانوا بملكون عددا من السواقي، بينما كان ستة أو ثمانية من المزار عين الفقراء يشتركون في ساقية واحدة، وتروى الساقية الواحدة من ثلاثة إلى خمسة أفدنة، وتحتاج إلى ثماني أو عشر دواب. وحين تنتج الزراعة فان الساقية تغل من القمح أو الشعير من ثمانين إلى مائة أردب(٥). وهذا فيما اعتقد مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فلو قال ثمانية إلى عشرة اردب أو ٨٠ إلى ١٠٠ مر، وهو المكيال المعتمد عند النوبيين – لكان أقرب إلى التصديق، وقال إن نسبة ما يزرع من القمح والشعير الربع قمحا وثلاث أرباع شعيرا، ونراه هنا قد عكس الآية(7).

<sup>(</sup>١) دلت الحفريات على وجود آثار للسواقي باقية وهذا يعني أن النوبيين حاولوا استغلال كل بقعة من الأرض، ومثل هذا لا يكون إلا عند الكثرة والقنوات التي شقوها كانوا يهدفون من ورائها زيادة الرقعة الزراعية وهي أيضا دليل على الكثرة كذلك السدود التي انشئت بغرض ترسيب الطمي، هكذا تطورت الساقية تقنيا في أرض النوبة، وانتشرت على طول أرضها، وأنها كانت من الكثافة بحيث تؤول مجتمعا عالى الكثافة وإن استعمالها ظل موصولاً بغير توقف، انظر أبو سليم: الساقية ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر بوركهارت: رحلاته، ص ١٢٠: محمد ابراهيم أبو سليم: الفور والأرض، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: بوركهارت: رحلاته، ص ص ١١٩، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ٢٦، ١١٩، وانظر أيضا: محمد ابراهيم أبو سليم: الفور والأرض، وثائق تمليك، معهد الدراسات الافريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، ١٩٧٥م، ص ص ٦٤، ٦٥، C.F.: Matthwes, J. G.: Land Customs and tenures in Singa District, S.N.R. Vol. IV, 1921, p. 1-19.

<sup>(</sup>٦) بوركهارت: رحلاته، ص٥٠، أنظر كذلك عن المكاييل. وثيقة رقم (١٢) من وثائق قصر ابريم. انظر ملحق الدراسة شكل رقم (٨).

وقال بوركهارت عن الضربية على السواقي إنها كانت متفاوتة حسب الجهات، ففي حلفا كانوا يدفعون عن الساقية سنويا ستة من الغنم السمان، وستة أمدام من الذرة، وهي ما تبلغ أقل من نصف الربع؛ وهذا المقدار ضئيل ويعتقد ان بوركهارت قد أخطأ التقدير ايضا، ولو قال ستة وهو ما يبلغ ثلاثة أرباع لما بعد عن الصواب، وقال أنهم في المحس يعطون عن الساقية سنويا سنة من الغنم وأردبين من الذرة وثوبا من الكتان $\binom{(1)}{2}$ .

وقد رد ظاهرة كثرة النخيل في السكوت أكثر من غيرها إلى أن حكامه لم بكونوا بفرضون عليها ضرائب ثقبلة كالغلات الزراعية الأخرى، إذ اقتصروا على أخذ سباطتين عن كل نخلة مثمرة بصرف النظر عن مقدار التمر الذي يحمله، ولكن أخذ سياطتين من كل نخلة في اعتبارنا كان كثيرا و ثقيلا فالسياطتان من البلح، والاردبان من الذرة تزيد عن المعقول وما نحسب إنه يعنى بالكتان إلا الدمور $\binom{(7)}{2}$ .

وفي كتاب الطبقات ترد أشارات وان كانت مقتضبة إلى الساقبة وبعض ما يتصل بها. ففي خبر حسن ود حسونة جاء قوله: «فوجدت رواسي عنده مركب فادخاني فيها فجيت طالب خلوتي، فوجدت أبي يكسر ألس ساقيته<sup>(٣)</sup>».

وجاء في خبر عيسي ولد ابو سكيكين: «فالعنقريب تحته تكسر. البقر الفوق الكوديك شرقا وغريا قطعت حيالها وجرت $(^{\sharp})_{n}$ .

وقد أورد الدكتور يوسف فضل في تحقيقه للطبقات شرحا لبعض المصطلحات المتصلة بالساقية والتي وردت في الطبقات ومنها الالس $^{(2)}$  والتربال $^{(7)}$  والترس $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) بورکهارت: رحلاته، ص ۱۲۰ الفور والأرض، ص ص ۲۳،۹۲ مطالقه، ص ۱۲۰ مطالقه، ص ۱۲۰ مطالقه، ص ۱۲۰ مطالقه، ص ۱۲۰ مطالقه، ص toms and Tenures in Singa District, S.N.R. Vol. IV, 1921, p. 1-19.

<sup>(</sup>٢) رحلات بوركهارت، ص ١٢٠ وما بعدها. FF

<sup>(</sup>٣) الطبقات: ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكوديق: هو الزريبة أو الصريف أو الراكوبة الظليلة وهي كلمة دنقلاوية ومعناها السور من الطين والحطب التي يربط فيها الثور أو البقر ويعنى عند الشايقية الحفرة التي تحفر ملاصقة للشاطئ ونملاً بواسطة قناة تربط بينهما، ومن هذا الكوديق تملاً قواديس أو جرار الساقية ماءا عند دورانها والبقر فوق الكوديق، يشير إلى البقر التي تدير الساقية. أنظر: الطبقات، ص ٢٦٥، حاشية (٨).

<sup>(</sup>٥) ألس ساقية. الألس حبل غليظ تشد عليه قواد يس أو جرار الساقية ويصنع من الدهسير، وهو نبات كالبردى، ويصنع أيضا من الاشميق أو الحلفا، أنظر: د/ يوسف فضل: الطبقات، حاشية رقم (١٨) ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) التربال: هو الفلاح أو المزارع، ويعتقد د/ يوسف فصل أن الكلمة من أصل نوبي/ تريا، وتعنى في كردفان الواد الصغير. انظر يوسف فصل : الطبقات حاشية (٢٥) ، ص ٢٩٤ ، انظر كذلك محمد ابراهيم ابو سليم: الغور والأرض، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الترس: عبارة عن حاجز من التراب يكوم ليحجز مياه الأمطار في منطقة خاصة لتروى الأرض جيدا فتزرع، ومنطقة الزراعة المطرية هذه تسمى، ترس أيضا. أنظر يوسف فضل: الطبقات، حاشية رقم (١١) ص ١٢٧.

هذا ولا تعطى المصادر العربية قدرا من الاهتمام لسواقى النوبة، خلال فترة العصور الوسطى، غير أن أبى صالح الأرمنى عند ذكره لبجراش قال: «إنه فى اليوم السابع من برمودة تظهر مدينة بحصن وساقية تدور على باب الحصن، وشجرات جميز، وبقر يشربون من حوض الساقية، ويقيم ذلك ساعتين من النهار، ثم بعد ذلك تختفى ولا يرى مكانها شىء(1)». وفى موضع آخر نجد أن كنز الدولة قد أجاز رجلا على قصيدة بألف دينار وساقية تساوى ألف دينار(1)، ويعتقد إن هؤلاء أهملوا ذكر السواقى لإنهم ألفوها فى مصر كثيرة ولم يروا فى أمرها غرابة تغريهم أو تثير فضولهم فأهملوها على قاعدة اهمال المألوف.

وترد فى كتاب الفونج اشارتان إلى السواقى، ففى الوثيقة الثالثة يتصدق السلطان بادى بن نول بقطعة أرض هى ساقية الشقايق إلى السيد عبد الهادى ابن محمد دوليب (٣) وفى الوثيقة الثالثة عشر يتصدق الشيخ حمد بن على بقطعة أرض «تبلغ مساحتها عشرة أعواد بأبوا ثمانية(٤)».

وقد أشار اليها بساقية عبد الكريم. ومن الواضح أن الصدقة في الحالتين قطع من الأرض لا آلات الساقية، وهي دليل على أن السواقي كانت تعمل في منطقة النوبة الشمالية.

وفى السنوات الأخيرة اكتشفت وثائق كثيرة ترجع الى عهد الفونج وهى تتعلق بالأرض، كوثائق فقرى الدامر مثلا، اذ تشير الى ملكية أراضى السواقى وانتقالها من طرف الى آخر او بقائها فى جهة بعينها(٥).

<sup>(</sup>١) انظر أبي صالح الأرمني: تاريخ الشيخ أبي صالح، ط أكسفورد ١٨٩٤، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) أبى صالح الأرمنى: تاريخه، ص ١١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد ابراهيم أبو سليم: الفونج والأرض، جامعة الخرطوم، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) وثائق الفونج والأرض، ص ٨٨، ٨٩، أنظر الوثيقة بملحق الكتاب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: وثيقة رقم (٩)، (١١)، ٢٧، ١٤، ٢٧، ٣١، ٣٠ أمن وثائق: Documents from Qasr أنظر: وثيقة رقم (٩)، وانظر كذلك: وثيقة تصدق بأرض حمد المحتال المحتال

وقد بلغ من إهتمام النوبيين بمياه النيل أنهم كانوا كالمصريين يقيسون ارتفاعه وانخفاضه بكل دقة بوسائلهم البدائية، فقد كانت علاماتهم على جزع شجرة جميز عند الجندل الثاني، يعرفون منها ارتفاع منسوب النيل وانخفاضه (١).

والري في إقليم النيل مستديم، والخصب في هذا الاقليم متجدد بفعل الطمي النيلي، والزراعة تجرى فيه إما بآلات الرفع كالسواقي والشواديف، وإما في الجروف التي ينحسر عنها الماء بعد الفيضان وهي تحتاج إلى مقدرة لاستعمال الة الرفع والقدرة على توفيرها اما بصناعته محليا كما كان يحدث في أمر السواقي، والانسان الذي يعيش هنا انسان مستقر واعتماده الأكبر على الزراعة (٢).

وفي إقليم المطر نشاهد اتساع الأرض وسهولة في الفلاحة لأن الامطار هي التي تروى، ولا يحتاج المزارع هنا إلى القنوات، ويستطيع أن ينتقل من أرض إلى أرض جريا وراء الخصوبة. وهنا لا يوجد طمى للنيل ليوفر الخصوبة المتجددة، ولذلك تتجدد الخصوبة بفعل الطبيعة، والانسان هنا غير مستقر عموما-، واعتماده الأكبر على تربية الحيوان(٣).

ومن المعروف أن العمارة في بلاد النوبة لم تقم إلا على شاطئ النيل، خاصة في اقليم مريس، حيث يضيق الوادي. بينما يتسع النهر. فينقب النوبيون الأرض التي تتكشف عن انخفاض النيل لتخصيبها بالروث والطمى، وزراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والذرة والدخن والسمسم واللوبيا(٤)، والفول والعدس والبصل والحمص والزيتون، والفجل وسائر البقول(٥)، ومن الفواكه النخل الذي اشتهرت به كل مناطق النوبة من حبث الوفرة والجودة، وكذلك البطيخ الذي كان يزرع بكثرة في مناطق معينة مثل جزيرة بلاق، والأعناب ومن كل الثمرات، وربما انفردت بلاد النوبة بمحاصيل زراعية لم توجد في مصر زمن المماليك(7).

<sup>(</sup>١) أنظر: ابي صالح الأرمني: تاريخه، ص ٩٨، وثائق الغور والأرض، ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) وثائق الغور والأرض (وثائق تمليك)، ص ص ٤٩،٤٨ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ص ٤٩ ، ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) الادريسى: المصدر السابق، ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٥.

كما عرفت بلاد النوبة زراعة القطن (1)، فقد أشار أحمد بن سليم الأسوانى إلى وجود هذا المحصول فى بلاد النوبة، وفى منطقة سقلودا بالذات، وهى إحدى ولايات مملكة مقرة النوبية (1)، وذكر أن النوبيين يصنعون من هذا القطن أقمشة بدائية (1)، كما عرفت بلاد النوبة زراعة الأرز، فإذا ما عرفنا أن هذا المحصول يحتاج الى ماء وفير، عرفنا أن النوبيين استطاعوا الاستفادة من مياه النيل بدرجة لا تقل عما وصل اليها المصريون فى ذلك الوقت (1).

أما عن الدورة الزراعية فيذكر بوركهارت أن سكان وادى النيل من الشلال الأول إلى حدود دنقلة يحرثون حقولهم بعد انحسار مياه الفيضان كما يفعل أهل مصر. لأن المياه بعد الشلال لا ترتفع إلى علو يغمر الوادى. وفي الجهات القليلة التي تبلغ الأرض الزراعية فيها بعض الاتساع كما هو الحال في قستمنة وقرشة ووادى حلفا(٥). كذلك شقت القنوات التي تحمل الماء إلى الحقول المجاورة للجبل، ولكن الماء في هذه القنوات لا يبلغ ما يبلغه ماء القنوات في مصر من ارتفاع يتيح رى الأراضي المنخفضة المحاورة للتلال.

<sup>(</sup>۱) يبدو أن القطن كان من المحاصيل الرئيسية في بلاد النوبة طوال العصر المملوكي وخير دليل على ذلك ما تشير إليه المصادر المعاصرة بأن صلاح الدين الايوبي حين قام بحملته على بلاد النوبة عام ١١٧٢هم المطاردة النوبيين انصار الفاطميين على أثر سقوط الخلافة الفاطمية، لفتت نظرة كميات القطن النوبي الوفيرة هناك فبادر بمصادرتها. انظر: أبي صالح الأرمني: تاريخه، ص ١٠١، محمد أحمد على الحاج: انتشار الإسلام في وادى النيل الأزرق بالسودان حتى نهاية مملكة الفونج (١٩٠- ١٢٣٦هـ/ ١٠٤٤م) رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب جامعة أم درمان الإسلامية ١٩٨٢م، ص٣.

<sup>(</sup>٢) سقلودا، تفسيرها باللغة الدوبية السبع ولاة . وهى المنطقة أو الاقليم الذى يلى المريس المتأخم لارض الاسلام من الجنوب أى المنطقة الواقعة ما بين الجندلين الثانى والثالث، ويشبه أبن سليم الاسوانى هذا الأقليم (سقلودا) بأقليم مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن انظر: المقريزى: الخطط، جـ١ ، ص ١٩١٠مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن انظر: المقريزى: الخطط، جـ١ ، ص ١٩١٠مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن انظر: المقريزى: الخطط، جـ١ ، ص ١٩١٠مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن انظر: المقريزى: الخطط، جـ١ ، ص ١٩١٠مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن انظر: المقريزي: الخطط، جـ١ ، ص ١٩١٠مريس من حيث السعة والصيق وتنوع المحاصيل الزراعية منها القطن النظر المقريزي المناسقة المحاصيل ال

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، جـ١، ص ص ١٩١، ٢٠١، السلوك، جـ١، القسم الثاني، ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) الإدريسى: المصدر السابق، ص ،١٥ وانظر كذلك، فيرفسون: مشروع الجزيرة، مصر، ص ١٦، أحمد عثمان محمد ابراهيم: الجزيرة في خلال المهدية رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة الخرطوم ١٩٧٠م، ص ١١، محمد أحمد على الحاج: المرجع السابق، ص٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: رحلات بوركهارت، ص ١٢٢؛ محمد ابراهيم أبو سليم: وثائق الفور والأرض، ص ٤٨، ٤٩.

لذلك كان الري في النوبة يقوم معظمه على السواقي والنواعير(١) فما ان يهبط منسوب الماء في النهر حتى تروى الحقول بالسواقي $(\Upsilon)$ .

أما عن تربية الحبوان، والطبور فقد اشتهرت بلاد النوبة لدى كتاب ومؤرخي العصور الوسطى بأنها مليئة بمختلف أنواع الحيوانات والطيور؛ والتي لا توجد مثلها في أي بلد من بلدان العالم مستأنسة وغير مستأنسة $(^{7})$ ، فيشير المسعودي إلى أهل النوبة بقوله: «هم أصحاب نجب، وابل وبقر وغنم(٤)»، هذا وقد لاحظ ابن سليم الاسواني اثناء بعثته إلى بلاد النوبة كثرة اهتمام النوبيين بالحيوانات والطيور(٥)، ولم يكن الرحالة الفارسي ناصر خسرو أقل من بن سليم في وصف ما تحتويه أرض النوبة من ثروة حبوانية<sup>(٦)</sup>.

وتعتبر بلاد البجة في الصحراء الشرقية المتأخمة لسودان وادي النيل، أكبر المناطق رعيا للإبل(٢)، فالبجة أهل بادية لا يعرفون الزراعة، وإنما هم يتبعون

<sup>(</sup>١) الساقية والناعورة آلتان مهمتهما واحدة وهي رفع المياه من الأسافل إلى الأعالى عن طريق دولاب يدور فوق موضع الماء. وهما ليسا شيئا واحدة أو آلة واحدة كما يظن، وانما هما آلتان مختلفتان هندسيا ومتفاوتتان كفاءة. فالناعورة يدور دولابها بدفع تيار الماء وتثبت دولاؤها على طرف الدولاب نفسه وهكذا لا تحتاج الناعورة الى حيوان لتحريكها أو إلى تروس لتحويل القوة المحركة. ولكنها تحتاج إلى قدر من التيار يقوى على تحريك الدولاب. والعمق الذي تسحب منه الناعورة مقيد بمقدار نصف قطر الدولاب. أما الساقية قواديسها على حبال تستند على دولاب. وهي تتحرك بدفع الحيوان. وتتحول قوة دفع الحيوان إلى الدولاب عن طريق ترسين أحدهما أفقى وآخرهما عمودي. وتستطيع الساقية ان تسحب من عمق أبعد مما تستطيع الناعورة وبذلك تستطيع أن تروى أراضي لا يبلغها ماء الناعورة. وهي لا تحتاج إلى تيار للدفع ومن الممكن أن تقام في أي مكان حتى ولو كان على بئر. أما عن دخول الساقية في السودان فمما لا خلاف فيها أنها جاءت من مصر في أواخر العهد الروماني، انظر محمد ابراهيم ابو سليم: الساقية: ص ١٩ -٤٣ .

<sup>(</sup>٢) بوركهارت: رحلاته، ص ١٢٢، ابو سليم: الغور والأرض، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص ٧٧، ليو الافريقي: وصف أفريقيا ص ص ٥٥٨، ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب، جـ ١، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ، ص ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ناصر خسرو: المصدر السابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٧) ظلت بلاد النوبة تشتهر بكثرة الابل منذ العصور الوسطى إلى العصر الحديث، فقد أشار بوركهارت إلى أن النوبيين يدفعون دية من يقتل عندهم جمالا أو اغناما أو ابقارا. انظر بوركهارت: رحلاته ببلاد النوبة والسودان، ص ١٢٠، أنظر أيضا عن أنواع الابل: في أبن جبير: تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار، ص ٤٢.

الكلأ<sup>(۱)</sup> حيثما كان للرعى، وجل ثروتهم الحيوانية الابل التى لا تزال حتى وقتنا الحاضر. وأكبر سوق للجمال فى مصر يتجه إليه البجة هو سوق دراو (7) ((7) كم شمال أسوان).

ويربى البجة إلى جانب الإبل والضأن والماعز قطعاناً من البقر، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نسمى البجة رعاة بقر أو بقارة بالمعنى المعروف، لأن البقر ليست هى الماشية الرئيسية لمعظمهم، وأكثرهم لم يفكر في اقتنائها الا في العهود الأخيرة (٣).

والجماعات التى تملك قطعان البقر، هى فى العادة نفس الجماعات التى تمارس الزراعة؛ وكثيرا ما ترى قطعانهم فى سهل البطانة ترعى العشب، وهى تشتمل على مزيج من الابل والضأن والماعز والبقر. وهكذا نرى ان ماشية البجة أكثر تجانسا فى الشمال، حيث تغلب تربية الابل ثم تزداد اختلاطا وتنوعا كلما اتجهنا إلى الجنوب(٤).

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط، جـ١، ص ١٩٣؛ محمد رياض: العبايدة، بحث منشور بالجمعية الجغرافية ٢٦/٤/١٦١، ص ١٣٠، الحويرى: أسوان في العصور الوسطى، دار المعارف، ١٩٨٠، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٥٩، ٥٩.

<sup>(4)</sup> C. MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol. I, pp. 240-241. كـمـال . ٢١٧،٢١٦ في رفاعة شرق، ص ٦١-٦٦، محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٢١٣،٢١٦

#### التعدين:

أما التعدين فقد كان المصدر الاقتصادى الرئيسى الذى جذب هجرات القبائل العربية وخاصة إلى وادى العلاقى فى العقد الرابع من القرن الثالث الهجرى  $^{(1)}$  وكان الدعامة القوية التى بنيت عليها ربيعة إمارتها الأولى فى وادى العلاقى  $^{(2)}$ . وقد شاركتهم فى استغلال الذهب والزمرد بعض البطون والقبائل الأخرى حتى أن بعض المناجم قد سميت باسم القبائل العربية التى استغلتها أو سكنت بجوارها: مثل كلب وعجل وكاهل وبعض بطون جهينة وبنى سليم ومجموعات أخرى من مضر  $^{(3)}$ . وقد أسهب اليعقوبى فى الحديث عن أماكن وجود الذهب والزمرد فى منطقة العلاقى وبلاد البجة وأشار الى استقرار بعض القبائل العربية فيها $^{(2)}$ .

لقد ظلت مناجم الزمرد بالنوبة تغذى الأسواق الخارجية طوال العصر الأيوبى والمملوكى  $^{(0)}$ ، إلى أن كان عهد السلطان المملوكى الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، حيث أبطله وزيره الصاحب علم الدين عبد الله بن زنبور عام  $^{(7)}$ ه متريبا بعد أن قل انتاجه وأصبحت نفقات استخراجه تفوق بكثير قيمة المستخرج منه  $^{(7)}$ .

وإلى جانب المعادن الثمينة ، اشتهرت بلاد النوبة بمحاجرها العديدة  $(^{\vee})$  ، إلى جانب السنباذج $(^{(\wedge)})$  والشب $(^{(\wedge)})$  حيث ساهمت بنصيب وإفر في التجارة مع مصر كما سيأتي فيما بعد.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: البيان والاعراب، ص ص ٤٥، ٥٦؛ وأيضا: الخطط، جـ١، ص ١٩٨، حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية، جـ١، ص ٣٦٦، ٣٦٥، وأيضا: البجة والعربية، جـ١، ص ١٢٠، ١٣٥، وأيضا: البجة والعرب في العصور الوسطى، ص ٣٦، ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والاعراب، ص ص ٤٥، ٥٦؛ مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أما المناجم التى يفضى اليها من اسوان فمنها: الضيقة، البويب، البيضة، بيت ابن زياد، عد يفر، جبل الأحمر، جبل البياض، فبر أبى مسعود، عفار، الجبل عست (كذا)، كعار (كذا)، بطن داح، أعماد، ماء الصخرة، الأخشاب، ميزاب، عربه بطحا، بركان دح، سخيت، فهذه المعادن التى يصل إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر اليعقوبى: كتاب البلدان، ص ١٣٧ – ١٢٤، المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: كتاب البلدان، ص ١٢٣ - ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص ١٨.

<sup>(</sup>٦) المقريزى: الخطط، جـ١، ص ٢٣٣؛ الحويرى: اسوان في العصور الوسطى، ص ١١٩؛ مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص ص ٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٧) انظر الهروى: الاشارات إلى معرفة الزيارات، دمشق ١٩٥٣م، ص ٤٥؛ المقريزي: الخطط جـ١، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) السنباذج: مادة حجرية صلبة تخرط به الجواهر. المقريزى: الخطط جـ١، ص ١٩١، يحى بن ماسوية: كتاب الجواهر وصفاتها، تحقيق عماد عبد السلام، الهيئة المصرية ١٩٧٧م، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٩) الخطط، جـ ١، ص ٢٣٦، شوقى عبد القوى عثمان: العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية في العصور الوسطى، رسالة ماجستير منشورة، معهد الدراسات الافريقية، ص ١٣٣ .

## الحرف والصناعات التقليدية:

صناعة الخزف. . أثبتت الحفريات التي أجريت في منطقة البحر الأحمر المصرية (١٩٧٩-١٩٧٩) – عن الكشف على مجموعات من الفخار والخزف، وقد عرف «خزف عيذاب، ورغم أن الدراسات مازالت أولية لكن المعلومات التي أمكن جمعها خلال الحفريات والملاحظات التي تمكنا من تصنيف الفخار والخزف إلى مجموعات رئيسية.

المجموعة الأولى تتكون من فخار عادى محليي الصناعة غالبا، لكن لا يستبعد وجود بعضه مستوردا فالمدينة ميناء تجاري تجلب إليه البضائع المختلفة من كل الاتجاهات(١) ونأمل مستقبلا من القبام بدراسات تحليلية دقيقة مكثفة عن طبيعة هذا الفخار، وتكويناته الطينية بمنطقة عيذاب وما حولها، ومثل هذه الدراسة ستفيدنا كثيرا في دراسة مواقع مصرية وأخرى نوبية مثل خور نبت وباضع وسواكن ومناطق كثيرة بأرض المعادن خلف بادبة عبذاب التابعة لمصر المملوكية.

وأما المجموعة الثانية فهي مجموعة خزف إسلامي له مميزات معينة مزجج وملون، وقد وجد مثله في مواقع إسلامية ترجع الى فترة القرن الثالث عشر بمصر، وسواحل أفريقيا الشرقية والشام<sup>(٢)</sup>.

والمجموعة الثالثة هي مجموعة مستوردة كلية ، وهي مجموعة معروفة علميا تحت اسم سلادين، والخزف الأزرق والأبيض والتي وجدت بكميات كبيرة في مواقع إسلامية شهيرة تنتشر على سواحل الهند ومضيق هرمز والخليج العربى وساحل عمان واليمن ثم الساحل الشرقي لأفريقيا - في الصومال وكينيا، وتنزانيا ثم في مصر\_ وأشهر موقعين هما ميناء القصير ومدينة الفسطاط $(^{7})$ ، ثم نجدها بعيذاب المملوكية،

<sup>(</sup>١) أنظر: أحمد محمد على الحاكم: المشروع الفرنسي، مجلة كلية الاداب، جامعة الخرطوم، العدد الخامس، ص ٤٢، انظر ملحق الدراسة. خزف عيذاب شكل (٧/٩). فخار عيذاب شكل (٧/٩). وهذا تقرير أولى عن عينات أرسلت إلى: مركز الأبحاث الأثرية معمل السراميك. المجلس القومي للبحوث الفرنسي. -C.N.R.S. Centre de Re serches Archeologiques Laboratiore de Ceramohogier, 1980.

<sup>(</sup>٢) أحمد محمد على الحاكم: المشروع الفرنسي، ص ٤٤,

<sup>(3)</sup> C.F.: G.T. Scanlon: The Fustat Moun ds. Archaeology 24, No. 3, June 1976, pp. 22-233. Donalols. Whitcomb and Janet H. Johnson: Qosier. Al Qaolini 1978. Preliminary Report American Research Centre in Egypt Cairo, 1979, pp. 104-143.

انظر اشكال من الفخار بالملاحق شكل ١٣،١٦،١٧،١٧،١٨،١٧

وعلى ما يبدو فان هذا الخزف هو أحد مواد التحارة المرغوبة وقتذاك(١).

ويعتقد أن مصادر هذا الخزف من الصين ومنغوليا عبر الهند الصينية حيث توجد محطات تجارية بحرية في أغلب مناطق جنوب شرقي آسيا؛ وربما كان هذا الخزف يصنع خصيصا للتجارة والتصدير، وتوجد دراسات وافرة لتصنيف هذا الخزف ووضع تصورا تاريخيا لتطوره؛ والعينات أمكن استعراضها مبدئيا تشير إلى الفترة ما بين القرن الثاني عشر والخامس عشر وربما السادس عشر أيضا (٢). ومع ذلك فإن الصورة العريضة من استعراضنا هنا تشير الى تطابقها مع وثائقنا التاريخية من ازدهار ميناء عيذاب في تلك الفترة ؛ ومن ناخية أخرى يشير الى طبيعة عيذاب كميناء هام له ارتباطات بالعالم الخارجي من خلال صلاته بالمراكز الإسلامية في أفريقيا الشرقية وسواحل الجزيرة العربية ثم الهند والصين $\binom{\pi}{2}$ .

هذا ويشير كروباتشيك أن هناك شواهد كافية على التأثير النوبي في صعيد مصر، وقد وجدت الوثائق النوبية الأكثر أهمية في أديرة مصر، في حين أن الاكتشافات التي تمت في مصر تشمل أيضا قطعا كثيرة من الاواني الخزفية النوبية المعروفة باسم خزف دنقلة وتكفى الإشارة إلى أنه توجد شواهد أدبية وأثرية كثيرة عن الصلات التجارية بين مصر والنوبة(٤).

وبنفس القدر من الأهمية عثورنا على كميات من قطع الزجاج المختلف المصادر والتي تشير المقارنات الأولية إلى مصادر خارجية مثل الإمارات الإيطالية وسواحل شرق البحر الأبيض المتوسط والهند، كما تم العثور على ما يشير بوجود صناعة زجاج أو تزجيج محلية من خلال العثور على قطع ربما بقايا أفران الزجاج خاصة وان مادة الصناعة كانت متوفرة محليا، وهذا جانب آخر لعيذاب وهو حركة

<sup>(</sup>۱) أحمد الحاكم: مرجع سابق، ص ٤٤، ٥٤، C.F.: Adams, W.Y.,: Pottery Kiln Excavations Kush X, 1962, pp. 62-75.

<sup>(</sup>٢) تقرير أولى عن عينات أرسلت إلى مركز الأبحاث الأثرية معمل السراميك. المجلس القومي للبحوث الفرنسي. أحمد محمد على الحاكم: المشروع الفرنسي، ص ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) بشير ابراهيم بشير: عيذاب حياتها الدينية والأدبية، مجلة الدراسات السودانية جامعة الخرطوم، العدد الثاني، المجلد الخامس، يوليو ١٩٧٩، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) كروباتشيك: النوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج في بداية القرن السادس عشر، اليونسكو ١٩٨٨م،

الصناعة التي تتماشى مع دورها التجارى<sup>(۱)</sup> الذى انعكس فى طبيعة العلاقة بين عبذاب ودنقله.

هذا وقد ثبت عمليا اعتماد السودانيين على قواديس الفخار، حتى احتكرت صناعتها أسرة أو بعض الأسر(Y).

ونستدل على ذلك ما ذكره ود ضيف الله بقوله: «البقر الفوق الكواديق شرقا وغربا قطعت حبالها وجرت<sup>(٣)</sup>».

كذلك من الحرف الصناعات التقليدية التى مهر فيها النوبيون صناعة الحصر والسلال والاطباق من سعف النخيل وشجر الدوم  $\binom{3}{1}$ . يقول ود ضيف الله: «كنا نقرأ الرسالة عند الفقيه محمد بن مدنى، نجى لزيارته، نلقاه جالس فوق التبروقة  $\binom{6}{1}$ ».

وأيضا نجد أن الصناع النوبيين قد بلغوا مقدرة فائقة فى صناعة الملابس بأنواعها والجلود المتوفرة هناك يقول ود ضيف الله: و«كل سنة تاتيه جلابة من التاكة فيها القماش والعسل والفريك ويقسم ذلك على العركبين رجالهم ونساؤهم الرجل»:

<sup>(</sup>۱) وقد درست عيذاب وروسومها إلى ان نبه الاثرى ج ثيود وربنت باكتشاف موقعها في عام ١٨٩٦م، ونشر وصفا لاطلالها في المجلة الجغرافية الملكية في نفس العام. وبعد ثلاثين عاما من ذلك التاريخ قام اثرى آخر هوج ومرى بحفريات أولية في الموقع كشف فيها عن المسجد وصهاريج المياه، كما توصل إلى قطع من العملات النحاسية والتي يعود تاريخ ضربها إلى عهد الظاهر بيبرس، وبعض قطع الخزف الصيني التي صنعت في القرن الخامس عشر. ومن الأدلة التي تجمعت لديه قدرمرى عدد سكانها بألف وخمسمائة نسمة .:A visit to the Northern Sudan, P. 235-356; G.W. Murray: Aidhab, p. 239; C.F.: Ar-

<sup>(</sup>٢) محمد ابراهيم أبو سليم: الساقية، ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>٣) الكوديق وهو مفرد ما اثبتناه، والكوديق هو الزريبة أو الصريف أو الراكوية الظليلة وهي كلمة دنقلاوية ومعناها السور من الطين والحطب والتي يربط فيها الثورا والبقر ويعني عند الشايقية ومن هذا الكوديق تملأ قواديس الفخار أو جرار الساقية عند دورانها: أنظر: يوسف فضل: حاشية كتاب الطبقات رقم (٨)، ص ٢٦٥،

<sup>(</sup>٤) انظر: ابو سليم: المرجع السابق، ص ١٣٤، ١٣٥، انظر شكل رقم ١١/١١ بالملاحق.

<sup>(°)</sup> التبروقة برش للصلاة مستدير الشكل يصنع من السعف ويكثر صنعه في منطقة الدامر – قباتي (شمال المحمية) والكلمة ليست عربية وربما كانت نوبية أو مروية. يوسف فضل: الطبقات، ص ٢٦٦، حاشية (٩).

ثوب منيري (1) وثوب أبيض والمرأة : ثوب دنقسي(1) ، وقرن (1) وهو من ملابس الفتاة يوم الزفاف.

وكانت الجلود تستعمل في أدوات الزينة عند المرأة النوبية حيث تقوم بربطها في شعر رأسها، ونوع الجلود المستعمل هنا نوع خاص من الجلد ذو رائحة قيل أنه من جلد الغز ال<sup>(٤)</sup>.

كما أن هناك شواهد تدل على أن كثيرا من الحلى والمصوغات النوبية وتصميمها وزخارفها جاءت وليدة للفكر الإسلامي ومستوحاة من الرموز الإسلامية تلك الرموز التي يبدو أن أهمها قد دخل بلاد النوبة مع الجنود الاتراك الذين أرسلهم سليم الأول إلى النوبة عام ٩٢٧هـ/ ١٥٢٠م، وكانت أولى هذه الرموز أو أهمها على وحه التحديد الهلال والنحمة ذات الستة أطراف $(^{\circ})$ .

تلك هي بعض الصناعات الحرفية البسيطة المحلية التي وجدت في النوبة، وهي شئ غير ذي بال اذا قورنت بالصناعات الهائلة التي اشتهرت بها بعض المدن في مصر زمن المماليك(٦).

<sup>(</sup>١) جاءت في مخطوطة كاتب الشونة ص ٣٠، منيري نوع من القماش ويحتمل انه جاء من مصر، وقيل انه كبير الحجم ويلبسه الرجال. يوسف فضل: الطبقات ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الدناقيس مفردها دنقس وقد وصفه بعض الشيوخ، بأنه ثوب من الدمور يلبسه الرجال والنساء ولهذا الزي صلة بعمارة دنقس أول ملوك الفونج. انظر يوسف فضل: الطبقات ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) قرن عبارة عن قرباب أو نوع من الثياب تلبسه السودانيات كازار ويشتهر من أنواعها القرن الخمري وهو نوع من القماش المزركش انظر يوسف فضل: الطبقات، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ود ضيف الله: الطبقات، ص ٣٣٧، يوسف فضل: حاشية كتاب الطبقات، ص ٣٣٧ أيضا.

<sup>(</sup>٥) على زين العابدين: تاريخ فن صياغة الحلى النوبية والسودانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م، ص ١٧٨، ١٧٩، انظر شكل ١٥/١٥ بملاحق الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار، ط بولاق، جـ٤، ص ٣٢، ٣٤، قاسم عبده قاسم: أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، جامعة عين شمى، ١٩٧٨، ص ٢،٧.

#### التجارة:

#### - الرقيق

ظلت معاهدة البقط أساسا للعلاقات التجارية بين مصر وبلاد النوبة زهاء ستمائة وخمسين عاما (1), ولما كانت هذه المعاهدة قد نصت صراحة على حرية المرور للتجار العرب المسلمين عبر بلاد النوبة (1), فقد اتخذها هؤلاء المسلمون التجار سندا قويا للتوغل في تلك البلاد بتجارتهم من أجل الحصول على أرباح طائلة مصدرها المعادن والرقيق وخلافه. وكانت تجارة الرقيق تمثل جزءا هاما في اقتصاديات العالم الإسلامي في ذلك الوقت، خاصة بعد أن قل الوارد من السبي (1). وسوف نناقش هذا العامل بشئ من التفصيل لما له من أهمية بالنسبة لمجتمع سودان وادى النيل، وعلى ضوء التحولات الاقتصادية التي طرأت في المنطقة.

شاهدت مصر في عصرها المملوكي تدفق أعداد كبيرة من الرقيق الأبيض والاسود، فقد كانت هناك اسواق معروفة لتجارة الرقيق أو تجميعه في بلدان ومواني معنية اشتهرت منها خلال العصر المملوكي ذويلة وبربرة ودارفور وشندي (٤).

(۱) ظلت معاهدة البقط قائمة ٦٨٦ عاما هجريا تقريبا أو ٦٦٥ عاما ميلاديا تقريبا أي منذ عقدها عام ٣١هـ/ ٢٥٢م إلى سقوط مملكة النوبة(مقرة) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. انظر: ابن خلدون: العبر، القسم الأول المجلد الخامس، ص ٩٢٧، القلقشندى: صبح الاعشى، ج٥، ص ٢٧٦، مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ص ص ١٦٦، ١٦٦، مكى شبيكة: السودان، ص ٣٠، حسن محمود: مرجع سابق، ج١، ص ٣١١، مصطفى مسعد معاهدة النقط، ص ٨٤،

<sup>(</sup>۲) المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ٢٠٠، محمد عبد العال: النوبة والمحاولات الاسلامية، ص ٢٩٦، ٢٩٦، :. ٢٠٠ المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ٢٠٠، محمد عبد العال: النوبة مرسلة من والى مصر الى ملك النوبة Macmichael: op. cit., pp. 157-158 متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم (٢٥٤٨٠) نشرها: -amica Arabica of Isالمقرة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم (٢٥٤٨٠) نشرها: والمقرة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم (٢٥٤٨٠) مسالة المتحدث في رسالة في رسالة المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدد المتحدد

<sup>(</sup>م) التطور الاجتماعي، ص ٢٩٦ وما بعدها. انظر ملحق الرسالة (م) شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٣) يوسف فضل: المعالم الرئيسية، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثالث عشر القاهرة ١٩٦٧م، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الادريسى: نزهة المشتاق ص ٣٦؛ عبد العزيز عبد الدايم: الرق في مصر في العصور الوسطى : نهض الشرق 19٨٣ ، ص ٣٠ .

وإذا كان الرق في صدر الاسلام قد نظر إليه على أساس أنه نظام اجتماعي واقتصادي قائم، ليس ثمة وسيلة للقضاء عليه دفعة واحدة، فأقره الإسلام في صورة تؤدى في ذاتها إلى القضاء عليه تدريجيا عن طريق تحديد روافد الرق، وكانت كثيرة متعددة لدى الأمم القديمة، وأهم رافدين هما: رق الحرب ورق الوراثة (١).

وكانت هناك مراكز وحاميات عسكرية يتجمع فيها الغزاة أي المتطوعين من ديار الإسلام للجهاد في سبيل الله، وكان يجمع كل هذه التحصينات الحربية للمسلمين في مواجهة دار الحرب اسم «الثغور» وتختص من هذه الثغور ثغر البجة والنوبة، فكانوا مصالحين على ضريبة تسمى البقط كما سبق أن أوضحنا (٢).

وجددت في عهد المعتصم العباسي في القرن الثالث الهجري لضمان الحصول على رقيق السودان (٣). يقول ناصر خسرو عن النوبة: «يذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجان ويجلبون منها الرقيق، والرقيق في مصر إما نوبيون وإما روم(٤)،

<sup>(</sup>١) أثير جدل طويل بين فقهاء الاسلام في ذلك الزمن، حول تحريم وتحليل رقيق النوبة، فرأى مالك بن أنس أن أرض النوبة فتحت صلحا إلى حد علوة، وإذا لا يجوز شراء رقيقهم، لكن خالفه في ذلك بعض الفقهاء المصريين، مثل عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن وهب، والليث بن سعد، ويزيد بن أبي حبيب، فيقول الليث بن سعد: نحن أعرف بأرض النوبة عن مالك بن أنس، انما صولحوا على ألا نغزوهم ولا نمنع عدوا، فما استرقه متملكهم أو غزا بعضهم بعضا، فشراؤه جائز وكان عند جماعة منهم جواري نوبيات لفراشهم، انظر المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٠١، على عبد الواحد وافي: حقوق الانسان في الاسلام، ط الخامسة، دار نهضة مصر ١٩٧٩م ص ٢٠٠–٢١٩، انظر أحمد شفيق: الرق في الاسلام، ترجمة عن الفرنسية أحمد زكى، الطبعة الأولى: المطبعة الاهلية الاميرية ببولاق ١٣٠٩هـ/ ١٨٩٢م، ص ٥٤-٩٤، ص ٥٦,

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن خلاون : العبر، المجلد الخامس، ص ٩٢٢، الماوردي: الاحكام السلطانية، ط مصر ١٢٩٨، ص ١٤٦، المقريزي: الخطط جـ١، ص ٢٠٠، ٢٠١، مصطفى مسعد: البقط نمط فريد في مجال العلاقات الدولية في الاسلام، بحث في مجلة كلية اللغة العربةي والعلوم الاجتماعية، جامعة الامام محمد بن سعود، العدد الخامس ۱۳۹٥/۱۳۹۵ م. ص ص ٤٨٥-٤٧١ ، حسن محمود: مرجع سابق جـ١ ، ص ٤٨١-٤٧١ ، C.F. Y.F. Hasan: The Arabs and the Sudan, P.20; Hamilton, J. A. De. C. The Anglo. Egyptian Sudan from Within, London, 1935, p. 52.

<sup>(</sup>٣) هناك بردية توضح طبيعة العلاقة بين مصر والنوبة في أعقاب سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. :.C.F Martin: Studia Arabica of Islamica, American University of Beirut 1981, pp. 209-. 229وانظر: الخطط، جـ١، ص ٢٠٠، ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ناصر خسرو: سفرنامة، ص ٤١، وإنظر ايضا: الاصطخرى: المسالك والممالك، القاهرة ١٩٦١م، ص ٤٢.

# وقد سهلت تجارة الرقيق الهجرة العربية لسببين:

أولا: بالرغم من أن معظم هؤلاء العبيد كانوا يجلبون من بلاد السودان بمعناها العام إلا ان الجزء الذى اشترى من المقرة وعلوة قد حرم تلك البلاد من العنصر الشاب فيها (وهو النوع المرغوب فيه). ومن ثم قلل بمرور الزمن من فرصتها لتحول دون توغل العرب مستقبلا(٤).

ثانيا: ساعد توغل التجار المسلمين في زيادة معرفة العرب بتلك البلاد، مسالكها ومراعيها. ولا شك أن هذه المعرفة قد أفادت المهاجرين كثيرا وفتحت أمامهم عوالم جديدة. ويبدو ان التجار عملوا بعد ان وسعوا نطاق التجارة كدعاة ومبشرين

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: كتاب البلدان، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱۲۵،۱۲۶ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الساوك، تحقيق مصطفى زيادة ، جـ٢، ص ٢٥٧، حوادث عام ٦٨٩هـ هذا ويلاحظ ان تجارة الرقيق ظلت اساس الحياة الاقتصادية ببلاد النوبة الى عصر قريب، حتى قيام الثورة المهدية فى نهاية القرن الماضى. فقد كانت بعض مناطق السودان تعتبر الرقيق عملة تدفع به اثمان السلع والمرتبات، أنظر: حسن أحمد محمد: مرجع سابق، جـ١، ص ٣٩٩، وقد أعطانا الرحالة بوركهارت صورة واضحة عن ازدهار هذه التجارة اثناء رحلته ببلاد النوبة عام ١٨١٣م، وعن وجود اسواق للرقيق بصعيد مصر، وما كان هناك من مصانع لتطويش هؤلاء العبيد، واشتهار قرية تسمى بزاوية الدير من أعمال اسيوط بمصنعها للخصيان، وكانت تزود مصر بل كل انحاء العالم بالعبيد الخصيان: انظر: بوركهارت: رحلاته ببلاد السودان ص ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٧ وانظر أيضا: تاريخ مختص بأرض النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج ومن تولى بعدهم، ورقة ٢٩٧، ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) لا شك أن حملات المماليك على بلاد النوبة قد اغتنموا منها سبى من الرقيق على أثر كل حملة. انظر: بيبرس الدوادار: زبدة الفكر، جـ ٩، نسخة مصورة بالفوتستات من مكتبة جامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٨، ورقة ٢٦٦ .

بالاسلام، وأنهم في توغلهم وترحالهم الكثير من منطقة لأخرى داخل السودان قد حملوا الدعوة الاسلامية إلى تلك المناطق(١).

وكيفما كان الأمر فقد أجمع المؤرخون والكتاب الذين عاصروا هذه التجارة على أن رقيق النوبة أفضل أنواع الرقيق، وهو الذي يرغب فيه كل من أراد اقتنائه، خاصة في العالم الاسلامي، وذلك لما يتميز به من خصال طيبة، فالرجال منهم اشتهروا بالأمانة فيما يوكل إليهم، والإخلاص في العمل، وحسن النظام والطاعة وعظمة الخلق، وقوة البأس وكما الاجسام(Y).

أما نساء النوبة، فقد اشتهرن بالرحمة والشعور بالمسئولية في تربية الأطفال، وقد نصح أطباء ذلك الزمن باختيار المرضعات من النساء النوبيات، لما فيهن من هذه الصفات الطبية، إلى جانب حرارتهن التي تدر اللين بغزارة (٣).

ومن مواطن الرقيق في سودان وادى النيل كردفان ودارفور، إذ كان الرقيق أهم سلعة تباع هناك، كما أن الأبيض كانت أحد مراكز تجارته (٤). وما أن تصل قوافل الرقيق إلى أسوان أو غيرها من مدن الصعيد حتى ينزل التجار بأحد الخانات، أما الرقيق فيحبسون في أفنية كبيرة بها غرف مهدمة يقضون الليل فيها، وفي الصباح بعر ضون على المشترين في الاسواق بمزاد علني(٥).

وهناك طريقة أخرى لوقوع العبيد في أيدى جلابة الرقيق، فهؤلاء الجلابة يتقدمون في المناطق المجاورة لقرى الرقيق بالبضائع التي يستبدلون بها الرقيق من

<sup>(</sup>١) وكان الرقيق المجلوب من النوبة والسودان مرغوبا في العالم الاسلامي. انظر ابن بطلان: رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٥٤، ص ٣٥٢، انظر أيضا: ابن رستة: الاعلاق النفسية، ط ليدن، مطبعة بريل ١٩٨١، ص ١٠١، ١٠٢، الجاحظ: فصل السودان على البيضان، مجموعة رسائل الجاحظ، جـ ١، تحقيق عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي بمصر، المتيبي ببغداد سنة ١٩٦٥، ص ١٧٣ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٣١٨، الحويري: اسوان، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الادريسي: المصدر السابق، ص ١٣، الحويري: اسوان، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) رحلات بوركهارت، ص ٢٥٢، نسيم مقار السودان في النصف الأول من القرن التاسع عشر، الرحالة بالم، القاهرة ١٩٦١م، ص ٤٦، ٤٧، الحويري: اسوان، ف ١٢٠، ١٢١.

<sup>(5)</sup> Cuoq: op. cit., p. 12-13; Klunzinger: upper Egypt: its people and its products, London 1878, p. 37.

اسرى الحروب أو المخطوفين بمعرفة اللصوص الذين لا يتوانون عن خطف أطفال قريتهم وحملهم إلى المكان المتفق عليه من قبل للمبادلة، ثم تأتى بهم القوافل لبيعهم في أسواق مصر(١).

وقد قسم تجار الرقيق العبيد حسب أعمارهم إلى ثلاث فئات الخماس وهم دون العاشرة او الحادية عشرة، والسداس وهم فوق الحادية عشرة ودون الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، والبالغون وهم الخامسة عشرة فصاعدا وأغلى هؤلاء عندهم السداس (٢).

هكذا تزايدت تجارة الرقيق، التي كانت تمثل جزءا من موارد الدولة المملوكية بعد أن قل الوارد من السبي $\binom{n}{n}$ .

(١) نسيم مقار: الرحالة في السودان، ص ٤٧، وأيضا: جون بتريك، ط لجنة البيان ١٩٦١م، ص ٣١.

C.F.: P.E.H. Hair: The Atlantic Slave Trade and Black Af- رحلات بورکهارت، ص ۲۰۲، (۲) rica, London, 1978, P. 21-31. ff.

<sup>(3)</sup> C.F. Reid, J.A.: Some Notes on the tribes of the white and Blue Nile Provinces S.N.R. XIII, Part II, 1930, p. 51.

## أهم السلع النوبية التي يشملها النشاط التجارى:

الذهب: وعرفت أرض النوبة وعلى الاخص منطقة وادى العلاقى بشهرتها الفائقة بمناجم المعادن الغنية (١) نذكر منها على سبيل المثال الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص (٢)، وحجر المغنطيس (٣)، والمرقشيتا، والجمشت (٤) والزمرد (٥) وحجارة بيشطا (٦).

أما الزمرد الذى يطلق عليه أحيانا اسم الزبرجد فيذكر ابن الفقيه بقوله: وفيما بين أرض النوبة والبجة جبال منيعة.. وفي بلادهم معدن الزبرجد، يحفر التراب من معدنه، ثم يغسل فيوجد فيه قطع الزبرجد (٧)، فالزمرد والزبرجد اسمان مترادفان على

<sup>(</sup>۱) وصف كثر من المؤرخين المسلمين هذه المعادن وإماكنها في الصحراء الشرقية، وطرق استخراجها فيذكر اليعقوبي ان ثم طريقين يؤديان الى مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية أحدهما يبدأ من قفط والاخر يبدأ من اسوان أما مناجم طريق قفط فمنها: خربة الملك وجبل العروس وجبل الخصوم وكوم الصابوني وكوم مهران ومكابر وسفسيد وجبل صاعد، والكلبي، والشكرى، والعجلي، والعلاقي الادني، والريقة، ورحم، أما المناجم التي يفضي اليها من أسوان فمنها الضيقة، البويب، بيت ابن زياد، عديقر، جبل الأحمر، جبل البياض، قبر أبي مسعود، عفار، الحمل، عست (كذا) كعار (كذا)، بطن داح، اعماد، ماء الصخرة، الاخشاب، ميزاب، عربة بطحا، بركان دح، سخيت، فلهذه المعادن التي يصل اليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر اليعقوبي: البلدان ص ١٦٠ - ١٢٤، المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر ارسطاطاليس في كتابه في الاحجار ان المغناطيسيات كلها انما ابتدأت في معادنها لتكون حديدا، تعرض لها الحر واليبس فصارت حجارة يابسة صلبة شديدة وإنما اشتدت هذه الاحجار لشدة الحر الطالع من معدنها وقلة الرطوبة فيها. انظر: أحمد بن يوسف التيفاش: ازهار الافكار في جواهر الأحجار، تحقيق محمد يوسف حسن، محمد بسيوني خفاجي، الهيئة المصرية ١٩٧٧م، ص ١٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الجمشت حجر حديدى، أربعة أنواع، وكان العرب يزينون به ادوات الحرب، انظر التيفاش، ازهار الافكار، ص ١٩٠، ١٨٩

<sup>(°)</sup> قال بلينوس ان الزمرد هو الياقوت لأنه انما ابتدأ لينعقد ياقوتا في جميع اجزائه وكان لونه أحمر، فاشدة تكاثف الحمرة انظر التيفاش: ازهار الافكار، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، الخطط، جـ١، ص ١٩٤، انظر بعض الاشكال بالملاحق كل ١٩، ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٧) ابن الفقيه: كتاب البلدان، ص ٧٨.

معنى واحد(١) وإن كان هناك بعض اللغويين والكتاب يفرقون بين الزمرد والزبرجد فيجعلون كل منهما نوعا من انواع الاحجار الكريمة $(\Upsilon)$ .

وكان هذا المعدن من المعادن التي جذبت أنظار المماليك طوال عصرهم، وكان يوجد في التخوم بين مصر والنوبة، بالصحراء الشرقية، شرقى مدينة قوص، وعلى بعد ثلاث مراحل منها في مكان يسمى الخربة ( $^{(7)}$ )، وهي أول بلد البجة ( $^{(2)}$ ).

وبضيف الأدريسي مكانا آخر للزمر د جنوبي مدينة أسوان، حيث بتهافت عليها طلاب هذا المعدن فيقول: «وعلى مقربة من أسوان جنوبا من النيل، جبل في اسفله معدن الزمرد في بادية منقطعة عن العمارة، ولا يوجد الزمرد في شئ من الارض بأجمعها الا ما كان بذلك المعدن، به جلاب كثيرة من هذا المعدن، ويخرج ويتجهز به إلى سائر البلاد(٥) ويشير المسعودي إلى أن ملوك أوروبا يتهافتون على زمرد النوبة بشكل منقطع النظير (٦) ، أما القزويني فيشير إلى ان بلاد النوبة كانت تمول عالم العصور الوسطى بأسره، بأجود أنواع الزمرد فيقول: «ويحمل منها إلى سائر الدنيا.. وزمردها أحسن الزمرد $(\gamma)$ ، مما يدل على أن بلاد النوبة هي المكان الذي عرفه كتاب

<sup>(</sup>١) (لغته الزمرد بضم الراء والميم والراء المشدودة، وبذال مصجمة هكذا تكلمت به العرب. وقال الفارابي في اللغة ان الزبرجد تعريب الزمرد، وليس بصحيح بل الزبرجد نوع آخر من الحجارة. أنظر: التيقاشي: أزهار الافكار في جواهر الاحجار. حققه محمد يوسف حسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧م، ص ٧٨، ٧٩ يحى بن ماسوية: كتاب الجواهر وصفاتها، تحقيق عماد عبد السلام، الهيئة المصرية ١٩٧٧م، ص ص ٥٥، ٥٥، أنظر: الادفوى: الطالع السعيد، حاشية (١) ص ٤٤، مصطفى مسعد: المكتبة، ص ١١ حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) انظر: التيفاشي: ازهار الافكار، ص ٧٨، عبد الرحمن زكي: الاحجار الكريمة في الفن والتاريخ، المكتبة الثقافية ١٩٦٤م، ص ص ٩١،٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الخربة مدينة بجاوية كما ورد عند ابن سليم الاسواني، وذلك رغم وقوعها تجاه مدينة قوص، شرقا، فقد كانت بلاد البجة تمتد على طول الصحراء الشرقية فيما بين هضبة الحبشة وشرقى مدينة قوص، انظر: المقريزي: الخطط، جـ ١ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) أعلم أن أول بلد البجة من قرية تعرف بالخربة معدن الزمرد في صحراء قوص وبين هذا الموضع وقوص نحو من ثلاث مراحل.. وليس في الدنيا معدن للزمرد غير هذا الموضع.. في آخر بلاد البجة أول بلاد الحبشة انظر الخطط، جـ ١ ، ص ١٩٤ ، وانظر أيضا: البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر، ط حيدر آباد الهند ١٣٥٥ ، ص

<sup>(</sup>٥) الادريسى: المصدر السابق، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب، جـ١، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) القزويني آثار البلاد واخبار العباد، ص ١٨.

ذلك العصر باحتوائه على الزمرد<sup>(١)</sup>.

ويبدو أن العاملين في استخراج الزمرد كانوا يعرفون قيمته، فكانوا يختلسونه أحيانا، ولذا جعل لهم مفتشون للمحافظة على الأمن، وفي نفس الوقت تفتيش عمال المناجم عند خروجهم، وكان التفتيش دقيقا للغاية حتى أن الرجل يفتش من أخمص قدميه حتى رأسه(٢).

ظلت مناجم الزمرد بالنوبة تغذى أسواق العالم بأثره طوال العصر الأيوبى والمملوكي ألى أن كان عهد السلطان المملوكي الناصر حسن بن محمد بن قلاوون حيث أبطله وزيره الصاحب علم الدين عبد الله زنبور عام 470ه / 400م بعد أن قل انتاجه، وأصبحت نفقات استخراجه تفوق بكثير قيمة المستخرج منه (3).

<sup>(</sup>۱) ويلاحظ أن هذا المعدن يوجد في باطن حجر أبيض في أعماق الأرض، حيث ينزل اليه الباحثون بالمصابيح، فضلا عن جبال يستدلون بها في العودة خوفا من الضلال في جوف الأرض، وهذا الحجر ثلاثة أنواع فمنه ما يسمى طلق كافوري، وإخر يسمى طلق فضى، أما الثالث يسمى جروى. أما طريقة استخراجه فهو الضرب على هذا الحجر لاستخلاصه منه أما انواعه فمنه الرباني الذي كان يلقى به في الزيت الحار عقب استخراجه مباشرة، ثم يلف في قطعة قطن ويصر في خرق خام وكان هذا النوع قليلا جدا، ولذا ارتفع ثمنه عن الانواع الاخرى. انظر: التيفاشي: ازهار الافكار، ص ٧٨ وما بعدها، المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٤، ٢٣٣، القزويني: اثار

<sup>(</sup>Y) أنظر المقريزى: الخطط، جـ١، ص ٣٣، وقد أورد السعودى اربعة انواع من الزمرد: النوع الأول: ويعرف بالمر، وهو أجود انواع الزمرد، واغلاها قيمة، وهو شديد الخضرة يشبه السلق في خضرته، ويقول القزويني: «وزمردها أحسن اصناف الزمرد الاخضر السلقى الكثير المائية، يسقى المسموم فيبرأ، وإذا نظرت الافعى اليه سالت حدقتها، النوع الثانى: ويعرف بالبحرى، نسبة الى ان ملوك البحر من الهند والسند كانوا يرصعون به تيجانهم وخواتمهم واسورتهم وكان هذا النوع يلى المر في الجودة، النوع الثالث: ويعرف بالمغربي، نسبة الى ان ملوك المغرب، اى ملوك اوريا كانوا يتنافسون عليه. النوع الرابع: ويعرف بالأصم وهو أدنى انواع الزمرد، وأقلها ثمنا، ولعله لقلة ماءه وخضرته وعدم صفائه، لأن قيمة الزمرد تتوقف على هذه المميزات الثلاث. انظر المسعودى: مروج الذهب، جـ١، ص ١٩٩١، ١٩٧، القزويني: اثار البلاد ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) القزويني: اثار البلاد، ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٣٣، مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص ٥٠، الحريري: اسوان، ص ١١٩.

#### الأحجار:

إلى جانب المعادن الثمينة، اشتهرت بلاد النوبة بمحاجرها العديدة (١) مثل الرخام (٢)، والجرانيت والبازلت والصوان (٣) وحجر الطواحين والطين الصلصالى. وقد استغل حكام مصر هذه المحاجر النوبية أحسن استغلال في اغراض شتى (٤)، وقد برع النوبيون في صناعة الفخار دون غيرهم، وكان لتوافر الطين الصلصالى في بلادهم من العوامل المساعدة على قيام هذه الصناعة الشعبية في تلك المنطقة (٥).

السنباذج<sup>(۲)</sup>.. ومن المواد الحجرية التى انفردت بها بلاد النوبة ايضا مادة السنباذج الذى كان يوجد فى الجزء الجنوبى من اقليم مريس فى منطقة المقس الأعلى، ويبدو أنه لم يكن يوجد فى أى مكان آخر سوى المكان المشار اليه، كما يقول أبو صالح الأرمني<sup>(۷)</sup>.

(١) مازالت اسوان والمناطق المجاورة لها، تشتهر إلى اليوم بوجود هذه المحاجر الصلبة.

<sup>(</sup>۲) اشتهرت قرية بالنوبة السفلى تسمى توشكى على بعد مائتى وخمسين ميلا تقريبا جنوبى مدينة اسوان، بمحاجر الديوريت التى مولت مصر على مر العصور التاريخية. انظر: محمد جمال الدين مختار: اثار النوبة ومحاولة انقاذها، ص ٥٨٠ ونسبة لاسوان هناك نوع من الرخام يعرف بالاسواني. انظر: المقريزي:، جـ١، ص ١٩٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر: الهروى: الاشارات إلى معرفة الزيارات، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ١٩٨، الأدفوى، الطالع السعيد، ص ٣٦، Budge: The Nile ، ٣٢ (٤). Notes, p. 452.

<sup>(</sup>٥) أنظر: الطبقات، ص ٢٦٥، الحويرى: اسوان، ص ٩٠، ٩١، وكان على الضفة الشرقية للنيل بانجاه اسوان، جبل يعرف باسم جبل الطفل، حيث طفل أحمر عرف باسم طفل الفن، كان يصنع العرب والنوبيون منه هذه الاوانى الفخارية، وكانت طبقات الطين الصلصالى تصل إلى اعماق بعيدة في طبقات الأرض، يتنبعها عمال المناجم العاملين فيها، وقد وجدت بالقرب من هذه المحاجر جبانتين عربيتين بها عدة مقابر عليها نقوش بالخط الكوفى مما يدل على أن العاملين بها كانوا عربا. انظر: الادفوى: الطالع السعيد، ص ٣٣، على مبارك: الخطط التوفيقية، ٣٤، ص ٣٤، على الطفل جـ٢، ص ٣٤، ص ٣٤، ص ٣٤، ص ٣٤،

<sup>(</sup>٦) السنباذج: مادة حجرية صلبة تخرط به الجواهر. انظر التيفاش: ازهار الافكار، ص ١٥٩؛ المقريزى: الخطط، جـ١، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) ابو صالح الارمنى: تاريخ ابى صالح الارمنى، ص ٩٩، وقد عرفت هذه المادة بصلابتها ولذا استخدمه صناع العصور الوسطى فى خرط الجواهر، فيشير المقريزى بقوله:والسنباذج الذى يخرط به الجواهر يخرج من النيل فى هذه المواضع، يغطس عليه، فيوجد جسمه باردا، مخالفا للحجارة، فاذا اشكل عليه نفخ فيه فيعرق. انظر المقريزى: الخطط، جـ١، ١٩١.

الشب.. وقد اهتمت مصر باحتكاره، وجعلت له ديوانا خاصا(١) وكانت هذه المادة توجد بالصحراء الغربية ببلاد النوبة، وعلى الاخص غربي المقس الاعلى الشلال الثاني «على بعد ثلاثة ايام منه<sup>(٢)</sup>» . وكان يجلب الى القاهرة الاف القناطير سنويا، ويتراوح سعر القنطار ما بين أربعة وستة ونصف دينار بينما كانت نفقات الاستخراج للقنطار تبلغ ثلاثين درهما(٣).

ظل انتاج النوبة من الشب على غزارته طوال العصر المملوكي، وكان يصدر منه الكثير إلى مختلف البلدان خاصة إلى أوروبا، حيث زاد الاقبال عليه في ذلك العصر، لاستخدامه في الدباغة والرسم والتذهيب، وفي أغراض طبية. وكان يأتي به العربان من معادنه الى أخميم وأسيوط والبهنسا بصعيد مصر ومنها يحمل عن طريق النيل إلى الاسكندرية حيث كانت مستودعاته الكبيرة التي يخزن فيها  $\binom{(i)}{i}$  وبذلك قامت مصر بدور الوسيط بين بلاد النوبة واوروبا في هذه التجارة الرائجة في العصر المملوكي.

العاج .. يعتبر من السلع الرئيسية التي كانت ترد من سودان وادى النيل الي مصر عبر اسوان، فكانت القوافل تأتي محملة بسن الفيل من دارفور<sup>(٥)</sup> . وقد استخدم

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، والجزء، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، والجزء، ص ١٠٩، ٢٣٦، شوقى عبد القوى حبيب: العلاقات التجارية، ص ١٣٣، ويلاحظ أنه في عهد الدولة الايوبية قد احتكرته. انظر ابن مماتى: قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال، القاهرة ١٩٤٣، ص

<sup>(</sup>٤) انظر : المقريزي: الخطط، جـ١، ص ،١٠٩ ويتدرج الشب في انواعه من النوع الممتاز الذي يشبه الثلج في لونه وان شابته احيانا بعض الالوان الباهتة كالاحمر والاخضر. أما شب الدرجة الثانية فيختلط به بعض الصخور، والتوع الثالث هو شب الحفر الذي بعد تنقيته يصير شبه بلورات صافية ويوجد في شمال افريقية وهو نوع غير نقى مختلط به بعض الصغور بنسبة ٢-٥، وفي بعض الاغراض الطبية يستخدمون نوعا من الشب السكري وهو نقى مصهور مع ماء الورد وبياض البيض وكثر ذكره في سجلات العصور الوسطى. ويستخدم في تثبيت الألوان والصبغات على الثبات. انظر: نعيم زكى فهمى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب اواخر العصور الوسطى، الهيئة المصرية ١٩٧٣، ص ١٩٧٨، ص ٢٣٨، C.F.: Heyd, W., histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, T. II, pp. 568-569.

<sup>(</sup>۵) رحلات بورکهارت، ص ۲٤٣، ۲٤٢ ، ۲٤٣، ۱2. C.F.: J. Cuoq: Op. Cit. p. II, 12.

المماليك العاج الوارد من الحبشة والنوبة فى التطعيم والترصيع وخاصة فى حشوات المنابر فى المساجد، وصنع قطع الاثاث الفاخر، والتحف النادرة بزخارفها النباتية والهندسية الرائعة(١).

الابنوس.. استخدم بمهارة فائقة فى النقش على الخشب فى عصر دولة سلاطين المماليك، اذ برع النجارون فى صناعة التحف الدقيقة، مثل المنابر والدكك والكراسى والصناديق مطعمة ومرصعة بقطع صغيرة من الأبنوس، كما كانت بعض مقابض المدى تصنع من الابنوس(٢).

قرن الخرتيت.. من السلع الهامة والغالية الثمن، والتى ساهمت فى تجارة النوبة بنصيب وافر، واشتدت الحاجة اليه فى القاهرة المملوكية حيث كان يصنع منه مقابض السيوف والخناجر<sup>(٣)</sup>.

الصمغ العربى .. عرفت بلاد النوبة بكثرة أشجار السنط وهي مصدر انتاج الصمغ الذي كان من السلع الهامة، حيث يستخدم في صناعة بعض العقاقير الطبية الهامة، إلى جانب اضافته مع مواد الصباغة لتثبيت الألوان وقد نشطت تجارته بشكل ملحوظ حتى أصبح من أهم وسائل الاتصال التجاري بين بلاد النوبة ومصر من جانب، وبين النوبة والجزيرة العربية من جانب آخر(<sup>1)</sup>.

وقد احتلت بلاد النوبة المكانة الأولى في انتاج الصمغ وتصديره إلى مصر والى جميع انحاء العالم، ويقال ان متوسط الوارد من الصمغ إلى مصر سنويا، ستون

<sup>(</sup>۱) ومن مصادره أيضا اثيوبيا التى فاق عاجها الهند فهو اطول واثقل منه فضلا عن وفرته، ويبدو ان العاج كان يجلب بكميات ضخمة فى العصور الوسطى وخاصة من ساحل افريقية الشرقى. أنظر: سعيد عاشور: العصر المماليكى، ص ٣٨٤، نعيم ذكى: طرق التجارة الدولية، ص ٢٤١، 12-11-12.

<sup>(</sup>۲) أنظر: رحلات بوركهارت: ص ۲٤۲، ۲٤۳، سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٣٨٤, ويلاحظ أن مصر كان يرسل إليها ثلاثين قنطارا من العاج سنويا زمن الناصر محمد. أنظر: النويرى: نهاية الأرب، صـ٤، ص ٧٥-٨٠، المقريزى: السلوك، جـ٢، ص ١٦٢. انظر شكل دقم ١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) اطلق في السودان على حيوان الخرتيت اسم أم قرن رحلات بوركهارت، ص ٢٤٢، ، ٢٤٣

<sup>(</sup>٤) رحلات بوركهارت، ص ۲۷۷،۱۷ ، مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ۱۰۷ ، ۲۷۷، مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ۱۰۷ ، مصطفى الجزيرة، ترجمة والجزيرة، ترجمة والجزيرة، ترجمة محمد حسن محمود، يعقوب الصائغ، القاهرة بدون، ص ۱۱۰ .

ألف قنطار(١)، وربما انفردت النوبة بهذه السلعة، وأجود أنواعه وأغلاه يأتي من اقليم كردفان لبياضه الناصع وحبيباته الصغيرة<sup>(٢)</sup>.

وكانت لهذه التجارة مراكز اساسية على النيل النوبي حيث استقر وكلاء تجاريون يستقبلون القوافل التي ترد من مصادر الانتاج الرئيسية، وكانت مدينة اسوان هي المركز الرئيسي لجمع هذا الصمغ حيث عرف أهلها بالتخصص في تجارته، ومنهم متخصصون في تصديره لمختلف الدول $(^{(7)})$ .

المسك.. وكانت النوبة موردا هاما لمادة المسك الذي يستخرج من حيوان يطلق عليه فأرة المسك ويعيش في الجهات المدارية على نبات السنبل البرى الذي ينمو بكثرة على التلال والهضاب، وتروج تجارة المسك زمن الحج لما له من رائحة عطرة $(^{2})$ .

ريش النعام.. وهو كثير الانتشار في أرجاء النوبة، وأغلى أنواعه ما يجلب من كردفان ودارفور، وكانت القوافل تحمله إلى مصر عبر طريق التجارة<sup>(٥)</sup>، وخاصة طريق درب الأربعين(٦).

التمر هندي .. عرف العرديب في مصر بالتمر هندي لأن بعضه كان يجلب من جزر الهند الشرقية، غير أن الصنف الذي كان يرد من النوبة يفوقه في الجودة، ويزرع بكثرة في دارفور وكردفان، وتحمله القوافل المصرية ضمن رحلاتها التجارية فى شكل أقراص صغيرة معدة ومجففة (٧).

اللبان .. وهو نوع من الصمغ يجمعه البدو ساكنوا الصحاري في سودان وادي النبل، ويدخل ضمن صادراته إلى مصر $(^{\wedge})$ .

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط التوفيقية، جـ٨، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) رحلات بوركهارت، ص ٢٢٧، الحويرى: أسوان، ص ١٢٧، مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٠٧ حاشية MacMichael: op. cit., vol. I, pp.3,4. (۲) رفم

<sup>(3)</sup> C. MacMichael: op. cit., vol. I, pp. 3,4.

<sup>(</sup>٤) سليمان عطية سليمان، سياسة المماليك في البحر الأحمر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٥٩م، ص ٣٠، نعيم زكى: طرق التجارة، ص ٢٣٠، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) رحلات بورکهارت، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: كتاب الطبقات، حاشية (١٠) ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) رحلات بورکهارت، ص ۲۲٦ .

<sup>(</sup>۸) رحلات بورکهارت، ص ۲۲۷ .

#### الحيوانات

وقد سبق أن أشرنا اليها من قبل او خاصة أن أهل النوبة عرفوا بأنهم «أصحاب نجب وإبل وبقر وغنم» (1) ، ونود أن نشير هنا أن اسواق القاهرة والفسطاط كان يجمع منها مك ،سا على الاغنام المجلوبة من بلاد النوبة ، بلغت ثلاثة آلاف وثلاثمائة واحد عشر دينارا سنويا ، هذا بخلاف مكس الصوف الذى بلغ مائتى دينار(7). فهذا يوضح إلى أى مدى بلغ حجم التعامل التجارى بين مصر والنوبة طوال فترة العصور الوسطى .

<sup>(</sup>١) المسعودى: مروج الذهب ، جـ١، ص ١٦٨، وانظر المقريزى، الخطط، جـ١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ظلت بلاد النوبة الى عصر قريب تشتهر بكثرة الاغنام فيشير بوركهارت الذى زار بلاد النوبة الى ان النوبيين كانوا يدفعون قيمة الضرائب عن السواقى اغناما كما كانوا يدفعون دية من يقتل لديهم أغناما ايضا وجمالا أو زبقارا مما يدل على كثرة الحيوانات بتلك البلاد.

انظر: بوركهارت ، ص ١٢٠ ، المقريزي: الخطط، جـ١ ، ص ١٠٣ .

## التجارة الكارمية:

تنتسب تجارة الكارم إلى الكارمية وهم كما حدثتنا عنهم وثائق الجنيزة (1)، فئة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الاقصى فى التوابل وما اليها من السلع الأخرى، وكان مركز نشاطهم الأول فى المحيط الهندى(1).

وقد أهتم المماليك بالتجارة الكارمية، فقد لاحظ ابن واصل المعاصر للظاهر بيبرس – «أن هؤلاء الكارمية أحجموا عن الابحار من اليمن إلى عيذاب، حتى قضى بيبرس على ثورة القبائل العربية، وعندما وصلت سفنهم، وأفرغت بضائعها لتحملها قوافل الجمال إلى قوض آمن بيبرس قوافلهم حتى أنهم لم يفقدوا مقود بعير(٣)».

وكان موقف الحكومات المصرية المتعاقبة في عهد المماليك من طائفة الكارمية هو العمل على استقرار السياسة التجارية المصرية، واستمرار تقاليدها التي

(۱) وثائق الجنيزة هي وثائق خطية كثيرة وجدت في منطقة مصر القديمة، وعرفت لعلماء الغرب في القرن التاسع عشر، ووزعت على مكتبات أوروبا وأمريكا، وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل اكتشافها في حجرة خصصت للأوراق المهملة في معبد الفسطاط اليهودي ووجد بعض اخر من هذه الوثائق في جبانة البساتين القريبة من المعبد واطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة ويرجع تاريخ معظم هذه الوثائق التي تتكون في غالبيتها من خطابات متبادلة بين اليهود وذويهم إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع الهجريين، وقليل منها يرجع الى فترة متقدمة من القرن الرابع الهجري. ويقدر عدد الاوراق التي كانت في هذه الجنيزة بما يزيد عن الربع مليون ورقة معظمها قطع من كتب عبرية، وقد كتبت غالبية هذه الاوراق باللغة العربية بالحروف العبرية وهي تعكس لنا الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبلدان البحر المتوسط والشرق في تلك الفترة ؟ وقد نشر بعض هذه الوثائق ولكن بعضها الاحر لم ينشر حتى الآن وقد وضع المستشرق جوايتين Goitein مغتاحا لوثائق الجنيزة في كتابه:

A tentarive bibiliography of Geniza Documents, Paris, 1964, Goitein: New lights on the beginning of the Karim Merchants, Tesho, V. I, 1958, p. 173.

(2) Goitein: From the Mediterranean to India, Documents on the Trade to India, South Arabia Speculum, N. XXIX, April 1954, No. 2, Part 1p. 120.

ويلاحظ أن سفن الكارم تتردد على أكثر من عشرين ميناء على ساحل الهند الغربى، انظر أيضا: الشاطر بصيلى: الكارمية: مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد ١٣ لسنة ١٩٦٧، ص ٢١٧، عطية القوصى: أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة، مجلة الجمعية التاريخية، المجلد الثانى والعشرون سنة ١٩٧٥م، ص ١٧، ، ١٨

(٣) أنظر: ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٧م، جـ٢، ص ص ص ٣٦، ٣٦ مصبحى لبيب: سياسة مصر التجارية في عصرى الايوبيين والمماليك، مجلة الجمعية التاريخية المجلدان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ١٩٨١، ١٩٨١ ص ١٣٨٨.

تهدف الى المحافطة على مكانتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى تدل على نجاح هؤلاء الكارمية وتوفيقهم فى مهمتهم الاقتصادية فى البحر الأحمر ومصر حتى أصبحوا فى 3 عدد وافرة (١)، . كما أصبح عددهم كبيرا جدا(٢).

وكدليل على هيمنة مصر ونظرتها إلى الجنوب بشكل جديد أن (7) أرسل الظاهر بيبرس في سنة 77 ه 177 م إلى ولاته في قوص وعيذاب يوصيهم بالتجار الوافدين والمحافظة على مصالحهم (3).

ويضيف ابن واصل قوله انهم «كانوا قد سافروا الى اليمن وعزموا على الأقامة وترك السفر<sup>(٥)</sup>، إلى مصر ثم رجعوا عن رأيهم بل وسافروا إلى عيذاب في غير أوان

- (۱) أنظر: المقريزى: السلوك، نشر زيادة، القاهرة ۱۹۷۱م، جـ۱، ق۱، ص ۱۰۳، توفيق اسكندر: نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية فى العصر الوسيط، المجلة التاريخية المصرية، العدد السادس سنة ۱۹۵۷م، ص ۲۸، ۲۹، مصر عصب حصي لبيب: التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى، مجلة الجمعية المصرية التاريخية، المجلد الرابع عشر ۱۹۲۸م، ص ص ۱۲، ۱۷،
  - (٢) أبن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، طحيدر آباد سنة ١٣٤٨، جـ ٣، ص ٢٥٨,
- (٣) الواقع ان البحر الأحمر لم يحظ في تاريخه الطويل خلال القرون الوسطى من النشاط التجاري بمثل ما حظى به على يد هؤلاء التجار الكارمية، ولكن هذا الكفاح التجاري قد مر بفترة حرجة دقيقة هي فترة انتقال الملك من دولة الايوبيين إلى مماليكهم في مصر. فلقد سجلت سنة ٦٦٠هـ/ ١٢٦٢م أكبر أزمة لسياسة مصر التجارية في البحر الأحمر، ولمكانة الكارمية في التجارة العالمية، وذلك نتيجة للظروف الدقيقة التي مرت بها مصر في نهاية العصر الايوبي وبداية العصر المملوكي. فاتجاه الصليبيين إلى غزو مصر، وانفاذ حملة القديس لويس إلى أرضها، يليها غارة المغول على الامبراطورية المصرية في حملة هولاكو، وثورة العرب في داخل مصر التي اشرنا اليها من قبل، وكذلك التجاء المظفر قطز إلى العسف وارهاق العامة بطبقاتهم من مختلف الحرف والصناعات بما جمع منهم من مال بلغ أحيانا ثلث ترواتهم كل ذلك كان لابد أن يفرض على التجارة المصرية مخاطرة، ولذلك كان طبيعيا أن يفكر الكارمية في أمرهم ومستقبلهم في هذه الظروف الجديدة ورأوا أن المحافظة على مصالحهم تقضى بعدم السفر الى مصر محتفظين بمراكزهم التجارية الكبرى في اليمن والبحر الأحمر فحسب. وجلى ان الموقف التجارى كان في حاجة إلى رجل في حزم الظاهر بيبرس وثاقب رأيه لكي يدعم الأسس التي قامت عليها سياسة مصر تجاه الكارمية من توفير العدل والأمن اللازمين لبقائهم وتفوقهم. وقد أفلح في اقرار الأمن والثقة ونشر العدالة في امبراطوريته وسرعان ما وصلت إلى الكارمية وغيرهم من التجار في البحر الأحمر اخبار عدل السلطان الجديد وانصافه وحسن سمعته، فتوافدوا على مصر أفواجا بعد أفواج، لقد وقفوا موقفهم السلبي الى ان وضحت لهم خطة الظاهر بيبرس الذي لم يكتف باقرار الأمن والعدل في ربوع مصر وابطال ما فرضه المظفر قطز من مكس. أنظر: المقريزي: السلوك، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٣٨ - ٤٣٨ ، صبحى لبيب: مرجع سابق، ص ١٦ ، ١٧ .
  - (٤) أبن واصل: مفرج الكروب، جـ ٢، ص ٣١-٣٦ .
  - (٥) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ٢، ص ص ٣٢،٣١ .

السفر. وقاموا سنة ١٢٦٠هـ/١٢٦٢م، برحلتين تجاريتين بدلا من واحدة - كما كانت العادة - وهذا مالا يسمع بمثله(١)، ولم يتعرض أحد لشئ من أموالهم وولا عقال بعد <sup>(۲)</sup>، الا بالحق.

ولم تكن تلك المواقف الحاسمة التي وقفها الظاهر ببيرس إلا دعما واستمرارا للتقاليد التجارية الإيوبية التي استخلف عليها المماليك حين استخلفوا على حكم مصر. ولم يكن امتداد نفوذ مصر التجاري في المحيط الهندي وتنميته على يد هؤلاء الكارمية إلا تطورا طبيعيا لاستقراره في البحر الاحمر والكفاح التجاري الناجح الذي حققته طائفتهم (٣).

واستقرار السلم والامن بين ربوع البحر الأحمر وموانيه كان له أجل أثر في انتظام التجارة فيه، ولكن تجار البحر الأحمر - شأن غيرهم كانوا يواجهون خطر القراصنة الذين يسيئون إلى الحياة التجارية فيه اساءة بالغة.

ان الشواني<sup>(٤)</sup> المصرية المسلحة كانت تحمى سفن الكارمية في البحر الأحمر من غارات القراصنة، وتعمل على تطهيره منهم منذ عهد الدولة الفاطمية. كما وصلت سفن مصر إلى اليمن حاملة الجند والعتاد لاقرار الحكم الايوبي فيها.

وما ان تم ذلك الاسطول مهمته حتى إتجهت الحكومة إلى الاستفادة منه في حراسة السفن التجارية بالبحر الأحمر من سطوة السراق<sup>(٥)</sup>. وليس بخفي اثر ذلك في

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، والجزء، والصفحة، صبحى لبيب: التجارة الكارمية ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: نفس المصدر، والجزء والصفحة، وجدير بالملاظة أن اهمية عيذاب أخذت في الانحدار بعد سنة ٣٦٠هـ، وبدأ ميناء الطور من السويس يحتلان محلها، وأخذت القوافل الكارمية البحرية تتجه من عدن إلى الطور أو السويس ثم تنقل قوافلهم البرية حمولات تلك السفن عبر طور سيناء والشرقية الى القاهرة ومنها بالنيل أو بالبر إلى الاسكندرية ودمياط. أنظر: ليو الافريقي: وصف افريقيا، ص ص ٥٥٨، ٥٥٩، صبحى لبيب: مرجع سابق، حاشية (٤) ص ١٧، وأيضا: نفسه: سياسة مصر التجارية، ص ص ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(3)</sup> C.F.: Perotafur: Travels and adventures 143-1439, London 1920, pp. 84-86; صبحى لبيب: النجارة الكارمية، ص ١٨، أنظر عيذاب على الخريطة شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٤) الشواني: جمع شيني وهو أكبر أنواع السفن الحربية في ذلك الوقت وله مائة واربعون مجدافا. أنظر سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٤٣٠، قاسم عبده قاسم، النيل والمجتمع المصري، في عصر سلاطين المماليك، ط الأولى دار المعارف، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: ابن المجاور: تاريخ ابن المجاور أو كتاب المستبصر، مخطوط بدار الكتب، رقم ٢١٧٧ تاريخ، جـ٧، ص ١١٦ .

تأمين الأرواح والأموال وتوسيع الصلات البحرية التجارية بين مراكز جلب التجارة في الشرق ومراكز تصريفها في مصر<sup>(١)</sup>.

وكما توفر الأمن فى البحر الأحمر وتوفر فى الطريق بين موانى مصر على ذلك البحر وبين النيل وواديه، ويقدم ابن جبير صورة طيبة عن أمن الطريق بين عيذاب وقوص – وهى أشق مراحل الطريق بين مصر وارض النوبة عبر البحر الأحمر – بقوله «أن احمال التجار من القرفة والفلفل وغيرها من التوابل تترك ملقاة بها، والقوافل صاعدة وهابطة لا يتعرض لها أحد الى أن يأخذها صاحبها(٢)».

ولقد كان للكارمية محطاتهم التجارية الكبرى في عدن وتعز وزبيد(7). وفي مرافئه شيدوا فنادقهم(2).

ومن عيذاب والطور تبدأ رحلات قوافلهم بين بلاد النوبة وقوص والقاهرة والاسكندرية ودمياط. كما كان موسم الحج فرصة لتجمع أفواج الحجاج والتجار من بلدان الاسلام، حيث تعقد الصفقات التجارية الكبيرة؛ ومما يدل على ذلك أن السلطان المملوكي الأشرف «الغي جميع المكوس المفروضة على المتاجر التي يحملها الحجاج إلى مكة، ولكنه استثنى منهم تجار الكارم وتجار الهند وتجار العراق(٥)».

وقد ذكر ابن سعيد الذي عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، أن سواكن كان لها نشاطها التجاري المرموق، وأن ملكها من البجة المسلمين، وأن له ضرائب على مراكب الكارمية المارة بين الحجاز واليمن وعيذاب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٠٤,

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبیر، ص ٤٣-٤٤، راجع أیضا خطط المقریزی، جـ۱، ص ۲۰٤، صبحی لبیب: التجارة الکارمیة، ص ۱۹، ۱۳ انظر الخریطة ۱۹، نفس المؤلف: سیاسة مصر التجاریة ص ۱۳۹، توفیق اسکندر، مرجع سابق، ص ۳۱، ۳۱ انظر الخریطة شکل رقم (۵).

<sup>(</sup>٣) بامخرمة: تاريخ ثغر عدم، ليدن ١٩٣٦، جـ١، ص ٥٤، ٦٨، جـ٢، ص ١٣٨، الجندى: السلوك في طبقات العلماء والملوك، مخطوط بدار الكتب، ٩٩٦ تاريخ، جـ٢، ص ٣١٧، تاريخ ابن المجاور، جـ١، ص ١٠٩، المقريزي: السلوك، مـخطوط بدار الكتب، ٩٩٦ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن المجاور، جـ ٢، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الفاسى: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، نشر ليبزج ١٨٥٩م، ص ٢٨٥، صبحى لبيب: التجارة الكارمية، ص ١٩.

<sup>(6)</sup> C.F. Y. Kamal, (Ed): Monumenta Cartographica Africa et Aegyptie Tome, IV, Fax 1, p. 108.

وفضلا عن رعاية مصر لشئون الكارمية وخاصة في موانئ البحر الاحمر وبلاده المختلفة، عملت على نشر العدل في ربوعه حتى تحفظ لكل كارمي حياته ومصالحه، وطالما حسم سلاطين مصر مشاكل الكارمية والتخلص مما يقابلهم من عراقبل لا يسهل عليهم دفعها.

وطالما عرضت على دار العدل بالقاهرة مشاكل النجار الكبرى في الدولة المصرية. ومن أهم قضايا الكارمية التي عولجت في دار العدل شكواهم التي تقدموا بها سنة ٦٢٢هـ/ ١٢٦٣م في حق صاحب سواكن وصاحب دهلك وخلاصتها أنهما يتعرضان لأموال من يموت من التجار في بلادهم، فأوفد اليهما السلطان الظاهر بيبرس رسولا ينكر عليهما ذلك، بيد أن الانذار وحده لم يكن كافيا لردعهما، ولذلك فقد أرسل تجريده سواكن سنة ٦٦٤هـ/ ١٢٦٤م، أعادت الأمور إلى نصابها وأخضعت سواكن لحكم مصر (١)، وظهرت نتيجة ذلك واضحة سنة ٦٦٥هـ/ ١٢٦٦م حين استخرج السلطان الزكاة من جميع أنحاء الدولة وكانت سواكن من بينها(٢). بل لقد وقعت واقعة بين القبائل النازلة في صحراء عيذاب، فكتب المنصور قلاوون سنة ٦٨٠هـ/ ١٢٨١م الى صاحب سواكن يأمره بالعمل على التوفيق بينها خوفا على فساد الطريق $(^{7})$ .

أما صاحب دهلك فصار يرسل الهدايا الى سلاطين مصر توطيدا للمودة وردا لعادية الدولة الرسولية باليمن(٤).

وقد تتبعنا من قبل جهود المماليك في سبيل المحافظة على مكانتهم التجارية وعلى نمو مشروعات الكارمي التجارية، فقد ارسات حملة من قبل الناصر محمد لتطهير الصحراء الغربية «بادية عيذاب» من شر قطاع الطرق واعتدائهم على التجار المسافرين. وبالفعل سارت الحملة الى عيذاب ثم الى سواكن حيث اذعنوا الى سلطان مصر، وقرر أن يحمل الى الأبواب السلطانية ثمانين رأسا من الرقيق وثلاثمائة جمل وثلاثين قنطارا من العاج سنويا<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) المقریزی: السلوك، جـ١، ص، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المغريزي: السلوك، جـ١، ص ٥٥٨، صبحي لبيب: التجارة الكارمية، ص ٢١، بشير ابراهيم بشير: عيذاب، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك، جـ١، ص ٧٠٠، والخطط، جـ٢، ص ٢٠٦، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مادة دهلك Dahlak في دائرة المعارف الاسلامية وانظر ايضا: ابن حجر: ابناء الغمر، جـ١، ص ٣٥١، تاريخ ابن الفرات جـ١، ص ٣٤٢، القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٥، ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) النويري نهاية الأرب، رقم ٥٩٢ معارف عامة، جـ٤، ص ٧٥-٨، المقريزي: السلوك، جـ٢، ص ١٦٢، صبحي لبيب: الكارمية، ص ٢٢.

كذلك كانت الحكومة المصرية تفرض رسوما على التوابل التى تمر بالحجاز غير الرسوم التى كانت تجبيها اثناء مرورها بمصر، فكانت هناك رسوم تجبى فى بدر وأخرى فى حنين وبويب العقبة وجسر الحساء، وهم أهم مراكز التجارة الكارمية. وحينما تصل هذه التوابل الى موانى عيذاب والقصير كانت الحكومة تحصل عليها مكوسا أخرى(١).

وقد اسلفنا القول أن ازدهار عيذاب كان وليد اهتمام حكام مصر الاسلامية بالحركة التجارية في البحر الأحمر وثمرة من ثمراته، فكان أن كفلوا لها الرعاية والحماية، ووفروا لها الادارة القادرة، فكان من شروط اختيار قاضي عيذاب مدى قدرة المرشح على القيام بأمر الحجاج والتجار (٢).

مما يدل على اشتغال القاضى بأمر التجار ومصالحهم، ذكرها التاجر الكارمى الحمد بن عبد الوهاب الاسنائى حينما سأله قاضى قوص عن قاضى عيذاب فقال: وقلمه لا يجف، وعلامته الحمد لله، وبه أسف، ولا يخفى أن عبارة «قلمه لا يجف» كناية عن كثرة مشاغله وتعددها، ولعل مراد ذلك الى اشتغاله بأمر التجار لان الحج نشاط موسمى، كما ان عيذاب وقلة سكانها لا تستأثر بالكثير من وقت القاضى (٣).

وإلى جانب القاضى اتخذ حكام مصر الاسلامية عدة أعمال اختمى كل منهم بمهم من شئون التجار الكارمية، وفمنهم متولى شهادة الكارم، وكان يقوم بالشهادة عنهم فى مجلس القاضى. وممن تقلد هذا المنصب الفقيه الشافعى شمس الدين على بن محمد بن أبى بكر الانصارى المتوفى عام ٧٤١هـ/ ١٣٤٠م، وكان قد سمع الحديث عن مشائخ منهم: الدمياطى، وابن دقيق العيد، قال عنه الحافظ ابن حجر، وشارك فى الفضائل، واختص الروضة وولى مدرسة ابن السديد، ونسخ بخطه كثيرا

<sup>(</sup>۱) أنظر: ابن شاهين: زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، باريس ١٨٩٤، ص ١٠٨ وما بعدها ، انظر الخريطة : شكل رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ذكره سالفا، ص .C.f. Subhi Labib: op. Cit., pp. 68-71.; Goitein: op. cit., pp. (٢) انظر ما سبق ذكره سالفا، ص .356, 359.

<sup>(</sup>٣) الأدفوى: الطالع السعيد، ص ٤٦ .

من الفقه واللغة والتصوف وكان له نظم حسن(1)».

وقد ذكر المفضل بن أبي الفضائل عاملا آخر. كان مشرفا على ما يرد من التجار ومن تولاه رجل يعرف بأبي جلى قتله الملك داود عند إغارته على الثغر $(^{(7)})$ . كما أن صاحب زكاة عيذاب كان مسئولًا عن جمع الزكاة من تجار الكارم، حيث نصت قوانين الدولة على أن تؤخذ منهم زكاة سنوية في كل بلدة يتاجرون فيها(7).

وقد كان لتجار الكارم أنفسهم مؤسسات خاصة بهم، فقد أقاموا فنادق للكارم على طول الطريق الممتدة من المحيط الهندى الى البحر المتوسط(٤)، بل وكان لهم عدد من العمال وكلاء وغيرهم مقيمون بصفة دائمة بالثغر<sup>(٥)</sup>. وكانوا ينفقون أموالا طائلة على تشييد المنشآت الخيرية والدينية من مدارس وخانات(٦).

(١) فمنه فيمن على أنفه خال:

ان الذي يرا الحواجب صاغها نوتين في وجه الحبيب بلطفه

فتنازع النونان نقطة حسنة فأقرها ملك الجمال بأنفه

أنظر: ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة مجلد ٢ ، جـ٣، ص ٩٩ - ١٠٠ .

(٢) المفضل بن أبي الفضائل، جـ٢، ص ٢٢١ .

(3) C.F. Labib: op. cit., p.74;

بشير ابراهيم بشير: عيذاب، ص ٧٠، ٧١ .

(4) C.F. Labib: op. cit., p. 73.

(5) C.F. Goitein: op. cit., p. 357.

(٦) الادفوى: الطالع السعيد، ص ٤٠٩، هذا ويلاحظ انهم شاركوا مع غيرهم من التجار في النشاط الادبي والفكرى، فقد كان كثير من التجار له باع طويل في الفقه والأدب، ومن أمثلة ذلك ما أورده المقرى في نفح الطيب. انظر: أحمد بن محمد المقرى التلمساني: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، تحقيق، محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٤٩، جـ٣، ص ٣٣٩–٣٤٠.

### الاتصال التجارى بين عيذاب ومقرة وعلوة

کانت عیدذاب علی اتصال تجاری وثیق بمملکتی المقرة وعلوة، فقد ذکر الیعقوبی نحو نهایة القرن التاسع ان العاج کان إحدی السلع التی تشحن من میناء عیذاب، إلی جانب التبر، وأن هناك طریقا للقوافل بین وادی العلاقی وعلوة (۱)، کما ذکر ابن عبد الظاهر فی تشریف الأیام أن رسل آدر صاحب مملکة الأبواب، قد ساروا الی القاهرة عن طریق عیذاب لعداء بین ملك دنقلا وصاحب الأبواب(۲). کما أن ابن جبیر وابن بطوطة أکدا أن العنصر السائد بعیذاب هو العنصر المحلی من بجة ونوبة (۳)، وقد أشار ابن جبیر إلی النوبة بلفظة حبشی، بل ان بعض عمال الثغر آنذاك ربما تم اختیارهم من العناصر المحلیة، فقد ذکر المقریزی فی النصف الأول من القرن الخامس عشر المیلادی أنه التقی بقاضی عیذاب بالقاهرة وکان أسود اللون (٤).

ويجب ألا ننسى أن سقوط مملكة مقرة على أيدى المماليك في الشطر الأول من القرن الرابع عشر الميلادى  $^{(0)}$ , وإسلام عدد لا يستهان به من أهلها قد وثق الاتصال التجارى والثقافي بين دنقلا وعيذاب. فقد ذكر ليو الافريقي ان شطرا من أهل عيذاب فر الى دنقلا بعد أن خربت القوات المملوكية والسواكنية الثغر $^{(7)}$ . ويغلب على الظن ان الذين فروا إلى دنقلا من أهالى القبائل العربية ومصر الذين كانوا مقيمين بالثغر كتجار ووكلاء، فكان من الطبيعي ان يعودوا الى أوطان تشابه بيئتهم بعد خراب عيذاب.

ومن جانب آخر قفد بادرت قوافل النوبيين وسفنهم بالاتجار مع مدن الحجاز $^{(\gamma)}$ ، وأسوان $^{(\Lambda)}$ ، وقوص $^{(P)}$ وعيذاب.

<sup>(</sup>١) أنظر: البعقوبي: البلدان، ص ص ٢٣٠، ١٢٤، أنظر الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر: تشريف الايام، ورقة ٢٩٠ب، ١٢٩٣ أ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن جبير: رحلته، ص ص ٥٥، ٤٨، ابن بطوطة: رحلته ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٠٣٠

<sup>(°)</sup> انظر: ابن أيبك: كنز الدرر، جـ١، ص ١٩٩، ابن ابى الفضائل، ص ١٣٦، ابن الفرات، نفس المصدر، جـ٧، ص ٤٩

<sup>(</sup>٦) ليو الافريقى: وصف أفريقيا، ص ٥٥٨، ٥٥٩.

<sup>(</sup>٧) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٨) المسعودى: مروج الذهب، جـ١، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٩) ابن جبير: رحلته، ص ٤٣، الادفوى: الطالع السعيد، ص ٨، لبن دقماق: الانتصار، جـ٢، ص ٢٨.

#### المعاملات التجارية:

تركز التبادل التجارى ين مصر المملوكية والنوبة في اقليم مريس<sup>(۱)</sup>، وفي ظل السيادة المملوكية تطور التعامل التجارى في تلك المنطقة، حيث كان يتم التبادل التجارى بين الطرفين بنظام الدفع المباشر: وكانت التعامل بالدينار المصرى شائعا، هذا إلى جانب نظام المقايضة وهو النظام السائد من قبل <sup>(۲)</sup>.

وقد ظلت المعاملة بالمقايضة في بلاد النوبة حتى القرن الماضى، اذ عندما زارها الرحالة بوركهارت عام ١٢٢٩هـ/١٨١٣م وشاهد التجار المصريين يقايضون بضاعتهم من التوابل والدمور والمحلب والقرنفل واللبان، بمحصولات بلاد النوبة مثل السمن والاغنام واللبن والذرة وغير ذلك من منتجات النوبة (٣).

وهناك اشارات كثيرة عن النشاط التجارى في تلك المنطقة، فقد اشار الرحالة ناصر خسرو، حين مر بأسوان في طريقه إلى عيذاب عام ٤٤٢هـ/ ١٠٥٠م إلى أنواع التعامل التجارى بين المصريين والنوبيين، فقد كان المسلمون يتوجهون إلى النوبة حاملين معهم منتجات مصر من المواد الغذائية والثياب والخزف وغير ذلك، ويعودون بمنتجات النوبة من رقيق وماشية وريش النعام والعاج (٤) كما شاهد ناصر خسرو انتشار التعامل التجارى بالدينار والدراهم العربيين الى جانب المقايضة في اقليم مريس، وقد استأجر وهو في طريقه الى عيذاب عبر صحرائها جملا بدينار ونصف دينار، مما يؤكد انتشار العملة المصرية في سودان وادى النيل، وهو ما أكدته الوثيقة الخاصة بعقد الزواج الكنزي في العصر المملوكي والتي جاء فيها ذكر الدينار (٥).

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء والصفحة، ويشير المقدسى ان التعامل مع النوبيين كان يتم احيانا بالمقايضة بالثياب. أنظر احسن التقاسيم، ط ليدن، ١٩٦٧، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر رحلات بوركهارت، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) ناصر خسرو: سفرنامة، ص ٧١، يوسف فضل: المعالم الرئيسية، ص ١١٤.

<sup>(°)</sup> ناصر خسرو: سفرنامة، ص ص ۷۱، ۷۷، أنظر عقد الزواج، بمخازن متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم (۲) ناصر خسرو: سفرنامة شكل رقم (۱) عن العملات المصرية ومدلولاتها، انظر: التيفاشى: ازهار الافكار فى جواهر الاحجار، ص ۲۳۱–۲۲۱ .

### طرق القوافل:

قامت سياسة مصر المملوكية على اساس المحافظة على الطرق التجارية بين مصر وبلاد النوبة (1)، وكانت هذه الطرق أو معظمها تلتقى بثغر اسوان أهم أبواب مصر الجنوبية (7)، وفي نفس الوقت أهم أبواب النوبة الشمالية (7) ولذا فهى ملتقى طرق القوافل التجارية المارة بين مصر وبلاد النوبة برا ونهرا(3).

# وطرق القوافل التجارية التي تربط مصر والنوبة عند أسوان ثلاثة:

الطريق الأول وهو الطريق النيلى التى تسير فيه القوافل بحذاء النيل، والطريق الثانى كانت تخترقه القوافل عبر الصحراء الشرقية وفيا فيها الشاسعة، والطريق الثالث كانت تجوبه القوافل فى الصحراء الغربية ويسمى درب الأربعين(٥).

## طريق نهر النيل..

ظل نهر النيل أهم طرق النقل والمواصلات بين مصر وبلاد النوبة بل يكاد يكون الطريق الرئيسى الذى جاءت عن طريقة كل منتجات النوبة من ذهب وعاج وابنوس وجلود الفهود وريش النعام وغير ذلك من منتجات تلك البلاد الى مصر(١).

وتسير القوافل التجارية في الطريق النيلي – بعد مغادرتها أسوان – على الجانب الشرقي من النهر، فتمر على جزيرة فيلة (أنس الوجود) بعد أربعة أميال من أسوان، الى أن تصل قرية ساق الجمل(V) من أعمال دابود، ثم اودية السيالة وعبدون

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أبوب، جـ٢، ص ٣١-٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار، جـ٢، ص ٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ١٩٠، حسن محمود: نفس المرجع، ص ٢٨٠، ٢٨١، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط، جـ١، ص١٩٧.

<sup>(5)</sup> Longfield: The Growth of Sudan Communication, Anglo Egyptian Sudan From Within, ed. Hamilton, p. 210,311.

انظر: الخريطة: شكل رقم (٥) بملحق الدراسة.

<sup>(</sup>٦) النويرى: نهاية الارب، رقم ٥٩٦، جـ٤، ص ٧٥-٨، السلوك، جـ٢، ص ١٦٢، صبحى لبيب، الكارمية، ص ٢٢، محمد جمال الدين مختار: آثار النوبة ومحاولة انقاذها، حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس، ص ٥٨، الحويرى: اسوان، ص ١٠١، الان مورهيد: النيل الازرق، تعريب ابراهيم عباس، بيروت ١٩٦٩م، ص ١٢٤،

<sup>(</sup>٧) درب الجمل طريق تجارى يسير محازيا للنيل ويربط الحلفاوية يشندى وقرى سنار .. (٧) C.F.: Crawford: op

ودهميت(١). ومنها تواصل القوافل سيرها إلى قرباس، ثم نجع الجامع، ثم تيفة ثم قرية دار موسى ثم وادى كلابشة وهو أكبر الوديان التي تمر بها الجمال منذ قيامها من أسه ان (۲) .

ومن وادي كلابشة تواصل القوافل سيرها الى قرية الشقيق ووادي هور ، وتمر على قرية دندور، ووادى أبيض، وقرى ماريا (مريم) قرشة وكشتمنة، وقرية كوبان التي تقع تجاه معبد الدكة على الضفة الغربية للنيل، الى أن تصل الى العلاقي $(^{7})$ . ومن العلاقي تستمر القوافل في سيرها مارة باودية المحرقة والسيالة ونعمة والنصر لاب والمضيق والسبوع والعرب وسنقارى إلى أن تصل كروسكو(٤). ومن كروسكو إلى قرية بشير نيرقة، ثم ضراب، ثم وادى عشرا، ثم وادى الشباك، ثم وادى بستان ثم قرية توشكي، ومنها إلى قرية أرمنا ثم عقبة فريق حيث يقع أمامها على الضفة الغربية معبد أبي سمبل، ثم قلعة أدا التي تواجهها على الضفة الغربية قرية بلانة، ثم قرى قسطل وادندان وفرس وسرة غرب ودبيرة واشكيت وديروسة وسقوى إلى أن تصل إلى وادى حلفا $(\circ)$ ، وتستمر الرحلة جنوبا إلى سهول دنقلة الفسيحة $(^{7})$ .

على أن ذلك الطريق النيلي الذي تسير فيه القوافل التجارية من أسوان حتى دنقلة ، محاذية للضفة الشرقية لم يكن سهلا، فالطبيعة الصخرية لبلاد النوبة وعرة، فضلا عن شدة الجفاف، كل ذلك جعل المواصلات البرية بين مصر وسودان وادى النيل شاقة(٧) وبالرغم مما يكتنف ذلك الطريق من وعورة إلا أنه له محاسن منها ان ذلك الطريق كان آمنا، كذلك كانت القوافل ترد النيل للاستقاء وحمل الماء اللازم للا حلة (^).

<sup>(</sup>۱) رحلات بورکهارت، ص ۳-۸.

<sup>(</sup>٢) رحلات بوركهارت، ص ٩، ١٠ أنظر الخريطة: بملحق الدراسة شكل رقم (٥)، (١١).

<sup>(</sup>٣) رحلات بوركهارت، ص ١١ – ص ١٤، أنظر الخريطة: بملحق الدراسة ، شكل رقم (٥)، (١١).

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٥–١٧ .

<sup>(</sup>٥) نفسه: ص ١٧ –٣٧ .

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ٣٨-٥٧، أنظر: الخريطة: بملحق الدراسة شكل رقم (٤،٥).

<sup>(7)</sup> C.F. Arkell: A history of the sudan, p. 36.

<sup>(</sup>٨) على مبارك: الخطط التوفيقية ، جـ١٧ ، ص ٤١ .

أما الطريق النيلي على الضفة الغربية فكانت القوافل تشقه بسهولة عن الضفة الشرقية فأرضه رملية سهلة السلوك ويمكن السير فيها بلا خبير لوضوحها(١).

# طريق الصحراء الغربية «درب الأربعين»(٢).

كانت الصحراء البرية في المكان الأول للمرور والتوغل جنوبا نحو الأرض الواقعة جنوب مصر $(^{7})$ . وطريق الصحراء الغربية احد هذه الطرق البرية، الذي يربط مصر وبلاد النوبة منذ القدم $(^{2})$  وهذا الطريق يبدأ من أسيوط عبر الصحراء الغربية ليسير خلال سلسلة من الواحات في قلب الصحراء الغربية مثل الواحات الداخلة والخارجة، وواحة كركر ثم واحة سليمة وبئر النطرون ومنها إلى الفاشر عاصمة أقليم دارفور $(^{9})$ . وهذا الطريق الرئيسي له فروع عديدة مختلفة تصله بالواحات الأخرى المنتشرة بالصحراء الغربية، ويمكن الوصول اليه من عدة مدن مصرية على النيل فكان هناك طريق يصله من مدينة جرجا وآخر من مدينة الاقصر، وثالث من مدينة أسوان.

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع والجزء والصفحة، الحويرى: اسوان، ص ١٠٣، انظر الخريطة التي تمثل الطرق التجارية بين مصر والنوبة في العصر المملوكي. شكل رقم (١١).

<sup>(</sup>Y) درب الأربعين: سمى بهذا الاسم لان القرافل المارة به تستغرق اربعين يوما فيما بين مدينتى اسيوط بمصر والفاشر باقليم دارفور بالنوبة، وهذا الطريق قديم قدم التاريخ المصرى النوبى، طرقه فراعنة مصر، وقد لعب هذا الطريق دورا عظيما فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة على مر العصور التاريخية أنظر: أحمد فخرى: مصر الفرعونية، القاهرة ١٩٦٠، ص ١٥٤,

<sup>(</sup>٣) الان مورهيد: النيل الازرق، ص ١٢٤، صلاح الدين الشامي: دراسات في النيل، ١٩٦٧م، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) أنظر: أحمد فخرى: مصر الفرعونية، ص ١٥٤، وأيضا: الواحات البحرية في التاريخ، المجلة التاريخية المصرية 190 م ، ص ١٧٧، مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة، ص ١٥٥

<sup>(5)</sup> C.F. Arkell: A.J.: A history of the Sudan, pp. 42-44.1۰۳, الحويرى: الحويرى: الحويرى: الحويرى: الحويرى: الخطط، جـ١ ص ٢٣٧ بأنه كان هناك (٦) أدفو: اسم نوبى يعنى باللغة النوبية الرجل التائم وقد ورد عند المقريزى: الخطط، جـ١ ص ٢٣٧ بأنه كان هناك نمثال حجرى لرجل على هيئة امرأة ملقى على ظهره، وكان هذا التمثال يحمل على ظهره لوح مكتوب باللغة اليونانية، مما يدل على ان التسمية صحيحة، انظر: الخريطة: بملحق الدراسة، شكل رقم (٥).

<sup>(</sup>۷) أحمد فخرى: مصر الفرعونية، ص ۱۵٤، الحويرى: اسوان، ص ۱۰۳، ۱۰۳ مصر الفرعونية، ص ۱۵٤، الحويرى: اسوان، ص ۱۰۶، ۱۲۸; MacMichael: Nubian elements in Darfur S.N.R. vol. I, p. 31. انظر الخريطة شكل رقم (۱۰)، بملحق الدراسة، انظر سرج الجمال المستخدم في الرحلة بملاحق الكتاب ۱۰/۱۰ .

### طريق الصحراء الشرقية

هذا الطريق يسير مع النيل على الصفة الشرقية، حتى بلدة كرسكو على بعد 198 كم جنوبى اسوان على النيل، وهى آخر قرى بنى الكنز، ومن هناك يترك هذا الطريق نهر النيل الذى ينحنى غربا فيسير هذا الطريق البرى على خط عرض 17 شمالا، أى ما بين بلدة كرسكو المذكورة ومنطقة الأبواب (1)، التى تمثل حمد الحالية (1)، وهناك يلتقى هذا الطريق بالنيل ثانيا، وذلك تقصيرا للمسافة التى تصبح يومين بدلا من شهر (1).

وكان هذا الطريق هو الطريق المعتاد للقبائل العربية المهاجرة من مصر الى الجنوب متوغلين الى أعالى النوبة، كما كان طريقا للتجارة بين شمالى الوادى وجنوبه، وهذا الطريق هو أقصر وأحسن الطرق، رغم خطورته ووعورته، حيث يسير ما يقرب من مائتى كم فى مغارة معطشة بعيدا عن النيل والقرى النوبية المتناثرة عله (٤).

# الطرق المؤدية إلى أهم الثغور النوبية على البحر الأحمر:

هناك عدة طرق تجارية عبر الصحراء الشرقية تربط الثغور النوبية على البحر الأحمر وأهمها عيذاب، بالمدن التجارية المصرية على النيل.

وقد ظهرت أهمية هذه الطرق جليا مع تحول طريق الحج منذ منتصف القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى أى منذ أغلق طريق الحج البرى $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>۱) الأبواب تمثل أبى حمد الحالية وسمى بهذا الاسم نتيجة التقاء عدة طرق تجارية بها أنظر Trawford: The الأبواب تمثل أبى حمد الحالية وسمى بهذا الاسم نتيجة التقاء عدة طرق تجارية بها أنظر Fung Kingdom of Sennar, p. 24.

<sup>(</sup>۲) مصطفى مسعد: الاسلام والنوية، ص ١٩٤، ١٦٥، ١٦٥، صلاح الشامى: دراسات فى النيل، ص ١٦٦، ،١٦٦ (٢) S.A: op. cit., p. 510.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: المقفى، مخط، ورقة ١٦٥ أ؛ حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية، جـ١، ص ٢٠٤،

<sup>(</sup>٤) محمد عوض: السودان الشمالي، ص ١٦١، ١٦١، حسن محمود: مرجع سابق، جـ١، ص ٢٠٤، انظر: الخريطة: شكل رقم (٥) بملحق الدراسة.

<sup>(°)</sup> المقريزى: الخطط، جـ١، ص ٢٠٢، على بن حسين السليمان: العلاقات الحجازية المصرية، القاهرة ١٩٧٣، ص ٣٠٠

ومنذ ذلك الحين أصبحت بادية عيذاب طريقا للحجاج، ظلت زهاء مائتى عام، فقد كانوا يركبون النيل من الفسطاط إلى مدينة قوص، حيث تبدأ الطرق الصحراوية إلى عيذاب التى كانت فى الغالب تستغرق سبعة عشر يوما(١).

ومن هذه الطرق طريق العبدين الذى كان يبدأ من قرية المبرز $^{(7)}$  جنوبى مدينة قوص، حيث كان يشد فيها الرحال للحجاج والتجار.

وهذه القرية كانت غاصة بالنخيل ربما كان يتزود منها الحجاج بالزاد اللازم لتوفر التمر بها، ومن هذه القرية يبدأ الطريق إلى بئر الحاجر ثم إلى مكان يعرف بقلاع الضياع، ثم محطة اللقيطة ثم إلى بئر ينسب إلى عبدين ماتا هناك عطشا، حيث يتزود المارة بالماء اللازم ومن هناك إلى بئر دنقاش، حيث عين جارية وكل هذا في صحراء جرداء لا عمارة فيها ولا نبات سوى آبار المياه المنوه عنها، ولا يسافر في هذا الطريق الجدب من كل أنواع الحياة إلا على ظهر الجمال. وقد سمى بطريق العبدين نسبة إلى المكان المشار اليه. وكان أقصر الطرق المؤدية إلى ثغر عيذاب(٣).

وهناك طريق آخر كان يبدأ من قنا، ويلتقى بالطريق الأول على مقربة من ماء دنقاش أو بعده بقليل، حيث مكان قليل الماء، ومنه إلى موضع يعرف بأمتان حيث بئر غزير الماء عذب الطعم ترد إليه كل القوافل المارة، وهناك شاهد ابن جبير القوافل العيذابية المحملة بأنواع الهندية مثل الفلفل والقرفة وكثير من السلع الأخرى، ومنها ما هى ملقاة على قارعة الطريق بلا حارس<sup>(1)</sup>. مما يدل على توفر الامن فى هذا الطريق.

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط جـ١، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>Y) المبرز: لم يرد ذكر هذا الوضع في أي مصدر من المصادر المعاصرة سوى عند ابى جبير الذي يحدد موقعه بجنوبي مدينة قوص بقليل حيث شد فيه رحاله اثناء رحلته عبر صعيد مصر قاصدا عيذاب ومنها الى الاراضي الاسلامية المقدسة فيقول: ونحن بقوص، نروم السفر الى عيذاب. اخرجنا جميع رحالنا من زاد وسواه الى المبرز، وهر موضع بقبلي البلدة على مقربة منه، فسيح الساحة، محدق بالنخيل، يجتمع فيه رجال الحاج والتجار، وتشد فيه ومنه يستقلون ويرحلون وفيه يوزن ما يحتاج إلى وزنه على الجمالين رحالة ابن جبير ص ٤١-٤٣، أنظر: الخريطة: شكل رقم (١،٥) بملحق الدراسة.

<sup>(</sup>٣) أبن جبير: تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار، ص ص ٤١-٤٣، أنظر: الخريطة، شكل رقم (١) بملحق الدراسة.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ص ٤٣-٤٤، المقريزى: الخطط، جـ١، ص ٢٠٢، أنظر: الخـريطة: شكل رقم (٥) بملحق الدراسة.

ومن امتان إلى مكان يعرف بمجاج حيث يتزود المارة بالماء لأربعة أيام، ويبدأ السير في منطقة رملية لينة إلى الموضع الثاني الذي يعرف بالقشراء، وعلى مسافة يوم واحد من عيذاب ثم يصل العُشراء على مرحلتين من عيذاب، حيث يكثر نبات العشرة وفي هذا الموضع بئر ماؤه غزير يستقى منه المارة وأهل البلد(١).

كان هذا الطريق على امتداد رملي، ولم تكن هناك علامات يستدل بها في السير، وربما يخطئه الدليل مهما كان ماهرا، ورغم ذلك ظلت صحراء عيذاب رغم مشقتها الطربق الذي ربط الغرب الاسلامي كله بالشرق(7).

وكان هناك طريق آخر يربط النيل بثغر عيذاب، وهو طريق أسوان عيذاب $(^{\text{T}})$ . وكان يسمى بالواضح نحلوه من الجبال المتشابكة عكس طريق قوص عبذاب(٤).

تلك هي ملامح النشاط التجاري والاقتصادي الذي شهده سودان وادي النبل منذ بداية التطلع المملوكي نحو الجنوب وما فرضته ظروف هذا العصر من المحافظة على مصالح مصر المملوكية والعمل على تأمينها من المخاطر الخارجية، ولقد تضافرت هذه الأحداث بعد انهيار الممالك النوبية المسيحية وقيام الممالك والمشيخات الاسلامية ومن ثم شهدت ارض النوبة تغيرا اقتصاديا شمل كافة أنواعه، بتكامل بين مصر المملوكية القوية، والنوية الاسلامية.

C.F.: Browne: the history and Description of Africa by Leo Africanus, done into English by John Pary 1600, Vol. III, p. 837.

<sup>(</sup>١) ابن جبير: المصدر السابق، ص ص ٤٤-٤٥.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ١، ص ٢٠٢، ابن الوردي: المصدر السابق ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو، سفرنامة، ص ٧٧، ابو الفدا: تقويم البلدان، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) كانت الرحلة من ثغر اسوان الى ثغر عيذاب تستغرق خمسة عشر يوما، أي انه أقصر من طريق قوص - عيذاب بمسافة يومين، فقد بدأ ناصر خسرو رحلته من اسوان في الخامس من ربيع الاول عام ٤٤٢هـ ووصل عيذاب في العشرين من نفس الشهر. وقد حدد ناصر خسرو المسافة بين الثغرين اسوان وعيذاب بمائتي فرسخ. ورغم ان الحجاج كانوا يحملون معهم الزاد اللازم لرحلتهم الا أنه كثيرا ما كان ينفذ منهم العلف، كما حدث مع ناصر خسرو نفسه اثناء رحلته عبر تلك الصحراء في اثناء طريقه الى الحج. انظر: ناصر خسرو: سفر نامه، ص ٧٢ ، الخطط، جـ١، ص ٢٠٢، وقد ظلت عيذاب تقوم بدورها حتى ١٤٢١م حين خربها السلطان برسباي.

# الفصلالخامس

النتائج الاجتماعية لسقوط ممالك النوبة

- التكوين الاجتماعي لشعب سودان وادى النيل.
- العنصر العربي الوافد على سودان وادى النيل.
  - مجموعة الجعلين.
    - مجموعة جهينة.
  - مجموعة الكواهلة.
    - قبائل البجاة.
  - الأقليات من النوبيين المسيحيين.
  - التكاررة العبيد الماليك والأتراك.
- العادات الاجتماعية الخاصة في مجتمع سودان وادى النيل.
  - الزواج في ضوء الوثائق العربية.
    - النفقة (الطلاق).
      - عادة الشلوخ.
    - الأنساب العربية.
    - الختان أربعون الولادة.
      - الملبس الزينة.
  - المسكن الأثر الإسلامي في الزخارف المعمارية بالنوبة.
    - المأكل والمشرب.
    - المآتم والأحزان.
    - الاحتفالات والطقوس الدينية.
      - (القتل الطقسي عند الفونج).

#### التكوين الاجتماعي لشعب سودان وادى النيل:

حفلت بلاد النوبة في العصور الوسطى بعناصر سكانية عديدة ومتباينة ينتمى معظمها إلى الجنسين السامى والحامى<sup>(۱)</sup>، وتتمثل تلك العناصر التي تلاقت على أرضها في القبائل العربية التي احتلت قمة الهرم الاجتماعي، والنوبيين، والبشارية، والعبابدة، بالأضافة إلى الوافدين من مختلف مدن مصر الإسلامية، والتكاررة، والعبيد، والمماليك، والأقليات من المهاجرين المسلمين من الأندلس والأتراك وغيرهم.

وثمة دليل مادى هام اعتمدنا عليه فى وصف التركيب الاجتماعى لبلاد النوبة ذلك هو شواهد القبور(Y)، التى اسفرت عنها الحفريات فى مقابر أسوان(Y) ومنطقة

(3) C.F.: Monneret De Villard: Storia P.118 FF.

<sup>(</sup>۱) النوية طائفة من طوائف السودان، ينسبها المؤرخون إلى نوبى بن قفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. انظر: الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر، طسانت بطرسبرج ۱۸٦٦، ص٢٩٦٧ عمد عبدالعال أحمد: النوبة والمحاولات الإسلامية لفتحها، ص٢٦٠: وقيل أنهم ولد نوبه بن كوش بن كنعان بن حام، انظر: ابن خلدون: العبر، طبيروت، ج٢، ق١، ص٢١٠. ويزعمون أنهم من نسل حمير.. انظر ياقوت: معجم البلدان، طليبزج ١٨٧٠، ج٤ ص٢٨٠ وربما كان أصل كلمة كابيل من قيل، وهو لقب أطلق على بعض أمراء اليمن. انظر: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت ١٩٦٠، ص٢٤٠ المسعودي: مروج الذهب ج١، طبيروت ١٩٧٣، التقزويني: تثار البلاد وأخبار العباد، بيروت ١٩٦٠، ص٤٢٠ المسعودي: مروج الذهب ج١، طبيروت ١٩٦٣، ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر، المجلد الأول: دار المعرفة بيروت ١٩٧٠، ص١٩٦٠ ويقول دي فيلار: دوليس بمستبعد أن الأسرة المالكة النوبية ترجع في أصلها إلى جنوب الجزيرة العربية إذ عبر الحميريون البحر الأحمر، واستقروا في السودان حيث نقلوا أسماء أجدادهم مثل كوه، دارو، سبأ-٢٥٠ كالمناز من مناز من المناز الأحمر، واستقروا في السودان حيث نقلوا أسماء أجدادهم مثل كوه، دارو، سبأ-٢٠٠٠ كالمنز المناز المن

ia Della Nubia Cristiana, P.171; Mac Michael:Op. Cit., Vol. I, P. 168. المحمد عوض: الشمالي، ص ص٣، ٤٤ انظر الخريطة بملحق الدراسة، شكل رقم (١٣).

<sup>(</sup>۲) قام الأستاذ عبدالرحمن عبد التواب مدير الآثار الإسلامية والقبطية بهيئة الآثار المصرية سابقا، ومستشار الهيئة رحمة الله عليه، بإجراء حفريات في جبانة أسوان في المدة من ديسمبر عام ١٩٦٠م حتى منتصف عام ١٩٦٠م، ويقع واسفرت تلك الحفريات عن اكتشاف العديد من شواهد القبور، وقد ضمنها كتاب Stéles Funéraires، ويقع في عشرة أجزاء، ألف الأول والثالث منه الأستاذ حسن الهواري وحسين راشد أما بقية الأجزاء فقد ألفها جاستون فييت. وقد جاء في مقدمة ذلك الكتاب أن (٢٥٠) شاهدا أصلها من مدافن أسوان، وردت لمتحف الفن الإسلامي بتاريخ ١٤ يناير ١٩٠٤م، وتحمل تلك الشواهد رقم ٣١٥٠، أما شواهد القبور الموجودة بمتحف الفن الإسلامي حاملة رقم ٢٥٠٠ وعددها ١٠٠٠ شاهد، وقد أكد الأستاذ عبدالرحمن عبدالتواب بعد الدراسة التي استخلصها للكتالوجات، ولمحاضر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية أن غالبيتها وردت أصلا من أسوان. وينطبق ذلك أيضا على شواهد القبور التي تحمل رقم ٢٧٢١. حفائر مصلحة الآثار بأسوان، الموسم الأول، ديسمبر ١٩٦٠ – إلى فبراير

الحلفاية حيث تنتشر مقابر الصواردة (1) والمغاربة (7) أو العبيداب (7) وود أب دقن (4)، و عبدالمحمود (٥) ، والضيفلاب (٦) ، والدواليب (٧) وغيرهم .

وقد حفرت على تلك الشواهد نقوش توضيح تاريخ الوفاة لشخصيات من جنسيات متعددة عاشت في أسوان، والنوبة، ومن الملاحظ أن الكتابة نقشت على  $(1)^{(A)}$  الأحجار والرخام بالخط الكوفى، إما حفراً وإما بار زا

ويرى بعض الباحثين أن اسم المتوفى في معظم شواهد القبور التي عثر عليها في مقابر أسوان يتبع باسم قبيلته في خلال القرنين الأولين للهجرة، أما في غضون القرن الثالث، فقد لوحظ أن اسم القبيلة، حل محلها اسم الجهة أو الأقليم الذي ينتسب إليه المتوفى (٩). كما يرى البعض أنه بدراسة نسب المتوفين في تلك الشواهد يتضح أن أغابهم ينتمون إلى القبائل التي جاءت إلى مصر مع الجيش الفاتح، والقليل منهم نسب

 <sup>(</sup>١) تشير كلمة الصوارد الآن إلى سكان قرية صواردة الواقعة في منطقة السكوت بأرض المحس على خطى ٢٠,٣٤° شمال و٢٠,١٩٩ شرق، كما تشمل كل سكان المنطقة المجاورة وكلهم من المحس، ويروى النسابة السودانيون أن صارد جد الصواردة هو أخو جذام وعبدالعزيز محسى. وكلهم من أبناء ذبيان ويرجعون بنسبهم البعيد لجهينة. ويعتقد أن للصواردة هؤلاء صلة قوية بالمحس وقبيلة جهيئة انظر: .MacMichael:Op. Cit., Vol. 2, P. 24; Y. F. Hasan: Op.Cit. P.144 FF..

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط أنساب عرب السودان. Midc 1/18/198 ورقة ١٢.

<sup>(</sup>٣) أشار الدكتور يوسف فضل أنه لم يعثر على خبر عنهم في كتاب الطبقات انظر ص١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) هوبادي الثاني أبو دقن، ابن رياط بن بادي انظر: الطبقات، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، صفحات ٢٠، ١٥٤، ١٩٦، ٢٨٧هـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات، ص١٥، ١٦؛ وثائق الفونج والأرض، ص٩٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك التاريخ والبشر، دار جامعة أم درمان الإسلامية، ط الأولى ١٩٨٨م ص٣٦، انظر الخريطة، شكل رقم (١٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: لمزيد من الدراسة بعض أشكال لمشاهد القبور، تم نشرها في كتاب مدينة أسوان وآثارها في العصر الإسلامي للدكتورة سعاد ماهر، الهيئة المصرية ١٨٧٧م أشكال (٢)، (٣)، (٤)، ص٣٤ - ٣٦، انظر ملحق الكتاب شكل

<sup>(9)</sup> C.F.: Wiet: L'Egypte Musulmone (Précis de L'histoire d'Egypte, Tom.11, Le Caire 1932, P.219;

سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام، دار الفكر العربي ١٩٤٧، ص٢٥٨.

إلى الموطن، ولم يبتديء الانتساب إلى الموطن في تلك الشواهد إلا بعد سنة 100 A10/A700

وعلى أية حال فقد لاحظنا أثناء دراستنا لشواهد قبور مقابر أسوان أن كتابة اسم المتوفى منتسبًا إلى قبيلته بمتدحتي العصر المملوكي(٢)، فقد عثر على شاهد قبر خاص بالأمير نجم الدين عمر بن الكنز (٣) في مقابر أسوان (الجزء الذي يطلق عليه اسم مقبرة العناني) عند مدخل إحدى القباب التي ترجع إلى العصر المملوكي<sup>(٤)</sup>.

(1) C.F.: Catalogue général du Musée Arabe du Caire, Stéles Funéraires, Vol. 1, Par Hassan Hawary et Hussein Rached.,

فعلى سبيل المثال لا الحصر: أبو راشد سعيد بن ميمون بن يحيى بن سوار التجيبي ت ٤٢٧هـ، أحمد بن محمد بن عيسي القرشي ت ٢٥٧هـ، فاطمة ابنة مروان بن عبدالملك الخولاني ت٣٢٨هـ، الحسين بن الفضل أحمد بن سليمان إلياس ت٢٠ ٤هـ، محمد بن سليمان الأنصاري ت ٤٢١ هـ. انظر:

Wiet: Stéles Funéraire, Vol.11, PH 134, Vol. V, P.34 Vol. VI, P.57, Hawary et Rached: Op. Cit., Vol.III, P.78.

(٢) نود أن نشير أن أعداداً من القبائل العربية ممن شهدوا فتح مصر قد رابطوا في ثغر أسوان. للدفاع عنه صد غزوات مملكة المقرة المسيحية، فضلا عن اشتراكهم في الحملات الأولى لولاة مصر، وهي السياسة التي سار عليها من بعدهم حكام مصر، وهناك شواهد للقبور بجبانة أسوان ترجع إلى هذا الوقت المبكر (أي منذ القرن الأول الهجري)، ففي أحدها كتب اسم عبدالله الحجازي الأنصاري، وعلى آخر كتب اسم محمد بن عبد شمس الطائفي الأنصارى، والاثنان من قبيلة الأنصار التي اشتركت في معارك الفتح، كما عثر على شاهد قبر من الحجر الجيرى عليه كتابة باسم ابن حجر الأسواني مؤرخ بسنة ٣١هـ، معنى ثلك أن أسوان قد سكنها أقوام من العرب منذ القرن الأول الهجري ومن ثم انتقاوا بعد ذلك إلى بلاد النوبة. انظر لمزيد من التفاصيل: المقريزي: البيان والأعراب، ص٤٤، وأيضًا: الخطط، جـ١، ص ص١٩٧، ١٩٨، سيدة كاشف: دراسات في المجتمع المصرى الإسلامي قبل العصر الفاطمي، المجلد الثاني ١٩٨٠م، ص٢، مصر في فجر الإسلام، ص٢٥٨؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، مصر في فجر الإسلام، ص٢٥٨؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص١١؛ سعاد ماهر: محافظات الجمهورية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، مجلد ٢١، العدد الأول ١٩٥٩م، ص٨١ – ٨٥،

C.F.: Devillard: La Musulmana di Aswan, Cairo 1930, P.1-2.

<sup>(</sup>٣) هو ابن اخ الأمير فخر الدين مالك ولى إمارة بنى الكنز في إمارتهم الثانية في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري بعد عمه فخر الدين مالك، تحدث الأدفوي كثيراً عن شجاعته وكرمه وقال إنه كان له ولأخيه ولأولاده بأسوان آثار وأوقاف على وجوه البر جزيلة، انظر: الأدفوى، ص ص٣١،٣٦.

<sup>(</sup>٤) حفائر مصلحة الآثار بأسوان، الموسم الأول، ديسمبر ١٩٦٠م - إلى فبراير ١٩٦١م، يوميات الحفائر للأستاذ عبدالرحمن عبدالتواب.

أما عن شواهد القبور في بلاد النوبة، فأقدم لوحة مكتوبة بالعربية تم أكتشافها في مينارتي (١) وهي تذكر اسم فاطمة بنت إبراهيم بن إسحاق بن عيسى المتوفاه يوم الأحد في أول جمادي الثاني سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة للهجرة أي ما يوافق سنة (1.5.1)، وهناك شاهد آخر مؤرخ سنة خمس وخمسين وأربعمائة للهجرة أي ما يوافق سنة (1.5.1)، وقد استخدم الشاهدان أيضا كمادة للبناء في بعض العمائر المسيحية بالجزيرة ((7)).

وفى دراستنا للقبائل العربية التى سكنت بلاد النوبة فى العصور الوسطى نرى القحطانيين والعدنانيين ممثلين تمثيلا قويا فى تركيبها الإجتماعى (<sup>1</sup>)، ولابد أن يكون هناك مناطق للجذب نحو الاستيطان، وخاصة بعد إفول مملكة علوة المسيحية (<sup>0</sup>) التى كانت عاصمتها سوبا مركز السلطة القديمة (<sup>1</sup>)، ولطبيعة غناها وخصوبة أراضيها

<sup>(</sup>۱) جزيرة مينارتى تقع على بعد ۱۰كم جنوب وادى حلفا، حيث عثر آدامز على مجموعة من شواهد القبور، من بينها إثنان باللغة العربية لأختين، والشاهدان بخط كوفى مورق توريقا بسيطاً. انظر ملحق الدراسة عن شاهد قبر اسم فاطمة بنت إبراهيم بن إسحاق، شكل رقم (٤/٩)

C.F.: Adams, W.Y.: Kush XII, P.236, Nigm Ed Din, M, Sherif, The Arabic Inscriptions from Meinarti, Kush XII, PP. 249 - 250 and Pls. L III - L IV a,b.

وعن شواهد القبور في النوية أنظر كذلك: .Pls, L III- L IV a,b Monneret De Villard: Storia, P. 118 القبور في النوية أنظر كذلك: . Pls, L III- L IV a,b Monneret De Villard المواقة (٢) ونختلف هنا مع الأب الدكتور ج.فانتيني مع ما أورده عن تاريخ هذه اللوحة حيث أنه ذكر التاريخ الخاص بالوفاة الشاهد قبر فاطمة بنت إبراهيم بن إسحاق، على أنه في يوم أول بؤونة سنة ٤٥٣ من عهد الشهداء وهذا ما يؤخذ عليه في محاولة لتأصيل المسيحية في النوبة، وهذا ما صححه آدمز في تنقيباته واكتشافاته الأثرية في النوبة.

C.F.: Adams, W.Y.: Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia, Fourth Season 1962- 69, Kush XIII, PP. 177- 173.

وانظر أيضًا: كرم الصاوى: التطور الاجتماعى، ص ص ٣١٣، ٣١٤؛ فانتينى: تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة، ص٨٦٠.

C.F.: Adams, W.Y.: Kush XII, PP. 172-173.

<sup>(3)</sup> C.F.: Adams, W.Y.: Kush XIII, PP. 172-173.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مختص بأرص النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج ومن تولى بعدهم، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم .Misc 1/18/198 ورقة ١٠ ورقة ١٠ وما بعدها، انظر الخريطة بملحق الدراسة، شكل رقم (١٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم، 1/20/232 Misc، ص١٠٢، ٥ مخطوطة كاتب الشونة، ص٢٠١، ١٢٩، ١٢٩، تاريخ ملوك السودان ص١٠.

<sup>(6)</sup> C.F.: Crawford: The Fung Kingdom of Sennar, P.68 - 69.

الواقعة على النبل، ولوقوعها على الطريق التجاري المعروف بدرب الجمل، الذي كان يسير محاذيا للنيل، وتسير عليه القوافل التجارية من سنار وما وراءها إلى شندي، والدامر وما وراءها إلى مصر مارا بالحلقاية (١).

ومن الطبيعي أن منطقة الحلفاية وغيرها من المناطق المجاورة لعاصمة علوة كانت تستمد أهميتها من هذا الحوار ثقافياً واقتصادياً ويشرباً. ومن الشواهد ما يشير إلى أن القبائل العربية المختلفة التي ظلت تتدفق على المنطقة قبل فترة طوبلة من سقوط مملكة المقرة ومملكة علوة المسيحية، كانت تتخذ من منطقة شرق النبل وغربه (٢) أماكن للاستقرار والمرعى $^{(7)}$ .

كروباتشيك: مرجع سابق، ص١١ ومابعدها،

Y.F. Hasan: Islamic external influences, P.73- 74, R.S.O, Fahey: Religion and Trade, P. 87 - 89.

(٢) منها قبيلة رفاعة، حيث المعروف انقسام هذه القبيلة الجهينية الكبيرة إلى شماليين يكادون يكونون مستقرين (مع غيرهم من عناصر أخرى، وفي حالات يحترفون الزراعة والتجارة وغيرها، وجنوبيين لايزالون على أصل القبيلة في البداوة والترجل الذي احتفظوا به بكل أقسامهم حتى زمن الفونج حيث المعروف أيضاً أن رفاعة الجنوب منهم إلى الشرق من النيل الأزرق ورفاعة الشرق، الذين يقضون الصيف في جنوب البطانة وعلى نهر الدندر بينما يرحلون في الخريف إلى البطانة، وإلى القرب من النيل الأزرق «رفاعة الهوى، (أبو روف) الذين أوطانهم في الصيف إلى القرب من الروصيرص وخريفهم رحلة تمتد إلى جبل مويا. إن اتساع قبيلة رفاعة - برغم تميزها من قبائل جهينة الأخرى التي هي فرع منها مستقل بنفسه وربما منازع لبقية فروعها، وكذلك امتداد أوطانها الأصلية مما يجاور البجا إلى شمال غرب الحبشة، ثم نزوع الشماليين منهم إلى الاستقرار والزراعة وبقاء الجنوبيين منهم على الرعى.. كل هذا يجعل من غير الممكن النظر للقبيلة كوحدة متجانسة في البيئة وظروف المعيشة أو الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، فلم تتنوع بيئات قبيلة من القبائل السودانية أو تتطور وتتعدد طرق معيشة أهلها بمثل ما حدث لرفاعة، انظر لمزيد من التفاصيل عن رفاعة شرق أبي جن ورفاعة الهوى بأبي روف: C.F.:Crawford: The Fung Kingdom of Sennar, PP. 81 - 82 MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol. I, PP.240-241.

محمد عوض: السودان الشمالي، ص٢١؟ كمال دسوقي: مجتمع الرعاة، ص٢٦.

<sup>(</sup>١) الحلفاية قرية تقع على بعد ٧ أميال شمال الخرطوم بحرى على خطى ١٥,٤٢ شمال ٣٢,٣٣ شرق. وكانت قرية عامرة مأهولة وهي تقع على الطريق التجاري (درب الجمل) الذي يسير محاذيا للنيل ويربطها بشندي وقري سنار وقد زارها الرحالة كرمب كما زارها بروس، ثم صارت عاصمة للعبدلاب وعرفت بحلفاية الملوك بعد أن هجروا عاصمتهم القديمة قرى، وزادت أهميتها بخراب أربجي سنة ١٧٨٤م راجع أيضا: , Craeford: Op.Cit . P.68 - 69 كتاب الطبقات، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة، ص١٨ - ٢٠، انظر: الخريطة شكل رقم (١٥).

أصبحت هذه القبائل بحكم اختلاطها بالسكان المحليين جزءاً من الكيان المحلى عرقياً وثقافيًا، وأتخذت لنفسها اسماء محلية مثل العبدلاب<sup>(۱)</sup>، ورفاعة<sup>(۲)</sup>، والجعليين<sup>(۱)</sup> بفروعهم من جموعية<sup>(٤)</sup> ورباطاب<sup>(٥)</sup> وشايقية<sup>(۲)</sup> وما إليهم، وأصبحت الاسماء العربية القديمة كربيعة وجهينة<sup>(۷)</sup> وغيرها لا تذكر إلا في مقام الفخر والحديث عن أمجاد الماضي البعيد<sup>(۸)</sup>.

من كل ذلك يتضح أن هذه العناصر قد انصهرت مع العنصر النوبى فتكلمت بلسانه وأخذت بعاداته (٩) وهاهنا نجد تنوباً لا استعراباً وإن كانت اللغة العربية تتقدم والمؤثرات العربية تزداد (١٠)، قبل فترة طويلة من سقوط دولة علوة، وكان لها في سوبا ذاتها وجوداً اجتماعياً وثقافياً كاملاً، وكان يمدها فيض متصل من الشمال الذي سيطرت فيه العناصر العربية على دولة المقره قبل سقوط سوبا بما يقرب من

<sup>(</sup>۱) انظر: أوراق نسب جمعها محمد بن الحاج على بن دفع الله، نسخة إبراهيم حاج محمد عن أنساب العرب، وجعفر مصد عن أنساب العرب، وجعفر حسان في النسب، وهي مثبوتة بمجموعة ماكمايكل الخطية في دار الوثائق القومية بالخرطوم، متنوعات -Michael: Op. Cit., Vol. 1, P.238, Misc 1/16/184. محمد صالح: مشيخة العبدلاب، ص١٩٠٨ وأنظر كتاب الطبقات، صفحات ٢، ٣، ١١، ١١، ١١، ١١، ١٩، ٢٠، ٣٩هـ، ٢٠هـ، ٨٩هـ.

<sup>(</sup>۲) بلدة على الشاطئ الأيمن النيل الأزرق، تقع شرق اربجى والحصاحيصا، تقع (على خطى ١٤,٤٦ شمال و٣٣,٢٢ شرق). ومن المؤكد أنها نشأت كمنزلة لقبيلة رفاعة وهى فرع من هوازن. انظر: الطبقات، ص٥٠، بعد أن نبذ جزء من الفرع الشمالى منها حياة البداوة فى عهد السلطنة الزرقاء، والآن يسكنها رفاعيون وشكرية وجعليون ورباطاب وركابية وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) شندى حاضرة بلاد الجعليين، وتقع على الشاطئ الأيمن للنيل (٢,٤٢ شمال و٣٤,٢٧ شرق) وهي مدينة تجارية هامة، ملتقى للقوافل التجارية الوافدة من مصر، سواكن، سنار وكردفان. وقد وصفها كلا من (بروس: ٢٧٣٦)، ووبوركهارت: ٢٤٦ – ٢٩١) وصفا دقيقاً، وكان يحكمها ملك من الجعليين وقد اشتهرت أسرة السعداب بحكمها مدة طويلة، وقد صاهرت هذه الأسرة العبدلاب وعند زيارة بروس لشندى في ٤ أكتوبر ١٧٧٧م، كانت ستنا أخت الملك عجيب ملكة عليها، يعاونها في الحكم ابنها إدريس، أنظر: .441. 87.48, 38-441.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفحل الفكى الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، الخرطوم، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الطبقات، صفحات ١٠١هـ، ١٠٣هـ، ٣٥١هـ.

C.F.:MacMichael: Op. Cit., Vol, II, Tree illustrating Ms.A.3. (1)

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٨) عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٢٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٨.

<sup>(</sup>١٠) دكتور محمد إبراهيم أبو سليم: الساقية، ص٢٠٨.

القرنيين، حيث سقطت دنقلا عام ٧١٢ه/ ١٣١٢م<sup>(١)</sup>. وكما يتضح فإن تحول دنقلا إلى مركز هام لأزدهار الثقافة العربية الإسلامية فتح المجال أمام مزيد من انسياج القبائل العربية إلى داخل البلاد، وكانت ظروف الحياة السياسية في مصر والشمال الإفريقي تدفع بأعداد كبيرة من أعراب مصر والمغرب إلى الهجرة جنوبا<sup>(٢)</sup> خاصة بعد ضغوط المماليك عليهم، وكان مما يغريهم بذلك الأنباء المتواترة عن نجاح إخوانهم في مهجرهم الجديد، وإقامة دولة خاصة بهم أولا في دنقلا ثم بعد قرنين من ذلك في سنار وقري<sup>(٣)</sup>.

ومما لاشك فيه أن سقوط دولة علوة المسيحية كان له صدى بعيد المدى في المنطقة العربية كلها، وعلى أثره انتقلت الجماعات والأفراد إلى ديار الفونج والعبدلاب من مصر والحجاز والشام والمغرب والأندلس واليمن والعراق وغيرها(<sup>1</sup>)، ونستدل على ذلك من اسماء الشيوخ والعلماء الذين ذكرهم صاحب الطبقات وغيره (<sup>0</sup>)، وقد يكون كثير من هؤلاء من أتوا مع جماعات من عشائرهم أو قبائلهم، وقد يكون دافعهم إلى الهجرة الإنضمام إلى بقية أهلهم الذين سبقوهم واستوطنوا في البلاد المختلفة.

<sup>(</sup>۱) ابن عبدالظاهر: تشريف الأيام والعصور، ص٣٠٩ (ب)، ٣١٠(أ)، فانتينى: المرجع السابق، ص١٧١، ١٧٢؛ الحويرى: أسوان، ص٥٧؛ وانظر أيضاً: Y.F.Hasan:Op.Cit.,P.111-2; كورياتشيك: مرجع سابق، ص٤١١.

<sup>(</sup>٢) البروفيسور يوسف فضل: معالم تاريخ الإسلام في السودان، الإسلام في السودان، الخرطوم، ١٩٨٢م، ص١٠١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: كروباتشيك: مرجع سابق، ص ٢١، انظر: الخريطة شكل رقم (٩، ٩٠).

Crawford: Op. Cit., PP.24-25.

<sup>(</sup>٥) انظر الطبقات، صفحات ٤،٥،٢.

<sup>(</sup>۱) يقول ود ضيف الله: «بعقوب بن الشيخ مجلس المشيخي. ولد بالريف ودخل في الجزيرة في أول ملك الفونج واختصه الملك وزوجه ابنته وقطع له في الدار بنواحي الحلقاية قدر ما يشور جواده شرقا وغربا ويمينا وشمالا، وهم فرع من المشايخة ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر الصديق، يسمى المجلياب ويزعم أن مجلى هذا قد مات في مصر فرع من المشايخة ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر الصديق، يسمى المجلياب ويزعم أن مجلى هذا قد مات في مصر في جزيرة زرنيخ – وله ينتسب الزنارخة انظر: الطبقات، ص٣٧٣ - ٧٥١. كالمعالية المالية على المعالية المالية المالية المالية عند الشريف، حلفاية المالية، ص١٤٠ وما بعدها؛ عون الشريف، حلفاية الماليك، ص١٤٠ و١٠ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) مخطوط أنساب عرب السودان .Misc 1/18/198 ، ورقة ١٢ .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى هوارة، وهي إحدى قبائل البرير التي دخلت مصر في أيام الفاطميين ونزح جماعة منها إلى صعيد مصر، وتمكنوا فيه حتى صاروا زعماء على معظم القبائل، وقد هاجر بعضهم إلى السودان واحترفوا تربية الأبل في الصحراء الغربية بين الكبابيش ويطلق عليهم اسم هواوير، كما أن طرفا منهم احترف التجارة وصاروا جلابة في كردفان ودار فور انظر: الطبقات ص ٢٥٩، 336. - 336. كردفان ودار فور انظر: الطبقات ص ٢٥٩، 336. و 336.

## - العنصر العربي الوافد على سودان وادى النيل:

كانت الجماعات العربية الوافدة تتقاسمها ثلاث مجموعات قبلية كبرى بالإضافة إلى مزيج ما بين عدنانية وقحطانية الأصل.

# أولا: مجموعة الجعليين:

يجب أن نميز بين قبيلة «الجعليين» وبين مجموعة الجعليين ( $^{(1)}$ ) أو العباسيين  $^{(1)}$  فإن قبيلة الجعليين، التى تعيش على ضفاف النيل، ما بين مصب العطبرة شمالاً وخانق سبلوقة جنوباً ، هم إحدى الوحدات أو القبائل الجعلية ، ولعلها الشعبة الرئيسبة للمجموعة كلها ، أما المجموعة الجعلية كلها فتشتمل على قبائل أخرى لها أسماء خاصة بها مثل الشايقية والرباطاب والبديرية والميرفاب والمناصرة ( $^{(7)}$ ) (كما سيتضح ذلك) فيما بعد.

وثمة ظاهرة توجب الألتفات، وهي أن الإقليم الذي تحتله المجموعة الجعلية على النيل من جنوب الخرطوم حتى دنقلة، غلبت عليه الصبغة العربية والثقافة العربية، مما يدل على أن هذه الجماعات التي هاجرت إلى هذا الإقليم على مدى القرون كانت قوية، كثيرة العدد، متحضرة لا تميل إلى حياة البداوة، ولهذا فضلت

<sup>(</sup>۱) وهى مجموعة عدنانية الأصل، وهى أكثر المجموعات العربية نفوذاً وأوفرها عدداً، ويعود أصلها إلى قريش. يذكر المقريزي: «أنها نزلت بكثرة في أسوان منذ العهد الأموى، وملك أبناؤها الضياع في بلاد النوبة، الخطط: جـ١، ص ص ص ٧٠٠، ١٩٧ عصن محمود: الإسلام والثقافة العربية جـ١، ص٣٦١؛ محمد عوض: سودان وادى النيل، القاهرة ١٩٥١، ص ص٤٤، ٤٥ ثم أخذت تتفرع منها فروع عديدة نذكر منها العباسيين والطالبيين والبكريين أولاد أبى بكر الصديق والعمريين ممن ينتمون إلى عمر بن الخطاب ولهم شواهد قبور تحمل أسمائهم في جبانة أسوان. أنظر: 13 - 12 Reched: Op. Cit., Vol. I, P.15; P.25; Vol. III, PP. 12 - 13.

<sup>(</sup>٣) انظر: فروع الجعليين في نفس هذا الفصل.

الاستقرار في مدن على طول النيل<sup>(۱)</sup>، في حين أن غيرها من الجماعات التي حافظت على بداوتها انتشرت غرباً وشرقاً وجنوباً في طلب المرعي<sup>(۲)</sup>.

– الجعليون: يمثلون قسمًا واحداً من المجموعة العباسية العظيمة التى تحتل مجرى النيل من دنقلة شمالاً إلى خط العرض الثانى عشر جنوباً، وإن شاركتهم فى بعض أجزاء من هذا الوادى وحدات قبلية أخرى ( $^{(7)}$ )، وهذا القسم الأول الذى يتمثل فى الجعليين هو فى الأرجح أكبر الأقسام عدداً، وعاصمة الجعليين شندى  $^{(2)}$ .

وينبغى ألا نغفل الأهمية التجارية لمنطقة الحلفاية بوقوعها على الطريق التجاري الذي يصل شندى بسنار، وأرتباطها بدرب الجمل<sup>(٥)</sup>، الذي كان شريانا دائم الحركة يُغذى المنطقة بالعناصر البشرية والبضائع على حد سواء، وذلك سببا كافيا لوصول أعداد كبيرة من الجعليين للتكسب ثم الاستقرار يضاف إلى ذلك الأحداث التي كانت تجتاح مناطق الجعليين من جراء الحروب بين أمرائهم وبينهم وبين أبناء عمومتهم الشايقية التي أحدثت أكبر الأضرار بديار الجعليين ودفعت أعداداً كبيرة منهم إلى الهجرة جنوبا<sup>(١)</sup>.

ولم تكن هذه الصلة بالجعليين ذات اتجاه واحد فحسب، بل كان لها اتجاه آخر يتمثل في هجرة العناصر المستقرة بالحلفاية إلى ديار الجعليين مما أدى إلى اختلاطهم عن طريق الزواج (Y) فارتبطت الحلفاية بالجعليين بوثاق آخر متين. وكانت هذه

<sup>(1)</sup> C.F.: Chatway, J. D.P.: Notes on the hist. of Fungs, S.N.R., XIII, Part II, 1939,P.252; . ۲۰۰ مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص

<sup>(2)</sup> C.F. Crawford: The Fung Kingdom of Sennar, PP. 81-82.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض: السودان الشمالي، ص١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوية، رقم ورقة ١٥، ١٩، ١٩، ١١٥/ Misc: 1/15/191.. وقد انتقل إلى الحلفاية كثير من الجعليين، وأثروا في حياتها تأثيرا كالضيفلاب الفضلية والغبوشاب العوضية وأولاد ود الإمام الزيداب وأولاد فضل السيد المكابراب، وأولاد السيد النفيعاب وأولاد المحداب وغيرهم. أنظر: قوائم الأنساب المرفقة بملاحق: حلفاية الملوك، رقم ٧٦. وانظر الفحل: ص٣٤، انظر الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف بها في نفس الفصل.

<sup>(6)</sup> C.F.: Holt. P. M.: A Modern history of the Sudan from The Fung Sultanate to Present Day, P. 7.

<sup>(</sup>٧) انظر ود ضيف الله: الطبقات، ص١٠١.

الهجرة بقصد التعلم في مراكز العلم المنتشرة في ديار الجعليين كقوز العلم قرب شندی(۱) ـ

وكان كثير من القبائل ترتحل شمالاً إما إلى أسواق شندى العامرة، وإما مواصلين مسيرتهم نحو مصر ، وقد اشتهر من ذلك أولاد الدابي المغربي وأولاد المنصور الهوارى الهنونابي(Y) وهكذا ارتبط الهنوناب بالمحمداب والعمر ا(Y).

وقد عرفت الحلفاية محموعة من الحعليين الحواير  ${}^{(2)}$  ما تزال مقاير هم القديمة موجودة إلى شمال مقبرة الفكي عبدالمحمود غرب مسجد أولاد الفكي الحسن ود ضيف الله، وهي مقابر قديمة جداً أندثرت الآن، ولم يبق منها إلا أكوام من الثرى، ويعتقد أنهم أتوا إلى المنطقة قديماً، ويرجع نسلهم إلى القبائل العربية الذين تمركزوا في منطقة الدوشاب وشرق الحلفاية(٥) ، وهناك خلط واضح في الرواية بين الجوابرة والجباراب والجابراب، فيذكر بعضهم أن المقابر للجباراب وهم أصلاً من اليمن<sup>(٦)</sup>.

## - الحمدانية الجموعية:

الجموعية فرع من الجعليين ينتسبون إلى جمّوع بن منصور بن جمّوع بن غانم بن حميدان بن صبح بن مسمار بن سرار بن حسن كردم بن أبى الديس

<sup>(</sup>١) القوز جنوب شندي ويعرف أيضا بقوز المطرق سكنه الصغيروناب. انظر: الطبقات، ص١٠٩. وذكر صاحب الطبقات عن مراكز العلم في شندي ومن يدرس فيها الصغيروناب آل الزين، وأخذ عليهم العلم كثير من أهل الحلفاية، وكالفجيجة التي كان يدرس فيها من الشيوخ أولاد حمدتو، وود بانقا التي كان فيها أولاد بان النقا، والجوير شمال شرق المتمة التي كان يدرس فيها أولاد سلمان العوضى. أنظر الطبقات ص ٢٢٢، ٢٣٦، انظر جدول الأنساب في ملحق حلفاية الملوك، أرقام ٧٦، ٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: عون الشريف قاسم: حلقاية الملوك، ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات ص٨ه، ١٤٨ ؛ C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.86. (١٤٨ مره)

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٤٨.

<sup>(</sup>٦) جاء في كتاب الطبقات عن الجوير في الترجمة - قبره ظاهر في الجوير شمال شرق المتمة. انظر: الطبقات، ص٢٢٢؛ عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٤٨، ٤٩. يقول صاحب أنساب عرب السودان، أما جابر أولاده C. F. P. M. Holt: The Sons of Jabir and . ٢٣ ، ٢٢ وأبدرية انظر ورقة ٢٣ ، ٢٢ الجابراب أو الجوابرة أو الجابرية انظر ورقة ٢٣ ، ٢٢ Their Kins: a clan. of Sudanese religous notablos, B. S. O. A. S, XXX, 1967. وإنظر: ملحق الدراسة، رقم (٦/ ج.).

قضاعة بن إبراهيم جعل<sup>(۱)</sup>. ويسكنون غرب النيل، وتمتد منطقتهم إلى الشمال حوالى الثلاثين أو الأربعين ميلاً شمال أم درمان حتى قوز نفيسة<sup>(۲)</sup> عند خانق السبلوقة، وتمتد جنوباً حتى جبل الأولياء، ويسكن بعضهم فى مناطق شرق النيل جنوب قرى<sup>(۳)</sup> وكانت الحلفاية تحت سيطرتهم قبل أيام الفونج يحكمها فرعهم الحميدانية ومن ثم عرفت بحلفاية أولاد حميدان<sup>(²)</sup>، ولايزال فريق الحميدانية الذى يقع فى شمال الحلفاية شاهداً على وجودهم المبكر، وقد استولى عليها الشيخ عجيب المانجلك شيخ العبدلاب وسماها حلفاية الملوك<sup>(٥)</sup> وخضع له الجميعاب وكل العرب إلى التاكا<sup>(۱)</sup>. ولكنه رغم الاستيلاء على الحلفاية لم يهزم الجموعية الذين تجمعوا فى منطقة العجيجة غرب النيل<sup>(۷)</sup> وانتهى الصراع بعقد هدنة بين الجموعية والشيخ عجيب.

# وظل الجموعية يحتفظون بلقب المك(^)، وكان كل الجموعية والجميعاب ومعهم

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوط. أنساب عرب السودان، Misc 1/18/198. ورقة ٢٠، الفحل الفكى الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، الخرطوم، ص٥٠، انظر جدول الأنساب بملاحق حلفاية الملوك، ص٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) جاءت في كتاب الطبقات دار الجموعية تمتد غرب النيل من قوز نفيسة بجوار خانق السبلوقة حتى المنطقة المقابلة لجبل أوليا غرب النيل الأبيض، انظر الطبقات، ص٢١٢.

<sup>(3)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol.1, P.221.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفحل: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص١٠١، انظر الخريطة شكل رقم (١٤) طرق الهجرة وانتشار القبائل الجعلية الرئيسية بالسودان. عن محمد عوض: السودان الشمالي، ص١٦٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوط واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ص١ -٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: يوسف فصل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٧) تذكر الروايات أن الشيخ عجيب استعد لعبور النهر بالمراكب، ولكن ابنه محمد حذره من حربهم بقوله: «كنت أظن أن الجموعية لن يحاربوك، ولكنى آراهم بعد ما عرضوا وزغردت نساؤهم فلابد من الموت، فإنك إن قتلتهم لن يتركوا لك فارساً يهز السيف، وإن هم انتصروا عليك هدموا دارك، فأرسل عجيب إلى ملك الجموعية ليعقد معه الصلح فقال هذا للرسل: «قولوا لعجيب أنت إنسان خائن، وإن كنت رجلاً صادقاً أنت ومحمد ولدك وأنا وود قسور ولدى نتقابل في توتى، فتقابلا وتعاقدا ألا يعين ملك الجموعية أحداً على عجيب، ولا يحارب عجيب الجموعية، وقد أراد الشيخ عجيب بهذه الهدنة التفرغ لحرب ملوك شندى من الجعليين وغيرهم. انظر: تاريخ مختص بأرض النوبة. ورقة ١٩، ٢٠، واضح البيان في تاريخ العيدلاب، ص ١ - ٣، الفصل الفكي الطاهر: تاريخ أصول العرب،

Jackson, H.C.: ، ٦٢ من الأثيوبية حيث معناها عظيم. انظر الشاطر بصيلى، ص٦٦ ، ٦٦ Op. Cit., P.92.

الزنارخة خاضعين طوال عهد الفونج لنحاس ملك الجموعية(١).

#### - الفاضلاب والضيفلاب:

الفاصلاب جعليون منسوبون إلى جدهم فصل اليسر من أبناء بشارة بن دياب بن غانم بن حميدان بن صبح أبو مرخه بن مسمار (٢). ويرجع أصل فاصلاب إلى قرية أم الطيور قرب الدامر (٣) ، وقد جاء أجدادهم إلى سودان وادى النيل عن طريق درب الجمل الذى يربط بين الدامر والحلفاية (٤) وإلى الفاصلاب ينتسب الصيفلاب المنتمون إلى جدهم ضيف الله الكبير (٥) ، وقد بدأت أسرة الضيفلاب بالأنصهار مع المجموعات الأخرى مثل الهنوناب والمغاربة والمشايخة والمحس والصواردة والجموعية والعبدلاب وغيرهم (٦) .

<sup>(1)</sup> C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P.2220.

وكان للجموعية نشاط في مجال التعليم (القرآن الكريم) فمنهم الفقيه حمد بن حميدان الجعلى. (الطبقات ص١٥٧)، وإليهم ينتسب موسى الجعلى (الطبقات ص١٥٨، ٣٤٨)؛ والفقيه عبدالدافع القنديل انظر الطبقات ص١٨٥، انظر جدول الأنساب بملحق حلفاية الملوك، ص٢٤٢، ٣٤٢ وقد كان من نتائج اختلاط الجموعية عامة بغيرهم من المجموعات بروز شخصيات عديدة تصلها صلات الرحم بكثير من المجموعات مثل الفقيه عبدالدافع الجموعي الوالد الهنونابي – الكاهلي الام، وقد تزوج عبدالدافع ابنة الشيخ خوجلي أبو الجاز فارتبط بالمحس، وهناك أعداد كبيرة أمهاتهم جموعيات، كما تزاوجوا من العبدلاب وغيرهم ومثل ذلك يصدق على علاقتهم بالصواردة والمغاربة وغيرهم . أنظر: عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) الفحل الفكى الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) وقد جاء ذكرها عند حديث صاحب الطبقات عن «مك السعداب» وهم فرع من الجعليين يسكنون منطقة شندى والمتمة، وهم ذرية سعد (أبو) دبوس بن عدلان بن عرمان، الذى آلت إليه زعامة القبيلة وظلت المشيخة أو «المكوكية، فيهم حتى عهد الملك نمر الذى انتقلت الزعامة من بعده لبشير ود عقيد المسلمابي، ومن بعده جاء النفيعاب انظر MacMichael: Vol. I, P.232 وموطن السعداب الأصلى الهويجي، كما ينتشرون على الضفة الغربية للنيل حتى أم الطيور وأكثرهم بالمتمة والسيال. أنظر الطبقات: ص١٥، ٧١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٧٤٥. وعن نسبهم انظر أيضاً: أنساب عرب السودان، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٥) ونسبه عن ابيه، كما يستنتج من ترجمة والده (الترجمة ١٣٦) وجده الأكبر الوارد ذكرها في الطبقات، فهو الفقيه محمد النور ابن ضيف الله بن على بن عبدالغني بن عمد النور ابن ضيف الله بن الفقيه محمد بن الفقيه ضيف الله (الترجمة: ١٣٥) بن على بن عبدالغني بن ضيف الله. وإلى ضيف الله هذا ينتسب الضيفلاب الذين يسكنون بحلفاية الملوك. وتختلف هذه النسبة عما أورده الصديق حضرة: فهو «محمد النور بن ضيف الله بن على بن إبراهيم بن الحاج نصر من الجعليين العباسية، ويبدو أن النسبة الأولى أقرب إلى الصواب الصديق حضره: ٣٤٥، ٤٩٣٠ النسبة الأولى أقرب إلى الصواب الصديق حضره: ٣٤٥، ٤٩٥٠ الله المواب الصديق حضره المواب الصديق حضره المواب الصديق حضره المواب الصديق حضره المواب المواب الصديق حضره المواب المواب الصديق حضره المواب المواب الصديق حضره المواب المواب

<sup>(</sup>٦) انظر جدول الأنساب بملحق حلفاية الملوك، أروقام ٢٤، ٢٥.

#### - الفضلية:

جعليون منسوبون إلى الفضل ولد قحطان ولد سعد الفريد ولد الأمير مسمار ولد الأمير سرار ولد السلطان حسن كردم الغوار(1), وليس من السهل التحقق من أن فضلية الحلفاية هم من هؤلاء الفضلية أم هم فاضلاب مثل الضيفلاب.

ويعتقد أنهم من أقدم العناصر في سودان وادى النيل، وقد تمتعوا بمركز اجتماعي وتجاري كبير إذ ينتسب إليهم الخواجة عبدالدافع الفضلي الذي كان من كبار التجار وخاصة بتجارته مع مصر، ويذكر أنه عند عودته من الحج وهو في طريقه إلى موطنه ألتقي بالشيخ محمد بحر المغربي الفاسي، فأصطحبه معه إلى سودان وادى النيل، وزوجه ابنته (۲) وبالتالي فإن معظم المغاربة ينتسبون للفضلية عن طريق أمهم هذه، ومن علمائهم أبو سرور الفضلي الجعلي الذي ولد بالحلفاية من أبوين فضليين، وكانت خلاوية في الأطراف الجنوبية للحلفاية (۳).

# - الدواليب ألركابية:

الدولیب بطن من بطون الرکابیة منسبون إلی جدهم دولیب بن محمد کردی بن ترکی بن عربی بن حماد بن حاج بن عبد الله بن رکاب غلام الله( $^{(3)}$ ). ومقرهم الأساسی دنقلا، وقد أنجب دولیب بن محمد إدریس ونابری( $^{(6)}$ )

<sup>(</sup>١) انظر: أنساب عرب السودان، مخطوط، ورقة ٢١، ٢٢؛ الفحل: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) جاء فى كتاب الطبقات: «عبدالحليم بن سلطان بن عبدالرحمن بن الفقيه محمد بحرى المغربى الفاسى. قدم بلاد السودان، مع الخواجة عبدالدافع الفضلى حين قدم من مصر، تاجراً وحاجاً، وزوجه ابنته ست النساء فولد منها ولده الفقيه عبدالرحمن وقدومه فى زمان ملك الفنج «الطبقات ص٢٩٧».

<sup>(</sup>٣) أبو سرور الفضل الجعلى ولد بالحلفاية وأمه كنوتة بنت الحاج على فضلية. قرأ خليل على الشيخ الزين والعقايد على الفقيه ولد برى ودرس العقايد. خلواته قريب الحلفاية على جهة الصعيد «الطبقات، ص١٠٥». انظر: جدول الأنساب، ص١٨٥» لنظر: الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط: أنساب عرب السودان، ورقة ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمد نابري، ونابري كلمة دنقلاوية تعنى معدن الذهب،

C.F.: C.H. Armbruster: Dongolese Nubian: A Lexicon, Cambridge, 1965, P.154. وقد أنجب إدريس محمد دوليب، وهو دوليب الكبير، وأنجب محمد دوليب محمد الذي أنجب عبدالهادي، وولد الشيخ عبدالهادي الشيخ السيد وأمه صاردية من الحلفاية، كما أنجب الفقيه نابري من أم مشيخية من الحلفاية أيضاً. انظر الطبقات، ص٤٢٤؛ عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٥٥.

ومكى ومدنى ودفن بالدبة(١).

#### - الشابقية:

# أصل الشايقية، نسبهم وممالكهم..

تقع دار الشايقية في المنطقة الواقعة بين كريمة والدبة على شاطئ النيل $^{(7)}$  وتسكنها قبائل الشايقية التي تكون جزءاً من مجموعة القبائل الجعلية $^{(7)}$ .

(۱) الدبة: يذكرها الدكتور يوسف فصل بأنها دبة الفقرا الواقعة جنوب دنقلا، انظر الطبقات، هامش (٤)، ص٢١٠. وتشير رواياتهم من هجرة الفقيه عبدالهادى بن محمد من دنقلا واستقراره بحلفاية الملوك، فيقولون أنه نشأ وتعلم بدبة الفقراء فى دنقلا موطن آباءه وأجداده وقد حظى بمكانة طيبة عند السلطان بادى أبو شلوخ بن السلطان نول – وذلك لما عرف عنه من احترام وإجلال للطماء والصالحين، وقد نزل وهو فى طريقه لسنار ضيفًا على رجل من الصواردة من نوى الثراء والمكانة يدعى عبدالوهاب الصاردى وقد نزوج الفقيه من إحدى بنات المصيف على أن يتم الزواج بعد عودته من سنار، وتزوج عبدالهادى من المشايخة فأنجب الفقيه نابرى وإلى عبدالهادى تنسب القبة المشهورة بقبة ولد دوليب انظر: وتزوج عبدالهادى من الشريف قاسم: حلفاية الملوك ص٥٠، ٥٠؛ ولمزيد من المعلومات عن أراضيهم، واتصالهم بأسرة الحافظاب انظر: وثائق الفونج والأرض ص٥٩ – ٨١؛ للطبقات ص١٩٥، ١٩٦، ٢٤٨؛ كاتب الشونة، ص٤٤؛ عون الشرف: حلفاية الملوك، ص٥٠) انظر جدول الأنساب بملاحق الدراسة شكل رقم (٦/د).

(Y) اشتهرت المنطقة التي تسكنها قبائل الشايقية بأنها ذات تاريخ عريق، وقد خلدت آثارها في الكرو والبركل ونوري وسنام ابدوم وتنقاسي، وشملت هذه المنطقة الأقليم الذي يمتد من نهاية الشلال الرابع عند جزيرة برتى إلى جبل الضيقة الذي يذكره البعض بجبل (الدجر) ويقع بالضفة الغربية للنهر، ويمتد هذا الأقليم على جانبي النهر لمسافة قدرها حوالي ثمانين ميلا، وفي هذا الجزء تصب في النيل أودية عديدة أهمها وادي ابدوم، كما انه في منطقة الشلال الرابع قليل الزراعة والعمران حتى في الأجزاء الخالية من الجنادل، بالرغم من أن بقية المنطقة عامرة بالسكان صالحة للزراعة. وعند دخول المسيحية إلى مملكة المقرة حيث أن ديارهم تدخل فيها، فلابد أنهم تحملوا عبء المقاومة عند دخول العرب هذه المنطقة في عام ٢٥٢م. وتوالت الهجرات العربية على هذا الأقليم حتى سقوط مملكة المقرة في العصر المملوكي. انظر: عوض عبدالهادي: الشايقية: تاريخهم وثقافتهم حتى الفتح التركي، مجلة الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم، العدد الثاني، المجلد الثاني، ابريل ١٩٧١م، ص ص ٢،٧٠ وعن آثارها انظر: ب. ل. شيني: بلاد النوبة العصور الوسطى – ترجمة نجم الدين محمد شريف، ص٩،

Crawford; O.G.S.: The Fung Kingdom of Sennar, P.43; C.F.: Kirwan, L.P.,: A Contemporary Accunt of the Converision of the Sudan to Christianity, S.N.R. XX, Part II, 1937, P. 290, Arkell: A history of the Sudan, P.196. C.F.: Al Shahi, A.S., The Shaigifeof the Northern Sudan, 1965, P.58;

انظر: الخريطة شكل رقم (١٤).

C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 213 - 215, Y.F. Hasan: Op. (۲) الطبقات ص ٤٤٠ (٣) . Cit., P. 146 - 153.

وإذا كان الشايقية جزءا من المجموعة الجعلية (١) فإن هناك أراء حول صلة الشايقية بالأصل العربى، بالرغم من أن الشايقية عندما يتحدثون عن أصلهم فإنهم ينسبون أنفسهم إلى العباس عم النبى ويؤكدون عروبتهم ( $^{(7)}$ )، من هذه الأراء ما قاله نكولز عن الشايقية وأنهم ربما كانوا قبيلة بدوية ذات صلة بالبجة هاجروا في عصور قديمة إلى بلاد النوبة، واستقروا هناك واحتفظوا بلغتهم الخاصة فلم تختلط بلغة النوبة، كما أن أسماء قبائل الشايقية تنتهى بالمقطع (أب) (السواراب) (الحسناب، الحوشاب) إلخ. وهو مقطع لفظى مأخوذ من لغة البجة ( $^{(7)}$ ).

وهنا رأى آخر يرجعهم إلى بقايا المحاربين القدماء الذين غزوا بلاد النوبة فى عهد الملك اسبلتا Aspelta حوالى ٥٩٢ – ٥٩١ق.م. أو من سلالتهم التى استقرت فى مروى، وساعدت ملكها فى صد بعض الهجمات من الجنوب<sup>(٤)</sup>، لأن موقع بلاد الشايقية قريبًا من مروى القديمة، هذا مع وجود النزعة الحربية، المتأصلة فى نفوس

<sup>(</sup>۱) على اعتبار أن القبائل العربية قد تدفقت إلى أرض النوبة قبل سقوط دنقلا في ٤٧٢هـ/١٣٣٣م بين دنقلا وخانق السبلوقة، وقد جاءوا من صعيد مصر مخترقين أرض المعدن وصحراء العتمور حتى أبى حمد، ومنه ساروا متجنبين المناطق التي تحرسها السلطة، وقد اتجه بعضهم شمال أبى حمد حتى التقى بالموجة القادمة من الشمال بعد سقوط دنقلا، ولابد أن التقاء هذه الموجات قد أوقفها في نقطة قد تكون منطقة الشايقية جزء منها، وأدى إلى استقرار بعضها في هذه المنطقة باعتبارها منطقة ذات خصب ونماء ثم اختلطوا بالسكان القدامي، وزاد الاختلاط مما أدى في النهاية إلى النوبة المستعربين أو الجعليين، بعد أن اكتسبوا الملامح والصفات العربية وغذوهم بالتراث الثقافي الإسلامي، وتشمل هذه المجموعة الجعلية عدداً من قبائل شمال السودان النيلية كالجوابرة والبديرية والشابقية انظر:

Y.F. Hasan: The Arabs and the Sudan, P.145, Holt P.M.: A Modern history of the Sudan, P. 6., MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol. I, P.199. (2) MacMichael: Op. Cit., Vol.2, 213-215.

Y.F. Hasan: Op. Cit., P.146 - 153. (٣) انظر أيضاً: Nicholls, W.: The Shaikiyia, (1913).

نقله للعربية عبدالمجيد عابدين: الشايقية، ص٣.

<sup>(4)</sup> C.F.: Trimingham: Islam in the Sudan, P.49; Arkell,: A history of the Sudan, P.186; Crawford: Op. Cit., PP. 24 - 25;

عمر حاج الزاكى: الاله آمون فى مملكة مروى (٧٥٠ق.م - ٣٥٠م)، مطبوعات كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم، ١٩٨٣م ص٩٤.

الشايقية وعدم خضوعهم لزعيم واحد<sup>(١)</sup>. ورأى آخر يقول إنهم ريما كانوا من الجنود المرتزقة من الترك الأرناؤط(٢) الذين أقاموا حامياتهم واستحكاماتهم في بلاد النوبة منذ غزو السلطان سليم الأول لمصرعام ٩٢٣هـ/١٥١٦م (٢)، ولكن إذا أخذنا في الأعتبار أن السلطان سليم لم يغزو حدود الشايقية، فلن يكون مقبولاً أن نرجع أصلهم الى أو لئك الحنود.

والراجح أن الشايقية هم نتاج اختلاط العرب الذين نزحوا في فترات مختلفة إلى سودان وادى النيل بالوطنيين الذين كانوا في تلك المنطقة. وهم في غالب الأمر من النوبيين الذين إزداد عددهم أثناء غزوات المماليك على بلاد النوبة، أما ما قيل من أن المقطع اللفظى (آب) وجد بين الشايقية فلأن هناك هجرات عربية قدمت إلى هذه المنطقة وغيرها عن طريق البحر الأحمر، إذا فلابد أن تكون المجموعات العربية التي وفدت عن هذا الطريق قد تأثرت ثقافيًا بالبجة، وأخذت هذا المقطع وهي في هجراتها ونقلت معها هذه المؤثرات الثقافية (٤).

وكيفما كان الأمر فإنه كلما ذكر الشايقية نسبهم وتحدثوا عن أصلهم أكدوا عروبتهم. وإذا استعرضنا شجرة نسبهم لوجدناها تلحقهم بالعباس عم النبي صلعم وهذا يعنى أنهم من سلالة عربية<sup>(٥)</sup>. وهذه صورة من نسب الشايقية: «شايق بن حميدان بن صبح أبو مرخة بن مسمار بن كردم بن أبو الديس بن قضاعة بن حرقان بن شروق بن

<sup>(1)</sup> C.F.: MacMichawl: Op. Cit., Vol.I, P.214;

عوض عبدالهادي: الشابقية، ص ٩ .

<sup>(2)</sup> C.f: Al - Shahi;: Op. Cit., P.143.

<sup>(3)</sup> Al - Shahi, Ibid, P. 143.

<sup>(</sup>٤) يورد الشاهي Shahi رأى يقول: أن للشايقية صلة بالجزيرة العربية وهذا الرأى يوافق روايات الشايقية أنفسهم عن أصلهم العربي. وهناك بعض العناصر العربية التي اختلطت بالشايقية كالحلتقة والفلاتة، وقد يكون ذلك نتيجة للاغارات التي كان يقوم بها الشايقية على الآخرين فجلبوا هذه العناصر أو أخذوهم كأسرى أو ربما نتيجة للاتصالات التجارية أو ربما أثناء مرورهم وهم في طريقهم إلى الحج، ولكن أكبر الاحتمالات أن يكون هؤلاء وهم قلة بين الشايقية قد وفدوا إلى بلاد الشايقية طلبا للعلم أو في شكل فقهاء واستقربهم المقام بينهم حيث تزوجوا منهم وتناسلوا. انظر: كتاب الطبقات ص٤٤، ١٠٩، ١١٠ هـ، ٢٠٤هـ،

C.F.: Al - Shahi: the Shaigiya of the Northern Sudan, P.143 FF.

<sup>(5)</sup> C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.213 - 215.

أحمد بن إبراهيم الجعلى بن سعد بن الفضل بن عبدالله بن عبدالمطلب (١)».

وإذا قارنا هذه الشجرة مع أشجار أخرى نجد هنالك بعض الاختلافات إذ أن هذه الشجرة أهملت بعض الأسماء الرئيسية التى تكمل شجرة النسب فمثلا هو سرار بن كروم بن أبو الديس بن قضاعة بن حرقان بن مسروق بن حمد اليمانى بن إبراهيم الملقب جعل ابن إدريس بن قيس بن يمن بن عدى بن قصاص بن كرب بن هاطل بن ذى الكلاع الحميرى بن سعد الأنصارى بن الفضل بن عبدالله بن العباس (٢).

# وهذه نسبة ثالثة نورد أسماء الشجرة بعد صبح وهي:

مصبح الشهير بأبى مرخة بن مسمار بن سرار بن كردم بن أبى الديس بن قضاعة بن عبدالله الشهير بحرقان بن مسرور بن محمد اليمانى بن أحمد الحجازى بن سعد بن إبراهيم جعل بن إدريس بن قيس بن قصاص بن كرب بن هاطل بن باطيل بن ذى الكلاع الحميرى بن يمن بن سعد بن الفضل بن عبدالله بن العباس(7)».

وقد ذكرت هذه النسبة بعض الأسماء باختلاف عما ورد فى غيرها فقد ذكرت حرقان بن مسرور فى غيرها حرقان بن مسروق أو شروق كما ذكرت محمد اليمانى وأحمد الحجازى، وفى غيرها أحمد بن محمد اليمنى كذلك تذكر ياطل بعد هاطل.

والواضح أن الغرض من هذا ليس تفاصيل الأسماء بقدر تحقيق الأصل في النسب، وهو الوصول إلى العباس لتأكيد شرف القبيلة وعروبتها(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مخطوط أنساب عرب السودان، ورقة ٢٣ C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. II, Tree ٢٣ عرب السودان، ورقة الأوسط الأوسط الأوسط الله الأوسط عبدالهادى، مرجع سابق، ص١١، نكولز: قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربي. ص ص١١، ١٦؛ عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص ص ٢٦، ٦١؛ الفحل الفكي الطاهر: مرجع سابق، ص٥٠؛ حسن أحمد محمود: مرجع سابق، جـ١، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) محمد الفاتح الصاوى: نسب القبائل العربية في السودان، مطبعة منديل بالخرطوم، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) مخطوط نسب يحتفظ به أحد شيوخ المنطقة من البديرية، وقد لاحظت أن النسب واحد، وخاصة بعد صبح أبو مرخة، والحقيقة أنه من الصعب التفريق بين البديرية والشايقية في هذه المنطقة، فهم متشابهون في كل الصفات والمقومات، وهم أبناء عمومة، وحدث تداخل كبير فيما بينهم.

<sup>(</sup>٤) الملاحظ في هذه الشجرة وجود بعض الاسماء التي لا تبدو عربية في أصلها وإن بعض الروايات تشير إلى أن إبراهيم ملقب بجعل أي (جعران) أسود اللون، وهذا يدل على وجود عنصر غير عربي في هذه الشجرة، وربما تكون شجرة النسب بعد إبراهيم جعل هذا خلاف ما ذكره أعلاه. وقد انجب سرار أربعة أولاد وهم سمرة الذي أنجب بديرا، وسمير ولم ينجب ورباط جد الرباطاب ومسمار الذي أنجب صبح الذي أنجب عانم جد الجعليين وشايق جد الشايقية. أنظر: مخطوط: أنساب عرب السودان، ورقة ٢١ – ٢٣، محمد عوض: السودان الشمالي، ص ١٨٥، عوض عبدالهادي: الشايقية، ص ص ١١،١٢.

# أما شايق فقد أنجب ذرية توزيعها كالآتى:

- سوار: جد السواراب من أهم فروع الشايقية من حيث العدد والقوة ويقيمون في إقليم الأبواب (كبوشية) وما حولها<sup>(۱)</sup>. ومن فروع السواراب<sup>(۲)</sup> الكفنجة والظليطاب والزراقنة في إقليم شندى وصحراء بيوضة، والمشندل والحمداللاب، والتماليك والعايداب والعنانياب.
- حوش: جد الحوشاب في أبدوم وتنقاسي والكوداب، والكدرو ومروى والبسابير (٣) وفروعه المجناب والعقرباب.
- عون: جد العونية في جلاس وكورتي والبرصة وقنتي وشندى (٤) وينقسم هذا الفرع إلى حسناب ودواناب.
- شلوف: جد الشلوفاب في الجريف والقرير وكورتي والمقل والقضارف وينقسم إلى محداب والعلياب والبادياب.
- باعوض: جد الباعوضاب في امرى والبركل والركابية، وفروعه العجيباب، والقطيطية والأماناب(٥).
- قريش: في كريمة ومروى وشندى وكورى وأمرى وفروعه الأباديد والصالحاب والأبوناب<sup>(٦)</sup>.
- نافع: جد النافعاب في الجريف والدويم والحجير وينقسم إلى الغاسنياب والضيف اللاب.
- Misc 1/18/198. مخطوط، . Misc 1/18/198 ورقة ۲۱ مرب السودان، مخطوط، . P.230
- (٢) جاء فى كتاب الطبقات ص١٥٢، فى ترجمة أحمد النجيض العوضابى الجموعى وهناك فرعان من الجموعية يحملان نفس الاسم الأول العوض بن منصور بن جموع والثانى فرع من السروراب بن سرور بن جامع الصغير بن إبراهيم بن منصور وربما أن السروراب فرع مشهور فيغلب أن يرجع النسبة إلى المجموعة الأولى.
  - C.F.: Nicholls: Op.Cit., P.49 (T)
    - Nicholls: Op.Cit., P.49 (1)
      - Ibid, P.49 50. (o)
  - (٦) أنظر: مخطوط أنساب عرب السودان، ورقة ٢٣، ٣٢،

C.F.: Nicholls: Op.Cit., P.50.

- مريس: جد المريساب في بربر وأبدوم والتكروله من الفروع العليتاب.
- أم سالم: جدة أولاد سالم في النيل الأبيض وبربر وسنار والزومة وأمرى، و فروعها البعقوبات، والباديات والكلاشيم والجادات(١).
- كدنقا: جد الكدنقاب في أوسلي وحزيمة ومساوي والقرير وأمرى، وفي شندى والعليفون والزومة والديبه والنوراب والبسابير والجيلي وحلفاية الملوك وأبو حليمة ومروى وكجبى وأولاد على وتنقاسي والبركل وود البصل والكرو والكوداب وابدوم ونوري وفي کر دفان (۲).
- مراس: جد المراسات في مورة والأراك وأولاد الحسن جد الحسنات في الأراك ورحمة حد الرحماب.
- أمير: حد العمراب<sup>(٣)</sup>. وهناك صفات ميزت قبيلة الشابقية، فقد اتفقت المصادر على أن الشابقية محاربون مهرة (٤). والشابقي مغامر محترف بمتاز برمي السهام، وكأنه في هذه الصفة يحتفظ بمميزات أسلافه رماة الحدق. والشايقية يمتطون الخيول ويشتهرون بالفروسية ويدربون جيادهم على القفز العنيف<sup>(٥)</sup>، وقد اعتادوا على حياة الحرب والقتال فكانت لهم معارك مع جيرانهم واشتركوا في حروب العبدلاب. إذ كانوا حتى أواخر القرن السابع عشر جزء من مملكة الفونج، وفي القرن الثامن عشر سيطروا على النوبة بفروسيتهم(7).

(1) Ibid:P. 48.

(٣) أنساب عرب السودان ورقة ٢٤ ، (P.51) Nicholls: Op.Cit., P.51

ولمزيد من الدراسة عن ممالك الشايقية الحنكاب - كجبى، العدلناب - العمراب، انظر الدراسات الآتية: Waddington and Hanburg, Journal of a Visit to Some Parts of Ethiopia, P.95, Crawford: Op. Cit., P.48. عوض عبدالهادى: مرجع سابق، ص١٦، ١٦، الفحل، ص٥٦، أبو سليم: تاريخ الخرطوم، ص١٠ - ١١؛ هل: على تخوم العالم الإسلامي، ص١١٣، سلاطين: السيف والنار، الخرطوم، ص١٢٣؛ عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٠٦، ٦١، انظر جدول الأنساب بملحق الكتاب ص٢٢٧ – ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) وينقسم هذا الفرع مالى: الحنكاب وينقسم هذا أيضًا إلى محوداب وناصراب والقوتاب والشريشاب والحسناب والشليلاب. ثم الصلاحاب والعسوماب والعداناب والحمداب والتابناب والجروماب والزماماب، والكروساب والرزوقاب والشرنكاب والفريراب والعيساب والفرجاب والفرجلاب والرغبيماب والكوداب. ويعتبر هذا الفرع أيضاً كالسواراب من أكثر فروع الشايقية عداً وقوة . C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol., I, P.219

<sup>(4)</sup> C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol., I, P213.

<sup>(5)</sup> C.F.: Burkhart, J.L.: Travels in Nubia, London 1819, P.70.

<sup>(6)</sup> Holt: Op. Cit., P. 7.

#### - الجعافرة:

ينحدر الجعافرة من جعفر الطيار بن أبى طالب، نزحوا إلى مصر فى القرن العاشر الميلادى  $^{(1)}$  بعد أن أقصتهم بعض القبائل من مكة وسكنوا أسوان وقوص مع أبناء كنز الدولة مما يدل على ذلك شواهد القبور التى عثر عليها فى مقابر أسوان  $^{(1)}$ .

وكانت أهم حرفهم التجارة، وينسب إلى هؤلاء جعافرة السودان، وهم منتشرون في أنحاء كثيرة على النيلين الأزرق والأبيض والجزيزة والخرطوم وغيرها. ومن أشهر الجعافرة آل العوضى أبو يونس الذى تزوج هو وأخوه إبراهيم أبو يونس من الهنوناب الهوارة، ومنهم أيضا آل الخولى هلاوى وأمهاتهم جميعا من الهنوناب الهوارة مما يدل على صلة قديمة بالهوارة، بل إن بعض الرواة، يجعلهم من الهوارة، إذ أنهم جميعا جاءوا من صعيد مصر(٣).

#### - المحس:

جاء ذكرهم فى كتاب الطبقات حيث يذكر النص فى ترجمة إدريس بن محمد الأرباب  $^{1}$  السيخ بأن النقا الضرير ودخل معه سنار وسأله الملك عمارة عنه، وقال له من المحس $^{(2)}$ .

والمحسن قبيلة نوبية تسكن بين الشلال الثانى والثالث<sup>(٥)</sup>، ومازال أهلها يتحدثون بلهجة نوبية مع إجادة كثيرين منهم للعربية، وذلك بعد أن استوعب المحس عدداً كبيراً من العناصر العربية في هجرتها من مصر للسودان بعد القرن الثالث عشر

<sup>(</sup>۱) أنظر: الأنساب الخاصة بالجعافرة، دار الوثائق القومية بالخرطوم، مخطوط، Misc 91/1473. ورقة ۲،۱۱ ورقة ۲،۲۱ مخطوط عرب السودان، ورقة ۲،۱۲ مجدالمجيد C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol.,I, P142.. ۲۲،۱۲ عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص۳۳؛ الفحل الفكي الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص۳۳؛ ولفحل الفكي الطاهر: تاريخ أسول العرب ال

عون الشريف: حلفاية الملوك التاريخ والبشر، ص٦٦، C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol.,I, P.142 والبشر، ص٦٦، كالمراسة؛ شكل رقم (٦٣). انظر جدول الأنساب ص٢٥٦، انظر: الخريطة بملحق الدراسة؛ شكل رقم (٦٣).

C.F.: MacMichael: Op. ،٥٠٥ الطبقات، ص٥٠، عما أورده صديق حضره، ص٤٩٩؛ الطبقات، ص٥٠، Cit., Vol., 2, P.82-97.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصديق حضرة، ص MacMichael: Vol.,2, P.82، ٩١ ص ١٥

الميلادى (١) ويصل المحس نسبهم بالأنصار (٢) وبعد انتشار الإسلام فى موطنهم هذا هاجر جماعة منهم واستقروا فى منطقة ملتقى النيلين عند توتى وما جاورها (٣). وبمرور الزمن نسوا لسانهم النوبى، وقد ظهر بينهم عدد من رجال الدين أمثال الشيخ إدريس ود الأرباب والشيخ خوجلى عبدالرحمن (٤).

### المشايخة:

هم أبناء الشيخ مجلى المدفون في زرنيخ ( $^{\circ}$ ) بصعيد مصر قرب إسنا، ينتسبون إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه، والشيخ مجلى شريف من جهة أمه بكرى من جهة أبيه، قدم مع أخوه أحمد اليماني من اليمن من قرية بُنده إلى مصر مع أبنائهم واستوطنوا زرينخ ( $^{(7)}$ ).

قدم جدهم الفقيه يعقوب بن مجلى  $^{(\vee)}$  إلى السودان، في أوائل مملكة الفونج ونال الحظوة عند ملك الفونج الذي زوجه ابنته واقطعه داره شمال الحلفاية  $^{(\wedge)}$  وسبب تسميتهم بالمشايخة أن الشيخ زيد بن عرمان الجعلى الذي ينتسب إليه الزيداب من الجعليين كان تقياً يحب نشر العلم وكان ذا ثروة واسعة فجاءه الشريف شرف الدين فزوجه ابنته على شرط أن يستقر في المسجد ويعلم القرآن وعلوم الدين  $^{(\Rho)}$  وقد أطلق

<sup>(</sup>١) عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص ص٢٦،٦٦.

C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol., 2, P.82-84; 9 انظر: أنساب عرب السودان مخطوط، ورقة 9 (٢) 124, Y.F. Hasan: Op. Cit., 134-144, 156, 254.

<sup>(</sup>٣) جزيرة توتى تقع عند التقاء النيلين الأبيض والأزرق، انظر الطبقات حاشية (١٠)، ص١٨١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٥٠، ١٨١، انظر الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٥).

<sup>(°)</sup> هم ذرية الشيخ مجلى المدفون في زرنيخ بمصر – من ذرية أبي بكر الصديق، وقد قدم جدهم الشيخ يعقوب إلى السودان في أوائل مملكة الفونج وسكن حلفاية الملوك ودفن بجهة الازيرقاب وخلف أربعة أبناءهم عطا الله، وموسى، ومحمد زامر، وحمد قاضى بندى ولهم ذرية كبيرة منهم الشيخ حمد بن مريوم، ومنهم الزنارخة المقيمون مع الجموعية وغيرهم. انظر الصديق حضرة، ٥٠٣، ٥٠٣، روقة ٢٠٤ عون الشريف: حلفاية (P.92-93; وانظر أيضًا: الطبقات، ص٤٢، ٣٧٣، أنساب عرب السودان، ورقة ٢١٤ عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٤١.

MacMichael: Op. Cit., Vol., 2, P.92. (1)

<sup>(</sup>٧) ود ضيف الله: الطبقات، ص ٣٧٣,

MacMichael Vol., 2, P.92. ، ٤٢ المصدر نفسه، ص٤١، (٨)

<sup>(</sup>٩) الفحل الفكي الطاهر، تاريخ أصول العرب بالسودان، ص٦٦، ١٠٥.

المريدين على ذريتهم أولاد شيوخنا. ثم قالوا أولاد المشايخ، ثم سموهم مشايخة. فالمشايخة أولاد الشيخ شرف الدين أشرف ويعرفون بالشرفديناب وأولاد الشيخ محمد مجلى ولد الشيخ يعقوب بكرية ويعرفون بالمجلياب، والكل ينتمون إلى الجعليين (١) أما أولاد يعقوب غير أولاد مجلى فزنارخة لأنهم جاءوا من زرنيخ بمصر(٢). ومن أحفاد الشيخ يعقوب المشايخة الشيخ حمد بن صريوم المنسوب إلى أمه المحسية(7).

والواقع أن المشايخة منتشرون في جهات عديدة من سودان وادى النيل. ومن أهم المناطق التي تجمعهم جهة كبوشية وبعض مناطق الجزيرة، ويسكنون المشايخة بسنار وديم المشايخة بكبوشية والقوزوديم الفتيحاب<sup>(٤)</sup> وبرى والجريف والمجانيين بمنطقة الأبيض(٥).

(3) C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol., 2, P.92.

<sup>(</sup>١) الفحل: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص٦٦، ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۱۰۵.

عون الشريف: حلفاية الملوك، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الطبقات، ص٢٦١.

<sup>(</sup>٥) عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٤٢. انظر جدول الأنساب بملحق حلفاية الملوك، ص١٨٧ - ١٩٧، انظر الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٤).

## ثانيا: مجموعة جهينة:

والمجموعة العربية الثانية – في حوض النيل الأوسط بعد الجعليين من حيث عدد القبائل والبطون – هي المجموعة الجهنية التي تدعى الانتساب إلى عبدالله الجهني $^{(1)}$ . وهي قبائل قحطانية وفدت إلى مصر بعد الفتح $^{(1)}$  حتى إذا كان القرن التاسع الميلادي اشتركوا في الجيش الذي غزا الصحراء الشرقية، ثم بدأوا يطرقون أرض النوبة ويمضون في طريقهم جنوباً منذ القرن الرابع عشر الميلادي  $^{(7)}$ . وسوف نتبع فروع هذه المجموعة الجهنية على النحو التالي:

- العبد V : فرع من المجموعة الجهنية من عرب القواسمة ينتمون إلى قبيلة رفاعة V . وحسب رواية العبد V النواسمة هم أخوال عبد الله جماع، والده من الأشراف المنسوبين إلى محمد الباقر من أحفاد الحسين بن على V . برزوا كقوة حربية وسياسية مع زعيمهم عبد الله جماع الذى أدى تحالفه مع عمارة دنقس زعيم الفونج إلى سقوط دولة علوة V . ورغم اتخاذهم قرى عاصمة علوة الثانية، عاصمة لهم، فقد كانت الحلفاية عاصمتهم الثانية حتى قبل أن ينتقلوا إليها، وسموها حلفاية الملوك نسبة إليهم V .

ومن الواضح أن انهيار مشيخة العبدلاب بمجئ الأتراك قد كانت له آثار بعيدة المدى على حياتهم، إذ تحولوا من طبقة حاكمة إلى طبقة محكومة واضطروا للتكسب

<sup>(1)</sup> C.F.: MacMichael:H.A.: A hist., of the Arabs in the Sudan, Vol. I, P.237.

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط أنساب عرب السودان، ورقة ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سبق أن أشرنا إلى هجرة جهينة إلى جهات مختلفة من حوض النيل إلى أوطان البجة وبلاد النوبة منذ منتصف القرن التاسع الميلادي إلى القرن الخامس عشر م، انظر ما سبق .

<sup>(</sup>٤) انظر: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ورقة ١-٣؛ الفحل: نسب العبدلاب، مخطوط، ورقة ٦١٥ - ٦٢٨، الشيخ الضرد: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ص١٥، ٢٠٨. Abdallab Tribe, S.N.R. XVII, 1934, P.6FF.

<sup>(</sup>٥) أونسة: تاريخ مشيخة العبدلاب، ص١١،١٢،

<sup>(6)</sup> C.F.: A. E. Penn: Traditional Stories of the Abdallab Tribe, S.N.R. XVIII, 1934, P.60-62. «٧ن مختص بأرض النوبة، مخطوط، ورقة ١٧ – ١٩ ، مخطوطة كاتب الشونة ص٧، Exavation at Soba, PP.14-15.

<sup>(</sup>٧) تاريخ مختص بأرض النوية، ١٧ – ١٩؛ أنساب عرب السودان، ورقة ٢٠،١٩، حسن أحمد محمود: مرجع سابق، جـ١، ص٣٣٠ك الحويرى: أسوان، ص٣٣١ك عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٣٩٠.

كبقية المواطنين، فأتخذوا مختلف المهن، وتفرقوا في البلاد<sup>(١)</sup>. وكانت أهم مراكز التجمع بعد الحلفاية الهلالية اومعظم عبدلابها من الأسيداب، والعريباب وأبى حراز وعد الشيخ جماع «معظم عبدلابة من المسامير» وينتمي معظم العبدلاب بحلفاية الملوك إلى عجيب بن محمد العقيل (١١٠٩ - ١١٢٠هـ) وتنسب فروعهم الثلاثة إلى أبنائه: بادى وشمام وعبدالله(٢).

## - الصواردة والأحامدة:

قوم منسوبون إلى جدهم صارد أو «صاردي (٣)» ويذكرون أن صارد هذا أخو جذام وعبدالعزيز محسى، وكلهم من أبناء ذبيان، ويرجعون بنسبهم البعيد إلى جهينة (1) وهم كبقية المحس ينتسبون إلى كعب الخزرجي الأنصاري (0). وتشير رواية أخرى إلى انتسابهم لعقيل بن أبي طالب، فهم من هذه الناحية إخوان العقليين والعقاقلة والعقيلاب «العقيلات بمصر(٦)» والصوارد من أقدم العناصر حضورا إلى سودان وادى النيل، وإليهم تنسب أكبر مقابر الحلفاية المسماة بمدافن الصواردة شمال المدينة، وقد اشتهر الصواردة بالعلم والورع، ومن شيوخهم الفقهاء الشيخ حميد الصاردي(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية، ص١٠٢.

<sup>(2)</sup> C.F.: Crawford: Op. Cit., P.175.

انظر الطبقات، حاشية (١٠) ص٤٠، انظر ملحق الدراسة جدول الأنساب، ص، انظر وثائق الفونج والأرض: ص١٣٣٠،

<sup>(</sup>٣) تشير كلمة الصواردة الآن إلى سكان قرية صواردة الواقعة في منطقة السكرت بأرض المحس على خطى ٢٠,٣٤° شمال ٣٠,١٩ شرق، كما تشمل سكان المنطقة المجاورة وكلهم من المحس. ويروى النسابة السودانيون أن صارد جد الصواردة هو أخو جذام وعبدالعزيز محسى، وكلهم من أبناء ذبيان، ويبدو أن الصواردة هؤلاء صلة قوية بالمحس وقبيلة جهينة انظر: الطبقات، ص١٨٥ ، MacMichael: Vol. 2, P.24; Y.F.: Hasan, ١٨٥ ، ص .154 - P.143 وإنظر كذلك: هولت: أولاد جابر وأقاربهم، مجلة معهد الدراسات الإفريقية بالخرطوم، ح۳۰، صر ۱٤۸.

<sup>(</sup>٤) مخطوط أنساب عرب السودان، ورقة ١٢، الطبقات، ص١٨٥؛ . MacMichael: Op. Cit., P. 24. (١٨٥ صاحبة المعالمة عرب السودان، ورقة ١٢)

<sup>(</sup>٥) الفحل: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص ٢٠٤؛ عثمان حمدالله: سهم الأرحام في السودان، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) عثمان حمدالله: سهم الأرحام، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) الطبقات، ص١٨٥.

المولود بالقرب من المسلمية، وقد أخذ عليه علم التوحيد الفقيه ضيف الله بن على الفضلى (۱) وإليه تنسب صواردة الحلفاية. ومنهم الولى على بن قنديل الصاردى جد الفقيه على بن برى (7). وقد تغرق الصواردة في مختلف الجهات، وكانت صلاتهم بالجعليين قوية وبالذات مع المسيكتاب. حتى ظن كثير من عامة الناس أن الصواردة من الجعليين (7) ورغم قدمهم في الحلفاية إلا أنهم فيما يبدو قد اضمحلوا بسبب هجرتهم إلى الجزيرة مع مجموعة اليحياب الذين ينتسب معظمهم إلى قبلية الأحامدة «وبعضهم يزعم أنهم من الحمدة» ولكن كثيراً من أهل الحلفاية يتصل بهم من ناحية الأمهات مثلما هو الحال مع الجموعية الحميدانية بالحلفاية، فإن كثيراً من أمهاتهم صارديات وكذلك بعض المغاربة والعبدلاب وغيرهم (3).

#### - الهوارة:

اختلف المؤرخون كثيراً فى تحديد معنى اسم الهوارة وأصلهم، فنسبه البعض إلى هوارة بن المثنى بن حمير اليمنى  $^{(0)}$ ، ونسبه البعض الآخر إلى ما كان من تهور المسور بن المثنى وخروجه من مصر فى طلب إبل له فقدها فذهبت نحو المغرب وهو فى إثرها، وأنه لما أدرك ابتعاده عن مصر وصف عمله بالتهور، وأن الهوارة نسبوا إليه لنزوله المغرب وتزوجه هناك ومن ثم تناسلوا بعد ذلك  $^{(7)}$ . وقد أرجع البعض أصل الهوارة إلى البربر  $^{(Y)}$  وارجعه البعض الآخر إلى حمير اليمن  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) الطبقات، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) وقد كان نسب أولاد برى سبب خلاف شديد بين أفراد تلك الأسرة إذ أدعى بعضهم أنهم صواردة خلص بينما ظلت الأغلبية ترجع نسبها من جهة أبيها إلى الحسن بن على وينتسبون من جهة أمهم إلى الفقيه على ود قنديل الصاردي. انظر الطبقات حاشية (١٣)، ص٣٩٧؛ وانظر أيضا: الطبقات ص٣٩٥.

<sup>(3)</sup> C.F.: Y.F., Hasan: Op. Cit., P.143 - 157.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط أنساب عرب السودان، ورقة ١٣ وما بعدها، انظر جدول الأنساب بملحق الدراسة. ملحق رقم (٦/هـ)، انظر: الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) محمد عبدالخالق البتيتى: إمارة الصعيد أمرة هوارة ونسبها: مقال بجريدة البلاغ ١٩٣٤/٢/١٩ ، ص٣؛ ليلى عبداللطيف أحمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام، ص٢٦.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: البيان والأعراب، ص٥٨.

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى هوارة وهي إحدى قبائل البربر التي دخلت مصر في أيام الفاطميين، ونزح جماعة منها إلى الصعيد، وتمكنوا فيه حتى صاروا زعماء على معظم القبائل. انظر 7.5 المحداث وقد هاجر بعضهم إلى السودان واحترفوا تربية الإبل في الصحراء الغربية بين الكبابيش ويطلق عليهم اسم هواوير، كما أن طرفا منهم احترف التجارة وصاروا جلابة في كردفان ودارفور. راجع MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P.335-336.

<sup>(</sup>٨) المقريزى: البيان والأعراب، ص٢٠؛ نسيم مقار: أضواء على تاريخ الهوارة فى صعيد مصر، مجلة الجمعية التاريخية المصرية، العدد ٢٦، ص٢٩ ؛ صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد فى مصر العثمانية، دار المعارف ١٩٨٤ ، ص١٧٦ .

أما الهوارة أنفسهم فقد كان من الشائع بينهم فى عهدهم الأول أنهم ينتسبون إلى دحية الكلبى من بنى كلب بن وبرة من قبيلة قضاعة من بنى مالك بن حمير بن سبأ(١) ومنهم صنهاجة وهوارة وكتامة.

وتعتبر هوارة من أكثر القبائل المغربية هجرة إلى وادى النيل بحيث أنهم فى خلال القرنى الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين من أكبر العناصر المغربية وجوداً فى جنوب مصر  $(^{Y)}$ . وقد أنزلهم الأمير برقوق  $(^{T)}$  قبل توليه السلطة بعامين  $^{Y}$  وقد أنزلهم الأمير برقوق  $(^{T})$  قبل توليه السلطة بعامين  $^{Y}$  والهدف من ذلك أن يجعلهم قوة الصعيد الأعلى، واقطع زعيمهم منطقة جرجا وما حولها  $(^{3})$ ، والهدف من ذلك أن يجعلهم قوة تحمى الطرف الجنوبي لمصر من غارات بنى الكنز في منطقة الشلال وأسوان. ولم تلبث هوارة أن اشتبكت مع بنى كنز الدولة بالتعاون مع المماليك مما أدى فى نهاية المطاف إلى انهيار دولة الكنوز فى جنوب مصر، وفى عام  $^{Y}$  ( $^{Y}$  من رحف هوارة على أسوان واستولت على بعض المناطق، ولم ينقذ بنى الكنز من هزيمة ساحقة أخرى إلا النزاع والانقسام الذى دب بين صفوف قبيلة هوارة وحملات المماليكة المتكررة عليهم مما أدى إلى تفرقهم  $^{(o)}$ .

فسار قسم منهم جنوبا إلى النوبة، وانتشروا في بقاع مختلفة من السودان الشمالي وإليهم ينتسب الهوارة بمنطقة الخرطوم والجزيرة وغيرها، والهوارة الزرق الجلابة والهواوير في كردفان ودارفور وغيرها(١).

<sup>(1)</sup> C.F. MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P.151.

مصطفى كامل الشريف: عروبة مصر من قبائلها، القاهرة ١٩٥٦، ص٣٦؛ عون الشريف حلفاية الملوك، ص٥١، ٥٢؛ عثمان حمدالله: التعارف والعشيرة، ص٦٧.

<sup>(2)</sup> C.F. MacMichael, Op. Cit., Vol. I, P.151-152.

عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٥٦؛ نسيم مقار: أضواء على تاريخ الهوارة في صعيد مصر، ص١٩٢؛ هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) السلطان برقوق (٨٧٤هـ - ١٠٨٨مـ/١٣٨٢ - ١٣٩٨م) هو مؤسس الدولة المملوكية الثانية أو دولة المماليك الجراكسة وضع نهاية بيت قلاوون، وقد امتان بعقلية فذة وشخصية قوية وقد قدم الجداكسة وأكثر من استجلابهم وشن حرب إبادة على العناصر التركية وقد قام بمحاولات ناجحة في سبيل إزالة سلطان المماليك الاتراك واحلال الجراكسة محلهم في مصر والشام وقد نجح في ذلك وأعلن نفسه سلطان بالقاهرة ودمشق سنة ٨٧٤هـ/١٣٨٢م.د. حكيم أمين عبدالسيد: قيام دولة المماليك الثانية، ص٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية، ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٥٢.

<sup>(</sup>٦) الفحل الفكى الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص١٠٧، ١٠٨، عون الشريف: حلفاية الملوك، ص٥٦، وانظر الطبقات: ص٢٦٦، انظر ملحق الرسالة خريطة شكل رقم (١٥).

## - المغارية<sup>(١)</sup>:

صلة المغاربة بسودان وادى النيل قديمة، وهناك مقابر تحمل أسمهم بين شمبات والحلفاية، مما يشير إلى أنهم تمركزوا قديماً فى هذا الجزء الجنوبى من الحلفاية، وكما يرجح ماكمايكل فإنهم قد سكنوا سوبا فى نهاية القرن العاشر الميلادى (7). وقد كان عبدالله ود حسونة المغربى المولود بسوبا قد صحب الشيخ إدريس ود الأرباب(7). وما يزال كثيرون من هؤلاء المغاربة يعيشون مع قطعانهم فى منطقة شرق الخرطوم. وهم ينتسبون إلى الشيخ أحمد زروق الشاذلى التونسى وللمغاربة صلات رحم واسعة بالعبدلاب والجعليين والهنوناب والمشايخة (9).

<sup>(</sup>١) مخطوط، أنساب عرب السودان، ورقة ١٢.

MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P.318. (Y)

<sup>(</sup>٣) يقول ود ضيف الله: «عبدالله ولد حسوبة المغربي، وقيل حسوبة رجل غريب قدم من المشرق وصحب الشيخ إدريس وولد عبدالله بسوبه، الطبقات ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) كما تذكر وثيقة نسبهم المنشورة في مكمايكل فإن جميع مغاربة بر السودان المنتسبين إلى السيد أحمد زروق المغربي يجتمعون في السيد عبدالرحمن كونه وأولاده أربعة وهم عبدالله والد حسوبة جد الحسوباب ويترفعون إلى خمسة عشر فرعا، وعلى أولاده سبعة هم: عبدالرحمن جد الكراديس وعبدالله جد العبدلاب ومحمد أبو جدية، جد الجدياب، وأحمد زايد جد العضالاب وعبيد جد العبيداب، وكديش جد الكديشاب، والثور جد الثوراب، ومنهم الشيخ الأمين بله، والابن الثالث محمد جد الدسيساب والدروساب والمقيبلاب، والابن الرابع أبو القاسم

C.F.: MacMichael: Vol. I, PP.316 - 317;

عون الشريف، ص٤١، صلاح أحمد هريدي: دور الصعيد، ص١٨٠.

<sup>(5)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P.316 - 317.

#### ثالثا: مجموعة الكواهلة:

تذكر روايات العبدلاب الشفاهية أن الكواهلة من أوائل من جاءوا إلى السودان من القبائل العربية، ولم يكن بها سوى بعض العنج، وكانت مليئة بالغابات والحشائش والثعابين مثلما يروى عن منطقة قرى في روايات العبدلاب(١).

والكواهلة منسوبون إلى بنى كاهل بن أسد بن خزيمة بن مدركه، وينسبون أنفسهم إلى الزبير بن العوام $(^{7})$ ، بينما ينسبهم النسابة السودانيون إلى المجموعة الجهنية اليمنية $(^{7})$ ، وقد نزح الكواهلة إلى السودان في القرن الرابع عشر الميلادي واستقروا أولا ببلاد البجة ردحًا من الزمن، ومن ثم اختلطوا بهم، ثم انتقلوا إلى البطانة والجزيرة وكردفان وغرب النيل $(^{3})$ .

ولم يقتصر التركيب الاجتماعي لبلاد النوبة على تيار الهجرة المستمر للقبائل، بل تسربت إليها هجرات فردية لأشخاص من خارج مصر، وقد تضافرت عدة أسباب جعلت من النوبة مستودعًا هائلاً لاستقبال هجرات فردية على مسار القرون، منها موقعها التجارى، كما انها منفذاً للراغبين في المعادن النفيسة بأرض المعادن في الصحراء الشرقية فضلا عن إنها ملجأ أميناً للفارين من الضغط السياسي. ومن هذه الهجرات.

- الدورايت: وهم منسوبون إلى قرية ديروط الشريف فى صعيد مصر بأسيوط، وقد حرفت النسبة إلى داروتى ودواريت، وفى ديروط الشريف هذه يقوم مقام جدهم أحمد الوقاد بن أحمد الأصغر، وهو رجل شريف صالح لقب بالوقاد لأن ضريحه أو

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم، ص٩٠١، ١١١؛ مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوبة، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) مخطوط: أنساب عرب السودان، ورقة ١٨ ، الفحل الفكي الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، ص١٠٩.

<sup>(3)</sup> C.F.: Y.F. Hasan: Op. Cit., P. 86, 88, 140, 160-162.

عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص٤٥؛ التجانى عامر: السلالات العربية السودانية فى النيل الأبيض، الدار السودانية، ط الثانية ١٩٧١م ص ص ١١٠١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ود ضيف الله الذي أشار إلى بدوى ولد أبو دليق أبوه عبدالله وإمه بوادى كاهلى الأصل، وهناك أمثلة عديدة على انتشار الكواهلة، الطبقات، ص١٥، ١٥؛ حسن أحمد عوض: السودان ووادى النيل، ص٥، ٥٠؛ حسن أحمد محمود: مرجع سابق، ص٣٣، عون الشريف قاسم: حلقاية الملوك، ص٣٤، التجانى عامر: السلالات العربية، ص ص ص ١٨، ١٩.

قبته كانت تتقد فسمى بالوقاد، وهم مزيج من المصريين والأتراك، إذ هاجر جدهم محمد ابن الشيخ أحمد الوقاد إلى السودان قبيل دخول الأتراك أو فى أوائل عهدهم، وكان متزوجاً من سيدة تركية اسمها هلالية بنت رحاب حيث أنجب منها ابنه واستقر بها فى السودان<sup>(۱)</sup>.

### - قبائل البجاة<sup>(٢)</sup>

ويدخل فى التركيب الاجتماعى لسودان وادى النيل، قبائل البجاه<sup>(٣)</sup>. فقد كان لهذه المرحلة من مراحل الهجرات العربية إلى السودان عبر أوطان البجة<sup>(٤)</sup> أثر واضح فى تكوين المجموعات البجاوية<sup>(٥)</sup>.

(۱) ذكر ود ضيف الله في كتابه الطبقات ص٣٦٦، عن قرية الهلالية التي يعتقد أنها سميت على أسمها. انظر: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.263.

عون الشريف قاسم: حلفاية الملوك، ص ص ٥٩، ٦٠.

انظر جدول الأنساب بملحق حلفاية الملوك، ملحق (١١٢،١١٩).

- (۲) البجة أو البجاة .. يرى البعض أنها سلالة من السلالات الحامية . ولقد أثبت سليجمان من خلال دراسته الانثروبومترية أرتباطهم بالمصريين القدماء، شأنهم في ذلك شأن النوبيين . انظر: سليجمان: السلالات في افريقيا، ترجمة يوسف خليل، مكتبة العالم العربي ١٩٥٩م، ص ٢٠٠٩ محمد عوض: الشعوب والسلالات الافريقية، ص ٢٠٠٤ وأيضاً: السودان الشمالي، ص ٢٠٤ مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص ص ٢٠١٠ وكريم C.F. Paul . ٢٠ وكريم مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص ص ٢٠٠٠ وكريم المعالى مصطفى مسعد البحة والعرب، ص ص ٢٠٠١ وكريم المعالى مسعد البحة والعرب المعالى المعالى مسعد البحة والعرب المعالى المعالى مسعد البحة والعرب المعالى المعالى المعالى المعالى مسعد البحة والعرب المعالى ا
- A.: A history of the Bija Tribes of The Sudan the Cambridge University, PP.20 57.
- (٣) ورد هذا الاسم عند الواقدى: مرة باسم البجة ويطلق على الوطن، ومرة أخرى باسم البجاة ويطلق على نوع السكان: فتوح مصر والإسكندرية، ط ليدن ١٧٢٥م، جـ٧، ٥٦٠ وقد ذكرها القلقشندى «بلاد البُجاً» صبح الأعشى، جـ٥، ص ٢٧٣ ؛ المقريزى: الاسم المتداول اليوم للبجة هو بكسر الباء. الخطط، جـ١، ص١٩٤ ؛ محمد عوض: السودان الشمالى، ص٢٧ ؛ مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص١.
- (٤) حددها المؤرخون المسلمون تحديداً واضحاً، فقد ذكر الإدريسى «أنها تجاور أرض الحبشة من جهة الشمال، وهى بين الحبشة والنوية وأرض الصعيد، صفة المغرب وأرض السودان، ص٢٢؛ أما المسعودى فقد أشار إليها بقوله: «أما البجة فإنها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصر، وتشعبوا فرقاً، مروج الذهب، جـ١، ص٣٤٤؛ والمقريزى: «أول بلاد البجة من قرية تعرف بالخربة معدن الزمرد فى صحراء قوص.. وآخر بلاد البجة أول بلاد الحبشة وهم فى بطن هذه الجزيرة أعنى جزيرة مصر إلى سيف البحر الملح مما يلى جزائر سواكن وباضع ودهلك، الخطط، جـ١، ص١٩٤؛ وقال القلقشدى «وموطنهم فى جنوبى صعيد مصر مما يلى الشرق فيما بين بحر القلزم وبين نهر النيل على القرب من الديار المصرية، القلقشدى: صبح الأعشى، جـ٥، ص٢٧٣، ٢٧٤؛ ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص٧٤؛ ابن الوردى: تتمة المختصر، ص١٥٠؛ ابى الغذا: المختصر، ص٩٦٠.

(5) C.F.: Paul, A.: Op. Cit, P.79 FF.

انظر: الخريطة بملحق الدراسة شكل رقم (١٢).

# والبجا ينقسمون إلى عشر قبائل هي من الشمال إلى الجنوب(1):

البشاريون $(^{(7)})$ ، الأمر أر $(^{(7)})$ ، والأرتبقة $(^{(3)})$ ، والأشراف $(^{(9)})$ ، والكميلاب $(^{(7)})$ ، والهدنده  $a^{(\vee)}$  والمهيتكثاب $a^{(\wedge)}$  والحلنقة $a^{(\vee)}$  ويني عامر $a^{(\vee)}$  والحياب $a^{(\vee)}$ .

- (١) عن نسب البجاة اعتبرهم مؤرخي العصور الوسطى جنساً من النوبة، أو فرعا آخر من النوبيين، لكن البجة بحكم بيئتهم وانقطاعهم عن طرق المهاجرة، أصفى بشرة من النوبة على حين أن بقية البجة من الهدندوة وبنى عامر والأمرار والبشارين تسربت إليهم دماء عربية مما كان له أثره في صفاتهم الجثمانية، مع تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم التبداوية انظر: بيبرس الدوادار: زبدة الفكر في تاريخ الهجرة، نسخة مصورة جامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٧ ، جـ٤ ورقة ١٨١ (أ)؛ الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢٦٩؛ ابن جبير: تذكرة بالأخبار، ص٤٨، ٤٩؛ محمد عوض: السودان الشمالي، ص ٢٧؛ . 25 - Paul: Op, Cit., PP. 23
- (٢) ينتسب البشاريون إلى بنى كاهل، وتنقسم القبيلة إلى قسمين: بشاريي أم ناجى الذين يسكنون في المنطقة الجنوبية على نهر عطبرة، ويتحدث هؤلاء العربية الدارجة إلى جانب البجاوية وبشارى أم على ويسكنون في المنطقة الشمالية، وقد نزح بعضهم لمصر. انظر محمد أدروب أوهاج: من تاريخ البجا، جـ١، مطبعة جامعة الخرطوم، ۱۹۸۲، ص ۱۲، ۱۳،
- (٣) وينتمى الأمرآر إلى بني كاهل، وتنقسم القبيلة إلى قسمين الأمرأر بنو عمار وهم مجموعة من القبائل أشهرها الفاصلاب، المحمداب العشيباب وهؤلاء هم الأصل. أنظر:

Sanders: The Bisharin, S.N.R. Vol. XVI, P. 145, 146.

محمد أدروب أوهاج: من تاريخ البجا، ص١٣ ؛ محمد عوض: السودان الشمالي ص٢٢ ؛ الحويري: أسوان، ص٢٤٧ .

- (٤) وتنسب إلى الإمام على، وينقسموا قسمين الأرتيقة المحمدية والأرتيقة الحمدية انظر: رحلات بوركهارت ص١٢٩؛ أوهاج: مرجع سابق، ص١٣، ٢١٤.
- (٥) جاء جدهم الشريف محمد الحسيني إلى سواكن في منتصف القرن العاشر الهجري وطلب الزواج من الأرتيقة وينقسم الأشراف إلى عدة فروع، يسكن معظمهم في مدن وقرى شرق السودان ويتحدثون البجاوية.

Klunzinger: Upper Egypt, its People and its Products London, 1873, P.254.

ضرار: تاریخ سواکن، ص۲۳۰، أوهاج: مرجع سابق، ص۱۲.

- (٦) ينتمون إلى بني كاهل وهم من أقدم القبائل البجاوية. أوهاج: ص١٤، ١٥، محمد صالح ضرار: تاريخ سواكن والبحر الأحمر ، ص٢٢١ .
- (٧) تنتمي إلى العباس بن عبدالمطلب، وجدهم المشهور هو باركوين، ويسكنون في منطقة القاش، انظر: أوهاج: ص١٥ . 179 – 177 الكنوز، ص١٣٧ – 179 MacMichael: Vol. II, PP. 99 - 100.
  - (٨) سكان المنطقة الوسطى بين خور بركة والقاش، تنتمي إلى أبي بكر الصديق، أوهاج: ص١٦٠ MacMichael: Vol. II, PP. 99 - 100.
    - (٩) ويرجع نسبهم إلى هوازن، وأنهم جاءوا عن طريق أثيوبيا. انظر أوهاج: ص١٦.
- (١٠) وتنتمي بني عامر إلى كاهل أيضاً، وهي تحتوي على عناصر مختلفة وهم من أكبر القبائل البجاوية. أوهاج. ص١٦.
- (١١) يرجع نسب القبيلة إلى بني مخزم وهي تعيش في المنطقة الجنوبية، محمد صالح صرار: تاريخ قبائل الحباب والحماسين بالسودان واريتريا، الدار السودانية، ط الأولى ١٩٨٤م، ص٧؛ أوهاج: ص١٦، ١٧، انظر: الخريطة شكل (١٢) .

## - الأقليات من النوبيين المسيحيين:

إن الوثائق التاريخية لا تزودنا بالتفاصيل عن وجود أثراً للنوبيين المسيحيين إلا أننا إذا نظرنا إلى الوثائق الأثرية التى اكتشفت حديثا منذ عام ١٩٦٠م نستطيع أن نستنج منها أمورا:

- ما ثبت من الحفريات الأثرية بقصر أبريم وجبل عدة ظهور إمارة صغيرة تسمى (دوتاو باللغة النوبية) ومعناها منطقة الدو السفلى، وكانت تقع بين الشلال الثانى والشلال الأول ومركزها بين أبريم وجبل عدة، وقد اكتشفت فى أبريم وجبل عدة وثائق أثرية تذكر أسماء ثمانية ملوك وأساقفة، وبعض من رجال الكنيسة الذين كانوا يلعبون دوراً أساسيا فى إدارة المملكة ويحملون نفس الأعباء التى نجدها فى مملكة دنقلا. وهذا يدل على أن الأسرة التى ملكت فى دوتاو شعبة من الأسرة القديمة المسيحية التى كانت مالكة فى دنقلا، ويعتقد أن هذه المملكة قد بقيت حتى عام 18۸٤م(۱) على الأقل.

- واكتشفت فى أبريم وثيقة تنصيب المطران طيموثاوس مطران أبريم وفرص المؤرخة فى سنة ١٣٧٢م - وهى المؤرخة فى سنة ١٣٧٧م للشهداء حسب التاريخ القبطى - الموافق سنة ١٣٧٢م - وهى مكتوبة باللغتين القبطية والعربية وفيها توقيع البطريرك جبرائيل(٢).

ويشير فانتينى أن «أهالى جزيرة تنقاسى الواقعة تجاه دنقلا العجوز يزورون القاهرة حتى سنة ١٧٤٢م وقد اهتموا بشراء بعض الصلبان لذويهم فى بلادهم وقالوا: أنهم مازالوا على الاعتقاد المسيحي، وذكروا أن بعض الاحتفالات المسيحية ودفن الموتى كانت تتم فى بلادهم حسب الطقوس المسيحية . ووجود هذه الأقليات يدل على سماحة الإسلام فلم يكن هناك اضطهاد أو كراهية ضدهم بدليل ممارسة شعائرهم فى سهولة ويسر(٣).

<sup>(</sup>١) ل. كروباتشيك: النوبة في نهاية القرن الثالث عشر حتى فتح الفونج في بداية القرن السادس عشر، ص٤٠٨، ٩٠٤، و٤٠٠، د١٩، اد١٠، الاب فانتيني: تاريخ المسيحية في الممالك النوبية، ص١٩١، ١٩١،

C.F.: Adams, W.Y., JEA, 51, P.175: Crowfoot, J.W., JEA XII, P.145; Adams, W.Y., The evolution of christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, P.121.

<sup>(</sup>٢) فانتينى: مرجع سابق، ص١٩٠، ١٩١، افظر كنيسة عبد الله نرقى بالنوبة بالملاحق ١٠/٦،١٠/٥.

<sup>(</sup>٣) فانتيني: مرجع سابق، ص١٩٠، ١٩١، ١٤٥ - Adams, W.Y.JEA, PP. 152

انظر بملحق الكتاب اقدم عقد زواج كنسى محفوظ بالكنيسة الكاثوليكية في السودان نقلا عن الاب فانتيني، ص٢٨٣.

#### - التكاررة:

واشتمل أيضا التكوين الاجتماعي لسودان وادى النيل على جماعات قليلة من التكاررة (١) أتت من السودان الغربي من فلاشة، وبرنو وباجرمي وغيرهم. ومما يذكر أنهم كانوا يأتون إلى مصر مجتازين أرضها، بملازمة الحجيج المصرى، إلى أرض الحجاز (٢)، ومنهم من يجتاز الطريق النيل يحتى يصلوا مشارف مصر من ناحية الجنوب، فيمكثوا أياما في قرى الصعيد، ثم إلى بلاد النوبة (٣) وتقابل التونسي مع رجلا من بلاد التكرر يقيم في أرض السودان (3).

## - العبيد:

ويدخل في التركيب الاجتماعي لسودان وادى النيل طبقة العبيد التي تنتمي إلى الجنس الزنجي. وقد شاعت تلك الطبقة من الرقيق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، ولاقت تجارتها رواجاً واسعًا لشدة الحاجة إليها(٥). وقد لاحظنا من قبل أن تجارة الرقيق كانت بعد اجتيازها بلاد النوبة تتوزع في أسواق مصر والعالم الإسلامي(٦).

<sup>(</sup>۱) التكرور: «شعب من الزنوج يسكن معظم وهادفوته السنغالية، وتعيش شعبة منهم فيما بين النيجر وبحيرة تشاد ولاسيما في سكوتو. ومن المحتمل أن يكون تكرور هو الاسم الذي كانت تعرف به في وقت من الأوقات مدينة بالقرب من نهر السنغال. والمملكة التي كانت عاصمتها هذه المدينة موضعها الآن فوته السنغالية ثم اطلق هذا الاسم على شعب هذه المملكة. وجرى العرب من بعد على اطلاق اسم تكرور على جميع بلاد السودان التي دخلها الإسلام، وهي الممتدة من المحيط الأطلنطي إلى حدود وادى النيل واضحت كلمة تكروري في نظر العرب مرادفة لكلمة «سوداني» انظر ليو الافريقيا، ص٥٣٥ وما بعدها؛ التونسي: تشحيذ الأذهان، ص١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) يذكر الرحالة بوركهارت ان اسم التكرور لا يرجع إلى ذلك الاسم، فكلمة تكرور مشتقة من الفعل تكرر ،أى تتقى، بمعنى أن مشاعر التكاررة الدينية تنقت وتطهرت بحفظ القرآن وأداء فريضة الحج، ومما ذكره ان اسم التكاررة يطلق على جميع الزنوج القادمين من غرب السودان على اختلاف أوطانهم طلبا للعلم أو سعيا إلى بيت الله.

C.F. Wiet: Op. Cit., Vol. VI, P.38; P.156; بوركهارت: رحلاته، ص ٣٢١؛ الحويرى: أسوان، ص ٣٣١، الحويرى: أسوان، ص ٢٥٤، مصطفى مسعد: الإسلام وحركات الفلان الإصلاحية في غرب افريقية، مجلة أم درمان الإسلامية، العدد الأول ١٣٨٨هـ/١٩٦٨، ص ١٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) بورکهارت: رحلاته، ص٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) التونسى: تشحيذ الأذهان، ص١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: جروهمان: أوراق البردى العربية، جـ٥، ١٩٦٨، طراز رقم ٥٠٥، ص٣٥؛ كرم الصاوى: التطور الاجتماعى، ص٥٦.

<sup>(</sup>٦) البلاذرى: أنساب الأشراف، جـ١، مصر ١٩٥٩، ص١٧٨، ١٧٩؛ أحمد أمين: فجر الإسلام، جـ١، القاهرة ١٩٦٥م، ص ص ٨٨، ٨٩، وفي استخدامهم كمرضعات وحاضنات انظر: ابن الجوزى: تنوير الغيش، ص٤٢.

هذا ويشير الدكتور مصطفى مسعد أنه منذ القرن السابع الميلادى وفدت على دارفور قبائل من الشمال عن طريق النيل من ناحية، وعن طريق الصحراء من ناحية أخرى. فمن ناحية النيل جاءت جماعات نوبية من الميدوب والبرقد على حين جاءت جماعات ليبية من البدايات والزغاوة من شمال إفريقيا واستطاعت هذه القبائل النوبية والليبية بفضل ما امتازت به من الغلبة العقلية، وما لديها من وسائل حربية أن تطرد جماعات السود إلى الجبال، وأن تقيم في هذه المنطقة ممالك خاصة، وأدت هذه الهجرات الشمالية لذلك إلى ازدياد تجارة الرقيق (۱).

هذا وتشير الوثائق إلى شرعية تجارة الرقيق في هذه الفترة من توثيق كتابة العقود والشهود الموقعين على هذا العقد، إذ بشير العقد إلى:

١ - حضر إلى شهوده فخر الأماثل والأقران الأمير محمد ابن المرحوم حسن كاشف.

٢- كان وأشهد عليه الإشهاد الصحيح الشرعى المعتبر المرضى وهو

٣- بصفة من يجوز الإشهاد عليه فيه شرعاً إنه أوهب

٤- لابنته من صلبه عايشة المرزوقة من المرحومة

٥- آمنة جميع حصته في تجارة ابنة عبدالله المعترفة له

٦- بالرق هبة شرعية لا رجوع له فيها هبة صحيحة شرعية

.... شهد على العقد ١٩ شاهدا في قلعة أبريم (٢).

كذلك تضمن البناء الاجتماعى لسودان وادى النيل أقليات من المهاجرين والمماليك الأتراك.

أما المهاجرون الذين سكنوا النوبة في تلك الفترة، فهم عرب الأندلس الذين

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى مسعد: سلطنة دارفور، ص٢١٧،

C.F. Paul, H.G: History and Antiquties of Darfur, P.2.

<sup>(2)</sup> C.F.: Martin Hinds and Hamdi SAK Kout: Arabic Documents from the Ottoman Period from Qasr Ibrim, Egypt Exploration Society, London 1986, 5.Isi.Mus. 2397/112. 27 Cm. h.X 14. 5Cm.W.

انظر نص الوثيقة في ملحق الدراسة ملحق رقم (٨) ،قصر أبريم، حرر هذا العقد بتاريخ يوم الأحد سابع وعشرين من شهر شوال سنة سبعة وخمسين وألف.

جاءوا تحت ضغط المسبحبين فيما عرف من قبل بحركة الربكونكستا<sup>(١)</sup>. والتي تشرد بمقتضاها نصف مليون عربي بالنفي (٢) ، كان ملاذهم الوحيد الظهير الإفريقي وخاصة شمال أفريقيا، فمنهم من جاء إلى صعيد مصر، ومن ثم دخلوا بلاد النوبة $(^{"})$ .

أما المماليك الذين سكنوا بلاد النوبة في أواخر العصور الوسطى، فهم الذين خشوا أن يقعوا تحت طائلة السلطان سليم الأول العثماني، إذا فكر في غزو مصر بعد أن استولى على الشام عام ٩٢٢هـ/ ١٥١٦م فعولت جماعات منهم على الفرار من وجهه إلى الصعيد ومن ثم دخلوا أرض النوبة $(^{2})$ .

وفي عام ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م وقعت مصر في أيدى الأتراك العثمانيين، وما أن استتب الأمر للسلطان سليم في مصر، حتى وضع حاميات عسكرية في كل من أسوان وأبريم وغيرها لحراسة الحدود الجنوبية لمصر، ومن تلك الحاميات ينحدر عنصر من عناصر السكان في بلاد النوبة ولازالت تعرف سلالتهم بالكشاف(٥).

وأخيراً يبقى سؤال هل مازالت هناك عناصر وثنية تعيش في سودان وادي النيل؟ والحقيقة أن المصادر الإسلامية أو المحلية تصمت تجاه الحديث عن هؤلاء الوثنيين باستثناء كتب الرحالة، فقد اشار بوركهارت إلى أن المناطق الممتدة عبر دارفور، والبلاد التي تقع جنوبها، وجنوبها الغربي هي مازالت بلاد وثنية، على سبيل أن الرقيق الذين أخذوا من أقاليمهم، هي أقاليم وثنية (المتاخمة لدارفور وبورقو ودار صليح (٢))، ولكن يعتقد أن هذه الأماكن المتطرفة على الحدود والتي كان من

<sup>(</sup>١) ظاهرة الارتداد المسيحي انظر: ارنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص٣٠، ٣١، إسحق عبيد: محاكم التفتيش نشأتها ونشاطها، دار المعارف، ١٩٧٨، ص٥٩ وما بعدها؛ الحويري: أسوان، ص٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ثبت أن من نفو من العرب في المدة بين سقوط غرناطة وأوائل القرن السابع عشر الميلادي يبلغون ثلاثة ملايين، الحويري: أسوان، ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور، حوادث عام ٩٢٢هـ، ابن إياس: -C.F.: Browen: Travels in Af rica, P. 141;

الحويري: أسوان، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص٢٥٧، بوركهارت، رحلاته، ص٢٥١.

<sup>(5)</sup> Ency Britt Art Aswan; P.M. Holt: The Pattern of Egyptian Political history from 1517 & 1798, in Political and Social Change in Modern Egypt, london 1968, PP. 79 - 90.

<sup>(</sup>٦) عبدالمنعم ماجد: نظم دولة المماليك، جـ١، ص٩-١٤؛ محمد عوض: السودان، الشمالي ص٣٠٣ – ٣٠٤؛ رحلات بوركهارت ص٣٤٣ - ٣٤٤؛ يوسف فضل: المماليك في السودان، ص ص٥، ٦.

الصعب الوصول إليها بدليل قول بوركهارت نفسه «ولم ألق تاجر قادم من الأقاليم الواقعة وراء الياقرمي(١)». فهي إشارات ضئيلة لا يمكن أن نستند عليها في تشكيل  $\frac{1}{2}$  عنصر أساسي في هذا المجتمع الجديد

# العادات الاجتماعية الخاصة في مجتمع سودان وادى النيل:

توافد العرب على سودان وادى النيل: وقد بلغت هذه الهجرة ذروتها عندما اشتركت بعض هذه القبائل العربية في الحملات العسكرية المملوكية ضد بلاد النوبة المسيحية، كما تبعتها هجرات أخرى بعد اضمحلال نفوذ ملوك النوبة السياسي في أواسط القرن الرابع عشر. ونتيجة لتزايد النفوذ العربي الإسلامي صارت الأسرة المالكة مسلمة تجرى في عروقها دماء عربية بعد أن كانت نوبية مسيحية. وقد أكتمات عناصر هذا الحدث الهام إثر استقرار بعض المجموعات العربية، واختلاطها وتزواجها مع العناصر المحلية، وسوف نتتبع مدى التغير في العادات والتقاليد بمجتمع سودان وإدى النيل.

(١) هذا المفهوم وخاصة حسب ما جاء في كتاب الطبقات غرباوي: فهو لفظ يطلق على كل من يفد من غرب السودان أو دارفور أو دار صليح أو واداي. أو بلاد البرقو. انظر بوركهارت، ص٢٥٠؛ الطبقات ص١٤٤، ١٠٥، انظر التونسى: تشحيذ الأذهان، ص٧٤هـ.

<sup>(</sup>٢) وهي تقع ضمن السودان الأوسط: انظر التونسي: تشحيذ الأذهان ص١٣٥هـ؛ بوركهارت، رحلاته، ص٢٥٠، ٢٥١؛ انظر مملكة الفونج الإسلامية، ص٥٦.

# - الزواج في ضوء الوثائق العربية:

### - عقود الزواج:

عرفت عقود الزواج منذ فجر التاريخ، ونستدل على ذلك بأن أول عقد زواج عثر عليه يرجع تاريخه إلى عام ٣٦٥ق.م في مصر، وأن النص المدون في هذا العقد يعطى بيانا عن قيمة الهبة المالية من الزوج لزوجته، وهو ما يعبر عنه بالصداق في الشريعة الإسلامية(١).

ووثائق البردى الخاصة بعقود الزواج فى مصر الإسلامية ترجع إلى عصور زمنية مختلفة تنحصر فيما بين نهاية القرن الأول والقرن الرابع الهجريين<sup>(٢)</sup>.

أما عن سودان وادى النيل فأقدم وثيقة عثر عليها هى وثيقة الزواج الملكية الخاصة بملك دنقلة الربيعى عام  $^{(7)}$ .

وبالمقارنة مع نموذجين من عقود الزواج الخاصة بأمراء وأميرات من بني

(۱) انظر: بردية Priss Papyrus يرجع تاريخها إلى حوالى ٤٥٠٠ عام، وتتحدث عن الأسرتين الخامسة والسادسة للوزير بتاح حتب في الأسرة الخامسة، وتوضح علاقة الزوج بزوجته، انظر: د.حسن رجب: البردى: دار المعارف القاهرة ١٩٨١م، ص١٩٦٩ عصن كمال: الطب المصرى القديم، جـ٣، ٤، المجلد ٢، ١٩٦٤، ص ٢٧، ١٧٥، ١٨٨٠

كرم الصاوى: التطور الاجتماعي، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: بردية منشورة، رقم ٢٥٢٩٥، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مجموعة هنري أمين عوض، وقد تم نشرها في رسالة الماجستير المقدمة من الباحث والتي اجيزت انظر التطور الاجتماعي، ص١٥١، انظر ملحق الدراسة عقود الزواج، ص١٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) كتبت الوثيقة بالمداد الأسود على قطعة حريرية صفراء بخط الرقاع وتضم الوثيقة قسمين: الزول: عبارة عن مقدمة طويلة لعقد الزواج، إذ حوت كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث المسلمين على الزواج، وتذكر مزاياه، وتشير إلى أهميته بالنسبة لبقاء الإنسان وسعادته، أما القسم الثاني. فهو عبارة عن نص عقد الزواج الخاص بالأمير (الملك) الربعي كنز الدولة أبي عبدالله محمد بن كنز الدولة شجاع الدين المتملك بدنقلة منذ عام ١٧٧هـ، على ابنة عمه السيدة بشرية بنت سيف الدين ماجد. تكونت المقدمة من اثني عشر سطرا.. بينما تكون نص العقد من أربع وعشرين سطرا، بالإضافة إلى اسماء أربعة من الرجال كانوا شهودا على عقد الزواج الذي حرر في الثالث من شهر ذي القعدة عام ٣٧٣هـ، وقد ورد في الوثيقة النسب الكامل للملك المتزوج، وخلال ذلك إشارات إلى اسماء أمراء من بني ربيعة الكنوز، وإن كنا لا نجد لهم ذكرا في المصادر التاريخية والأدبية المتوافرة. أنظر: الوثيقة. محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم (٢٢٢٤)، انظر ملحق الدراسة، شكل رقم(١).

الكنز من ثغر أسوان<sup>(۱)</sup>، ويرجع تاريخهما إلى القرنين السابع والثامن الهجرى؛ هذا بالإضافة إلى أختيار مجموعة من الوثائق البالغة الأهمية لعقود الزواج فى سودان وادى النيل، والتى ترجع إلى فترات زمنية مختلفة (۲) يتضح الآتى:

أ- صيغة العقد تكاد تكون واحدة فى معظم العقود التى تم اختيارها، فبعد البسملة، يأتى المقدمة وهى عبارة عن خطبة طويلة تحوى كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث المسلمين على الزواج، وتذكر مزاياه، وتشير إلى أهميته بالنسبة لبقاء الإنسان وسعادته.

(۱) انظر: عقود الزواج الخاصة بأمراء وأميرات من بنى الكنز من ثغر أسوان برقم ٤٢٢٤، ٤٢٢٥، ويرجع تاريخهما إلى القرنين السابع والثامن الهجرى على قطع من القماش المصنوع من القطن غير المبيض «المنسوج بطريقة

النسيج العادى Plain Weaving) ثم غمس النسيج القطنى فى مادة نشوية بيضاء لتكسبه اللون الأبيض الناصع، ولكى تسد مسامات النسيج، مما يجعل الكتابة عليه سهلة واضحة، وقد كتبت على كل قطعة منها عقد زواج وما طرأ عليه من أحداث، والكتابة بالمداد الأسود بخط الرقاع. وتعتبر هذه العقود أقدم عقود من نوعها عثر عليها وقد نشر العقدين د.سعاد ماهر: مدينة أسوان وآثارها فى العصر الإسلامي ص٢٣ – ٣١. انظر: ملحق

الدراسة. ملحق رقم(٢).

C.F.: -4. 1S1. Mus. 23973/83.20; ) انظر: (۲) 8.Q1. 2. 14/4B (78/276).

19. O1.78. 2. 14/4C (78/276).

30. 1S1. Mus 23973/38.

57. 1S1. Mus 23973/57.

58. 1S1. Mus 23973/109.

وتم العثور على هذه الوثائق البالغة الأهمية في قصر أبريم عام ١٩٦٦م. وهي ١٢٢ وثيقة مسجلة على رق غزال وأوراق سميكة، وجلد الشنط، وهي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت أرقام .2-23973/1-119, 121, 23972/1 -2. C.F., P. VII, above.

من الوثائق التى تغطى الفترة العثمانية الممتدة من ١٠٢٩هـ/١٦٢٠ – ١١٧١هـ/١٧٥٩م حوالى ٨٦ وثيقة، اما الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى الثالث عشر هـ فهى موضوعات متفرقة تعالج الموضوعات التالية: كثير من نواحى الأرض والثمار – علاقات عسكرية وغالبيتها يتعلق بالرواتب وبالمصاريف – هناك أكثر من وثيقة تحتوى على أكثر من عنوان. نشرت هذه الوثائق.

C.F.: Martin Hinds and Hamdi Sakkout: Arabic Documents from the Ottoman Period from Qasr Ibrim, 1986.

انظر: ملحق الدراسة. أشكال رقم (٨) من وثائق أبريم.

ب- هناك بعض العقود لاحظنا أنها قد لا تبدأ بذكر البسملة وخاصة فيما يخص سودان وادى النيل؛ أما ثغر أسوان فقد لاحظنا أنها تحرص على ذكر البسملة.

جـ – وبعد البسملة تأتى الصيغة الشرعية للعقد من حيث أداء الصداق المترتب على الإيجاب والقبول، والتعبير الشائع في هذه العقود «صداقا شرعيا(١)».

هذا مع ذكر نسبه وعلو كعبه، ثم يلحق اسم العروس صاحبة الصداق واسم أبيها أو وليها في الزواج، ويبين حالتها إن كانت أيما «ثيبا» أو بكراً، ويذكر قيمة الصداق، ويحدد المعجل منه وهو الذي يدفع للزوجة عن طريق وليها ساعة العقد أمام الشهود، كما يحدد المؤجل منه ويبين كيفية سداده، هل سيؤديه الزوج إلى زوجته بالتقسيط. أو دفعة وإحدة بعد أجل معلوم كما يتضح ذلك في النماذج الآتية:(٢)

# - وثيقة الزواج الخاصة بملك دنقلة الربيعي عام ٧٣٣هـ:

١ - بسم الله الرحمن الرحيم: «وَالذينَ يقولُونَ ربِّناً هُب لنا من أزواجناً وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا.

٢ - وبلقون فيها تُحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما<sup>(٣)</sup>».

أما بعد، فإن محامد الله خير ما ابتدأ بها الإنسان وجعلها منهاجا يدله على طريق الصواب فنقول:

- ٣- الحمد لله الذي شرف الأنساب وفضلها، وعلم الأحساب وكملها وأوضح الأحكام وبينها. الذي هدانا بملة الإسلام التي هي أفضل الملل وجعلها.
- ٤ مبزان عدل معتدل وجاوز من الأشباء ما دق وجل، وتفر د بوحدانيته عزوجل، هادي الألباب، ومرشد النظر إلى الصواب، وحافظ الذراري والأعقاب.

Arabic Documents from the Ottoman Period from Qasr Ibrim, 1986.

انظر ملحق الدراسة شكل رقم(٨).

<sup>(</sup>١) هناك بعض عقود يتضح فيها قيمة الصداق ونوعيته سواء إذا كان هبة مالية أو يعطى بشكل عيني كما سيتضح ذلك. انظر هذه الدراسة في:

<sup>(</sup>٢) كذلك تم اختيار نموذجين من دار الوثائق القومية بالخرطوم: وثائق غير منشورة. باسم بخيت بن أحمد. خاصة ولدا محمد عثمان Misc 1/27/361 وثائق النضيفاب. تذكرة مباركة لصداق أم كلثوم بنت أحمد بن عبدالغفار من زوجها الأمين. Misc 1/27/366 انظر ملاحق الدراسة أشكال رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآيات: ٧٤، ٧٥، ٧٦.

- الذى خلق أبا البشر من تراب، وأخرى النطف من الأصلاب، الحاكم بعد له والهادى إلى الخير وسبله، ومعمر البسيطة بآدم ونسله الذى جعل النكاح عصمة.
- ٦- من الشيطان وحيله، فهو مما أمرت الشريعة باعتماده فعله، وأباحه الله على السنة رسله، فقال عز من قائل في محكم تنزيله: «وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم».
- ٧- إن يكُونُوا فُقراء يغنهم الله من فضله (١). أحمد، على ما يسره وأظهره، وأشكره على ما قضى به من التواصل وقدره، وسهله من التصاهر ويسره وأشهد أن لا إله إلا الله.
- ٨ وحده لا شريك له شهادة تدرأ العذاب، وتستنزل رحمة العزيز الوهاب وأشهد أن
   محمداً عبده ورسوله الذى اصطفاه من خلقه وأتاه الحكمة وفصل الخطاب.
- 9 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة دائمة إلى يوم المآب قائمة بالعلم والعمل حاكمة بالأمان عند الفزع والوجل. وبعد، فإن النكاح مما دعا الله إليه كافة الأنام.
- ۱۰ وأباحه ليستغنى بالحلال من الحرام، قال جلّ ثناؤه فى حق من خشى العيلة من كثرة أهله: «وإن خفتُم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ((Y))». وقد ورد عن سيد بنى
- 11 تهامة: «تناكحوا تكاثروا فإنى أكاثر بكم الأمم يوم القيامة (٣)». وسيرفع الحجاب عما سبق في هذا الكتاب ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ولله ما في السموات وما في الأرض.
- ۱۲ وكان الله سميعاً بصيراً (٤). وكان من قضائه السابق، وقدره الموافق الذى قدره في القدم وجرى به القلم ما سأورده عليكم في كتابه أوله:

سورة النور آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) (تناكحوا) أى الود وقدر المفعول بقرينة فإنى مكاثر بكم أنظر: ابن ماجة: السنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، ط بيروت ١٩٨٧م، جـ ١ (كتاب النكاح) ص٩٨٥؛ روى هذا الحديث أبو داود والنسائى، وقد وثق وهو ضعيف، انظر: الشوكانى: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، ط بيروت ١٩٧٣م، جـ٥، ص٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) نص الآية: «ولله ما في السموات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا؛ (النساء آية ١٣٤).

- ١ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين أصطفى.
- ٢- هذا كتاب صداق، وعقد توفيق واتفاق، وبركة تنحو على أصحابها وسعادة تسمو إلى خطابها، ونعمة من الله سبحانه وتعالى بها. أكتتبه الجناب العالى المولوى الأميري.
- ٣- الكبيرى السيفى سيدالدين كنز الدولة أبو عبدالله محمد. المتملك بدنقلة (١) أدام الله سعادته ونعمته، بن الأمير الأجل الكبير المحترم شجاع الدين، بن الأمير الأجل الكبير المجاهد المثاغر، العضد المقدم ركن
- ٤- الإسلام مؤيد الجيوش منجد العساكر، سداد الثغور مدبر الأمور فخر الدين تاج العشيرة والقبيلة أبى المنصور مالك. أمير به دست الإمارة قد زها فناهيك من مجد وناهيك من فخر له سير فى عدله عمرية بها سارت الركبان فى البر والبحر لا جرم إن هذا البيت الكريم دست هو صدره. وصدر هو سره وأرض هو سماؤها، وعين هو إنسانها وكف هو بنانها.
- ٦- بن الأمير الأجل الكبير المجاهد المختار العضد عز العرب شرف الأمراء صارم الدولة وكنزها أبى عبدالله محمد بن الأمير الأجل المجاهد المختار المحترم كمال الأمراء طراز.
- ٧- الكبراء سيف الدولة وعمدتها أبى الفتح نصر، بن الأمير الأجل الكبير الأجل المجاهد المختار المخلص المنصور تاج الأمراء عز الملك فخر العرب كنز الدولة وعمدتها أبى القاسم.
- ٨- أمير المؤمنين إبراهيم، بن الأمير الأجل كنز الدولة محمد من روت الركبان من
   أمره في الأيام المنتصرية ما كان وعلا شأنه في ذلك الزمان، بن الأمير الأجل

<sup>(</sup>۱) هو كنز الدولة نصر بن شجاع الدين بن فخر الدين مالك، وهو ابن أخت كرنبس ملك النوبة الذى استطاع أن يعلن نفسه ملكا ويلبس التاج وشارات الملك، وإمعانا فى تأكيد عزمه على ممارسة سلطته كاملة فى دنقلة فقد أعلن استقلاله كليا عن سلطان مصر وتم ذلك فى عام ٧١٧هـ/١٣٦٩م. ويعتبر مؤسس الإمارة الثانية لبنى الكنز وأول ملوكهم فى دنقلة. واضطر السلطان الناصر إلى الاعتراف به ملكا على النوبة على كره منه بعد أن أرسل أكثر من حملة لتنحيته عن العرش. انظر: النويرى: نهاية الارب، جـ٣٠، ورقة ٩٥، ٩٦، السلوك، جـ٢، صـ١٦١ J.Cuoq.: Op. Cit., P.85.

كنز الدولة هبة الله بن محمد بن على بن.

- 9- محمد بن يوسف المعروف بأبى يزيد بن إسحق بن معدى كرب بن الحارث بن مسلمة بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن تعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لخم بن صعب بن على.
- ١ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ملخطوبته الأمير الجليلة الرئيسة المصونة ابنة.
- 11 عمه الست بشرية المرأة الكاملة ابنة الأمير الأجل المحترم سيف الدين ماجد بن الأمير الأجل الكبير المنعوت أعاليه مالك بن الكنز. وبه تزوجها أصدقها على بركة الله تعالى وعونه وحسن.
- 17 توفيقه وعنه صداقا شرعيا مبلغه من الذهب العين المصرى المثاقيل المسكوكة مائتا دينار وخمسون ديناراً حالا ومؤجلا. الحال من ذلك مائة دينار أقرت الزوجة المذكورة بقبضها من يد.
- 17 وكيله القابل له عقد هذا النكاح مما احضره من مال موكله، وبقية ذلك وهو مائة وخمسون ديناراً يقوم بها الزوج للزوجة مقسطة في سلخ كل سنة تمضى من تاريخ العقد بينهما، وهو الثالث من شهر ذي القعده، الحرام من شهور سنة ثلاث.
- 14 وثلاثين وسبعمائة، خمسة دنانير، وعليه أن يتقى الله عزوجل فيها ويحسن عشرتها ويعاملها بالمعروف والخلق الرضى المألوف كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد.
- 10 عليه أفضل الصلاة والتسليم. وله عليها مثل الذى لها عليه ودرجته زائدة عليها لقوله تعالى فى محكم كتابه الكريم: «وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (١)» وولى تزويجها.
- 17 والقائم بعقد نكاحها بإذنها وإدراكها حسام الدين عزالدولة في ذلك الأمير الأجل المحترم عزالدين هبة الله أخيها لأبيها. ولما وضح ذلك لحضرة سيدنا ومولانا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٢٨.

- أقضى القضاة حاكم الحكام جلال الأحكام.
- 1۷ شرف العلماء الأعلام حسنة الليالي والأيام بقية السلف الكرام ناصر الحق مؤيد الشريعة شرف الدين علم المدرسين حجة المناظرين أبي مدين شعيب، بن سيدنا.
- 1A ومولانا العبد الفقير إلى عفو ربه القاضى الأجل الفقيه الإمام العالم العامل جمال الحكام جلال الأحكام جمال الدين صدر المدرسين حاكم المسلمين أبى التقى يوسف القرشى.
- 19 الشافعى الحاكم يؤمئذ بمدينتى إسنا وادفو وثغر أسوان ومنبان (؟) (١) وما مع ذلك من الوجه القبلى من الأعمال القوصية عن الناظر في الحكم العزيز بالديار المصرية.
- ٢٠ أدام الله إقبالهما وختم بالصالحات أعمالهما أن الزوجة المذكورة ثيب حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن خالية من الموانع الشرعية وأن الزوج من أكفائها، فحيئذ.
- ٢١ أمر بكتب فكتب فزوجها وليها المذكور من الزوج بالصداق المذكور حاله ومؤجله. قبل ذلك للزوج المذكور المولى الأجل الكبير المحترم علم الدين على بن المولى الأجل المحترم سراج.
- ۲۲ الدین عمر المولی الأجل جمال الدین محمد بن أخت الموكل الملك كنز الزوج المنعوت فی عالیه حسب توكیله إیاه، قبله له قبولا صحیحا شرعیا فوریا.
   وبجمیعه یشهد علی الزوج.
- ٢٣ الموكل والوكيل القابل والولى والزوجة من ذكر ذلك فى رسم شهادة آخره خار الله لكل من الزوجين فى صاحبه وبلغه أقصى مآربه. وبه شهد على من سمى فنه بما نسب.
- ٢٤ إليهم فيه من التاريخ المذكور أعاليه وهو الثالث من شهر ذى القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. أحسن الله تقضيها فى خير وعافية بمنه وكرمه آمين.

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في النص ولم أجد لها تعريفا أو تحديدا على الخرائط ولعلها قبان إحدى مرافق أرض المعدن الهامة.

حضرت مجلس العقد المذكور وشهدت على الولى المزوج المذكور وعلى الوكيل القابل بما نسب إليهما فى بالاسم محمد بن سليمان عفا الله عنه حضرت العقد المذكور وشهدت على من سمى فيه بما نسب إليهم فيه حسام الدين عفا الله عنه محمد بن على بن جعفر

حضرت مجلس العقد المذكور وشهدت علي الولي المزوج المذكور وعلي الوكيل القابل بما نسب إليهما فيه سعد بن عبدالله بن الجابي ؟ ؟(١) حضرت العقد المذكور وشهدت علي من سمي فيه بما نسب إليهم فيه علي بن أبي بكر بن علي عفا الله عنه آمين (٢)

## ويشترط لصحة عقد الزواج:

- توافق إرادتى المتعاقدين على وجه ينتج عنه أثره الشرعى، وهذا ما يعبر عنه الإيجاب من جانب الزوج، والقبول من جانب الزوجة، وهذه الإرادة يعبر عنها بالمشافهة لفظاً وبالكتابة تحريراً، وبالإشارة المتداولة عرفاً (٣).

- اتحاد المجلس أى لا يكون هناك فاصل زمنى بين الإيجاب والقبول بل ينبغى أن تتم موافقة كل من العروسين فى مجلس واحد، وأن يكون العروسان سامعين لكلام بعضهما، وعدم مخالفة الإيجاب للقبول.
  - أن يشهد على العقد شاهدين من العدول.
  - أن  $\Psi$  يكون هناك مانع شرعى بين المتعاقدين  $(^{2})$

<sup>(</sup>١) الاسم غير واضح في الوثيقة الأصلية.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقد زواج ملك دنقلة الربيعي عام ٧٣٣هـ، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: السمرقندى: تحفة الفقهاء، جـ ٢ حققه محمد زكى عبدالبر، ط الأولى، ١٩٥٨م، ص ٧١؛ ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير، جـ ١ ، ط بيروت ١٩٦٩م، ص ٣٧١ - ٣٧٥؛ ابن قيم الجوزية: فتاوى رسول الله، القاهرة ١٩٨٠م، ص ٢٠ ؛ الشوكانى: فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية وعلم التفسير، بيروت، باب النكاح.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن قيم الجوزية: فتاوى رسول الله، ص٧١؛ ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير، جـ١، ص٧٧١ – ٣٧٠؛ عبدالسلام الترمانيتنى الزواج عند العرب فى الجاهلية والإسلام، عالم المعرفة، العدد (٨٠)، ١٩٨٤، ص١٠٤ – ١٠٤ ؛ (هدى يكن: الزواج ومقارنته بقوانين العالم، بيروت ١٩٥٢م؛ أحمد الشامى: أوراق البردى العربى، مجلة المؤرخ العربى، العدد التاسع، بغداد، ص١٢٩ وما بعدها؛ كرم الصاوى: مرجع سابق، ص١٥١، ١٥٤.

- الصداق (المهر) <sup>(۱)</sup>

نتعرض إلى جانب آخر من جوانب عقود الزواج التى تحت أيدينا وهو المهر أو الصداق، وقد وردت كلمات متعددة فى القرآن الكريم، وفى الأحاديث الشريفة تعريفا لهذا المدلول فى قوله تعالى:

«وأتوهن أجورهن فريضة (٢)» ولدينا أمثلة لهذه المهور في عصور مختلفة فالصداق الذي قدمه محمد بن عبدالله (ص) قبل الإسلام إلى زوجته خديجة بن خويلد كان خمسمائة درهم (٣)» وكذلك عندما تزوج رسول الله (أم حبيبة) زملة بنت أبى سفيان، التي أسلمت مع زوجها عبدالله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة، وبقيت على الإسلام، ففقدت أهلها وزوجها، وعلم رسول الله، فأرسل إليها يخطبها لنفسه وتزوجها، وقد أصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار (٤).

وهكذا كانت مهور معظم زوجاته بعد البعثة (٥)، وفي عقود الزواج المكتوبة التي تحت أيدينا نجد أن أقل صداق كان ثمانية وعشرين قرشًا كما هو واضح في العقد المسجل بتاريخ عشرة شهر ذي القعدة سنة ١١٥٤هـ(٦) وأعلى قيمة للصداق كانت حسب ما جاء في عقد الزواج الكنزي سنة ٧٣٣هـ.

۱۲ – «توفيقه وعنه صداقا شرعيا مبلغه من الذهب العين المصرى $^{(Y)}$  المثاقيل

Martin Hinds and Hamdi Sakkout: Atabic Documents, P.97.

<sup>(</sup>١) المهر كلمة من أصل سامى (موهار Mohar) وانتقلت إلى العربية باسم مهر، وكانت تعنى ثمن المرأة. انظر: سفر التكوين، ١٢/٣٤؛ عبدالسلام الترمانيتني: الزواج، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم سورة النساء: ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) اثنى عشر أوقية ونصف الأوقية من الفضة (الأوقية ٤٠ درهما).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الجوزى: تنوير الغبش، ص١٥٣؛ عبدالسلام: الزواج، ص٢٥٦، كرم الصاوى: مرجع سابق، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن عبدالبر القرطبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جـ٨، مطبعة النهضة المصرية، ص٢١، ١٦١.

<sup>(</sup>٦) نشره: ; C.F.: 57, 181. Musc. 23973/57

انظر العقد في ملحق الدراسة شكل رقم(٨).

<sup>(</sup>٧) العين: جاء فى الصحاح أن «التبر» ما كان من الذهب غير المضروب، فإذا ضرب دنانير فهو «عين» ويقول صاحب اللسان فى مادة (عى ن) «العين» (بالفتح) المال العتيد والعين: النقد، يقال: اشتريت العبد بالدين أو بالعين. والعين: الدينار لقول أبى المقدام: حبش له ثمانون عينا بين عينيه قد يسوق أفالا، انظر: الاب انستاس مارى الكرملى: النقود العربية وعلم النميات، ص1٤٩٠.

المسكوكة مائتا دينار وخمسون دينار حالا<sup>(۱)</sup> ومؤجلا الحال من ذلك مائة دينار أقرت الزوجة المذكورة بقبضها من يد.

17 – وكيله القابل له عقد هذا النكاح ما احضره من مال موكله، وبقية ذلك وهو مائة وخمسون ديناراً يقوم بها الزوج للزوجة مقسطة في سلخ كل سنة قضى من تاريخ العقد بينهما، وهو الثالث من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث.

16 - وثلاثين وسبعمائة، خمسة دنانير<sup>(٢)</sup>......».

هذا وبالمقارنة مع العقود في مصر المملوكية في هذه الفترة من دراستنا، وعلى مقربة من الثغر الجنوبي أي أسوان التي انتقينا منها هذين العقدين نجد تشابها كبيراً في مقدار الصداق(T) وإن اختلف عنه في القيمة حيث يتضح من العقد المؤرخ بسنة VT8 أي بعد اتمام عقد الزواج الكنزى الخاص بملك دنقلة الربيعي بسنة واحدة، حيث دفع الزوج «من الذهب العين المصرى المثاقيل المسكوك الجيد خمسمائة دينار(t)1)، يدفع في الحال مائة دينار والباقي مؤجل.

وهناك عقد زواج أيضاً مكتوب على الورق، خاص بزواج مليحة مملوكة السيدة أم الخير ابنة الأمير ركن الدولة من مرتشكو ابن عبدالله النوبى مملوك الأمير عز الدين هبة الله وكان صداقها  $10^{\circ}$ .

<sup>(</sup>۱): عقد الزواج الكنزى الخاص بملك دنقلة الربيعى ٧٣٣ هـ. متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، تحت رقم (٢٢٢٤). هذا ويلاحظ أن الدينار ضرب من المعاملات القديمة، وأصله دنار بالتشديد، وهو معرب عن اللاتينية، وقد ورد فى نص العقد أن الصداق كان من الذهب العين المصرى المثاقيل ومن ظاهر العبارة الواردة فى العقد نستطيع ان نستنتج أن الدنانير المشار إليها من نتاج دور السك المحلية فى مصر المملوكية البحرية على الاقل حين استكثر محمود بن على، استادار الملك الظاهر برقوق من الفلوس واشتهر ضرب الفلوس وراجت الفلوس رواجا عظيما حتى نسب إليها سائر المبيعات وصار يقال: كل دينار بكذا من الفلوس. انظر: المقريزى: النقود الإسلامية، ط النجف نسب إليها سائر المبيعات النقود العربية وعلم النميات، ص1939؛ سعاد ماهر: أسوان، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقد زواج ملك دنقلة الربيعي كنز الدولة، المؤرخ في سنة ٧٣٣هـ، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ٢٢) . انظر العقد بملحق الدراسة . شكل رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: عقد زواج منشور. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رقم ٤٢٢٣، خاص بزواج ثان للسيدة أم الخير انظر: د. سعاد ماهر: أسوان، ص ٢٦، انظر ملحق الدراسة. شكل رقم (٢)؛ وانظر: عقد زواج منشور، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رقم ٤٢٤٤؛ انظر: سعاد ماهر: أسوان، ص٣٦، ٢٤، انظر ملحق الدراسة شكل رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: عقد زواج منشور، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم ٤٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) عقد زواج غير منشور، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم ٤٢٢٥.

هذا ولا بشترط أن بكون الصداق ديناراً أو درهماً أو أبة عملة أخرى، بل بجوز أن يكون سلعة تباع وتشترى ولها ثمن معلوم مثل القمح أو الشعير أو التمر أو الأرض، وإن كان العرف قد جرى على أن يكون الصداق (مالا)، فنلاحظ في العقد المؤرخ في أواخر شهر شوال سنة ١٠٤٥هـ، أن الزوج حسين ابن محمد عبدالعزيز «اعطى لزوجته فاطمة بنت مصطفى في رضاها خمسة عشر ذهبا، وخط تحت ذلك رهن تحت الخمسة عشر ذهب وذلك حصته الذي تخصه في اينه وذلك تحت الرهن إلى أن يوفيه الخمسة عشر ذهب وهذه تمسكا بيدي فاطمة بنت مصطفى (١)».

ويشترط الإمام مالك ألا يقل ما يؤدي منه عن ثلاثة دراهم، (١/٤ دينار) بينما الإمام الشافعي يجعل الصداق عشرة دنانير (١٢٠ درهماً) على أن يؤدي نصفها معجلاً(٢)، ومع كل أقوال الفقهاء فما هو ثابت ومدون في عقود الزواج الخاصة ببلاد النوبة، فعقد الزواج المؤرخ بتاريخ شهر صفر الخير سنة ١٠٧٣هـ قد نص على أن «المهر قدره ستين قرشاً» وجارية بثمن قدره خمسة وعشرين قرشاً، وخلخال بثمن قدره عشرة قروش، ودينار ذهب شريف واحد، وسوار بثمن قدره قرشين ونصف قرش، على أن بكون الجملة مائة قرش $(^{7})_{n}$ .

هذا وهناك أكثر من عقد يمنح بمقتضاه الزوج زوجته إما أرضاً أو غلة معينة، أو ثمار الفاكهة عاجلاً ومؤجلاً. وهذا ما أكده العقد المؤرخ سنة ١١١٣هـ حيث «أعطى الزوج ازوجته حجة بنت عوادبتي في صداقها المتعين منها في نظيره عشرین ذهب، خمسة بورة نخل $(^{2})_{n}$ .

(1) C.F.: 4. Mus 23973/83. 20.

نشره: . Martin and Hamdi Sakkout: Arabic Documents, P.36

انظر العقد. بملحق الدراسة شكل رقم(٨).

<sup>(</sup>٢) الصنعانى: سبل السلام، جـ٣، ط الرياض ١٩٧٧م ص٢٦٦؛ جروهمان: أوراق البردى، جـ١، ط دار الكتب ١٩٣٤م، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) نص العقد بملحق الدراسة، شكل رقم(٨) (78/276) (A) نص العقد بملحق الدراسة، شكل رقم(٨)

Martin and Hamdi: Arabic Documents, P. 40.

<sup>(</sup>٤) انظر العقود أرقام، ٢٦، ٢٧، ٢٧، ٣٠. 61-65. PP. 61-65. و C.F.:Martin Arabic Documents, PP. 61-65. انظر بملحق الكتاب.

وبالاطلاع على مجموعة دار الوثائق القومية بالخرطوم وجدنا هناك مجموعة عقود كثيرة، خاصة بالسادة النضيفاب، وهى فى فترات زمنية مختلفة، وإن كانت متقدمة عن دراستنا، إلا إنها توضح مدى التطور الذى حدث من توثيق عقود الزواج، وقد وجد الباحث أن الصداق المدفوع من قبل الزوج مازال يختص بالأشياء العينية أو المادية كقطعة أرض أو نخيل فضلا عن الدفع بالمال(١).

هذا ونود أن نشير إلى العلاقة التى توتدت بين مصر المملوكية وسودان وادى النيل على أثر دخول المماليك أرض النوبة، ومن ثم أصبحت هناك زيجات سياسية كالعقد الذى تحت أيدينا، والمؤرخ فى سنة ٤٤٧هـ/١٣٤٣م حيث يشير إلى زواج مليحة مملوكة السيدة أم الخير ابنة الأمير ركن الدولة من مرتشكو ابن عبدالله النوبى مملوك الأمير عزالدين هبة الله. وقد كان صداقها مائة وخمسين درهما(٢).

وفى كل الحالات كان لابد من النص فى العقد على موافقة الزوجة على الزواج ورضاها بالمبلغ المقدر للصداق، ومن الحالات النادرة جداً التى صادفناها فى عقود الزواج دقة الموثق فى تحرى شروط صحة العقد، حيث أخذ هذا الموثق شهادة مكتوبة بتوقيع عدد من شهود العقد أثبت فيها أنهم يعرفون الزوجة المذكورة ثيب حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن خالية من الموانع الشرعية وأن الزوج من أكفائها(٣).

والحقيقة أن عقود الزواج قد خطت فى تطورها حقبة طويلة فى المجتمع المصرى، والمسجلة على أوراق البردى العربية، فنجد أن بعض الشروط الخاصة لمصلحة الزوجة كأن تكون العصمة بيدها، وهو ما يعبر عنه الفقه بـ «تمليك المرأة أمرها»، من هذه الشروط ما ورد فى عقد الزواج رقم ١٥٩ ، المؤرخ فى ربيع أول ٢٥٩ هـ، حيث اشترطت الزوجة أن أية زوجة أخرى يتزوجها زوجها بعدها تكون عصمتها بيدها هى إن شاءت أبقتها وإن شاءت طلقتها (٤)، وفى بعض العقود يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد زواج غير منشور، دار الوثائق القومية بالخرطوم، .Misc 1/27/366

انظر ملحق الدراسة شكل رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) عقد زواج غير منشور، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم ,٤٢٢٥ هذا ولم نستطيع تصويره بل اطلع عليه الداحث.

<sup>(</sup>٣) انظر عقد زواج، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رقم ٤٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: جروهمان: أوراق البردى، جـ١، ص٧٤.

شرط الزوجة هو الطلاق للزوجة الثانية، والعتق للجارية إذا أتخذها زوجها سرية عليها(١).

ومن الشروط التى كانت تدون فى عقود الزواج بسودان وادى النيل حرية الزوجة فى التصرف فيه، وأيضا حسن معاملة الزوجة (٢).

#### - الشهود:

لهذه الكلمة الكثير من المعانى فى اللغة (٣) ، وقد وردت فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ، وبمعانى مختلفة مثل قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة (٤) ، والحقيقة أن رجال الفقه لا يختلفون فى وجوب شهادة الشهود على عقد الزواج ، مستندين إلى ما سبق ذكره من آيات قرآنية وأحاديث نبوية (٥) .

وقد ذكرت أن حضور رجل من أهل الزوج ورجل من أهل الزوجة عقد الزواج يكون الشهود عدول، وكان على القاضى أن يتأكد من توفر هذه الصفة فيهم، يدلنا على ذلك ما ذكره العقد المؤرخ سنة ٧٣٣هـ الخاص بزواج ملك دنقلة الربيعى، والذى جاء فيه ذكر القاضى أبو مدين شعيب الشافعى الحاكم يومئذ بمدينتي إسنا وإدفو وثغر أسوان (٢).

(2) C.F.: Martin: Op. Cit., P.97.

- (٣) لها غير قليل من المشتقات مثل: شهد، مشاهد، شاهدة، شهود، شهيد.
  - (٤) سورة النور ٢٤/٤؛ ابن كثير، تفسير، جـ٢، ٥٨٣.
    - (٥) يكن: الزواج، ص١٣٦.
- (٦) انظر: عقد زواج. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رقم ٢٢٢٤، ملحق الدراسة. هذا وعن تولى القاضي لهذه الوظيفة فهي التي تعرض لها الكندي عندما ذكر قاضي مصر غوث بن سليمان في خلافة المنصور (١٣٦ ١٥٨ ١٥٨ ٥٧٧م) وكان من أعوان القاضي من يتولى عملية التحري عن الشهود، وعرف صاحب هذه الوظيفة باسم (صاحب المسائل) وكان بعض القضاة ينتخبون الشهود العدول، الذين يبقون إلى جوار القاضي ما ظل على ولاية القضاء. إذ عليهم التحري عن الأمور التي سيتولون الشهادة فيها، وقد يتمتع هؤلاء بمنزلة كبيرة، وقد استمرت هذه الوظيفة سارية حتى العصر المملوكي. انظر: الكندي: الولاة والقضاة، ص١٦٦، راجع دائرة المعارف الإسلامية ج٣، ص١٢٨؛ وترجمة الضبي في تهذيب التهذيب للعسقلاني، جـ٥، ص٢٥٠؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٢٨.

<sup>(</sup>۱) عرفت نساء العرب فيما قبل الإسلام مثل هذه الشروط، فكان يحق للمرأة أن تطلق زوجها أو تطلق نفسها من زوجها، وكانت علامة ذلك أن تحول المرأة مدخل الخباء (الخيمة) إلى عكس الاتجاه الذى اقيمت عليه الخيمة أولاً، فكان الزوج يمتنع عن الدخول ويعلم أن زوجته قد طلقته أو طلقت نفسها منه. انظر: أحمد الشامى: تاريخ العرب والإسلام، مكتبة الأنجلو ١٩٨٢م، ص٥٥.

أما عدد الشهود الذين يشهدون على عقد الزواج فكانوا اثنين طبقا للشرع، ولم يمنع ذلك زيادة عددهم إلى أكثر من ذلك، كما هو واضح من عقود الزواج التى تخص بلاد النوبة، فعقد الزواج الكنزى قد بلغ فيه عدد الشهود ستة شهود على العقد، وهذا لعلو كعب العروس<sup>(1)</sup>.

هذا وقد لاحظ الباحث أن عقود الزواج المكتوبة التى تحت أيدينا. كتبت بأيدى من يجيد صياغتها لعدم وجود نظام ثابت للتوثيق هذا مع إمضاء شاهد على كتابة العقد(٢).

## - النفقة (الطلاق):

أما عن النفقة فلدينا عدد من الوثائق لأماكن مختلفة تشير إلى تطبيق حكم الشرع في سودان وادى النيل، ومعرفتهم بالحقوق والواجبات<sup>(٣)</sup>.

فهناك وثيقة من مجموعة قصر أبريم، مؤرخة بسنة ١٠٩٤هـ، خاصة بلوزة بنت سليمان أغا، حيث تشكو الزوجة بأنها مقيمة مع أخيها سيد حسن لمدة ثمان سنين

منحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رقم ٤٢٢٢؛ وانظر أيضاً: عقد الزواج رقم : (4), Martin وانظر أيضاً: عقد الزواج رقم Op. Cit., P. 40; 36; P. 97; P.98.

<sup>(</sup>١) انظر: عقد زواج كنزى بملحق الدراسة. ملحق رقم (١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من عقود الزواج. بملحق الدراسة.

<sup>(</sup>٣) دخلت تعاليم المذهب الشافعي السودان منذ فترة الهيمنة المملوكية بدليل ما جاء في نص الوثيقة الخاصة بملك دنقلة الربيعي عام ٩٣٣هـ، وقد كان لقدوم محمد بن على بن قرم الفقيه الشافعي المصري الذي زار سنار واربجي وبرير واتخذ من الأخيرة مقاما له، ومنها نشر بعض تلاميذه المذهب الشافعي، وعلم الناس علم المواريث، ومن تلاميذه إبراهيم بن عبودي الفرضي الذي نبغ في علم الفرائض (المواريث) وألف فيه حاشيته المعروفة بالفرضية، وكثرت رسائل الناس في ذلك العهد يكتبونها إلى العلماء يذكرون فيها مشاكلهم الأسرية ليردوا عليهم بما يرونه من الفتاوي والأحكام. فأرسل الشيخ دفع الله العركي يستفتى الشيخ وحلاوي، في امرأة أساء إليها زوجها وتكررت شكواها، أيحكم فيها القاضي بالطلاق من غير إثبات بيئة عملا بقول المدونة عن ربيعة. ويعطى الزوج نصف الصداق. فرد عليه أن يكون الإثبات بشاهدين عدلين، ونصحه بأن يعتمد في حكمه في هذه المسألة ونحوها على نصوص واضحة صريحة، وسئل الشيخ حمد أبو حليمة في رجل تزوج بنتاً بكراً عالما ببكارتها ودخل عليها وتمتع بها زمانا طويلا، ثم طلب منها إزالة البكارة عند القاضي وامتعت من ذلك وأسقط الله نفقتها لأجل. انظر: ود ضيف الله: الطبقات: ص٥، ٣٥٣؛ عبدالمجيد عابدين، تاريخ الثقافة العربية، ص٩٧، ٨٠، نعوم شقير: تاريخ السودان، ج٣٠ ص٤٠.

«ولا كسرة ولا نفقة ولا مشطة، وإن ذنبنا على رقبة أخينا سيد حسن<sup>(١)</sup>، وهى تريد بالطبع من القاضى اعطائها حقوقها وواجباتها.

وننتقل الآن إلى منطقة دارفور(٢) لنعرض نماذج من العقود الخاصة بالنفقة.

## الوثيقة الأولى:

من عند القاضى الفقيه حبيب الى الطبيب أما بعد فزوجتك مريم قدمت إلينا مظلومة أنك تركتها عديمة النفقة والخدمة والكسوة وغلبت الاجواد وتسرق بيتها وعدم الإقامة معها فى بيتها بأربعة سنين تظلمت لأجل ذلك اقدم زيل ضررها وإن لك دعوة بخلاف قولها الشرع يدريكم أقدم مع الفلقناوى شلب تصل الابن الفقيه محمد منيقير وأحمد أبييه كذلك تقدم (٣)

(۱) انظر الوثيقة ضمن مجموعة قصر أبريم C.F.: 19. Qi. 78. 2. 14/4C

Martin Arabic Documents, P. 53.

(٢) انتقلت جماعات عربية إلى الغرب قاصدة الجزيرة وكردفان ودارفور، بحثًا عن المراعى، بعد أن نفذ موارد الذهب والزمرد بالعتباى، ومن ثم اختلطت مع هذه العناصر المحلية، ومن ثم تغير عاداتها وتقاليدها، انظر:

Newbold, D.: "The Beja Tribes", Anglo Egyptian Sudan from within, ed. Hamilton, P.153.

(٣) تم نشر هذه الوثائق عام ١٩٧٤م بواسطة . R.S.O, Fahey & Sharif Harir

وهى خاصة بإقليم دارفور، وإن كانت تعد بعد الفترة المنوطة بالبحث (ترجع إلى منتصف القرن السابع عشر) إلا أنها تلقى أضواء جديدة على تطور العقود الخاصة بالزواج والنفقة، ومدى معرفتهم بحكم الشرع وهو ما عرف بقضايا الأحوال الشخصية في سودان وادى النيل.

C.F.: Sudan Texts Bulletin, VII, Novemer 1985, Edited by Ali Osman and Robin thelwall, University of Ulster PP.30-31.

انظر الوثيقة (فوتوكوبي بملحق الدراسة). شكل رقم (٣).

وتشير الوثيقة الثانية إلى أن «هذا الرجل مضربى غاية الضرر من النفقة (١)»، وقد حُكم لها بالطلاق وذلك لوقوع الضرر على الزوجة. وهناك شهود على ذلك يتراوح عددهم ستة شهود على إشهار الطلاق.

هذا وفى الوثيقة الثالثة نلاحظ أن الصداق ست بقرات، ومن المعروف أن الماشية قد تكون مصدرا للغنى فى المجتمع الرعوى كالسودان، وتشير الوثيقة إلى أن الزوج قدم للزوجة بقرة واحدة، وبقى خمس بقرات مؤجلين فى ذمة الزوج(٢).

نخلص مما تقدم ذكره أن المسلمين في سودان وادى النيل قد استوعبوا أمور دينهم لدرجة الفهم العميق لما يقوله الشرع، وحسن تطبيقه، ودليلنا على هذا ما عرضناه من وثائق وعقود خاصة بفترات زمنية مختلفة، وأماكن عديدة من أرض النوبة مع مقارنتها بوثائق وعقود من ثغر أسوان، في نفس الفترات الزمنية وهي توضح طبيعة هذه الفترة المنوطة بدراستنا من مدى توثيق العقود، ومدى ما يكتب من صحة العقد الشرعى مستندا على حقوق وواجبات الزوج ثم الزوجة.

لقد انعكس التطور الاجتماعى فى مصر المملوكية على سودان وادى النيل متمثلا فى انتقال هذه المؤثرات الإسلامية، واكتسابها فى سهولة ويسر لدى النوبيين المستعربين، جاء ذلك بحكم أواصر القربى، ولقربها من رافد ثغر أسوان، وما تبعه من اتصال وثيق منذ بداية العصر المملوكى فى مصر، وقيام المشيخات والممالك الإسلامية فى سودان وادى النيل.

(1) C.F. R.S.O, Fahey & Sharif Harir: Op. Cit., PP. 31-32.

انظر الوثيقة بملحق الدراسة.

<sup>(2)</sup> C.F. R.S.O, Fahey & Sharif Harir: Op. Cit., PP. 34 - 36 انظر ملحق الدراسة وثيقة شكل رقم (٣). . 165/18/25.

## عادة الشلوخ<sup>(۱)</sup>:

كان لانفتاح القبائل العربية في مجتمع سودان وادى النيل معاشرة ومصاهرة وتسرى بهم، أثره في إبراز المجتمع السوداني، ومن ثم أدى هذا إلى نتاج جديد، أشبه شكلاً وأقرب لونا إلى الشعوب الذين يعيشون بينها، فخشوا أن يذوب كيانهم، وتضيع خصائصهم في خضم المجموعات البشرية الجديدة. لهذا كله ربما استفادوا من العادات المحلية وهي – ما يعرف بتشليخ الخدين – واتخذوها سمة لهم كي تميزهم عمن حولهم، وتؤمن لهم المحافظة على كيانهم وقيمهم شكلاً وموضوعاً(١).

ومما شجعهم للمضى قدمًا فى تنفيذ هذه الفكرة أن بعض أحفاد هؤلاء المهاجرين، كانوا ذوى بشرة تميل إلى السواد، يتعرضون للرق من جراء الغارات التى شنها تجار الرقيق وغيرهم أحياناً دون تمييز بين مسلم وسواه، وخاصة فى العهود التى ضعف فيها الكيان السياسى لممالك النوبة المسيحية، ولم يستتب الأمر للممالك الإسلامية (٣) بعد. ثم أن وجود علامات تمييز تمكن كل قبيلة من التعرف على أفرادها

<sup>(</sup>۱) عرفت الشلوخ في الجزء الشمالي من سودان وادى النيل منذ العهد المروى ٧٥٠ – ٣٥٠ق.م لمزيد من التفاصيل انظر أشكال الشلوخ في الفترة القديمة.

D. Rendall, M. McLver and Leonard Woolley, Areika Vol. I., Oxford. 1909, No. 5014, Plate - 18 and No 5020 Plate 19 PP.29 - 30. Encyclopedia Britanica, Vol.10, Art Mutilation, P.32, G. Leonard Woolley and D.R. McLver, KARNOG, the Roman and Nubian Cemetry, Philadelphia, Vol. III, P.48, Vol. IV Plate 10 No S7069 & 7070; W. Emery and L.P. Kerwan: Excavations and Sarvey Between Wadies S'anbua and Adindan 1929-31 (service des Antiquites de Egypte, Mission Archeologique de Nubiw, 1929-34) Cairo, 1935, Vol. I, P. 532, (EP). 29 M. Devillard: Teste Meroitici della Nubia Settentrionable "Kush VIII, 1960, PP.91-95 Plate XXIX (a), P. L. Shini, Meroe, A Civiluzation of the Sudan, London 1971, P. 155, Sadik Nur: Two Merotic Pottery Coffius from Argianin Hallfa Distriet, Kush, IV; 1936, PP. 86 - 87.

وانظر أيضاً: مفيد محمد فوزى: نماذج لأشكال التجميل لدى الشعوب البدائية، مجلة الجامعة، العدد الثانى عشر، السنة الثانية، ١٥/آذار/ ١٩٧٢م، ص٢٠، ٢١، إبراهيم محمد عبدالفتاح: الثقافات الإفريقية، القاهرة ١٩٦٥م ص٨٥، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية، ص٢١، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) يوسف فضل: الشلوخ أصلها ووظيفتها في سودان وادى النيل الأوسط، دار جامعة الخرطوم النشر، ١٩٧٦، ص٤٦، محمد عوض: السودان الشمالي، ص٢٨٨؛ عبدالمجيد عابدين، مرجع سابق، ص١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر يوسف فضل: الشلوخ، ص٤٦.

في ساعات الحرب التي تكثر في عهود «القيمان»(١).

وبمرور الزمن ونتيجة لتزايد الهجرة العربية إلى أقاليم السودان، وازدياد نفوذهم الثقافي والاقتصادي انتشرت عادة الشلوخ وعلى الأخص شلوخ الجعليين، إذ تعتبر الشايقية من أكثر القبائل اهتماماً بهذه الشارات التي تميزهم عن سواهم(٢).

والعبدلاب سلالة الزعيم عبدالله جماع القاسمى – شلوخهم الخاصة بهم. ومنذ القرن السادس عشر ظل العبدلاب يسيطرون على الجزء الشمالى من سلطنة الفونج الإسلامية في تحالف مع ملوكها في سنار، وعلى هذا الجزء الشمالى، والذي شهد مولد أولى التجمعات القبلية العربية الكبرى، مثل الجعليين والشايقية بسط العبدلاب نفوذهم السياسى، ومن ثم كان لابد لهم من سمة تميزهم عن تلك القبائل، فأتخذ العبدلاب لهم شلخا خاصاً بهم (٣).

وقد شاهد الرحالة صمويل بيكر بعد زيارته لعرب الحمران(٤) في منطقة

(١) أيام القيمان: تطلق على العهود التي كانت تكثر فيها الغارات القبلية بقصد النهب والسلب، وقد كثر هذا النشاط في عهد سلطنة الفونج الإسلامية. انظر: يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان، جـ١، ص١٠٢ – ١٠٤؛

MacMichael: A history of the Arabs in the Sudan, Vol.I, P. 214 FF.

(2) C.F.: MacMichael: Op. C.t., Vol. I, P. 214.

محمد عوض: السودان الشمالي ، ص ٢٨٨؛ وذكر آدم الزين: التراث الشعبي لقبيلة المسبعات (شرق مدينة الفاشر) شعبة أبحاث السودان، جامعة الخرطوم ١٩٧٠م، ص ٤٤؛ ان من يتشلخون بين المسبعات هم عبيد أبناء السلطان على دنيار.

- (٣) يعتقد أن النوبيين قد تأثروا بهذا المفهوم الجمالى من عملية الوشم التى تزين وجوه كثير من النساء، ولكن سواد بشرتهم قد لا يساعد فى اظهار الوشم وإذا تقل قيمته الزخرفية، ولهذا اكتفين بإجراء عملية الوشم على الشفتين واللثة، ومن ثم وجدن فى الشاوخ زينة تعوضهن عن الوشم. انظر: يوسف فصل: الشلوخ: ص ص٥٠، ٥٠؛ عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية، ص٢١؟ ابن السودان الشيخ عبدالرحمن أحمد، فى العادات، الشلوخ، مجلة النهضة السودانية، العدد ٢١، جـ١٩٣، ص٤١، ويبدو أن بعض الإماء أخذن بهذه العادة لتكسبهن جمالا. وقد جاء فى وثيقة بيع أمة، صدرت فى عهد السلطان على دينار. أنها خادم سلامته جبلاوية مشلخة الخدين بلدى. ولعل كلمة بلدى تشير إلى الثلاثة شلوخ العمودية. يوسف فضل: الشلوخ، ص٧٠.
- (٤) وتضبط أيضا الحمران إلا أن الحمران اصح، والحمران قبيلة عربية تسكن عند سفح الهضبة الاثيوبية بين نهرى ستيت واتبرة، ويزعمون أنهم من سلالة بنى حرب بن هوازن وأنهم دخلوا السودان عن طريق الحبشة على أثر خلاف بينهم وبين الحجاج بن يوسف الثقفى، .141 . C.F.: Y.F. Hasan: Op. Cit., P. 141

C.F.: Bruce: Vol.6, P. 228 - 230.

ولعل أول إشارة إلى وجودهم في تلك المنطقة هو Bruce الذي اسماهم بالعقاقير . MacMichael:Op. Cit., Vol. وانظر الطبقات ص١٣٧٠.

القضار ف سنة ١٨٦١م، أن النساء العربيات بتمتعن بقدر كبير من الجمال، ولكن مما يؤسف له أن جمالهن هذا قد شوهته الثلاث فصدات التي توضع على كل خد. وقال إن هذا الشلوخ تعتبر زخرفًا وزينة رغم ما تحدثه من تشويه(١). وقد أورد الرحالة الفرنسي كايو الذي زار السودان في سنة ١٨٢١م، صورتين لفتاتين مشلختين من شندى وسنار، ويزين وجه الفتاة الأولى أربعة شلوخ مطارق على كل خد، بينما تزين خد الفتاة الثانية ثلاثة شلوخ عمودية في كل خد(7) هذا وللشلوخ وظائف عديدة من الناحية الدينية والجمالية، وإتقاء السحر والعين الشريرة على حسب الاعتقاد الشعبي في سودان وادي النبل(٣).

#### - الأنساب العربية:

رسخت المسميات العربية منذ الوهلة الأولى لنزول القبائل العربية(٤)، يدل علي، ذلك شواهد القبور المكتوبة بالخط العربي، والتي تحمل أسماء عربية في كل من تافة وكلابشة، والتي ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الهجري(٥)، فكان لتنقل الجاليات العربية المقيمة في منطقة مربس وأرض البجة – أثره في انتقال المؤثرات العربية في

<sup>(1)</sup> Samuel N. Baker: The Nile Tributaries of Abyssnia and the Sword Hunters of the Hamran, London. P. 273.

<sup>(2)</sup> F. Cailliaud, Voyage a Mero et au fleuve blanc dans les annes 1819, 1820, 1822, يوسف فصل: الشلوخ، ص٧٦، ٧٧. 336-37. Paris, 1826, Vol. II, P. 240 - 41, 336-37. ٧٧

<sup>(</sup>٣) انظر: عون الشريف قاسم: قاموس اللهجة العامية في السودان. الخرطوم ١٩٧٢ ، ص٣٥٠ ، Sayid Hamid Hurriez, Brith, Marriage, Death Initiation Customs and Beliefs in the Central Sudan, M.A. thesis, Leeds University 1966, P.98. القبائل والعادات دار الوثائق بالخرطوم . Misc 1/34

A. Jaussen, Coutmes des Arabs au Pays de Moab, Paris 1908, P. 370. مرجع سابق، ص۲۰۲، ۲۰۳.

<sup>(</sup>٤) فقد أدرك العرب قيمة حق الوراثة عن طريق الأم، أي نظام الأمومة في وراثة الملك، فتزوج رؤساء العرب من بنات رؤساء البجة لينال أبناء أولئك الرؤساء من العرب حقا مشروعا في السيطرة على قبائل البجة حسبما يقتضيه نظام الأمومة. انظر: المقريزي: الخطط، جـ١، ص١٩٦، ١٩٧، ١٩٠٥، MacMichael:Op. Cit., Vol XI, P.75.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ١، ص١٩٠، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة، ص٨١، ٨٢؛ أحمد الحفناوي: سودان وادي النيل في ظل الإسلام، ط دار المعارف ١٩٨٧، ١٩٨٨، ٢٥٣٠ . C.F. M. De Villard: Op. Cit., P. 118. مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص١٣٠.

سهولة ويسر، إذ وجدت كتابات عربية بالخط الكوفى على جدران قلعتين بالقرب من مناجم الذهب بمنطقة ديريه يب، ويرجع تاريخ هذه الكتابات إلى القرن العاشر الميلادى (١).

ولعل من أهم الكتابات التى نالت أهتمام السودانيين خاصة بين القبائل العربية أو النوبة المستعربين، هى أوراق النسبة التى تؤرخ لنسب أسرة أو قبيلة أبا عن جد حتى تصل بشجرة نسبها إلى نسب شريف(Y) وتعود أوراق النسبة هذه إلى أوائل القرن السادس عشر، وقد جمع معظمها ماكمايكل وصنفها فى مجموعات(Y).

«لأن العرب كثرت وفودهم إلى بر السودان فى تبع الخصب، وأغلبهم من حمير وربيعة وبنى عامر وقحطان وكنانة وجهينة وبنى يشكر وبنى كاهل وبنى زبيان (٤)».

#### - الختان:

عرف الختان عند قبائل البجة، فقد وصفه ابن سليم الأسواني وأوضح إنها كانت شائعة بين نسائهم ثم قلت عندهم (٥). ويعتقد أن اتجاه انتشار هذه العادة كان من شرق السودان إلى غربه. فبينما نجده معروفًا عند البجة في الشرق، نجد أهل

<sup>(1)</sup> C.F. M. De Villard: Op. Cit., P. 115.

مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) اطلع الباحث على كثير من هذه الأوراق في دار الوثائق القومية بالخرطوم، نذكر منها أنساب عرب السودان Misc 1/18/198. شجرة الأنساب التي تفرع منها القبائل في أصول العبر Misc 1/20/232. أواضح البيان في تاريخ العبدلاب، Misc 1/20/232. واضح البيان في تاريخ العبدلاب، C.F.: The Tribes of Northern Central Kordofan,

<sup>(3)</sup> Cambridge, 1912, A history of the Arabs in the Sudan Volumes Cambridge, 1922.

وعرضها د. يوسف فضل في كتابه: . The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967

كما نشر الأستاذ الشاطر بصيلى عبدالجليل في معالم سودان وادى النيل وثيقة مهمة عن نسب الفونج الأموى. انظر الشاطر بصيلى: تاريخ معالم سودان وادى النيل، ص٢٧٠ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط أنساب عرب السودان . Misc 1/18.198 مخطوطة تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٨، Misc 1/15/191.

<sup>(</sup>٥) انظر: المقريزى: الخطط، جـ١، ص١٩٥؛ النونسى تشحيذ الأذهان، ص٢٢٤، ٢٢٥؛ أحمد الحفناوى: مرجع سابق، ص٢٥٥.

دارفور لا يعرفونه حتى القرن التاسع عشر. فالتونسى يقول عن أهل الفور: ومن عاداتهم ختن البنات، لكنهم فى ذلك على أقسام. فمنهم من لا يرى ذلك أبداً وهم أعجام الفور. ومنهم من يخفض خفضاً خفيضاً لعادة أهل مصر، وهم أكابر الناس «يعنى به الخفض السنى(١)، ومنهم من ينهك الخفاض حتى ياتحم المحل ببعضه «يعنى به الخفض الفرعوني(١)».

ثم سرى الختان الفرعونى إلى عرب البقارة، وكانوا من قبل يستخدمون الختان السنى فقط(7). وقد استمرت هذه العادة فى عصر الفونج، ولم نجد من علمائهم من نبه إلى ضرر هذه الطريقة، إلا إشارة بعيدة تحتمل التأويل وردت فى نص للشيخ حمد ولد أم مريوم(3).

## - أربعون الولادة:

وبرغم إسلام ممالك النوبة إلا أنه قد احتفظ ببعض العادات القديمة، ففى كثير من المناطق النيلية الواقعة بين وادى حلفا والخرطوم لا يجوز للمرأة الوالدة أن تخرج من البيت قبل أن تتم أربعين يوما. وفى عشية اليوم الأربعين يبدأ الاحتفال بالمولود وتحمله أمه إلى نهر النيل لتقوم بغسله هناك وفقا لطقوسهم، ويعتقد الأهالى أن عقوبات وشرور ستنزل بالمرأة التى تهمل هذه الطقوس. وترافق الوالدة إلى النيل نساء

<sup>(</sup>۱) جاء الإسلام بقواعد متكاملة، كان بعضها معمولا به، ومنها عادة الختان إذ ترجع إلى العهد المصرى القديم، ودعاه 
«بالتطهير، ويروى عن النبى صلعم أنه قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن 
بالقدوم، انظر، هذا الحديث متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين. انظر: الشوكانى: نيل الأوطار، (باب 
الختان) ص ١٣٧٧؛ وقال أبو حنيفة الختان سنة مؤكدة، وليس بواجب وبعض أصحابه يقول أنه واجب وليس 
بفرض، ودليلنا ما روى عن النبى صلعم أنه قال لرجل أسلم (الق عنك شعار الكفر واختتن) ولأنه قطع شيء من 
البدن في حق الله تعالى فوجب أن يكون واجبا كالقطع في السرقة فإذا ثبت هذا فصفة الختان في الرجل أن يقطع 
منه الغلفة التي توارى الحشفة انظر ابن الأخوة: معالم القرية في أحكام الحسبة الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٦م، 
ص ٢٥٠؛ انظر التونسى: تشحيذ الأذهان ص ٢٢٤، ٢٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص٧٧؛ الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر، ص٢٦٩. (3) C.F. MacMichael: Op. Cit., Vol. I, P. 107.. هود. 3) المحيذ عابدين: تاريخ الثقافة العربية، ص٨٥.. 30

<sup>(</sup>٤) لعله عبر عن ترك الختان الفرعوني بترك بكارة النساء، فإذا صح هذا التفسير كانت دعوة الشيخ أحمد بن أم مريوم إلى ترك هذا الختان أول دعوة من نوعها في سودان وادى النيل. انظر: الطبقات: ص٣٠ ط إبراهيم صديق، عبدالمجيد عابدين ص٢٠٥، ٨٤، ٨٥؛ أحمد الحفناوي: مرجع سابق ص٢٥٥.

أخريات يحملن أغصان النخيل ويغنين بعض الأغانى الشعبية (١).

#### - المليس:

لاحظ المؤرخون والرحالة الذين زاروا منطقة النوبة وأرض البجة أن ملابسهم بسيطة في شكلها، ويرجع هذا لطبيعة الأحوال المناخية فيذكر الدمشقى: «أن للنوبة صنفان: أحدهما يقال لهم: علوا، وملكهم يسكن مدينة تسمى كوسة. والآخر يسمى مقرا، وملكهم يسكن دنقلة. لا يلبسون المخيط<sup>(٢)</sup>، بل يتحشون بثياب من الصوف يقال لها: الدكاديك<sup>(٣)</sup>. كذلك يشير إلى البجة بقولة: «وغالب هؤلاء لا يلبسون المخيط ولا يسكنون المدن<sup>(٤)</sup>».

ويشير القزويني إلى ملابس الطبقة الحاكمة بقوله: «ومن عاداتهم تعظيم الملك الذي اسمه كابيل.. ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف والخز والديباج<sup>(٥)</sup>».

وفى موضع آخر يشير إلى دنقلة ،وأهلها عراة مؤتزرون بالجلود، والنمر عندهم كثيرة، يلبسون جلودها(١)،.

نستخلص من هذا أن الملابس النوبية كان يغلب عليها البساطة كما هو واضح من أقوال المؤرخين والرحالة، حتى أشار المقريزى (٢) إلى الاختلاط بين البجة والعرب، وما نتج عن ذلك من انتقال المؤثرات العربية إلى الملبس بقوله: «وقيل البجة قبيلة من الحبش أصحاب أخبية من شعر وألوانهم أشد سواداً من الحبش يتزينون بزى

<sup>(</sup>۱) انظر: فانتينى: تاريخ المسيحية، ص ۲۰۰، ۲۰۱؛ أحمد الحاكم: الزخاف المعمارية، ص ۱۸؛ الشاطر بصيلى: معالم تاريخ، ص ۵۲ حاشية (۱۲۱). ويعتقد الاب فانتينى أن هذه العادات هى نفس الطقوس المماثلة عند عماد الطفل بالغطاس. انظر: سفر اللاويين أو الأخبار ۱۱/۶ - ۱۲ ، فانتينى: مرجع سابق، ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٤) الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢٦٩.

 <sup>(</sup>٥) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص٢٥.

<sup>(</sup>٦) لم يسمع أن النوبيين عراة، وربما ينصرف هذا الوصف على بعض القبائل التى تعيش فى الأقاليم النائية فى الجنوب أو الغرب، وتخضع لملك النوبة فى علوة انظر: مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، حاشية (٣)، ص١٩٤، القزويني: آثار البلاد، ص٣٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: المقريزي: الخطط، جـ،١ ص١٩٧.

العرب (۱) ، أى أن الملبس انتقل من البساطة المعهودة عند النوبيين والبجة إلى تطور جديد فى الإزار (۲) ، فهناك لباس عربى قح كان يلبسه النوبيون المستعربون ، وهذا اللباس عبارة عن سروال جلدى مشقق إلى سيور وبدون ساقين ولا حجزه (۳) ، وكان هذا اللباس أكثر شيوعاً بين الفتيات (٤) .

وثمة نوع من الملابس العربية تتميز بها نساء النوبة المستعربة وهذا اللباس عبارة عن ثوب أبيض تلتف به النساء، ويعرف عند الكنوز بالنوبة السفلى باسم المشقة، بينما يعرف عند قبائل الجعليين والشايقية ومن جاورهم بالنوبة العليا باسم التوب، ولا يزال هذا اللباس مستخدماً إلى اليوم (٥).

وقد حدث تطور سريع في أنواع الملابس بسودان وادى النيل، منه ما عرف (بالرهط) وهو عبارة عن نُقبة من جلد أحمر مشقق سيوراً ليس له حجرة ولا ساقان كما تشد السراويل، وترتديه الجوارى قبل الزواج فإذا زوجن خلعنه، وقد عرفته من القبائل البقارة كالمسيرية والهبانية والتعايشة والزريقات. ومن تريد أن تتجمل في الرهط، فإنهن يجعلن سيورة دقيقة جداً كهخيوط الحرير، ويرصعونه بالخرز المختلف الألوان (٢) وكان هذا النوع من الملبس معروفاً عند العرب (٧)، كذلك عرف سودان وادى النيل نوع من الثياب يسمى الغرك المحلاوية نسبة إلى مدينة المحلة بمصر. وكالبرصة وهي من الخز المخطط وتسميها المخطط، حيث عرفته العرب، إذ كانت تأتزر بثياب من الخز المخطط وتسميها المروط (٨). وهناك نوع من الملابس عرفه سودان وادى النيل يسمى مينرى يستطيع

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ١، ص١٩٧.

 <sup>(</sup>۲) وهذا التطور قد وصفه من قبل الإدريسي وهو يتحدث عن مدينة بلاق وهي إحدى المدن النوبية بقوله: «إذ يرتدى أهلها الأزر والمازر»، صفة المغرب، ص۲۰.

<sup>(</sup>٣) ظل هذا اللباس مستخدما في بلاد النوبة، بشتى أماكنها - إلى عصر قريب إن لم يكون موجودا إلى اليوم في بعض بوادي النوبة.

<sup>(</sup>٤) عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص١٦٨.

<sup>(°)</sup> انظر: أشار صاحب الطبقات إلى نوع إخرى من الملابس منها قرن: وهو قماش مزكرش، تلبسه الفتاة عند الزفاف، انظر الطبقات، ص ٢٦٦؛ عبدالمجيد عابدين: مرجع سابق، ص١٦٨٠.

<sup>(</sup>٦) الأمين الضرير: العربية في السودان، جـ١، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) كان العرب يسمونه الرهط، نفس المرجع، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع، ص ٢٠٤.

الشخص أن يتحزم بذلك الثوب، وقد ارتداه الملك بادى في سنة ١١٩٣هـ(١).

وعندما زار الرحالة بونسيه مدينة دنقلة في سنة ١٦٩٨م أعطى وصفاً دقيقاً عن طبيعة الملبس في هذه المدينة بقوله: «والشخصيات البارزة، حاسروا الرؤوس، وشعرهم مجدول في هيئة حسنة. وكل ما يلبسونه يتألف من نوع الثياب الرديئة لا أكمام له. وسيقانهم عارية، ولا يلبسون في أقدامهم إلا نعالاً مجردة ومثبتة بأربطة،.

وفى قول آخر: اوعامة الناس يلفون أنفسهم بثوب من الكتان، يرتدونه بمائة طريقة مختلفة. والأطفال عراة غالبا(٢)».

أما عن تطور ملابس الأمراء في مدينة دنقلة، فقد أشار الرحالة بونسيه بأنها عبارة عن ثوباً من القطيفة الخضراء يصل طوله «سابغاً إلى الأرض $(^{(7)})$ ».

#### - الزينة:

عرفت المرأة فى سودان وادى النيل عادة التزين بالحلى ومنها الأسورة والحجول والخروص، وهى من حلى العرب التى عرفت بهذه الأسماء بل قد ثبت أن العرب كانت تتخذ أسورتها من العاج، كما يتخذه السودان اليوم.

ومن أنواع الحلى التلال وهى حلقة تعلق فى أسفل الأذن كالخرص إلا أنها قد تكون من فضة. وقد تلبسها الصبية. وهذه الحلية هى التى تسميها العرب (القرط) ومنها «الفدوة والكسكسى» وهما ما يلبس فى أعلى الأذن، أما الفدوة فحلقة واحدة وليست خاصة بالنساء(1).

وقد يلبسها الصبية إلى قرب البلوغ. وقد تكون من الفضة ومن الذهب، فإذا تعدت الفدوة في الأذن فذلك ما يسمى الكسكسى وهي خاصة بالنساء، وتبلغ زنتها أوقية (0). وهذا الضرب من الحلى معروف عند العرب بالشنف(1). ومنها الزمام

(3) C. F.: Hillelson. (S): S. N. R. Vol. 16, PP. 55, 66.

مكى شبيكة: الفونج، ص ٣٦؛ نكولز: مرجع سابق، ص ٨١.

<sup>(</sup>۱) هذا النوع من القماش كان يأتي من مصر. انظر مخطوطة كاتب الشونة، ص ٣٠، وانظر أيضًا: ود صنيف الله: C.F.: Crawford: The Fung Kingdon Of Sennar, PP. 221-222.. ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) نقلا عن تكولز: قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربي، ص ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٤) الأمين الضرير: مرجع سابق، ص ٢٠ انظر اشكال الحلى بالملاحق ١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٥) الأمين الضرير: مرجع سابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦) الأمين الضرير: نفس المرجع، ص ٢٦.

والرشمة، فالأول حلقة من الذهب تعلق على الأنف، والرشمة عبارة عن سلسلة دقيقة من الذهب يقلد أحد طرفيها بالزمام والطرف الآخر يشد على شعر الرأس أمام الأذن، وقد تكون الرشمة ثلاث سلاسل تناط بأطرافها هنات من الذهب تذبذب تسمى البرق تشبيها لها ببرق السحاب. وتبلغ زنة الزمام الجيد ورشمته أوقية ونصف. وكانت العرب تلبس الزمام والرشمة وتسمى الأولى البرة والثانية الأقليد والقلاد(١).

هذا وقد عرفت المرأة البجاوية عادة التزين بالحلى، من استخدام القرط والسوار، والعقد والخلخال وحلى الأنف المنتشرة بين الرجال والنساء وإن أصبحت بعد ذلك عادة قاصرة على النساء(٢).

#### - المسكن:

كشفت الأبحاث الأثرية التى أجريت فى الفترة الأخيرة، عن آثار الحملات العربية المتوالية على بلاد النوبة وخاصة فى العصر المملوكى، إذ يلاحظ وجود مواقع محصنة قليلة، مثل قصر أبريم، وفرس غرب ومينارتى، تجمع بها السكان بكثافة كبيرة، وأتخذوا منازل ذات حجم كبير بنيت بالطوب اللبن. وتتميز هذه المنازل فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بجدرانها السميكة وتخطيطها المعقد، وكان الدخول إليها من السقف بعد أن حلت الأقبية محل الأسقف الخشبية (٣)، ويشير شكل هذه الأبنية إلى استخدامها فى حماية الممتلكات والغلال من المغيرين. ويعتقد أن النوبيين قد اعتمدوا على هذا التخطيط على سبيل خفة الحركة فى الهرب؛ وقد يفسر هذا عدم استخدام الأسوار الدفاعية فى النوبة السفلى على الأقل(٤). أما المواقع فى الجنوب فتتميز بتحصينها بأبراج مراقبة مثلما هو فى مينارتى وأبوسر وجزيرة عبكة الجنوب فتتميز بتحصينها بأبراج مراقبة مثلما هو فى مينارتى وأبوسر وجزيرة عبكة

انظر ملحق الدراسة رقم (٩/ ٩).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) هذا ويشير ناصر خسرو عن النوبة ويذهب اليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجان وهى ادوات تستعمل فى الزينة عند المرأة النوبية. انظر: ناصر خسرو: سفرنامة، ص ٤١؛ وانظر الأمين الضرير: العربية فى السودان، ص ٧، ٢٦ ، ٢٧؛ على زين العابدين المصاغ الشعبى فى مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤، ص ٧، سعد الخادم: الفن الشعبى والمعتقدات الشعبية، النهضة المصرية، ص ١٦؛ عبدالرحمن زكى: الحلى فى التاريخ والفن والإرشاد ١٩٧٥، ص ١٠؛ نادية بدوى: الزينة، ص ١٧٢.

<sup>(3)</sup> Adams, W. Y., Kush XII, PP. 216-648; id Kush XIII, PP. 148-176.

<sup>(4)</sup> Adams, W. Y. J. E. A. 52, P. 150.

وجزيرة كولب، وبرغم هذا فإن النظم الدفاعية لها تتجه نحو البر إلى الجنوب، مما يعنى أن الأغارات كانت من قوات برية آتية من الجنوب. وعلى هذا فمن الواضح أن الخطر في هذه الفترة لم يكن متمثلا في الحملات العسكرية القادمة من الشمال فقط، بل كان أغلبه من تلك القبائل التي اعتادت السير براً، وتوغلت جنوباً، ثم وجهت هجماتها نحو الشمال<sup>(۱)</sup>.

والحقيقة أن المسكن النوبي قد شاهده كثيرون من المؤرخين والرحالة، وقد وصفوه وصفًا دقيقًا. فمن قبل تعرض له ابن سليم الأسواني أثناء رحلته إلى بلاد النوبة، حيث كان يتسم بالبساطة نظراً للحالة الاجتماعية السائدة وقتذاك من الاعتماد على حرية التنقل فيقول: «وقرى متصلة وعمارة حسنة، بأبرجه حمام ( $^{(7)}$ )... نحو ثلاثين قرية بالأبنية الحسان والكنائس والأديار ( $^{(7)}$ ) ويأتى القزويني ليؤكد أن جميع مساكنهم عبارة عن أخصاص، وكذلك قصور ملوكهم  $^{(3)}$ ، حتى اشتدت الهجرة العربية، وفتحت أرض النوبة على مصراعيها تستقبل هذه القبائل فكانت استقراراً وملاذاً، وتنتقل معها المؤثرات الإسلامية في مساكنهم  $^{(0)}$ .

حتى شاهدها الرحالة بوركهارت ليؤكد هذا التطور المتلاحق بقوله: «ويبنى النوبيون اليوم أكواخهم.. على سفوح الجبال.. أما في البقاع التي ينبسط فيها السهل فإنهم يبنون مساكنهم من اللبن ويقيمونها وسط السهل(٢)».

وهذه المبانى تتألف من بنائين مستديرين منفصلين أحدهما للرجال والآخر للحريم، وبيوتهم من اللبن منخفضة، والسقف من سيقان الذرة أحيانا(٢)، ومع ذلك

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 151.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ ١، ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر مفسه والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤) يقول القزوينى: دنقلة مدينة عظيمة ببلاد النوبة، ممتدة على ساحل النيل.... وبيوتهم فى أخصاص كلها، وكذلك قصور ملكهم. انظر القزوينى: آثار البلاد، ص ٣٩؛ النويرى: نهاية الأرب، جـ ١، ص٢٦٢؛ انظر ملحق الدراسة د مدر ٣/٩، ٣/٩).

<sup>(°)</sup> أصبحت تبنى من طين وبأعمدة رفيعة، وإن كانت لم يرق شكلها لليو الإفريقي. أنظر ليو الأفريقي: وصف إفريقيا، ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) رحلات بورکهارت، ص ۹۹.

<sup>(</sup>٧) بوركهارت: رحلاته، ص ١٢٢؛ محمد عوض الشعوب والسلالات الإفريقية، ص ٢٦٥، انظر الزخارف المعمارية بالنوبة والتي تنعكس على سودان وادى النيل شكل رقم ١، ٢ من ملحق رقم ١٠.

فقد ظلت بعض المناطق مثل إقليم المحس إذ تصنع الأكواخ فيه من الحصر المجدولة من سعف النخيل، والمشدود إلى أعمدة عالية ترتفع أطرافها فوق السقف(١).

نستنتج من هذا أن المسكن النوبي كان بسيطا في بنائه ثم تطور من كونه على شكل أخصاص إلى البناء بالحجارة أو الطوب اللبن طبقا لطبيعة كل منطقة، كما أن المسكن بشكله القديم لابزال قائماً في بعض المناطق.

وقد جاءت أقوال الرحالة الأوروبيين لبلاد النوبة ما ذكرته الحفائر والمصادر الإسلامية. فعندما زار بونسيه مدينة دنقلة عام ١٦٩٨م وجد «بيوتهم من الطين، سطوحها واطئة مغطاة بقصب الذرة $(\Upsilon)_{n}$ .

هذا وتنتشر الخيام بطبيعة الحال، لأن بعض المناطق رعوية، وذكر بونسيه بأن هذه الخيام كانت تمد المسافرين بما يحتاجون إليه $(^{\text{T}})$ .

# - الأثر الإسلامي في الزخارف المعمارية بالنوية:

إن فن الزخارف المسيحية في بلاد النوبة اعتمد على أشكال القباب سواء أعالى شواهد القبور أو منازل الأهلين، كما كانت المداخل على أشكال الأقواس $(^{2})$ .

وبتغير الثقافات مع دخول الإسلام بلاد النوبة في القرنين السابع والثامن الميلاديين ورسوخه بعد ذلك، وفي الوقت الذي كانت فيه ممالك الصليبيين في الشام وفلسطين تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت ضربات المماليك، نتج عن هذا التغيير رسوخ فكرة الهلال كبديل للصليب، حتى أنه عندما زالت آخر الممالك المسيحية في سودان وادى النيل بسقوط مملكة المقرة، وعلوة من بعدها، لم يتعارض الهلال مع النجمة النوبية اللتان كانتا منافستين للصليب(°). أما الصليب فقد زال تماماً، ولم يبق إلا لماماً

<sup>(</sup>١) نادية بدوى: الزينة عند العبابدة، ص ص ٩٧،٩٦.

<sup>(</sup>٢) نكولز: مرجع سابق، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) نكولز: مرجع سابق، ص ٨٣؛ C. F. إلأبحاث الأثرية التي ارسلت عام ١٨٤٤ لمنطقة سوبا.

Lepsius, R. Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of sinai, land on 1853, P. وأيضا: محمد غيطاس: النوبة ص ص ١٣،١٣، ١٥. 162.

<sup>(4)</sup> C. F.: Marian Wenzel: House Decoration in Nudia, London 1972, P. 9.

محمد غطاس النوية، ص ١٥؛ أحمد على الحاكم: الزخارف المعمارية ص ٤.

<sup>(5)</sup> Marian Wenzel: OP. Cit., P. 11. FF.

فى حيز ضيق، ولقد اختلطت هذه النجمة والهلال بالأقواس والأعمدة الإسلامية وزاد استعمال القباب وخاصة على قبور الأولياء والصالحين(١).

وقد رسمت هذه النجمة وهلالها ومعها القباب والأقواس والأعمدة في الزخارف الحلفاوية. فتم التزاوج والتوافق بين الروح الإسلامية والفن المسيحي في النوبة (٢).

أما أبر أثر إسلامى فهو استعمال الأشكال الهندسية المتداخلة (فن الأرابسك)، والأعلام التركية، وأعلام الطرق الصوفية المختلفة. وعلى كل حال فسواء جاءت الأقواس والأقبية مع الفتح الإسلامى أو رسخت أيام المسيحية، فقد عرف النوبى أشكال الأقبية والأقواس والأعمدة وبعض الأثاث البسيط(٣).

## - المأكل والمشرب:

تبادلت مصر المملوكية وبلاد النوبة الكثير من المنتجات الغذائية وذلك بحكم الجوار، إذ يقول المقريزى عن مدينة أسوان الواقعة في أرض مصر، الوفيرة في منتجاتها: «وأسوان في آخر بلاد الصعيد، وهي ثغر من ثغور الإقليم، يفصل بين النوبة وأرض مصر، وكانت كثيرة الحنطة، وغيرها من الحبوب والفواكه، والخضراوات والبقول، كما كانت كثيرة الحيوان من الأبل والبقر والغنم، ولحماتها هناك غاية في الطيب والسمن، وكانت أسعارها أسعار رخيصة وبها تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة (٤)».

وكانت مدينة دنقلة أكثر المدن تحضراً تتخذ طعامها من الشعير والذرة. والتمر(0)، وشرابهم المزر المتخذ من الذرة(7)، ولحومهم طيبة المذاق(7) بطبخونها

(2) C. F.: Marian Wenzel: Hause Decoration in Nudia, P. 15 FF.

(٣) أحمد على الحاكم: الزخارف المعمارية، ص ٥، ٦.

Marian Wenzel: Op. Cit. P. 14- 19. ۱۰/۳ محمد غیطاس: النویة، ص ۱۰ انظر شکل ۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰،۱۰/۹ . ۱۰/۱۱،۱۰/۱۰ .

. (٤) المقريزي: المواعظ والاعتبار، جـ ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(1)</sup> Marian Wenzel: Ibid, P. 15.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٩، القلقشندي: صبح الأعشى جـ ٥، ص ٢٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) سوف نشرحها فيما بعد. ا الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٩.

<sup>(</sup>۷) الإدريسى: المصدر نفسه، ص ۲۱؛ الإدفوى: الطالع السعيد، ص ۲۸؛ القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٥، ص ٢٧٥؛ المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ص ص ١٩٢، ١٩٢؛ وركهات: رحلاته، ص ص ٢٢، ٢٣؛

C.F Trimingham, J. S.: Op. Cit., P. 8.

بألبان النوق(1)، بالإضافة إلى الأسماك(1).

وقد لاحظ بوركهارت وهو فى طريقه إلى دنقلة أن طعام الخبز من القمح دليل على الرفاهية والثراء العريض، وطعام العامة من الذرة (7)، وهو فى غاية الخشونة، ويصنع بغير ملح، ويخبزونه على الصاح كبدو جزيرة العرب(2).

وقد حازت بلاد النوبة شهرة في إنتاج التمر $(^{\circ})$  وكثرة تنوعه من الأصناف الجيدة، وقد كان يشكل طعاماً للعامة من أهل النوبة $(^{7})$ .

وأخيراً نجد الرحالة الأوروبي بونسيه الذي زار مدينة دنقلة قد أعجبه من الأطعمة والأشربة «الفلفل والقرنفل والينسون. وهي التي تعطى النكهة في الأطعمة والأشربة(٧)».

كما تضمن حديثه عن سكان دنقلة بقوله: «وهم لا يأكلون من الخبز إلا ما صنع من الذرة، ويصنعون منها نوعًا من الجعة الخاثرة لها طعم ردئ للغاية.. والرجل الذي يمتلك شيئا من خبز الذرة وقرعة ملأى بهذا الشراب الكريه الذي يشربونه حتى يلعب برؤوسهم إنما يعد نفسه سعيدا يجلب لنفسه طربا عظيما(^)،.

تلك هي أهم الإشارات الواردة في النصوص عند المؤرخين العرب والرحالة الأوروبيين عن الأطعمة والأشربة وتطورها في سودان وادي النيل.

<sup>(</sup>١) الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٩؛ القلقشندي: صبح الاعشى، جـ ٥، ص ص ٢٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) الإدريسى: صفة المعرب ص ۱۹، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج ۲، ص ۲۹۷؛ بوركهارت: رحلاته، ص ۲۲، ۲۲ وانظر أيضاً لمزيد من التفاصيل عن الثروة السمكية، المقريزي: الخطط، ج ۱، ص ص ۲۰، ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) بوركهارت: رحلاته، ص ٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٧٤.

<sup>(°)</sup> انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ ١، ص ١٩؛ الإدفوى: الطالع السعيد، ص ٢٨؛ المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ١٩٩؛ المعودى: مروج الذهب، جـ ١، ص ٤٤٣، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ ١، ص ص ١٩٠، ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) تكولز، مرحع سابق، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٨) يقصد هذا ما عرف عندهم بالمريسة، وتسمى عدد أهل دنقلة مرسيكى وهى عبارة عن خمر من الذرة أو الدخن، والعرب تسميها المزر انظر: الامين الصرير العربية فى السودان، جـ ٢، ص ١٣٩، ١٤٠؛ كلابشة: الفونج، ص العرب تسميها المزر انظر: الامين الصرير العربية فى خزف صنع محليا والآخر استورد من مصر، ٢٠؛ دخل على ٢٠٠؛ دخل على المريسة فى خزف صنع محليا والآخر استورد من مصر، C. F.: Vantini, G.: Christianity in Medieval nubia, P. 21; Kolodziejczyk. K.: Some

Remarks on the Christian Ceramics from faras 'In "Nubia Christiana, tom 1", P. 178.

## - المآتم والأحزان:

تؤكد الاكتشافات الأثرية ما ورد في المصادر التاريخية عن انتشار المسلمين في البلاد وخاصة في العصر المملوكي، ففي بعض جزر كلابشة عثرت بعثة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو والمعهد السويسري بمصر خلال أعمالهما سنة الدراسات المنطقة بين بيت الوالي وخوردهميت على مقابر إسلامية وشواهد للقبور، ومما يلاحظ هنا أن استخدام اراضي الدفن المسيحية قد استبدلت لإقامة المدافن الإسلامية عليها(١).

ومن هذه المقابر الإسلام تلك التى أشار إليها أرثر ويجال جنوبى عنيبة بحوالى سبعة كيلومترات ( $^{(7)}$ )، وكذلك ما عثر عليه فى جبل عدة من مقابر إسلامية تميزت بقبابها المشيدة بالآجر ( $^{(7)}$ )، وهى من نمط وجد أيضاً فى أنحاء مختلفة بالنوبة الشمالية وتشبه ما يوجد فى جبانة أسوان ( $^{(2)}$ ).

وفى دنقلة عثرت البعثة البولندية أيضاً على مقبرة إسلامية بها مدافن من أنواع مختلفة منها قبور تميزت بمصاطب مسطحة ترتفع حوالى من عشرين إلى ثلاثين سنتيمترا، ومغطاة بحصى أبيض أو محاطة بالآجر، وعثر على الآلاف من مقابر هذا النوع، ومنها مقابر غطيت بأقبية من الطوب اللبن، وأخرى غطيت بقباب<sup>(٥)</sup> وعلى الرغم من قيمة هذه المقابر الإسلامية من الناحية المعمارية والفنية فإنها لم تجد اهتماماً من البعثات الأثرية لإنقاذها.

<sup>(1)</sup> C.F.: Keith seele: From Khor Dehmit to Beit el-Wali, fauilles en Nubie, 1, P. 84; Gerhard Haeny,: Tafa, Kalabsha, Wadi el sebu, Rock Inscriptions and semna South. Actes du II Symposium, P.34; Save- Soderberg. T., Christian Nubia, Nubiasche, Kunst P. 230.

<sup>(2)</sup> C. F.: Weigall, A.: A Report on the Antiquies of Lower nubia, P. 123.

<sup>(3)</sup> C. F. Mostapha El- Emir,: fouilles de L'universite d' Alexendrie a Gebel Adde 1959, Fouilles an Nubie, 1. P. 38.

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي، العمارة العربية في مصر الإسلامية، مجلد ١، ص ٥٦٥، ٥٦٧.

<sup>(5)</sup> C. F. Michal owski: Kush XIV, PP. 294 F, PLS XII- XIII.

محمد غيطاس: النوبة، ص ١٠٩.

وتؤكد شواهد القبور العربية التى عثر عليها فى أنحاء مختلفة من بلاد النوبة زيادة عدد المسلمين، بل واعتناقهم للإسلام فى فترات تسبق سقوط الممالك المسيحية، ومثال ذلك شواهد القبور المؤرخة التى عثر عليها فى تافه  $^{877}$ م وكلابشة  $^{979}$ م، وقرطاس  $^{979}$ م، والدر  $^{97}$ م ويلاحظ فى بعض شواهد القبور القبطية استخدام التقويمين القبطى والهجرى  $^{(7)}$ .

وتدل الأبحاث الأثرية التى أجريت فى مدينة عيذاب عن حصر المقابر الإسلامية الباقية فكانت أربعة. المقبرة القبلية مطلة على البحر وتقع فى الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة على مرتفع من الحجر المرجانى الهش. وقبورها خليط من كل الأنواع، وشمالها يوجد بقايا مبنى، تم حفره على يد مرى، وقد أدعى أنه مسجد نسبة لوجود المحراب على القبلة (٣). ولكن يعتقد أنه كان فاذقية (٤) أو قبة كبيرة تهدمت. أما المقبرة الشمالية فهى أيضاً تطل على البحر على شعاب مرجانية، وهى تتميز ببناءة متطورة وتجانس فى أنواعها، ويعتقد أنها كانت لمجموعة إسلامية مميزة عن بقية السكان، وأعدادها قليلة جدا، فهى لا تتعدى المائة مقبرة.

ويعتقد أنها كانت لأعيان وخواص عيذاب، والمقبرة الثالثة هى المقبرة الغربية وتقع شمال غربى المدينة وهى أكبر المقابر وأكثرها تعدداً فى قبورها. والمقبرة الرابعة هى المقبرة الجنوبية، وتقع جنوب المدينة فى منخفض على مسافة من المدينة وتمتد

ot. 14.. Geoer rada, retes da 11 Symposium 1. 117,

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة شكل رقم (٣)، (٤).

<sup>(2)</sup> Monnert De Villard,: Storia, P. 118-FF.

نقلا عن: Adams, W. Y. Kush XII, P. 236; انظر اشكال ۲۲، ۲۲ مانظر اشكال ۱۲، ۱۲۰ مانظر اشكال ۱۲، ۱۲۰ مانظر اشكال ۱۲۰ مانظر ۱۲۰ مانظر

محمد غيطاس، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد على الحاكم: المشروع السوداني الفرنسي للأبحاث العلمية في منطقة البحر الأحمر السودانية، ٧٩- ١٩٨١، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، العدد الخامس، ١٩٨٣، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفاذقية: بناء محاط بسور يضم قبور عائلية وسط المقبرة وكذلك كانت من الأشياء المحيرة في هذه المنطقة وجود اساس لمبنى قد درس فيما عدا أساسه، والذي يظهر أنه مستطيل الشكل يتوجه نحو القبلة، كالمساجد مثلا، ولكنه صغير الحجم بالنسبة لمدينة عيذاب وحجمها، وبالنسبة لشهرة جامع عيذاب الذي ذكره ابن بطوطة بأنه قد بناه القسطلاني. انظر: بشير إبراهيم بشير: عيذاب ص (٦٤) هامش (٤٦)، صفحة ٨٠، وانظر ايضا: أحمد على الحاكم: مرجع سابق، ص ٣٥. انظر ايضا ملحق الدراسة: خريطة عيذاب وموقعها على الخريطة، شكل رقم (١).

على مساحة واسعة كبيرة. وتعد ثاني مقبرة في الحجم وهي خليط من كل الأنواع. وفيها عثر على بقايا قباب مقامة أعلى المدافن، وطوب محروق صغير الحجم. ومجموع القبور بالمقابر الأربعة بلغت الست آلاف قبرا(١). والمقابر تتجه نحو القبلة، وهناك قلة لا تتبع هذه التعاليم الإسلامية وتختلف في وضعها وبناءها. ويعتقد وجود هذا الاختلاف لوجود أقلية غير مسلمة بين مجتمع عيذاب<sup>(٢)</sup>.

(١) انظر: بشير إبراهيم بشير: عيذاب، ص ٥٥، ص ٥٦، أحمد على الحاكم: المشروع السوداني، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأقلية الغير مسلمة مثل اليهود أو النصاري المصريين كما جرت العادة في أغلب الثغور الإسلامية، كما لا يستبعد وجود بعض البجة الوثنيين. انظر:

Y.F. Hasan: The Arabs, P. 61-62.

أحمد على الحاكم، مرجع سابق، ص ٣٨.

هذا ولم يعثر لاى أثر لشواهد القبور المخطوطة، رغم المكانة السامية، التي تبوأها ثغر عيذاب في مجال الفكر والثقافة الإسلامية، ولما له من مكانة في مركز التجارة، مثلما كشف في باضع وخورينت وأجزاء أخرى من النوبة.

C.F.: Adams, W. Y. Kush XII, P. 236; Nigm Ed Din M., Sherif, The Arabic inscriptions From Mienarti, Kush XII, Op. 249 - 250 and PLS III - IIV a-b.

Adams, W. Y. Kush XIII, PP. 172-173.

#### - الأحتفالات والطقوس الدينية:

## - القتل الطقسى عند الفونج:

ارتبط اسم أحمد سيد القوم (1)، فيما كتبه الرحالة جيمس بروس (1)، بمهمة قتل الملك إذا كان وجوده على العرش يتنافى ومصلحة الدولة. ولما كان تفشى مثل هذه العادة أو الطقسى يرجح بعض القرائن التى تربط الفونج فى أصلهم القديم بمجموعات اشتهرت بطقوس قتل الملك كالشلك مثلا (1)، ونسبة لغرابة هذه العادة على المجتمعات الإسلامية، ولقلة الإشارات لهذا القتل أو ندرتها فى المصادر المحلية أو إعطائها مفهوما مختلفاً لوظيفة «سيد القوم» من جهة، وملاحظات بروس التى لا تخلو من شىء من التعميم وعدم الدقة من جهة أخرى رأيت أن اتعرض لهذه العادة بشىء من إبراز جوانبها وانعكاساتها على المجتمع.

<sup>(</sup>١) أحمد سيد القوم: مدير شئون القصر الملكى أو رئيس الخدم. أنظر: نصها بالإنجليزية:

A chmet Sid el Coom the Master of the King's household or Servants.. C.F.: J. Bruce: Travels to Discover the Sources of the Nile, Edinnurgh, 1804 - 5, 7 Volumes. and edition, Vol. 6.. PP.372 FF.

انظر أيضا: الفونج والأرض: ص ص٩٩ - ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) زار الرحالة الاسكتاندى جيمس بروس ۱۷۱۰ – ۱۷۹۶ بعد عودته من اكتشاف منابع النيل الأزرق مملكة الفونج الإسلامية (۱۵۰۶ – ۱۸۲۰م) ومكث فيها قرابة العام، وكان نصيب سنار أربعة أشهر وحظى بمقابلة السلطان الإسماعيل بن بادى (۱۱۸۷ – ۱۱۹۰ – ۱۷۲۹ – ۱۷۷۷م) وكان من أهم الشخصيات التى قابلها بروس «أحمد سيد القوم، وقد استقى بروس من أحمد هذا كثيراً من بعض الأوراق الخطية، تاريخ الملوك الفونج ببلد صنار .C.F

هذه المخطوطة محفوظة بـ .(842 - 57a). هذه المخطوطة محفوظة بـ

وقد ضمن بروس كل ما جمعه في:

Travels to Discover the Sources of the Nile in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772.

نشرت الطبعة الأولى في خمسة أجزاء.

<sup>(</sup>٣) عمر الحاج الزاكى: حقيقة القتل الطقسى في مملكة مروى، مجلة كلية الآداب جامعة أم درمان، العدد الثاني، 1400 عمر الحاج الزاكى: 41، 1900 م. ص ص ٢٠٠٠ د.

## وتصف المقتطفات التالية وظيفة سيد القوم على لسان بروس(1).

«وإنها من الظواهر المميزة لهؤلاء القوم المتوحشين عندهم يسمح له باعتلاء العرش على أن يقبل بإمكانية إعدامه عن طيب خاطر بواسطة رعاياه أو عبيده، على ضوء قرار من مجلس كبراء الموظفين، إذا رأوا أن استمراره في السلطة يتنافي ومصلحة الدولة. وهناك موظف معين من أسرة الملك نفسه هو وحده الذي يستطيع أن يهدر دم ملكه وقريبه. ويلقب هذا الموظف برسيد القوم، أي رئيس شئون القصر الملكي أو رئيس الخدم (٢). ولكنه لا يملك صوتا في إزالة الملك عن السلطة ولا يجرم أي تجريم مهما كثر عدد قتلاه من أقربائه الملوك.

وأحمد سيد القوم قاتل الملوك الشرعى، الحالى والذى يسكن فى قصر السلطان اسماعيل قد قتل ناصر الملك السابق واثنين من ابنائه اليافعين وطفلا رضيعاً، يتوقع كل يوم أن يقوم بالمهمة نفسها تجاه إسماعيل مع أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر خبث من هذا الجانب ولا غيره من الجانب الآخر. واعتقد أن لدى كليهما فكرة عما سيحدث (٣).

وإجابة لسؤالى عن لماذا قتل ابن ناصر بحضور والده؟ أخبرنى ببرود شديد إنه لم يكن له الخيار فى أن يفعل شيئا آخر فى حق ناصر الذى كان من واجبه أن يرى ابنه يقتل بطريقة قانونية سليمة، وقد كان ذلك ببتر عنقه بحد

<sup>(</sup>۱) بالرغم من غزارة المعلومات التي أوردها بروس وطرافتها عن كل المناطق التي زارها فإن الكتاب يحوى قدراً كبيراً من عنصر المبالغة. وقد أثبت مرى Murray ، ولعله الشخص الوحيد الذي اطلع على كل مذكرات بروس، ثم أعاد نشر كتابه آنف الذكر بعد ادخال تعديلات عليه في عامي ١٨٠٥، ١٨٠٥م في خطاب لأحد معارفه: وإن بروس، بالتأكيد لم يكن منزها من الخطأ في عدة جوانب، وإن كتابه بالرغم من أنه قيم وعجيب، فقد كتب باهمال. ويذكر مرى في موضع آخر أنه عند اطلاعه على مذكرات بروس وجد فيها بعض الروايات التي لا تمت الحقيقة بصلة Bruce:Travels to Discover the Sources of the Nile ..., Selected وصف عمل and edited by, C.F. Beckingham, Edinburgh University Press, 1964. P.16. لاتروب Benjamin Latrobe وهو ممن عمل مع بروس عن قرب بأنه ولم يكن يوحي بالدقة ناهيك عن الوضوح، وكان عفويا فيما يختص بالتفاصيل وانظر أيضاً: . Bruce, Ibid, P.16. يوسف فصنل: القتل الطقسي عند الفونج، مجلة الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم، العدد الأول، المجلد الثاني، مارس ١٩٧٠م، C.F. Bruce: Op. Cit., VI, 372 - 377. .٣٣، ٣٢٥،

<sup>(2)</sup> C.F. Bruce: Op. Cit., VI, 372 - 377.

<sup>(3)</sup> C.F. Bruce: Op. Cit., VI, 372 - 377.

السيف، وليس بقتله بطريقة أكثر تحقيرا وإيلاما كان يمكن أن يفرضها عليه أعداؤه لولا حضوره. وقد قال إن ناصرا بدأ قليل الاهتمام برؤية موت ابنه، ولكنه كان كارها جداً لما أتى دوره ليموت هو نفسه بدرجة أنه ترجاه كثيرا أن يتركه يهرب ولكنه لما رأى ذلك غير مجد، رضخ بدون مقاومة.. وسألته عما إذا كان خائفا عندما يدخل فى حضرة الملك من أن يظهر له الملك أن الموت أو القتل ليس أمرا هينا كما كان يعتقد. فأجابنى: كلا إطلاقاً. وإنه كان من واجبه أن يكون مع الملك معظم الوقت فى الصباح وبالضرورة مرة فى أواخر المساء، وأن الملك كان يعلم أنه لم يكن له يدا فى الضر والذى يمكن أن يلحق به كما لم تكن له يد فى تعجيل موته. ولكن عندما يحين وقت الموت فلا محالة من قتله، إذ الأمر برمته هو موضوع حسن تصرف، ولا شك إنه يفضل أن يقتل بيد أحد من أقاربه على انفراد على أن يقتل بيد قاتل مأجور سواء كان عربياً أم عبداً مسيحياً على مرأى من عامة الناس(١)».

«عند موت أحد ملوك سنار يخلفه قانونياً ابنه الأكبر، بعد ذلك مباشرة يقوم الملك الحاكم بالتخلص من كل من يخشى من أخوته إذ يقتلهم سيد القوم بالطريقة التي أسلفنا وصفها(٢)».

ويفيدنا بروس فى مذكراته الأصلية لليوم الأول من أغسطس ١٧٧٢م فى معرض حديثه عن غزو الفور لكردفان: «بأنهم فى دارفور يقتلون الملك بموسيين.. وفى سنار يقتل على يد أحد أقربائه، الجندى أو جلاد المدينة (٣)».

نستنتج من هذه النصوص رغم ما بها من تناقض أن ملوك الفونج كانوا يخضعون لعملية قتل قسرية بطريقة معلومة إذا رؤى أنهم لم يعودوا يقومون بالواجبات المناطة بهم على أكمل وجه. وإنهم يواجهون هذا الموت بطيب خاطر دون خوف أو تردد. ويلتزم هؤلاء الملوك بقتل كل إخوتهم أو أبنائهم الذين يشكلون خطراً بإثارة الفتن مطالبين بالعرش. ويقوم

(3) C.F. Alexander Murray: Account of the life and writings of James Bruce of Kinnaird. Edinburgh, 1808, P.425.

<sup>(1)</sup> C.F. Bruce: Op. Cit., VI, 274 - 5.

<sup>(2)</sup> Bruce, Ibid, VI, P.378.

بعملية القتل هذه أحد أقرباء الملك ويعرف بسيد القوم أو الجندى(1).

لعل أقدم إشارة إليها ما أورده الرحالة الفرنسى شارلس بونسيه -Charles Pon مرفيقه الأب برفيدان Father Brevedan ولعلهما أول أوربيان يصلان إلى سنار، وكان ذلك في الثاني عشر من فبراير ١٦٩٩م حيث مكثا فيها نحو ثلاثة أشهر.

يقول بونسيه: «يجتمع المجلس الأعلى إذا ما حدث وتوفى ملك سنار وتنفيذ العادة همجية ومرذولة بأمر أن تدق أعناق أخوة الأميرة (٢) الذى سيعتلى العرش. ولقد نجا الأمير قريش بجلده من قسوة ذلك المجلس الرهيبة إذ اخفته حاضنته لما كان أخوه الملك يحتضر، ولقد أنقذوا أيضًا أحد أخوة الملك الحالى. وهذا الأمير الآن ببلاط أثيوبيا، حيث يتميز بهمته فضلاً عن نبل مولده (٣)».

ويروى الأب برفيدان أن عم الملك بادى الأحمر أخفاه فى طفولته لينقذه حيا من الخطر الذى يحيق بأخوة الملك $\binom{2}{3}$ .

وبعد فترة وجيزة زار الرحالة البيفارى كرمب Krump مملكة الفونج فقال: «لدى موت ملك سنار ينتخب خليفته على النحو التالى: يجتمع كل الشيوخ وبقية نبلاء المملكة ،ويصوتون لأمير من الأمراء الملكيين – يتساوى فى ذلك ابن الأمة وابن الحرة – ويقدمونه ملكا. ويقتل بالرماح بقية الأمراء الملكيين المحبوسين بالقصر، وإذا أفلح أحدهم فى الهرب فالملك الجديد ملزم بتعقبه وقتله حتى لو كان الهارب أخاه . وتنجز هذه المقتلة تفاديا للنزاعات التى ربما نشأت من وجود العديد من الأمراء وخشية انقسام المملكة وصونا للسلام . والحالة هذه فمن الخير أن تكون أبنا لعبد من أن تكون أبنا لماك (٥)» .

<sup>(</sup>۱) جاءت في وثائق العبدلاب ألقاب ثلاثة، أحدها، الجندى، وثانيها دجندى السوق، وثالثا دجندى قرى، ودقرى، هي العاصمة الأولى للعبدلاب وقد حدد الدكتور أبو سليم وظيفة جندى قرى، بقوله دهو الشخص الذي يتولى حكم المدينة، انظر: الفونج والأرض. الصفحات: ٥٣، ٧٣، ٧٣، ١٢٦، ١٣٣. .

<sup>(2)</sup> C.F.: W. Foster, the Red Sea and Adjacent Countries at the close of the seventeenth Century, London, 1949, P. 107.

<sup>(3)</sup> W. Foster, the Red Sea, P.107.

C. Beccari, : Relations elepistalae va riorum XIV, Crawford, Op. (٤) کروفورد نقـلا عن: . Cit., P. 297

<sup>(5)</sup> C.F. Theodoro Krump,: Hohz und Frucht barer palm Baum. Angsburg 1710. وقد ترجم كروفورد الاجزاء التي تتعلق بمملكة الفونج من هذا الكتاب في:

Crawford: The Fung Kingdon of Sennar, Glaucester, 1951, P. 323;

يوسف فضل: القتل الطقسى، ص٣٦.

يتضح مما جاء في كتاب بونسيه وكرمب وعلى لسان برفيدان أن عادة القتل هذه تقتصر على أخوة الملك الحاكم وإنها كانت مجرد إجراء سياسي اقتضته ضرورة المحافظة على وحدة المملكة وسلامتها(١).

يؤكد مخطوط كاتب الشونة أن الأسرة الحاكمة أو الفونج الأوائل ممن ظلت بقاياهم تسكن «الصعيد» جنوب سنار قد تضطر إلى عزل الملك إذا ما ارتكب بعض السلوك المشين الذي يؤثر على هبية الملك(٢).

هذا وتوحى جملة «ولكنهم يعزلون من غير قتل» بأنه يعتقد أن العزل بالقتل من الختصاص فئة أخرى أو أن مثل هذا التقليد قد بطل نتيجة انتشار التعاليم الإسلامية وغلبتها على مملكة الفونج. وبالرغم من أن هذا الاستنتاج لا يخلو من حدس وتخمين فإن انتشار طقس قتل الملك والباسه صفة القداسة عند بعض الباحثين يجعلنا نميل لقبوله بشيء من الحذر(٢).

كما اكتشف حديثا عادة قتل الملك بين شعوب كثيرة يهمنا منها المجموعات القبلية التى جاورت الفونج، عند نشأة مملكتهم، وقبل اتخاذهم لسنار عاصمة لهم. فقد روى لبسيوسل أن سكان منطقة فازوغلى (٤) اعتادوا حتى عام ١٨٣٨م أن يشنقوا ملكهم إذا أصابته علة تحول دون ممارسته للحكم وإقامته شعار العدل ولو إلى يوم

<sup>(</sup>١) احمد بن الحاج ابوعلى: مخطوطة كاتب الشونة، ص ١٩؛ وقد روى هذا الخبر بأختلاف بسيط فى تاريخ ملوك السودان، تحقيق مكى شبيكة، ص ٥؛ يوسف فضل: القتل الطقسى، ص ص ٣٧، ٣٦٥.

<sup>(2)</sup> C.F.: A.E.R,: The Fung Drum or Nehas., S.N.R., Iv, 1921, P. 211-212; S. Hillelson: David Reubeni, an early visitor to Sennar, S.N.R. XVI, 1933. P. 55- 56; يوسف فضل: القتل الطقسي، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) والحقيقة ان عادة القتل الطقسى عرفت في مملكة كرش ٢٧٥ق.م- ٣٥٠، عمر الحاج الزكي: حقيقة القتل الطقسى، (٣) C. F.: Seligman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, 1965, PP. 90-91.; Dio-، ٤٤٠٠ طراحة Siculus, Book II, 5 London, 1961, P. 101; Strabo,: The GeraphyStrabo, VIII, London 1959. 147. 149; P. Shinnie: Meroe a Civlization of the Sudan, London 1967, PP. 16,18, 35; J.G Frazer: the GoldenBough, London, 1966, III, 1-46.

C.F.: شمال و٢٤/٤٦ شرق. ٣٤/٤٦ شرق. ١١/١٧ شمال و٢٤/٤٦ شرق. ٣٤/٤٦ شرق. ٢٠/١٠ شمال و٢٤/٤٦ شرق. ٢٤. R. Lepsius, Letters from Egypt, Etheopa, the Pennsula of sinia london 1853, ... ٣٨٠٠. ثقلا عن فريزر، بوسف فضل: القتل الطقسي، ص٣٨٠.

واحد، أو إذا لم يعد يتمتع بحب رعيته. وقد اشتهرت نفس العادة بين سكان جبل قولى ولولو(1).

وظل هذا الطقس، حتى عهد قريب مزدهراً بين الشلك وهم إحدى القبائل النيلية التى تنحصر ديارها فى منطقة فاشودة على الشاطئ الغربى للنيل الأبيض وكانت ديارهم تمتد إلى منطقة اليس الكوة (٢).

ويدرك من رواية لبروس أن الفور، الذين عاصرت سلطنتهم مملكة الفونج أعتادوا قتل ملوكهم بموسيين أو بمنديل(٣). ويخبرنا ناختيجال أن السلطان أبوالقاسم أحمد بكر قد قتل خنقاً بأمر من أخيه الملك تيراب بعد توصية من مجلسه أثر خلاف بينهما، على يد رجل يدعى «ويرا(٤)» ومع أن ناختيجال يلاحظ أن حفدة «وير» هذا ظلوا يحتلون وظيفة كبير الجلادين حتى وقت زيارته إلى دارفور إلا أنه لم يعرف عنهم أنهم قتلوا أحدا إلا نادراً، ولا يشير إلى عادة القتل الطقسى، بين الفور وحقيقة الأمر فإن قتل أبى القاسم كان إجراء سياسياً بحتاً، كما أن محاولة ربط ماكمايكل قتل ملك العبدلاب إثر تحد من أحد أبناء عمومته بالقتل الطقسى فيه شيء من المبالغة (٥) وليس هناك ما يؤكد ما رواه ماكمايكل فيما كتب عن العبدلاب أو روى عنهم شفاهة(٢).

وبالرغم من أن معظم الأمثلة التى استأنسنا بها ترجح انتشار القتل الطقسى بين الشعوب التى جاورت الفونج فإنه ليس من بينهما ما يؤكد أن سلاطين سنار كانوا ملوكا مقدسين أو أن قتلهم ذلك كان طقساً دينيا، إذ لم يرد فيما جاءنا ذكر لاغتيال من هذا القبيل.

<sup>(1)</sup> C.F Lepesius: Op. Cit., P. 202, 204.

<sup>(2)</sup> C.F.C.G. and Brenda Z.: Seligman: Pagan Tribes and the Nilotic Sudan, london 1965, PP. 90-91; Bruce,: Op. Cit., VI 370-71.

C. F. Y.F. Hassn: Umayyed Genealogy of the Fung, S.N.R. XIV, 1965, 27-32.

B.A. Ogot: History of the Southern Lou, Vol. 1, nairobi, 1967, PP.44-45.

<sup>(</sup>٣) وانظر أيضاً، -C.F. Murry: Op. Cit., P. 425; Evans Prit- charb: Essays in Social An وانظر أيضاً، -(٣) thropology, London 1969, 82-83;

<sup>(4)</sup> G. Nachtigal: Sahera and sudan, 1967, III,375.

<sup>(5)</sup> H. A. MacMichael: A history of the Arabs in the sudan, Vol, II, P. 335- 6.

<sup>(</sup>٦) أحمد عبدالرحيم نصر: (اعداد) تاريخ العبد لاب من خلال رواياتهم السماعية.

وإذا تم قتل على نحو معين كما جاء على لسان سيد القوم فإنه يقع لأسباب سياسية بحتة، غير أن هذا لا بنفي أن عملية القتل هذه ربما كان فيها بقية من أثر شلكاوي.

والاحتمال الأول يؤيده ما جاء على لسان بروس من أن الفونج قوم من الشلك وفدوا إلى الجزيرة في عام ١٥٠٤م وبسطوا نفوذهم على تلك الديار بعد أن هزموا واليها العربي ود عجيب في معركة أربجي (١). ومع أن الباحثين لم يقطعوا بعد بصحة هذه النظرية فإنها تجد تأييد من بعض الروايات الوطنية المنتشرة عند سكان جبل قولى – أحد الجبال التي أمتد إليها نفوذ الفونج وتقع جنوب سنار – كما تربط بعض أشجار النسب بين أصل الفونج والدنيكا والشلك إذ تروى أنهم أبناء دوكة أو أمهم لولة، ابن حسن الهلال الجهني وهو ابن أمة سوداء(Y).

والاحتمال الثاني يرجح أن الأثر الشلكاوي وصل عن طريق منطقة فازوغلي التي يرجح كروفورد أن سكانها من أصل شلكاوي. ودليله على ذلك انتشار مقطعي «با» ودفا، في أسماء القرى الشلكاوية وقرى منطقة فازوغلى ووقوع نفس الأسماء في المنطقتين (٣). ولعل هذا قد حدث نتيجة هجرة أو تعرض منطقة فازوغلي لبعض الغارات الشلكاوية ومن ثم حدث التأثر $\binom{3}{2}$ .

وقد حاول بعض الباحثين أن يربط بين كلمتى القوم أو الـ EL Coom كما يرسمها بروس Koom, Kwom الشلكاوية ومعناها مقعد خشبي ذو ستة أرجل. ولما لم يكن من عادة الشلك الجلوس على المقاعد فإن المقعد الوحيد الذي اشتهر عندهم هو مقعد جدهم الملك نيكانج الذي ظل يتوارثه خلفاؤه من بعده، ومن ثم صار هذا المقعد أو ما هو في هيئته من شارات السلطنة عند تلك القبيلة (٥). ويؤكد أركل الذي توفرت

(٢) شجرة نسب النور عنقرة، ص٥٦٦؛ وشجرة نسب الجليلاب، ص٤٣٦.

<sup>(1)</sup> C.F. Bruce:Op. Cit., VI, 370-71.

C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. II, P. 27 and Tree Opposite, P. 115.

يوسف فضل: القتل الطقسي، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) يوسف فضل: ص C.F. Bruce:Op. Cit., VI, 373.٤١

<sup>(4)</sup> C.F. Crawford:Op. Cit., 323, and foot not. No. 1,

يوسف فضل: ص ٤١.

<sup>(5)</sup> C.F.: G.W.B. Huntngford: Review of Crawford's book, Bulletin of school of Orlental and African studies XV, 1953, P. 621.

له مشاهدة أنماط مختلفة من هذه المقاعد أن مقعد الشلك هذا يتفق فى شكله والككر هو من شارات الملك عند الفونج إذ أنه بمثابة كرسى العرش بل لا تتم احتفالات التتويج دون أن يجلس ملك الشلك أو الفونج على المقعد المعنى. وتزعم إحدى الروايات الشلكاوية أن ككر الفونج قد سرق من الشلك قبل أن يتمكنوا من طرد الفونج من ديارهم الأولى(١).

وحتى كلمة ككر فيما يرجع بعض الباحثين تتكون من مقطعين شلكاويين Kur, Ka أى «مكان السلطة» ومن ثم فإن مدلول الككر والكوم واحد فى لغة الشلك أو قل إنه فى الكلمة الأولى تتجسم الفكرة المعنوية للوظيفة الثانية (٢). ومع أننا لا نعرف الأسباب التى حدت بالفونج ليفضلوا ألفاظاً على أخرى فإن أركل يرى أن «القوم» ليست إلا تحريفا «للكوم» الذى ورثه الفونج عن الشلك. ولما تمت الغلبة للغة العربية على لغة الفونج أيا كان أصلها، حورت الكلمة الأصلية إلى أقربها صوتاً فى العربية، ومن ثم صار مدلولها جديداً فبدلا من سيد أو حارس مقعد الملك صارت تعنى رئيس الخدم أو مدير شئون القصر الملكى (٣).

وربما كان فى هذا التفسير ما يرجح أن الفونج من أصل شلكاوى، وأن طقس قتل الملك من العلامات المميزة لهم. ولكن ينتقص من هذا التفسير حقيقتان هامتان أولاهما أن بروس يخلط بين سيد القوم والجندى، مع أن لهاتين الكلمتين مدلولات مختلفة فى المصادر الوطنية.

يخبرنا بروس فى أول ذكره لأحمد القوم أنه هو الذى أطلعه على تاريخ ملوك الفونج، وأن أحمد من أقرباء الملك وأن موطنه الأصلى فى فازوغلى وأنه يعمل مديراً لشئون القصر وأن من واجبه قتل الملك على نحو معلوم إذا أمر بذلك. وقد توطدت الصلة بين بروس وأحمد حتى صارا صديقين حميمين، ويصف بروس أحمد، برغم

يوسف فضل: القتل الطقسى، ص٤٢.

<sup>(1)</sup> C.F. Westermann, Op. Cit., XXX III, P. 293, A.J. Arkell: Fung Origins, S.N.R. XV, 1922, P. 228.

<sup>(2)</sup> C.F. Arkell: Op. cit., S.N.R. XV, P. 230. Westermann,: Op. Cit., P. 261-264.

<sup>(3)</sup> C.F. Arkell: Op. Cit., S.N.R. XV,P. 230.

فظاعة عمله، بأنه من أرق من لقى في سنار(١).

ولما كانت وظيفة سيد القوم ذات دلالات مختلفة فلابد من الوقوف عندها قليلا. فسيد القوم تعنى فى العربية الفصحى سيدهم أو رئيسهم، وهو وصف عام ولا يعنى بالضرورة الإشارة إلى وظيفة أو منصب خاص، وتستعمل كلمة القوم فى طبقات الأولياء بما فيها طبقات ود ضيف الله(٢) وفى العربية السودانية للدلالة على رجال الطرق الصوفية.

ويبدو أن لفظ «سيد القوم» لا يختلف كثيراً فى معناه عن «عقيد القوم» أو قايد القوم وهما أكثر التعابير استعمالا فيما وصلنا من الروايات السماعية التى نوهت بها من قبل للدلالة على رئيس الفرقة من المقاتلين<sup>(٣)</sup>.

وقد جاء ذكر هذا اللقب في ثمانية مواضع من وثائق الفونج والأرض، وتنفرد هذه الوثائق بالإشارة إلى سيد القوم دون سائر وثائق الفونج التى نشرها كل من أبو سليم وهولت<sup>(٤)</sup>، ويلاحظ أن هذا اللقب يأتى في مقدمة من يشهدون على تلك الوثائق، وأحيانا تشمل الوثيقة الواحدة اسم أكثر من شخص ممن يحملون نفس اللقب<sup>(٥)</sup>.

(1) C.F. Bruce: Op. Cit., VI, 272, 275.

انظر مدلولات الألفاظ لسيد القوم في:

Ibid, VI, 372,403, 405, Murray: Op. Cit., P. 425.

(٢) ود ضيف الله: الطبقات، ص٣٢٣؛

S. Hillelson: Sudanese Arabic texts, Cambridge 193, 89, 157.

- (٣) عبدالله على إبراهيم، وأحمد عبدالرحيم نصر: من أدب الرباطاب الشعبى، ص١٠، حاشية (١)؛ انظر: تاريخ العبدلاب ص٥٦، ٥٦؛ يوسف فضل: القتل الطقسى، العبدلاب ص٥٦؛ تاريخ العبد لاب من خلال رواياتهم السماعية، ص ص ٥٦، ٥٧؛ يوسف فضل: القتل الطقسى، ص٤٤، وأيضاً انظر: ود ضيف الله: الطبقات، ص٤٤، ٢٩٥؛ الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل، ص٠٤، حاشية (٣٥).
  - (٤) أنظر أيضاً: محمد إبراهيم أبوسليم: وثائق الفونج والأرض، ٩٩،٨٨،٨١،٨٠،٧٦،٧٣ ١٢٦،١٣٠،١٣٠، ١٣٣.
- (°) أبوسليم: الفونج والأرض ص ٥١، ٧٦، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٣، ١٢٦، ١٢٩، ٩٩، ١٢٠، ١٢٠، ٩٩، ٩٩، ١٢٠، ١٢٠، ٩٩، ٩٩، ١٢٠، ١٤٠٥ لفونج والأرض ص

وختاماً يتضح من هذه الدراسة ربما كان لأسطورة القتل الطقسى نصيب من الحقيقة، رغم ما يكتنف ذلك من غموض، ولكن انتشار التعاليم الإسلامية وغلبتها على مجتمع الفونج أضعف من غلواء ما تبقى من أثر لذلك الطقس. فإذا حدث ثم قتل فهو لا يخلو من أن يكون إجراء سياسيًا يشمل الملك ومن ينافسونه على العرش من الأمراء ويعتقد أن الجلاد الملكى هو الجندى وليس سيد القوم.

# الفصلالسادس

النتائج الثقافية لسقوط ممالك النوبة

## أولا: العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية

- انتشار الدعوة إلى الإسلام
- انتشار القبائل العربية واستقرارها، وأثر ذلك في لهجات السودان.
  - العوامل الخارجية المؤثرة في تطور السودان الثقافي.

ثانيا: أشهر المراكز الثقافية في السودان وإسهامها في الإنتاج العلمي.

ثالثاً: إسهام هذه المدارس في الإنتاج الثقافي

أما عن النتائج الثقافية لسقوط ممالك النوبة المسيحية، فقد ظهرت بصورة جلية منذ أواخر القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر على أثر قيام المشيخات الإسلامية في حوض النيل الأوسط، ومن ثم تركزت الهجرات العربية في إستيطانها بعد المشوار الطويل من تنقلها صوب الجنوب، والجنوب الغربي، والجنوب الشرقي. فقد كان لهذين الحادثين الكبيرين: أعنى تشكيل السلطنات الكبرى، وتوزيع القبائل على السودان الشمالي كله، آثار عميقة في المجتمعات السودانية، وفي نشر الثقافة العربية والإسلامية.

#### وسوف نستعرض العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية من:

أ- انتشار الدعوة إلى الإسلام.

ب- انتشار القبائل العربية واستقرارها وأثر ذلك في لهجات السودان.

جـ - العوامل الخارجية المؤثرة في تطور السودان الثقافي.

ثم نتتبع أشهر المراكز الثقافية في السودان، وإسهامها في الإنتاج العلمي، وأخيراً نركز على مدى إسهام هذه المدارس في الإنتاج الثقافي.

#### أولا: العوامل المؤثر في الحياة الثقافية:

## - انتشار الدعوة إلى الإسلام.

تسربت بواكير الدعوة الإسلامية إلى الجزء الشمالى من سودان وادى النيل أو السودان الشرقى منذ أواسط القرن السابع الميلادى على يد التجار المسلمين والمهاجرين العرب $^{(1)}$ . وقد بلغت هذه الهجرة ذروتها عندما اشتركت بعض هذه القبائل العربية فى الحملات المملوكية ضد بلاد النوبة المسيحية $^{(7)}$ : كما تبعتها هجرات أخرى بعد اضمحلال نفوذ ملوك النوبة السياسى فى أواسط القرن الرابع عشر $^{(7)}$  لقد

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص ص ١٦٩، ١٧٠؛ الكندى: الولاة ص١٢، البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ١، ص ص٢٣٦، ٢٣٧؛ المقريزى: الخطط، جـ ١، ص ٢٩٩، المؤلف نفسه: البيان والاعراب، ص ٤٣ وما بعدها؛ وأنظر عن الهجرة العربية إلى بلاد النوبة في مخطوطة تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ١٨ وما بعدها؛

C.F.: MacMichael: A history of the Arbas in the Sudan, Vol. 1. P.3.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن ايبك: كنز الدرر، جـ۸، ص١٩٨؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، مخطوط رقم ٣٩٦ تاريخ بدار الكتب، جـ٢٩، ص١١٨؛ ابن خلدون: العبر جـ٥، ص٢٠٨، المقريزي: الخطط، جـ١١، ص٢٠٨،

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الارب، جـ ٣٠، ورقة ٩٥. 125: J. Cuoq: Op. Cit., P.82-83, Y.F. Hasan: OP. Cit., P. 125: 90 مروقة ٩٥ المنابع التواري المنابع التواري التواري

جاءت هذه الجماعات العربية بثقافتها ولهجاتها المتعددة ( $^{(1)}$ ). مع الاستقرار السياسى المتمثل فى الوحدة السياسية بين الفونج والعبدلاب $^{(7)}$ ، مهد كل ذلك لانتشار الإسلام والثقافة العربية بطريقة أعمق وأشمل مما كان عليه الحال من قبل.

وحتى عند قيام مملكة الفونج كان انتشار الدعوة الإسلامية لا تعدو أن تكون اسمية، وفي مرحلتها الأولى؛ فقد اهتم الدعاة، وجلهم من البدو والتجار، وهم ممن تنقصهم الثقافة الدينية العميقة بالإسلام، لكسب المسيحيين والوثنيين مركزين على السمات العامة للدين دون التفاصيل العميقة. وقد شارك هاتان الفئتان بعض العلماء الذين أسهموا في بث تعاليم الإسلام وتعميق مفاهيمه. ولعل أول هؤلاء العلماء هو الشيخ غلام الله ابن عائد اليمنى  $(^3)$ ؛ وقد قدم من الحليلة باليمن إلى دنقلا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر  $(^3)$ ؛ وتخبرنا إحدى كتب النسب السودانية أنه قرر السكن بها: «لأنها كانت في غاية من الحيرة الشديدة والصنلالة لعدم وجود القرآن والعلماء بها». فلما حل فيها عمر المساجد وقرأ القرآن وعلم العلوم مباشرة لأولاده وتلامذته ولأولاد المسلمين  $(^0)$ .

ونجد أن حالة التيه والصلال التى أشار إليها غلام الله بن عائد تتفق مع ما ذكره يوحنا السورى عند وصفه لنهاية المسيحية فى مملكة علوة من أن سكانها «ليسوا بمسيحيين ولا يهود ولا مسلمين ولكنهم يؤملون أن يظلوا مسيحيين (١)» وفى وصف

<sup>(</sup>١) مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوبة ورقة: ١٩،١٨ ، ١٩٠١

<sup>(</sup>٢) انظر مخطوط: واضح البيان في تاريخ العبد لاب. ١ - ٣.

C.F. MacMichael: تزوج من الدناقله، وقد لعب حفدته أبناء ركاب ورباط دوراً في نشر التعاليم الاسلامية، وقد لعب حفدته أبناء ركاب ورباط دوراً في نشر التعاليم الاسلامية، ووقه ٢٩ رايضا Op. Cit.., Vol. 2, PP. 32-33. Misc 1/18/198. غلام الله بن عائد وذريته في: MacMichael:PP. Cit., Vol. 1, P. 333. ويرجع انهم اشراف حسينيه وبهذا النسب اشتهروا عند كثير من السودانيين، ولعل مارجحه صاحب الطبقات يوحي بان عنصراً من جهيئة قد أخ تلط بالنسب الآخر. الطبقات، ص١٠٤. Alexicon, Cambridge, 1965, P. 15.

<sup>(</sup>٤) نسب النور عنقرة، وملف ماكمايكل، صفحات ٥٩٦، ٤٥٩ ،دار الوثائق المركزية، ص ٥٧٣ ، أو , MacMichael Vol. II, BA, 16-59.

<sup>(5)</sup> C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 35.

<sup>(6)</sup> C.F.: Al Varez: Narrative of the Partuguses Embassy to Abyssinia, 1520-27, Transl. By Stanley, London 1881, P. 352, Trimingham: Op. Cit., P. 77.

يوحنا هذا ما يشف عن بوادر التعطش الدينى أو الجدب الروحى الذى ألم بالمسيحيين بعد أن تدهورت الكنيسة<sup>(۱)</sup>. وقد ملئ هذا الفراغ الروحى إلى حد كبير بانتشار الإسلام بين كثير من الوطنيين<sup>(۲)</sup>.

إن مجهودات طلائع العلماء والمتصوفين مثل غلام الله بن عائد وحمد أبو دنانة زادت من انتشار الدعوة الإسلامية في مرحاتها الأولى؛ وهذا ما يؤكده ود ضيف الله عندما تسلم الفونج زمام الأمر: «أعلم أن الفنج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليها أول القرن العاشر.. ولم يشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن... حتى قدم الشيخ محمود العركي من مصر، وعلم الناس العدة (٣)».

حيث أن قدوم محمود العركى من مصر وإنشائه سبع عشرة مدرسة أن ما بين الخرطوم وأليس، ليدرس فيها علوم القرآن قبل أن يأتى إبراهيم بن جابر أن الدليل على كثرة طلاب العلم وإقبالهم المتزايد عليه. فلم يكن من الممكن أن يفعل ذلك إلا عندما وجد أن هناك إقبالا ورغبة من طلاب العلم.

<sup>(1)</sup> Y.F. Hasan: External Islamic influences and the Progress of Islamzation in the Eastern Sudan, PP. 74-75, Cuoq: Op. Cit., PP. 23-24.

<sup>(</sup>٢) يرسف فضل حسن: بواكير الدعوة الاسلامية (الطبقات) ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في ترجمة: محمد العركي: راجل القصير، مولده بالأبيض. وطلب إلى مصر فأخذ عن الناصر اللقاني، وشمس الدين اللقاني؛ هو أول من أمر الناس بالعدة، وكانت المرأة قبله يطلقها زوجها ويزوجوها في يومها أو ثانية. وسكن في جزيرة الهوى في بحر أبيض. وبني له قصرا الآن يعرف بقصر محمود وهو بين الحسانية وأليس. وقدومه قبل اولاد جابر. ونسبه إلى بني عرك، وفزع من جهينة والمقصود برجل القصير الذي بناه بالقرب من القطنية شمال القبوب، وجنوب قبة الشيخ عوض السيد اي النيل الابيض. انظر: محمد النورين صيف الله: كتاب الطبقات في خصوص الاولياء والصالحين والعلماء في السودان. تحقيق يوسف فصل، ط الثانية، دار جامعة الخرطوم للاسرية والمنادين والعلماء في السودان. تحقيق الشاطر بصيلي، ص١٩٧٠ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، ص ٥٩٠ محمد سليمان: دور الازهر في السودان، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ التربية في السودان، ص ٥٩٠ محمد سليمان: دور الازهر في السودان، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ ص ٢٠٠ حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية، جـ١ ، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) هذا يؤكد أن حالة عدم المعرفة التى اشار إليها ود ضيف الله كانت قاصرة على جهة معينة دون أخرى، انظر: الطبقات:، ص٥٠، ١٤٤ ، مخطوط كاتب الشونة، ص١٢، ١٠ ، مخطوط: مختص بأرض النوبة، ص١٦، ١١ ، ١٠ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية ص٥٩ ، محمد سليمان: دور الأزهر، ص٢٢ ؛ حسن محمود: الاسلام، ج١، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، ص٤٤٣، حسن محمود: مرجع سابق، جـ١، ص٣٧٠.

ثم أنه ما كان ليستطيع أن يباشر التدريس في كل هذه المدارس بنفسه دون أن يكون هناك آخرون يساعدونه في مهمة التعليم؛ أضف إلى ذلك أن تدريس العلم لطلابه بجانب القرآن – كما أشار إليه أكثر الباحثين (١) – لهو دليل آخر على أن ثمة محاولات قد سبقته لتعليم هؤلاء القراءة والكتابة، حتى إذا وفد من مصر وجدهم في حالة تمكنهم من استيعاب العلم فقها أو نحوا أو عقيدة؛ ولو اعتبرنا البولاد والعركي (١) من الرعيل الأوائل الذين رحلوا للأزهر طلبا للعلم فمن المحتمل أن يكون قد سبق ذلك مبادئ القراءة والكتابة في مدارس النوبة (٦)؛ كذلك من الذين أثروا الدعوة الإسلامية في مراحلها الأولى الفقيه حامد بن عمر بن بلال (٤)، (المشهور بأبي عصا)، الذي ولد في سقادي (٥)، وقد حفظ القرآن على والده، ثم هاجر إلى سنار وهناك درس الفقه في مدارس العلم، وذلك قبل ظهور الفونج بزمن طويل.

وهناك أسرة أشتهر معظم أفرادها بالعلم وهى التى تنسب إلى صغيرون «وسمى صغيرون» .

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، س س ٥٩، ٣٠؛ حسن الفاتح قريب الله: التصوف في السودان، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة الخرطوم، سنة ١٩٦٥م، ص ٤٠٨؛ ويلاحظ ان جهل الناس بالعدة التي جاء بها ود صنيف الله ليس كافيا للتدليل على عدم وجود مدارس علم وقرآن، والرد على ذلك هو ما نشرناه سابقا من عقود زواج ومطالبة بالنفقة، هذا مع الاعتبار أن هناك أماكن كانت لازالت تمارس بعض المظاهر الوثنية. انظر: عقد زواج كنزى: متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم ٢٢٢٤؛ الطبقات، ص ٤٠؛ الشاطر بصيلى: تاريخ وحضارات الشرقي والاوسط، ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبقات، ص ص ٤٠، ٤١؛ واضح البيان، ص ص ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدارس الثقافية في النوبة، خريطة شكل رقم (١٨) بملحق الدراسة.

المشهوران الشيخ حامد ولد بسقادى شرق وهى قرية من قرى الجعليين على بعد كيلومتر جنوب محطة المحمية
 وتقع على خط عرض ١٧،٠٦ شمال وخط طول ٤٠،٣٣ شرق ويسكنها فادنية ومغاربة انظر: الطبقات ص١٤٨.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص١٤٨، يحى محمد ابراهيم: تاريخ التعليم الديني في السودان، بيروت، ط الاولى ١٩٨٧، ص ٢٩.

ولد رحمة الله بجزيرة ترنج من دار الشايقية. وكان رضى الله عنه ممن جمع بين العلم والعمل والفقه والتصوف وقرأ على خاله الشيخ إسماعيل بن جابر وأجاز له بالتدريس. ورحل الشيخ محمد البنوفرى (١) وقرأ عليه شيئا من خليل (٢). وقال محمد: «هذا يصلح للتدريس فجعل الله البركة فيه (7)».

ومن الدعاة الأوائل الذين عملوا على نشر التعاليم الإسلامية بسودان وادى النيل الشيخين البندارى ( $^{1}$ )، وحمد بن زروق ( $^{\circ}$ ) اللذان ظهرا قبل قيام مملكة الفونج، فقد كان للشيخ البندارى مكتب بالقرب من الحلفاية، وللشيخ حمد مدرسة أو مكتب فى الصبابى ومن تلاميذ الشيخ البندارى الذى تعلم على يديه، والشيخ إدريس ود الأرباب ( $^{(7)}$ )، ثم تتلمذ على يد الشيخ رزوق. وهذا يوضح تأثيرهما فى نشر تعاليم الإسلام فى سودان وادى النيل.

لقد أثمرت الدعوة الإسلامية في خلق جيل من العلماء ظهر مع بداية عصر الفونج، إذ يشير ود ضيف الله إلى أن إبراهيم البولاد بن جابر(٧) ، دخل إلى مصر

<sup>(</sup>۱) من المعروف ان محمد البنوفرى من أجلة فقهاء مصر، وممن أشتهروا بالزهد والورع وأخذ عنه الناصر اللقانى والتاجورى وغيرهما وانفرد برئاسة المذهب المالكى، وقد توفى نحو سنة ۸۹۸هـ/ ۱۵۹۰م وقد تتلمذ عليه كلا من الأجهورى السنهورى. ابن بابا: كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج، القاهرة ۱۳۵۱، ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>۲) هو خليل بن إسحاق بن موسى شعيب المعروف بالجندى من كبار علماء المذهب المالكى بمصر وكان ممن جمع بين العلم والعمل وقد ألف مختصرا فى المذهب المالكى اعتمد فيه على شرح ، جامع الأمهات، لابن الحاجب، وتوفى فى ربيع الأول ٧٧٦/ أغسطس ١٣٧٤م انظر ابن بابا، مصدر سابق، ١١٢ – ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات: ص ص١٤٨، ١٤٩ . C.F.: Y.F. Hasan: Islamic external influences, P.76. ١٤٩، ١٤٩

<sup>(</sup>٤) يذكر كاتب الشونة: «والشيخ البندارى الذى يقرأ عليه القرآن أصله من الشام، وكان من الصالحين، حتى قال لوالد الشيخ إدريس ابنك هذا يظهر له شأن عظيم وقد حصل وكل هذا قبل قدوم محمود، وكذلك الشيخ أحمد ولد زروق قدم من اليمن وهو شريف من أهالى حضرموت، وكان فى مدة الشيخ البندارى شيخ الشيخ إدريس فى المكتب وبينهما مودة وإخاء. انظر مخطوطة كاتب الشونة، الملحق الأول، ص١٢٤، الطبقات، ص٥٠٠، ١٤٩.

<sup>(°)</sup> المكتب: عرف منذ القرون الإسلامية الأولى بأنه مكان يتعلم فيه الصبية مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، وفي بعضها تعلم اللغة والنحو ويبدو أن كلمة مكتب في الطبقات للدلالة على مكان تعليم القرآن فقط وكلمتى خلوة ومسجد أكثر استعمالا في هذا الشأن انظر عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية، جـ١، ص٧٠، ٧٢، الطبقات، ص٥٠.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله والد السادة الركابية.

C.F. MacMichael: Op. Cit.., Vol. 2, PP.32-33,

P.M. Holt: The Sons of Jabir and their Kins: a clan of Sudanese religious notables, B.S.O.A.S. XXX, 1967, P.142-157.

وتفقه بسيدي الشيخ محمد البنوفري، وأخذ عليه الفقه والأصول والنحو، ثم رحل إلى ترنج(1)، ودرس فیها (خلیل $(1)^{(1)}$  و (الرسالة $(1)^{(2)}$  ... ومدرسته فی خلیل سبع ختمات، وعلم فيها أربعين إنسانًا(٤).

والواضح أن بلاد الشابقية<sup>(٥)</sup>، كان فيها علماء مؤهلون لدراسة كتب الفقه حيث كانت منطقة از دهار ، واستقرار في عهد الممالك الاسلامية (٦) .

وأخيراً يفيض كتاب الطبقات في ذكر مؤلفات، وشروح تدل كثرتها وبعض نصوصها على أن هناك فئة كبيرة من العلماء كانت على دراية تامة بأصول الدعوة الأسلامية، ونشر العقيدة الصحيحة (٧).

- انتشار القبائل العربية واستقرارها، وأثر ذلك في لهجات السودان:

سبق أن عرضنا لهجرة القبائل العربية واستبطانها في سودان وادي النبل(^) وقد اختلطت الجماعات بعضها ببعض اختلاطا كان يغذيه وصول القبائل العربية

<sup>(</sup>١) ترنج: أوترج كما تنطق تقع على خطى ١٨,٤٠ شمال و٣١,٥٦ شرق وتبعد مسافة خمسة أميال شمال نورى. انظر حاشية كتاب الطبقات رقم (٦)، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها ص ٣٢٧، حاشية (٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة: هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو عبدالله أبو محمد بن أبي زيد التغزي القيرواني. سكن القيروان وكان من أشهر أئمة المالكية في زمانه، وهو الذي جمع المذهب المالكي وشرحه ولخصه وقد أخذ عنه كثيرون، وله مؤلفات على المذهب المالكي وشرحه ولخصه وقد أخذ عنه كثيرون، وله مؤلفات على المذهب المالكي منها كتاب النوادر والزيارات على المدونة، وامختصر المدونة، واكتاب تهذيب العتبية، واكتاب عن مذهب مالك، واكتاب المعرفة واليقين، ووكتاب الرسالة،، انظر ابن فرحون: الديباج المذهب ١٣٥١هـ، ص١٣٦-١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٤٥.

<sup>(</sup>٥) هي المنطقة الواقعة بين كريمة والدبة على شاطئ النيل وتسكنها قبائل الشايقية التي تكون جزءا من مجموعة القبائل الجعلية والتي ترجع بنسبها إلى العباس عم النبي صلع , C.F. MacMichael: Op. Cit.., Vol. 2 PP. 213-215. مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة، ص ص ٢٠، ٢١، PP. 213-215. C.F: Holt: A Modern history of the Sudan from the Fung

<sup>(6)</sup> C.F: Holt: A Modern history of the Sudan from the Fung Sultanate to present day, P.6.

عوض عبدالهادى: الشايقية، ص٩:

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات، ص ٤ ، بواكير الدعوة (الطبقات)، ص ص ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر: ما سبق ذكره في الفصل الخامس التكوين الاجتماعي لسودان وادى النيل.

وسكانها بين النوبيين والبجة حينا بعد حين. وكانت هذه القبائل تحمل معها لغات و«لهجات» عربية (١). أثرت في انتشار العروبة وقد قسمها الدكتور محمد عوض إلى ثلاثة أقسام:

أولا: جماعات أعتنقت الإسلام، واتصلت بالنسب العربى اتصالا وثيقا ولكنها احتفظت بلغتها الأصلية، بعد أن دخلتها ألفاظ ومفردات وتراكيب عربية كثيرة، وهؤلاء هم النوبة والبجة، وسكان الجبال في دارفور، ومع ذلك فمن الثابت أن السلالة العربية قد تغلغت فيها. وقد كان من سياسة بعض العرب، حبًا في سهولة نشر الإسلام أن يتعلموا لغة البجة مثلا حتى يخالطوا السكان بسرعة ويؤثروا فيهم.

ثانيا: جماعات ظهرت فيها الثقافة والدماء العربية بجانب ثقافتها القديمة ونسبها الأول، مثل العبابدة وينسبونهم إلى البجة والمحس سكان جزيرة تونى والنيل الازرق. فهؤلاء لم يبق لهم من نسبهم القديم سوى الاسم، وقد زالت لغتهم القديمة فلم يبق لها أثراً.

ثالثا: الجماعات العربية التى تسودها الدماء العربية والإسلام واللغة العربية والتى ليس لها نسب آخر أو ثقافة أخرى، وهذه هى الجماعات الأكثر عدداً والتى يغلب انتشارها في سودان وادى النيل(٢).

وليس فى السودان جماعة اقتبست اللغة العربية وحدها، ولم تعتنق الإسلام، كما هو الحال فى مصر، بل الإسلام هو الظاهرة الثقافية الأولى التى كان لها أوسع الانتشار، وإليها يرجع الفضل فى توحيد العناصر وامتزاجها.

- العوامل الخارجية المؤثرة في تطور السودان الثقافي:
- أثر مصر.. الأزهر ودوره الثقافي في سودان وادى النيل:

تعتبر مصر في عصر المماليك أعظم البلاد قاطبة، نستدل على ذلك بقول ابن خلدون: «ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر؛ فهي أم العالم، وإيوان الإسلام،

<sup>(</sup>۱) انظر: مصطفى مسعد: بعض معالم الدعوة الإسلامية فى السودان، مجلة كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، العدد الرابع، ۱۲۰۰هـ، ۱۸۰ سا ۲۰ عبدالمجيد عابدين: الثقافة العربية، ص۱۱ (اللهجات العربية فى السودانية).

<sup>(</sup>٢) محمد عوض: السودان ووادى النيل، القاهرة ١٩٥١م. ص ص ٢٩٠، ٣٠؛ انظر: الخريطة بملحق الدراسة، شكل رقم (٢) محمد عوض: السودان. ومن اللهجات العربية واختلافها. انظر عبدالمجيد عابدين: الثقافة، ص١٨ وما بعدها.

وينبوع العلم والصنائع (١) ، فقد أصبحت مقصد العلماء المسلمين من كل مكان ، يأتونها ليجدوا في رحابها الانفتاح الثقافي (٢) . فكانت القاهرة مركز الإشعاع العلمي والثقافي في العالم الإسلامي كله زمن المماليك حيث تدرس بها سائر العلوم الدينية واللغوية ( $^{(7)}$ ).

وكان الأزهر الشريف يمثل ركناً هاماً فى نشر الثقافة الإسلامية  $(^{1})$  فى عصر سلاطين المماليك  $(^{0})$  إذ كان مركزاً لدراسة شتى أنواع العلوم من الحديث والفقه والتفسير والنحو، بل كان مقراً دائما لتلاوة القرآن وتلقينه إلى جانب أنه كان داراً لتصوف  $(^{7})$  وكدليل على مدى حرص مصر فى احتضان أبناء سودان وادى النيل

(۲) عن علماء مصر في العلوم العقلية انظر: التيفاشي: أزهار الأفكار في جواهر الأحجار، تحقيق محمد يوسف حسن و (۲۰) عن علماء مصر في العلوم العقلية النطرية ۱۹۷۷ م ۱۲۱۰ م ۱۲۱۰ م انظر: - La découverte de la, circulation: Meyerholf Pulmonaire par Ibnan انظر: - Bafis. Médecin Arabe du Caire, XIIIéne siécle, 1931.

Ency. of Isl. (art Ibn - Nafis); 2éd. t.3,P.897 - 898.

عبدالمنعم ماجد: التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر، الانجلو ١٩٨٨م، ص٥٠٥.

- (٣) انظر: حاجى خليفة: كشف الظنون، استنبول ١٣٦٠هـ، ص١٦٧؛ الطالع السعيد، المقدمة، ص ن، غ؛ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار، جـ٢٥، ص٣٤؛ المقريزي، الخطط، جـ١، ص١٩٨، الأزهر تاريخه وتطويره، القاهرة، ١٩٨٣م، ص١٩٨، ١١١، ١١١؛ محمد كمال السيد محمد: الأزهر جامعا وجامعة، سلسلة البحوث الإسلامية، القاهرة ١٩٨٦، ص٨٤؛ عبدالمنعم ماجد، التاريخ السياسي، ٣٠٣ وما بعدها، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية، ٩٣،
- (٤) أتخذ الفاطميين من الجامع الأزهر منبراً للدعوة الشيعية في مصر منذ عهد الخليفة المعز لدين الله (٣٥٨ ٣٥٥ م وفي «العصر الأيوبي تغيير نظم الدراسة في مساجد مصر رغبة في أن يعاد للفكر السنى نشاطه وقوته فقد أسس أربع مدارس لدراسة الفقه على مذهب أهل السنة، وفي العصر المملوكي أعاد الظاهر بيبرس خطبة الجمعة، وشجع الدراسة بالجامع الأزهر وبني سلاطين المماليك مجموعة من المدارس ألحقوها بالأزهر، لذا أصبحت مكانة الجامع الأزهر عظيمة في أرجاء العالم الإسلامي. انظر: المقريزي: الخطط، جـ١، على محموعة المنيرية بالأزهر، عبد ١٠٠٤ الأزهر تاريخه وتطويره، ص١٠٠٤ عبدالمنعم خفاجي: الأزهر في ألف عام، المطبعة المنيرية بالأزهر، ط الأولى، ١٣٧٤ خـ، ص٧٤٠.
- (°) انظر: زينب أحمد على هاشم: علاقة مصر بالدول الإسلامية فى حوض نهر النيجر فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، ماجستير معهد الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، ١٩٨٢م ص١٩٦٠؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٣٦٩٠.
  - (٦) زينب أحمد هاشم: مرجع سابق، ص١٣٦.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن خلدون، المقدمة، ص٤٥٣.

نجد أنه قد خصص فى الجامع الأزهر رواق لطلبة سنار عرف برواق السنارية (1)، وهذا يعطينا دليلاً على كثرة عدد الطلاب الوافدين من سودان وادى النيل.

ومن الرواد السودانيين الذين وفدوا إلى مصر للدراسة فى الأزهر كما تصوره كتب الطبقات الشيخ محمود العركى $\binom{7}{7}$ ، الذى تتلمذ على يد الشيخين شمس الدين اللقانى، وناصر الدين اللقانى فيما بين ٩٣٥ – ٩٤٠هـ/١٥٣٩ – ١٥٣٩ م، وهما من شيوخ المالكية المعروفين آنذاك $\binom{2}{3}$ .

<sup>(</sup>۱) حسن محمود: مرجع سابق، ص ص ۳۲۹، ۳۷۰؛ محمد محمد أمين: العلاقات، ص ۲۶؛ حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام، ص ۲۲۸؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ العمالك الإسلامية، ص ۹۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) يحيى محمد ابراهيم: تاريخ التعليم الديني في السودان؛ بيروت، بدون ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ود ضيف الله: الطبقات، ص ص٣، ٤٠، ٣٤٤؛ مخطوطة تاريخ مختص بأرض النوبة، ص ص١٦، ١٧٠؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص ص ٤٠، ١١٢؛ محمد محمد على: الشعر السوداني في المعارك السياسية، المكتبة الأزهرية، ١٩٦٩، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١ ، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) البولاد: هو الفولاذ - وهي كلمة فارسية - وتغيير الفاء باء غالب في اللغة انظر: الطبقات. حاشية (١١)، ص٦٤. (٦) C.F. MacMichael: Op. Cit.., Vol. 2, PP.32-33, P.M. Holt:OP. CIT., 142 - 157.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطبقات، ص٤٥ – ٤٧ وما بعدها، يوسف فصل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص١١٩، وأيصا: نفس المؤلف.

وكان من تلاميذ الشيخ إبراهيم أخوه عبدالرحمن الذي وصف بالورع والتقي $^{(1)}$ ، رحل إلى مصر طلبا للعلم $^{(1)}$ ، وتقابل في الأزهر مع الشيخ النبوفرى الذي منحه الإجازة كدليل على نبوغه العلمي، بحيث أنه عندما عاد إلى بلاده قام بإنشاء ثلاثة مساجد أحدهم في دار الشايقية والثاني كورتي $^{(7)}$  والثالث في الدفار $^{(3)}$ ، وكان يدرس في كل مسجد أربعة شهور مقتديا في ذلك التنقل بين مساجد العلم بأستاذه الشيخ محمد البنوفري الذي كان يمضى أربعة شهور في القاهرة، ومثلها في الإسكندرية ثم الأربعة شهور الأخيرة يقضيها في الحجاز لأداء فريضة الحج $^{(6)}$ . ويروى أن الشيخ عبدالرحمن بن جابر درس مختصر خليل المالكي في تلك المساجد أربعين مرة $^{(7)}$ .

وممن درسوا على الشيخ عبدالرحمن بن جابر الشيخ عبدالله العركى $^{(\vee)}$ ، والشيخ عبدالرحمن بن مشيخ النويرى $^{(\wedge)}$ ، والشيخ عبدالرحمن بن مشيخ بان النقا

- (۱) يقول صاحب كتاب الطبقات: «برع فى الفقه على أخيه إبراهيم البولادى وعلى سيدى محمد البنوفرى، وجلس التدريس والفقه وساير الفنون بعد أخيه، وانتفعت به الناس وبلغت ختامته فى خليل اربعين ختمة، انظر الطبقات: ص٢٥١.
  - (٢) المصدر نفسه، ص٢٥١.
- (٣) بلدة على شاطئ النيل الغربى على بعد خمسة أميال جنوب الضيقة الحدود الشمالية لديار الشايقية (خطى ١٨,٠٧ شمال و٣,١١٣ شرق) ومنها يسير الطريق التجارى عبر صحراء البويضة إلى قرى ويسكن حولها الديرية وبعض الحلقنة. انظر: . Crawford: Op. Cit., P.39
  - (٤) الدفار تقع بين الدبه ومروى على بعد ١٤ ميل جنوب أبكر.

C.F: McaMichael: Op. Cit., Vol 2, PP.62, 64, 65, 70;

C.F. Linant de Bellefonds: Journal d'un Voyage a Méroe dans les années 1821.. et 1822, ed by M. Shinnie, Khartoum, 1958, P. 41.

- (٥) الطبقات: ص٢٥١.
- ٧.H.: Hasan: External influences, P. 124 FF. المصدر نفسه، والصفة،
- (٧) ولد «بأبيض ديرى» وحفظ القرآن على أبيه، ثم سافر إلى دار الشايقية طلباً للعلم عند الشيخ عبدالرحمن جابر، وبعد سبع سنوات عاد إلى أهله الذين كانوا قد سكنوا غابة الهلالية، ومن ثم شرع في التدريس وولاه الشيخ عجيب القضاء فباشر بعفة ونزاهة. ومن آثاره الفكرية «كبرى السنوسي» نظماً وكذلك نظم «المقدمات» انظر: الطبقات، ص١٩٥، واضع البيان «مخطوط» ص ص ٢٠، ٣؛ يوسف فضل: مقدمة، ص١١٩.
- (٨) طلب العلم مع الشيخ عبدالله العركى على الشيخ عبدالرحمن بن جابر، وكان أحد تلامذته الأربعين الذين نالوا درجة القطبية، وتولى القضاء في عهد الشيخ عجيب، واشتغل بالتدريس، الطبقات، ص ص٢٥٤، ٢٥٥، مخطوط واضح البيان، ص٣.

الضرير<sup>(۱)</sup>، والمسلمى ولد أبوونيسة<sup>(۲)</sup>، والشيخ لقانى الحاج<sup>(۳)</sup>، والشيخ محمد بن عيسى سوارالذهب<sup>(۱)</sup>، وإبراهيم ولد رابعة<sup>(۱)</sup>. فجلهم أصبحوا علماء يشار إليهم بالبنان في العلم، ولهم مريدون في أنحاء شتى من أرض السودان<sup>(۱)</sup>.

كما هاجر أخوه الشيخ إسماعيل بن جابر إلى الأزهر لمواصلة تعليمه الذى تلقاه على يد أخيه عبدالرحمن ودرس هناك أيضا على يد الشيخ البنوفرى، ثم عاد لوطنه كى يواصل رسالة أخوته وأسرته فى نشر العلوم الإسلامية بعد وفاة أخيه عبدالرحمن(٧).

هكذا قام أولاد جابر الأربعة وأحفادهم بدور كبير في ارساء قواعد التعليم الديني والفقه في أجزاء متفرقة من السودان الشرقي<sup>(٨)</sup>. وكانت أختهم فاطمة لا تقل عنهم درجة في العلم والصلاح، ومنها انبثقت أسرة دينية أخرى لا تقل عن أولاد جابر شهرة، وهم الصغيروناب<sup>(٩)</sup> أحفاد أبنها محمد صغيرون بن سرحان الذي تفقه

<sup>(</sup>۱) من أصحاب الكرامات، ومن تلاميذه الشيخ عبدالرحمن بن جابر، جمع بين علم الدين، وطريق الصوفية. انظر: الطبقات ص ص ۲۵۱، ۲۷۳، ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) اسمه محمد وأبوه على الفقير وونيسه ابنته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل تفقه على الشيخ عبدالرحمن بن جابر، وأذن له في التدريس وإرشاد الناس. الطبقات، ص ص ٧٨، ٧٩، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ود ضيف الله: «خال الشيخ حسن ولد حسونة. وكان ممن جمع بين العلم والعمل، تفقه على الشيخ عبدالرحمن بن جابر، الطبقات، ص ص ٢٥١، ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الجعلى البديرى المشهور بسوار الذهب، وأمه اسمها حقيقة. قرأ خليل على أبيه الشيخ عيسى فأخذ عنه ختمة تامة والثانية إلى الجنايز، وقرأ العقائد والمنطق وعلوم القرآن على المصرى. ثم انتشر علمه في جزيرة الفنج. وممن أخذ عليه علم التوحيد الفقيه حسين أبو شعر شيخ أولاد برى. وممن أخذ عليه القرآن وأحكامه الشيخ عيسى ولد كنو وعبدالله الأغبش والد الغبش. الطبقات، ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) نسبه إلى التكجاب، فرع من السعداب (أى جعليون) يسكنون جزيرة أم حراحر بين سلوه وأم طريفه، وقد منح الإجازة. انظر نصها في كتاب الطبقات ص١٠٤، وانظر ص٢٥١.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٢٥١.

<sup>(7)</sup> C.F. P. M. Holt: The Sons of Jabir and their Kins: a clan of Sudanesereligious notables, B.S.O.A.S., XXX, 1976, P. 142 - 157.

<sup>(</sup>٨) طبقات ود ضيف الله: ٤٥ –٤٧.

<sup>(</sup>٩) صغيرون «هو سيدى محمد بن سرحان العودى، وأمه فاطمة بنت جابر بن عون الله بن سليم بن رياط بن غلام الله، وقد سمى محمد الصغير وجمع بين العلم والتصوف، وقرأ الفقه على خاله الشيخ إسماعيل بن جابر وأجاز له بالتدريس، ورحل إلى الشيخ محمد النبوفرى وقرأ عليه شيئا من خليل. انظر كتاب الطبقات، ص ص١٣٤هـ، ٢٣٥، ٢٣٥.

على أخواله. ثم درس على البنوفرى. ورحل إلى ديار الجعليين حيث أسس فى الفجيجة الواقعة جنوب شندى مركزاً دينيا شبيها بمركز أخواله، وتحت قيادة ابنه وخليفته الشيخ الزين ازدهرت تلك المدرسة حتى طبقت شهرتها الآفاق<sup>(۱)</sup>.

ومن العلماء الذين واصلوا تعليمهم فى الأزهر الشريف الشيخ عبدالرحمن بن حمدتو $^{(7)}$  الخطيب الذى تفقه على الشيخ البنوفرى فأجاز له بالتدريس $^{(7)}$  وقد عاد لسودان وادى النيل لينشر علمه بين طلابه الذين نبغ منهم الشيخ عبدالله الأغبش عميد أسرة الغبش $^{(2)}$ .

ومن الذين تخرجوا في الأزهر في تلك الفترة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن أبى ملاح الكبائي (٥) والد الشيخ خوجلي (١) العالم المشهور في توتي (٧). وقد درس الشيخ عبدالرحمن مختصر خليل ومنظومته في التوحيد على يد الشيخ على الأجهوري، وقد عاد لينشر العلم في سودان وادي النيل (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات، ص٢٣٥، ٣٣٦؛ يوصف فضل: مقدمة: ص ص١١٩، ١٢٠؛ سر الختم عثمان: أولاد جابر، سلسلة أعلام التربية الإسلامية في السودان، الخرطوم، المطبعة الحكومية، مطبوعات مصلحة المساجد والأوقاف، ١٩٧٥م ص٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) محمدتو، ووتود، معناها باللغة الدنقلاوية ابن وابن حمد تنطق حمدن تود، والنون، نون الملك أو النسبة، فخففت إلى محمدتو، انظر الطبقات حاشية (۱)، ص٣٤. وعبدالرحمن هذا زعيم أسرة الحميتاب المشهورة في دار الشايقية ويسكنون بنورى وأم بكول، وبعضهم بمنطقة المناصير في أرض الزوره، وفي نادى بدار الرباطاب وفي الفجيجة وقندتو بديار الجعلية وفي الهلالية بالجزيرة. والحميتاب من ذرية أبى بكر الصديق، ويلتقون مع الزنارخة في جدهم نجم. ولاختلاطهم بالشايقية كثيراً ما عدوا منهم.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥) الطبقات، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: وثائق خليفة الشيخ خوجلى، دار الوثائق المركزية بالخرطوم، مطبوعات رقم (٢٢)، ١٩٦٥م، وثيقة رقم (١)، انظر ملحق الدراسة، شكل رقم (٥).

<sup>(</sup>٧) نسبه إلى محمد كبانى بن عجم جد المحس. انظر الصديق حضره: ٤٩١؛ وماكمايكل شجرة النسب رقم(١)، الطبقات، ص١٩٠

MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.100 FF.

<sup>(</sup>٨) الطبقات ص ص ١٩٠، ٢٥٧، محمد سليمان: الأزهر، ص٢٩.

عاد أولئك الرواد إلى بلادهم بعد أن أخذوا عن أساتذتهم فى الأزهر ما تيسر لهم من العلم، وما أهلهم للتدريس والفتيا فى بلادهم وعادوا وكل منهم يحمل إجازة علمية من أستاذه أو أساتذته، فلم تكن تلك الإجازات تمنح إلا للطلبة النابهين.

#### - العلماء المصريون الأزهريون في سودان وادى النيل:

ولم يكن العلماء السودانيون الذين تخرجوا من الأزهر هم وحدهم حملة رسالته فى سودان وادى النيل فى ذلك العهد، فقد استقبل السودان ثقافة مصر متمثلة فى العلماء المصربين الذين أسهموا بقسط وافر فى نشر الثقافة الإسلامية. ومن أشهر هؤلاء:

## - الشيخ المصرى محمد القناوى $^{(1)}$ :

وأصله من مدينة إدفو بصعيد مصر، درس على يد الشيخين سالم السنهورى مفتى المالكية (Y), ويوسف الزرقانى والد الشيخ عبد الباقى شارح مختصر خليل (Y) وكان زميلا للشيخ أبى الحسن الشاذلى المصرى – قدم سودان وادى النيل فى منتصف القرن العاشر الهجرى الموافق القرن السادس عشر الميلادى (Y), وتنقل بين مدنه واستقر فى مدينة بربر القديمة بعد أن طاب له المقام فيها لجودة مناخها (Y).

لقد كان دافع الشيخ المصرى محمد القناوى لزيارة سودان وادى النيل والإقامة فيه هو نشر العلم بين أبنائه ابتغاء وجه الله، فبادر بتشييد مسجد بمدينة بربر وأقبل

<sup>(</sup>١) جاء في إحدى النسخ «القندلي، وما أثبت نسبه إلى قنا بلدة في الوجه القبلي بمصر.

<sup>(</sup>۲) هو سالم بن محمد عزالدين بن محمد ناصر الدين أبو النجا السنهورى المالكى الإمام الكبير المحدث، خانمة الحفاظ، زعيم أهل عصره ومفتى المالكية ولد بسنهور وتفقه فى المعارف الإسلامية على عدد من أجلة العلماء منهم محمد البنوفرى، وأدرك البرهان اللقانى والنور الأجهورى وله مؤلفات كثيرة منها دحاشيته على مختصر خليل، ودرسالة فى ليلة النصف لشعبان، عاش بين ٩٤٥ و١٠١٥هـ/١٥٣٨ و٢٠٦٦م. المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، القاهرة، جـ٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالباقى بن يوسف بن محمد بن علوان الزرقانى المالكى. كان عالماً جليلاً وفقيها متبحرا، ولد بمصر سنة ١٦١١/١٠٢٠م، ولزم الأجهورى سنين عديدة، وشهد له بالفضل وتصدر للتدريس بالأزهر، وقد ألف كتباً كثيرة منها شرحه على مختصر خليل وتوفى بمصر سنة ١٦٨٨/١٠٩٩، المحبى، خلاصة الأثر، جـ٢، ص٢٨٧. وشرح عبدالباقى مطبوع ببولاق عام ١٣٠٣ (٦ أجزاء).

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص١٠٠، مخطوط تاريخ مختص بأرص النوبة، ورقة ٢٠؛ يوسف فضل: مقدمة، ص١٢١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ مختص بأرض النوبة، ص٢٠، واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ص٣؛ الطبقات، ص١٠٠.

عليه طلاب العلم من كل حد وصوب(1).

وقد تتامذ على يده الشيخ محمد بن عيسى بن صالح المعروف بسوارالذهب الذى قرأ عليه العقائد والمنطق، وعلوم القرآن (Y)، وأصبح فيما بعد من أجل علماء السودان. وممن تخرج على الشيخ المصرى القناوى حفيده الشيخ محمد المضوى (Y)، ولحفيده هذا مؤلفات منها شرح القصيدة المنظومة فى فن التوحيد وهو شرح مطول يكثر فيه من النقل من كتب لها مكانتها فى فن التوحيد ويعتبر هذا الشرح أوسع من شرح الشيخ سعدالدين التفتازانى على العقائد النفيسة، ومن تلاميذ الشيخ محمد المضوى الشيخ خوجلى عبدالرحمن أبو الجاز (Y) ومنهم أيضا سوارالذهب الذين قدموا إليه من دنقلا وهم بدورهم قد رجعوا لمنطقتهم يدرسون العلم (Y).

# - الشيخ محمد بن على قررم الكيماني المصرى الشافعي:

دخل المذهب الشافعى مملكة الفونج على يد الشيخ محمد بن على قرم الذى درس على يد الفقيه المشهور الخطيب الشربينى (٦) (ت ١٥٦٩ – ١٥٧٠م) وجاء الى السودان في نحو عام ١٥٦٣م، وبعد طواف استقر به المقام في بربر $(^{(V)})$  حيث نشر

(٤) انظر: الطبقات، ص٠٥؛ Y.F. Hasan Op. Cit.., PP. 134 - 144, 254, 166.

C.F. MacMichael: Op. Cit.., Vol. 2, PP. 82-84, 124,

الصديق حضرة، ص ٤٩١ – ٤٩٢.

<sup>(</sup>۱) ترك مؤلفات فى الشرح على عقيدة السنوسى الصغرى وكتاب العشماوية ورسالة فى البسملة، وشرح فى علم المنطق وتبوأ منصب القضاء الذى باشره بنزاهة انظر: الطبقات ص ص، ۱۰۱، ۱۰۱، تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ۲۰؛ واضح البيان فى تاريخ العبدلاب، ورقة ۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات، ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطبقات: ص١٢٣.

<sup>(°)</sup> انتقل الشيخ المضوى إلى شندى جنوبا، وأقام فيها يدرس للطلبة الفقه المالكى – المختصر، وشرح المختصر والرسالة وعلوم اللغة والبلاغة والتفسير والحديث، وقد بلغ عدد طلبته ثلثمائة طالب. انظر: الطبقات، ص١٠١، يوسف فضل: المقدمة، ص٢١١.

<sup>(</sup>٦) هو شمس الدين بن أحمد الشربيني من فقهاء الشافعية، عاش في القاهرة، وتوفى عام ٩٧٧هـ/ ١٥٧٠م. له مؤلفات كثيرة منها (السراج المنير) أربعة مجلدات في تفسير القرآن الكريم و(مغنى المحتاج) أربعة أجزاء في شرح (منهاج الطالبين للنووي) و(مناسك الحج) انظر: الزركلي: الاعلام، جـ٣، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات، ٣٥٣، ٣٥٤؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة، جـ١، ٣٧٠.

تعاليم الإمام الشافعى. وكان من تلاميذه عبدالله العركى (1)، وإبراهيم الفرضى (1)، والقاضى دشين المشهور المقاضى العدالة (1)، ولم يكتب للمذهب الشافعى الازدهار نتيجة تكاثر أتباع المذهب المالكى، غير أن منطقتى سواكن وطوكر ظلتا تدينان بتعاليم الشافعى نتيجة صلاتهما التجارية بالحجاز واليمن ومصوع وشرق إفريقيا حيث تغلب تعاليم ذلك المذهب (1).

## - دور أسوان وعيذاب الثقافي في المجتمع السوداني:

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات، ص٢٥١؛ واضح البيان. مخطوط، ص ص٢،٣.

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبودى المشهور بالفرضى. أمه بنت أبو ونيسه، أخت المسلمى. درس مختصر خليل وألف الحاشية
 المشهورة بالفرصية فى علم الفرايض ولقب بالفرضى لأنه كان له باع طويل فى الفرايض. انظر الطبقات: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو دشين بن حمد بن الحاج محمد البصيلابي، موطئه حلة البصيلاب غرب عماره طه شافعي المذهب، تولى القضاء في عهد الشيخ عجيب، انظر: واضح البيان، ص٢، الفونج والأرض، ص٩٢ وما بعدها؛ التعارف والعشرة، ص٩٢٠؛ الطبقات، ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص ص٣٥٣، ٣٥٤؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص١٢٢.

<sup>(°)</sup> أسوان: يفسرها المقريزى على أساس لغوى «أسوان فى قولهم أسى الرجل يأسى أسى، إذا حزن ورجل أسيان وأسوان أى حزين، انظر: الهروى: الإشارات، دمشق، ١٩٥٣ ، ص٥٤ ؛ المقريزى: الخطط، جـ١ ، ص٢١٦ ؛ سعاد ماهر: محافظات الجمهورية فى العصر الإسلامى، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد ٢١ ، العدد الأول، مايو ١٩٥٩ م ص٤٨ ؛ وهيب كامل: استرابون فى مصر، القاهرة، ١٩٤٧ ، ص١١٦ ، دائرة المعارف الإسلامية، مادة أسوان.

<sup>(</sup>۲) الإدفوى: الطالع السعيد، ص ۲۹؛ عن علماء المذاهب السنية انظر: السيوطى: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جـ ۱، ص ۱۹، المقريزى: المقفى، جـ ۳، ورقة ۲۱۹ (ب)، ۲۲۰ (أ)؛ سيدة كاشف: مصر في عصر الإخشيديين، ص ۳۰۷؛ وفي الفقه الشافعي انظر: السيوطى: حسن المحاضرة، جـ ۱، ص ۱۲۷؛ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، جـ ۲، ص ص ۱۲۰، ۱۲۱؛ الإدفوى: الطالع السعيد، ص ۶۹ وما بعدها. والحديث انظر الطالع السعيد، ص ۱۲۰؛ الطالع السعيد، ص ۲۰٪ وفي التصوف الإسلامى؛ انظر الطالع السعيد، ص ۸۰٪ ۱۸؛ ص ۸۰، ۲۰٪ وعلم القراءة انظر ابن الجزرى: غاية النهاية في طبقات القراء، جـ ۱، ص ۸۰، ۸۰؛ الطالع السعيد، ص ۷۰.

<sup>(</sup>٧) عن مصنفاته الفنية انظر؛ حاجى خليفة: كشف الظنون، ص١٦٧، ٢٣٠، ١٠٩١.

الدين عمر، وله من الشعر الكثير في وصف الحالة بإقليم أسوان(١).

بالإضافة إلى الإدفوى فقد عاش فى أسوان وإدفو وقوص إبان إمارة بنى ربيعة الكنوز علماء أفاضل وأدباء وشعراء، وممن عاش فى كنف أمراء ربيعة الكنوز علماء وشعراء ينتمون إلى القبيلة نفسها (ربيعة) مثل أبوالحسن على بن أحمد بن عرام الربيعى الأسوانى الذى كتب مؤلفا خاصا فى بنى عمه الكنوز، ذكر فيه مناقبهم وأحوالهم، وعدد مآثرهم وأعمالهم(٢). ويتضح من أسلوبه الأدبى أنه كان واسع الثقافة والاطلاع، إذ كان له تصانيف فى فنون مختلفة من العلم والأدب (٣).

ومن العلماء والأدباء الذين عاشوا في الصعيد عهد أمراء بني ربيعة وكانوا ينتمون إلى القبيلة نفسها، أبوبكر بن عرام الأسواني، وأحمد بن عبدالرحمن الأسواني، وأبو محمد هبة الله بن عرام السديد وغيرهم(٤).

ومن الشعراء غير الربيعيين الذين عاشوا في ظل أمراء بني ربيعة الكنوز ومدحوهم: الشاعر أحمد بن محمد الروزبي الذي عاش في القرن الساس الهجري ومدح بني الكنز، وذكره ابن عرام في سيرته وقال فيه مكان لذيذ المحاضرة، حسن المجاورة (٥).

وممن ذكرهم ابن عرام في سيرته الشاعر أحمد بن محمد الأسواني، إذ كان أديبا وفقيها. عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، ومدح أمير ربيعة كنز الدولة ابن المتوج<sup>(٦)</sup>.

هل المجد الاما اقتنته الصوارم أوالجد الاما بنته المكارم

أو العز الاما أشاد منارة وهائع يبقى ذكرها وملاحم

أو الفخر الاما متوج لابس حلاه وراق في علاه وراقم

إذا أخلفت سحب فغيث مساجم وإن شجرت حرب فليث ضارم

انظر: الادفوى: الطالع السعيد، ص ص ١٣٠، ١٣١. من مدح ابن المتوج أيضاً الأديب الشاعر الحسن بن على بن إبراهيم الاسوانى الذى عاش فى اسوان خلال القرن السادس الهجرى، وعاصر ابن المتوج ومات عام ٥٦١هـ. وكان الحسن بن على الاسوانى فقيها وأديباً بارعاً. وله تفسير يقع فى حمسين جزء، ولكن لم يعثر عليه. وعلى الرغم من تصانيفه فى فنون كثيرة الا أنه اشتهر بكونه شاعرا، حرص على حضور مجالس الامراء من بنى ربيعة، ومدحهم بقصائد كثيرة، ونال منهم حظاً وفيرا من المكانة الأدبية، فضلا عن الاغداق عليه بالمال الكثير، انظر: الادفوى:الطالع السعيد، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>١) عن مدحه لبنى الكنز من أمراء ربيعة انظر: الإدفوى: الطالع السعيد، صفحات ٣٠، ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الادفوى: الطالع السعيد، ص $^{99}$ ! ابن دقماق: الانتصار بواسطة عقد الامصار، ج $^{0}$ ، ص $^{99}$ ! المقريزى: الخطط، ج $^{19}$ 

<sup>(</sup>٣) الادفوى: الطالع السعيد، ص٣٧١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٧٩، ٨٥، ٧٣٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٢٨، ١٢٩ (نقلا عن ابن عرام)

<sup>(</sup>٦) ومن قصيدته في مدح هذا الأمير:

ومن الشعراء الذين مدحوا بنى الكنز الشاعر أبو إسحاق بن شعيب الأسوانى الذى عاش فى القرن السادس الهجرى (١)، والفقيه والأديب النحوى الشاعر على بن محمد بن النضر الأسوانى، ذكره ابن عرام فى سيرة بنى الكنز(1).

ومن الشعراء الأسوانيين في القرن السابع الهجرى الشاعر الحسين بن محمد الأنصارى الأسواني، وصفه الإدفوى قائلا: «كان فاضلا أديبا له النظم الحسن والنثر الجيد، ويكتب خطاً حسناً، غير أنه لم يذكر لنا شيئا عن شعره، وتوفى هذا الشاعر بعد عام ٦٧٠هـ/١٢٧١م(٣).

وكذلك الشاعر عمر بن عبدالعزيز الأسوانى الذى رحل من أسوان إلى قوص ثم إلى القاهرة لتزويد نفسه بالعلم (٤)، وقد أصبح شاعراً ينظم الشعر، بجانب أنه قد عرف عنه كفقيه بارع، وأديب يرتجل الشعر (٥).

وأيضا من شعراء القرن السابع الهجرى، الشاعر عثمان بن عبدالمجيد الأسوانى، ويبدو أنه لم يكن مكثرا في شعره، فقد قال عنه الإدفوى في ترجمته الشخصية «له شعر(٢)».

أما في القرن الثامن للهجرة فهناك شاعران نظما الشعر، هما عبدالرحيم بن محمد بن عبدالرحيم البمباني (ت  $^{(\vee)}$  أو  $^{(\vee)}$  ، وكان فقيها فاضلاً ونحويا وأديباً وشاعرا $^{(\vee)}$ .

أما الشاعر الثانى فهو إبراهيم بن أحمد بن طلحة الأسوانى (ت٧٣٥هـ) وصفه الإدفوى بقوله: «الشاعر المشهور، الأديب المذكور، .... له ديوان شعر يدل على فضله، ويشهد بنبله(^)».

إن كنت تسأل عن عرضي فلا دنس أو كنت تسأل عن حالى فلا حال

قد ضيع المجد مال ضيعته يدى ما اضيع المجد ان لم يجمعه المال

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٧٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ص ٤٠٨، ٤٠٩ ؛ السيوطى: بغية الدعاة، جـ٢، ص ٢٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الادفوى: الطالع السعيد، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) توفى الشاعر عام ٦٩٢هـ. المصدر نفسه، ص ص ٤٤١، ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) سأله أحد الأدباء عن حاله فقال:

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص ٤٤١ – ٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) انظر الطالع السعيد، صفحات ٣١٢، ٣٥٠، ٣٥١.

<sup>(</sup>٨) انظر: الادفوى: الطالع السعيد، ص ٤٦ – ٤٨.

أما فى القرن التاسع الهجرى، فقد فترت حركة الشعر فى أسوان، وهذا يرجع إلى ما أصاب أسوان من خراب نتيجة ثورات العربان<sup>(١)</sup>. على أن هذه النهضة الفكرية لم تقف عند حد أسوان، الثغر المملوكى النوبى المشترك من الناحية الحضارية، ولم يقصر رواد هذه النهضة العلمية علومهم على أهل أسوان ومن ورد عليها فحسب، بل خرج بعض هؤلاء الرواد من نطاق مدينة أسوان إلى ما جاورها من المدن والثغور النوبية التى أمتد إليها نفوذ مصر المملوكية فى ذلك العصر<sup>(١)</sup>.

### - عيذاب وحياتها الدينية والأدبية:

مما لا شك فيه أن خطة القضاء كانت أكبر وأهم المناصب الدينية بعيذاب. بل كانت هناك مهام فريدة من حقوق وظيفة قاضى عيذاب أفردته وميزته عن غيره من القضاة في سائر البلاد الإسلامية (7) فقد ارتبط عمله ارتباطا وثيقا بحياة الثغر الدينية والتجارية. ولذلك كان يراعى في اختياره دوره في خدمة الحجيج والتجار أكثر من أي اعتبار آخر بما في ذلك مدى مقدرته الفقهية (3). وقد تقلد منصب القضاء بعيذاب جماعة من الفقهاء وصلتنا تراجم بعضهم، فمن أوائل من نعرف منهم أبا القاسم نوفل بن جعفر المنعوت بالمخلص الجد الأعلى للإدفوى والذي تولى الحكم بها في عام (١٣٥هـ/١٥٦م) وتوفي عام (١٣٥هـ/١٧٦م).

ومنهم ابن مسلم الأقصرى، وكان قد تفقه على مذهب الإمام الشافعى على يد الشيخ محمد مجدالدين القشيرى، وتوفى عام ٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م (7).

وقد خلف الأقصرى الفقيه زين الدين أبو حامد محمد بن محمد العثمانى (نسبة إلى عثمان بن عفان) المعروف بالسريس، حيث كان فقيها على مذهب الإمام

<sup>(</sup>١) السخاوى: الضوء اللامع، جـ ٦ ص٩٥؛ الحويرى: اسوان، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ورد كثير من الشخصيات الأدبية التى انتقلت إلى ثغر عيذاب، انتمائها إلى اسوان وهو ما سنحاول ابرازه غى حياة عيذاب الدينية والادبية. انظر: ذلك فيما بعد، انظر الخريطة شكل رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن خلدون: العبر، جـ١، ص ٢٢١ - ٢٢٢، بشير ابراهيم بشير: عيذاب، ص٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الادفوى: الطالع السعيد، ص ١٨٤ ,٣٦٠، ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) عرفت عنه بانه واسع النعمة والثراء، سمحا جوادا باجرام الوارد من حجاج وتجار، اشتهر عنه ذلك بالناحية، بل صار ذلك سببا لتولية القضاء وطالت مدته في منصبه حتى مكث بها قرابة الستين عاما إلى ان توفى عام ٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م. انظر: المصدر نفسه، ص ص ٣٠٠ ٣٦٦، ٢٣٦١ع ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، جـ٧، ص ١٢.

الشافعي، واشتغل بالفقه على يد الشيخ جلال الدين أحمد الدشناوي، وأجازه بالفتوى، وسمع الحديث منه، وكانت له مشاركة في عدة فنون من العلم كالأصول والنحو والأدب، والشعر، وكان قبيل خدمته بعيذاب قد تولى خطة القضاء بعدة مدن من بلاد الصعيد منها إدفو، وأسوان وقفط وقنا وهو الذي قال عنه الإدفوى: (وكان حسن السيرة رضى الطريقة، قائما بالمعروف والنهى عن المنكر، وكانت وفاته في عام ٥٠٧هـ(١)/١٥٠٥م).

ومن شعراء عيذاب القاضى عبدالمنعم بن أحمد بن عبدالمجيد التقى حيث كان بارعاً فى الخطابة أيضاً، وقد ظل يشغل منصبه قرابة ستين عاما إلى أن توفى عام ١٣٣٧هـ/١٣٣ م وقد جاوز الثمانين، قال عنه الإدفوى: (كان فيه نفع للحجاج والوارد، قوى الحرمة، نافذ الكلمة، وكان إلى جانب ذلك يعالج الشعر)(٢).

وهناك جماعة من الفقهاء تولوا قضاء عيذاب بالإنابة منهم: محمد ابن إسماعيل بن عيسى أبى النضر القفطى، وينعت بالتقى، ويدعى بابن دينار سمع الحديث من عدة مشائخ منهم الحافظ المنذرى والحافظ أبى الفتح القسيرى وغيرهما وكان فقيها على مذهب الإمام الشافعى، توفى فى عام 7.7هـ(7) 7.7م ومنهم عبدالرحمن بن موسى الكندى الدشناوى المنعوت بالأمين، وكان فقيها شافعياً وقد تقلد عدة مناصب دينية بالصعيد، حيث عمل بالمدرسة النجمية بقوص، وتولى الإمامة بجامعها، وصحب الفقيه المعروف الشيخ مسلم زمانا، ثم عاد إلى بلاد النوبة ودخل إقليم التاكا، بغرض نشر الثقافة العربية، وتوفى هناك فى عام 7.7هـ(3) 7.7م، ومنهم محمد بن محمد بن نصير المنعوت بالكمال ويعرف بابن الحسام القوصى، قال عنه الإدفوى: «كان فقيها مشاركا فى النحو، قرأه على أبى الطيب. وقد تولى القضاء بعدة جهات بالصعيد، منها دشنا وفاو والمرج وأعمالها، وبها توفى عام

<sup>(</sup>١) الادفوى: الطالع السعيد، ص ص ٣٥٧، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص٢٥٦؛ الفقيه الكندى من أوائل رجال الدين ذوى المكانة الذين ساروا إلى داخل البلاد، ولم يكن اختياره لاقليم التاكا بمحض الصدفة فهو من اوائل الاقاليم السودانية التى حظيت بوجود عربى اسلامى ذى شأن عظيم. فنحو منتصف القرن العاشر الميلادى كان على الاقليم ملك مسلم يتكلم العربية إلا أنه فى طاعة ملك علوة، وببلاده كثير من المسلمين يختلفون بالتجارات إلى مكة. ابن حوقل: صورة الارض، ص ٦١.

 $1778_{\alpha}^{(1)}$ ، وآخر من نعرف منهم نوح بن عبدالمجيد بن عبدالحميد القوصى المعروف بالزين وكان فقيها على مذهب الإمام الشافعى، ومثل من ذكرنا قبله فقد تولى القضاء بعدة مدن من بلاد الصعيد قبل ولايته قضاء عيذاب، كما باشر التدريس بقوص وتوفى عام  $177_{\alpha}^{(7)}$ .

ومن هذا النذر اليسير من التراجم التى تيسرت لنا نستطيع أن نستشف صورة واضحة المعالم عن مدى اختيار هؤلاء الفقهاء ومساهمتهم فى حياة الثغر، فقد سبق أن أن دائرة عمل القاضى قد اتسعت وتشعبت.

ومن التراجم السابقة يلاحظ أن القاضى كان يختار من بين الفقهاء الذين تقادوا فى عدة مناصب دينية فى بلاد الصعيد الأعلى مثل إمامة مسجد أو ولاية قضاء أو تدريس ويشير ذلك إلى روابط دينية وثقافية وثيقة بين عيذاب وبلاد الصعيد الأعلى، وكانت قد أظلت بلاد الصعيد نهضة فكرية كبرى منذ بداية القرن الثانى عشر الميلادى بفضل الازدهار والرواج الاقتصادى الذى صاحب تحول طرق التجارة العالمية إلى البحر الأحمر. بل شارك عدد لا يستهان به من أبناء الصعيد فى تلك النهضة التجارية بأن انخرطوا تجاراً فى الكارم(٣). وقد رصد تلك النهضة الاقتصادية والعمرانية والثقافية التى انتظمت فى الإقليم الفقيه المؤرخ الإدفوى والذى ترجم فيه لجماعة من أبناء الصعيد الذين نبغوا فى مجال العلوم الدينية والأدبية والحكمية (٤).

ومن ناحية أخرى فإن أغلب الفقهاء الذين تقادوا هذا المنصب كانوا على مذهب الإمام الشافعي. ومرد ذلك إلى أنه بعد أن أعيد الحكم السنى بمصر بقيام الدولة

<sup>(</sup>١) الادفوى: الطالع السعيد، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الادفوى: الطالع السعيد، ص ٤٦، ٢١٤، ٢٧٤، ٣٥٣، ٣٦٢. وعن التجارة الكارمية انظر ما سبق ذكره فى الفصل الرابع من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) تعرض الادفوى لخطط مدن الصعيد واحوالها العمرانية ومؤسساتهاالدينية والعلمية. وكانت قوص قصبة ذلك الاقليم وقاعدته، وقد وصفها بن جبير نحو نهاية القرن الثانى عشر الميلادى قائلا: «وهذه المدينة حفيلة الاسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار ارض الحبشة لانها محط الجميع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق، وملتقى الحجاج المغارية والمصريين والاسكندريين ومن يتصل بهم، كما وصفها الادفوى بأنها باب مكة واليمن والنوبة وسواكن والتاكا ابن جبير: ص٤٠ ، الادفوى: ص٨، ابن دقماق: الانتصار، ص ٢٨ ، على باشا مبارك: جـ ١٤ ، ص١٢٨ وما بعدها، بشير ابراهيم بشير، عيذاب، ص١٣٠.

الأيوبية وزوال الدولة الفاطمية، ظهر مذهب الإمام الشافعي على غيره من المذاهب وذلك أن صلاح الدين الأيوبي بعد صرفه لقضاة الشيعة فوض القضاء لصدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني الشافعي، فلم يستتب الماراني في إقليم مصر إلا من كان شافعي المذهب، ومن ثم استبد الشافعيون بالقضاء وتشددوا في مذهبهم إلى أن اضطر السلطان بيبرس إلى ادخال إصلاح جوهري على النظام القضائي بتعيين أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة وذلك عام ٦٦٤هـ/١٢٦٥م إلا أن ذلك لم يضعف من قوة المذهب الشافعي بمصر، وظل ظاهراً بها على المذاهب الأخرى(١).

وينسب دخول المذهب الشافعي إلى السودان تقليدياً إلى زمن الفونج(7).

وقد ثبت أن الفقيه الكندى الشافعى الذى دخل إقليم التاكا قد حمل معه هذا المذهب إلى داخل البلاد، وذلك قبيل عصر الفونج بزمن طويل $^{(7)}$ . كما أن غلبة المذهب الشافعى على عيذاب ربما يفسر لنا تمكن المذهب الشافعى من بلاد البحر الأحمر إلى يومنا هذا.

وثم سمة أخرى غلبت أيضًا على معظم الذين تولوا القضاء بعيذاب وهى اشتغالهم بالأدب، وتلك صفة لم يختصوا بها دون علماء جيلهم، فقد كان الجمع بين عدة فنون وعلوم مذهبًا مألوفًا بين رجال العلم في ذلك الزمان. ولا شك أن تنوع معارف قضاة عيذاب وغزارة علومهم كان له حميد الأثر في إخصاب حياة الثغر الفكرية والعلمية.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، جـ۲، ص ٣٤٣؛ ابن حجر العسقلانى رفع الاصرعن قضاء مصر- تحقيق حامد عبدالمجيد، القاهرة ١٩٧٠، جـ٢ ص ٣٦٧؛ حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن: النظم الاسلامية، القاهرة ،١٩٧٠، ص ٠٠٧

<sup>(</sup>Y) أول من نشر المذهب الشافعى فى السودان هو محمد بن على بن قوم؛ انظر الطبقات ص ص ٣٥٣، ٣٥٤؛ وقد حضر الشيخ محمد هذا إلى السودان حوالى سنة ١٥٤٦ وزار سنار واربجى وبربر؛ واستقر بالاخيرة وعلى ايدى تلامذته انتشر مذهبه إلا أن الغلبة كانت للمالكية، كما انتشر المذهب الشافعى فى سواكن وطوكر نتيجة الصلات التجارية التى تربط شرق السودان باليمن والحجاز ومصوع. انظر: -Y.F. Hasan: External Islamic in التجارية الايمن والحجاز ومصوع. انظر: -fluences and the progress of Islamizaton in the Suden, P. 16.

والثقافة العربية في السودان، دراسات في تاريخ السودان، جـ ١، ص ص ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الادفوى: الطالع السعيد، ص ١٥٦.

#### - المسجد، الإمام، الخطيب:

أول من ذكر مسجدها الرحالة الفارسى أبو معين ناصر خسرو نحو منتصف القرن الحادى عشر الميلادى، فقال: «وبها مسجد جمعة (١)» وقال عنها ابن بطوطة (٢): وبمدينة عيذاب مسجد ينسب للقسطلانى شهير البركة رأيته وتبركت به (7). وقد عثر الأثرى مرى على أنقاض هذا المسجد عند قيامه بحفرياته الأولية فى الموقع عام 1977 م (3).

ويبدو أن هذا المسجد كان المؤسسة الدينية الوحيدة بها، وذلك أن المؤرخين والرحالة مع كثرتهم لم يذكروا مؤسسات دينية غيره كالأربطة ونحوها، كما أن الحفريات الأولية لم تعثر على أنقاض يمكن نسبتها إلى تلك المؤسسات. ولذلك فإن مسجدها كانت الخلية الوحيدة للنشاط الديني من سماع حديث وتدريس وقد ذكر ابن بطوطة أنه شهير البركة كناية عمن أمه من كبار العلماء ورجال الدين.

<sup>(</sup>۱) ناصر خسرو: سفرنامة، ص ص ۷۲، ۳۷.

<sup>(</sup>٢) الن بطوطة: رحلته، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة: وحلته، ص ٥٠؛ ويعتقد ان القسطلاني المذكور هو الشيخ أبو البركات عمر بن محمد التوزري القسطلاني امام مقام المالكية بالحرم الشريف ولد عام ١٧٦ م وتوفي في عام ١٩٤٦م. انظر: تقي الدين القاسى: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين – تحقيق د. فؤاد سيد، القاهرة ١٩٦٦م، جـ٦، ص٢٥٨ – ٣٦٠ وقد خلفه على الامامة ابنه صنياء الدين محمد والذي ولي التدريس بعدة مدارس بمكة إلى جانب ذلك، كان له شعر جيد، وتوفي صنياء الدين عام ١٢٦٥م، خلفه على الامامة ابنه أحمد انظر: تقي الدين القاسى: العقد الثمين، قـ٢، ص ٢٠٠ – ٢٣٠؛ وأسرة آل القسطلاني أسرة شهيرة اصلها من توزر بالمغرب هاجر عدد من أقرادها إلى المشرق حيث صار لهم ذكر ونباهة – فإلى جانب من ذكرنا نبغ منهم أبو العباس أحمد بن على القسطلاني والذي تولى التدريس والفتوي زمانا بمصر، ثم جاور بمكة وبها مات عام ١٩٣٩م انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان، تحقيق أحسان عباس بيروت ١٩٦٨، جـ١، ص١٩٠، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، تحقيق أحمد زكى، القاهرة ١٩٩٩، جـ٦، ص٢٩٠؛ عبدالحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بيروت، بدون، جـ٥، ص١٩٧٩، ونبغ لأبي العباس هذا ابنان أحدهما قطب الدين أبوبكر محمد الذي تولى مدرسة الحديث الكاملية بمصر، وكانت لقطب الدين هذا صلة وثيقة بعيذاب تتصل بسماع الحديث وتوفي عام ١٨٨٧م. انظر ابن تغرى بردى: جـ٧، ص٣٧٣، محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات – تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة بردى: جـ٧، ص٣٩٣، أما الآخر فهو ابنه تاج الدين أبو الحسين على والذي تولى كأخيه مدرسة الحديث الكاملية وتوفي عام ٢٣٧، أما الآخر فهو ابنه تاج الدين أبو الحسين على والذي تولى كأخيه مدرسة الحديث الكاملية وتوفي عام ٢٣٠ أما الآخر فهو ابنه تاج الدين أبو الحسين على والذي تولى كأخيه مدرسة الحديث الكاملية وتوفى عام ٢٣٠ أما الآخر فهو ابنه تاج الدين عبدالحديث الكاملية وتوفى عام ٢٣٠ أما الآخر فهو ابنه تاج الدين أبو الحسين

<sup>(</sup>٤) انظر: المشروع السوداني الفرنسي، ص٣٠ - ٤٥.

ومن أوائل من تصدر للإمامة والخطابة بمسجد عيذاب ناصر خسرو الذى ذكر أن أهل عيذاب طلبوا منه القيام بتلك المهام إبان إقامته بينهم، فباشر ذلك لمدة ثلاثة أشهر. ويكشف قول ناصر خسرو أن المسجد لم يكن له إمام متفرغ آنذاك.

وربما أضيفت الخطابة بالمسجد وأحيانا إلى خطة القضاء كما هو الحال مع القاضى عبدالمنعم بن أحمد بن عبدالمجيد التقى. ولعل من أشهر من تولى الخطابة بمسجد عيذاب تفرغاً يحيى بن جعفر القفطى المعروف بخطيب عيذاب؛ وكان ليحيى باع طويل فى علم الحديث وعليه سمع ومنه أخذ الشيخ قطب الدين بن القسطلاني (۱). وإلى جانب هؤلاء الذين ذكرهم المؤرخون، فلابد أن عدداً صالحاً من رجال الدين والعلماء اختلف إلى الخطابة والإمامة بمسجد عيذاب وهم فى طريقهم إلى الحج أو التجارة؛ وما اخبرنا به الرحالة الفارسى يؤكد هذا، وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض أهل عيذاب قد شاركوا فى خدمة المساجد منهم: بدرالدين حسن العيذابى رئيس المؤذنين بقلعة الجبل بالقاهرة المتوفى عام ٧٩٧هـ/١٣٩٤م (٢).

وما تقدم يتضح أن مسجد عيذاب كان محور الحياة الدينية والفكرية بها، فإلى جانب شعائر الصلاة، فإن حلقات الحديث والتدريس وما يتصل بذلك من الأنشطة كانت تقام به، وبه يقيم كبار العلماء والصالحين الوافدين على الثغر.

وما أن صارت عيذاب معبراً للحجاج(<sup>(</sup>) حتى صارت مركزاً هاماً لسماع الحديث(<sup>(2)</sup> يضارع مراكز السماع الكبرى بالدول الإسلامية، فقد جرت العادة في ذلك

<sup>(</sup>١) الإدفودى: الطالع السعيد، ص٧٠٤؛ بشير إبراهيم بشير، مرجع سابق ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات، مجلد ٩، جـ٢، ص٣٩٠؛ بشير إبراهيم بشير: مرجع سابق، ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) لقد كان الحج هو الدعامة الثانية لحياة عيذاب الدينية، وقد أشرنا من قبل إلى أن طريق الحج لبلاد شمال إفريقيا ومصر قد تحول إلى عيذاب نحو منتصف القرن الحادى عشر الميلادى، فقد ظل الحاج يستخدمه منذ ذلك الحين حتى خراب عيذاب في النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادى، وإن تناقصت أعدادهم بعد فتح الطريق البرى بين مصر والحجاز. ويسبب ذلك صارت رعاية الحاج بعيذاب من أخص اهتمامات حكام مصر الإسلامية، وقد أشرنا إلى أن القيام بأمر الحاج كان من أهم الشروط في اختيار القضاة للثغر. وعلى أيامه وضع السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي ضريبة الرأس التي كانت مغروضة على الحاج المغربي بعيذاب والتي كانت من رسوم الفاسطميين. أنظر: ابن عبدالظاهر: تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون: ورقة ٢٩٠. ابن جبير: ص٤٠، ٢٤، عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين، القاهرة، ٢٩٠، ابن جبير: ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) من أشهر المدن التى صارت مركزا لسماع الحديث لوقوعها على طريق الحج مدينة الإسكندرية. انظر: جمال الدين الشيال: أعلام الإسكندرية فى العصر الإسلامى، القاهرة ١٩٦٥م ص١٣٠، وما بعدها، ص١٨٩ وما بعدها، محمد عواد حسين: تاريخ الإسكندرية وحضارتها منذ أقدم العصور، القاهرة ١٩٦٣م، ص٢٤٣، ٣٢٦.

الوقت أن يتقابل كبار الفقهاء ورجال العلم فى مثل هذه المراكز الهامة وخاصة التى تقع فى طريق قوافل الحج<sup>(۱)</sup>. وذلك طمعا فى الاجتماع بغيرهم من رجال الحديث والعلماء<sup>(۱)</sup>.

فكان للحجاج نشاط فكرى  $^{(7)}$  نستطيع أن نلمسه من جملة هؤلاء العلماء النابهين الذين أقاموا زمانا بالثغر مقيمين قادمين من الحجاز  $^{(3)}$ , ومن أشهر من دخل عيذاب من الحجاج الإمام أبو الحسن على بن عبدالله الشاذلي الصوفى مؤسس الطريقة الشاذلية، وكان قد أتخذ الإسكندرية موطناً، وكان يخرج منها كل عام إلى الحج عن طريق عيذاب إلى أن توفى وهو فى طريقه للحجاز، وقد دفن بموضع قريب من عيذاب يعرف بحميثرا، وذلك فى عام  $707 = (^{(3)}/100)$ م ومنهم الإمام الكبير أبوحيان محمد يوسف الأندلسى النحوى  $^{(7)}$ . ودخل أبوحيان عيذاب فى طريق عودته من الحج وسمع بها، وقد أوردها ضمن قائمة البلاد التى سمع بها حيث يقول: «سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس والإسكندرية ومصر والقاهرة ودمياط

<sup>(</sup>١) انظر الشيخ عبدالمحمود: كتاب الرحلة المسماة بالدرة الثمينة في أخبار مكة والمدينة، مخطوط غير منشور، دار الوثاذق المركزية بالخرطوم، رقم

<sup>.</sup>Misc 1/15/166 ورقة ۱۰

<sup>(</sup>۲) الإدفوى: الطالع السعيد، ص۷۷، ابن الفرات، ج۸، ص۷۳، ۲۷؛ أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية، جامعة الرياض ط الأولى ۱۹۸۱، ۹۹ – ۱۰۱؛ محمد بهجت عصفور: الصلات السياسية والحضارية بين مصر وبلاد الحجاز منذ بداية العصر الإسلامى فى مصر حتى نهاية عصر المماليك، دكتوراه جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ص ص۱۹۹، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإدفوى: الطالع السعيد، ص٧٧؛ ابن الفرات، جـ٨، ص٧٧، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) أشرنا من قبل إلى إقامة ناصر خسرو بعيذاب وباشر الخطابة بمسجدها، ومنهم الإمام أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسين بن الحباب السعدى. والذى كان فقيها فى طلب الحديث، وصنف عدة كتب، توفى بعيذاب فى طريق عودته من الحج فى عام ١١٦٠م. انظر: المقريزى: أنعاظ الحنفا، جـ٣، ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة: رحلته، ص٥٣، الشيال، ص١٨٩، ١٨٩ - ١٨٩ (٥) ابن بطوطة: رحلته، ص٥٣، الشيال، ص١٨٩ - ١٨٩ ويذكر أن مؤسس الطريقة الشاذلية بالسودان هو الشريف حمد أبو دنانة والذي تزوج بابنة أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة بمراكش وذلك نحو منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. انظر: Trimingham: Op. Cit., P. 223. (٢٤٣)

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد المقرى التلمسانى: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة ١٩٤٩، جـ٣، ص٢٨٩ – ٣٤١.

والمحلة وطهرمس والجيزة ومنية ابن خصيب ودشنا وقنا وقوص وبلبيس وبعيذاب من بلاد السودان وينبع ومكة شرفها الله تعالى وجدة وأيلة (١)».

وفيما أورد، أبو حيان هذا أبلغ دليل على أن عيذاب قد صارت فى زمانه فى مصاف أعظم مراكز الحديث فى البلاد الإسلامية تشد إلى حلقات مسجدها الرحال وتضرب إليها أكباد الأبل؛ ومن الأدلة ما يعزز هذا الزعم بأن أبا حيان بقى قدراً من الزمان بعيذاب، فقد ذكر المقرى من ضمن مؤلفاته كتاباً مترجماً بنور الغبش فى لسان الحبش (٢).

وعلى الأرجح فإنه صنف هذا الكتاب إبان إقامته بعيذاب إذ كان لابد له من البقاء مدة بتلك النواحى ليتعرف على ذلك اللسان. ثم أنه تزوج بجارية سوداء ولدت له ابنه حيان الذي يكنى به (٣).

إذن فنحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن موسم الحج كان بالنسبة لعيذاب ما كان سوق عكاظ لمكة في الجاهلية. وبمعنى آخر فقد كان موسم الحج بالنسبة لها مظاهرة دينية أدبية كبرى. وقد أسلفنا القول بأن موقعها في نهاية طريق قوافل الحج  $(^1)$ ، قد جعلها مركزاً هاماً من مراكز سماع الحديث مما حدا بعدد صالح من العلماء والفقهاء أن يقيم بها بصفة دائمة بغرض الإفادة والاستفادة، فقد ذكر ابن بطوطة أنه وجد بها من الفقهاء الشيخ الصالح موسى والشيخ المسن محمد المراكشي والذي زعم أنه من سلالة المرتضى صاحب مراكش  $(^0)$ . وترجم الإدفوى للشيخ إسماعيل بن عبدالرحيم العسقلاني المحتد، وكان فقيها على مذهب الإمام الشافعي، فأقام بعيذاب مدة طويلة وتزوج بها، ثم عاد إلى إدفو وتوفي بها عام  $(^1)$ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، جـ٣، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٣، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: جـ٣، ص٣٥٥؛ انظر: بشير إبراهيم بشير: عيذاب، ص٦٨. ويعتقد بأنه بنى بأم ولده تلك إبان إقامته بعيذاب. انظر: المقرى: نفح الطيب، جـ٣، ص٣٢٧، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط الشيخ عبدالمحمود: كتاب الرحلة المسماة بالدرة الثمينة في أخبار مكة والمدينة، ورقة ١٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة: رحلته، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) الإدفوى: الطالع السعيد، ص٣٨.

أما عن حياة عيذاب الأدبية، فقد لاحظنا أن عمال الإدارة الإسلامية بالثغر كان أغلبهم على حظ وافر من الأدب وأسبابه بخاصة الشعر الذى برع فيه عدد منهم، كما شارك بعضهم فى التأليف والتصنيف.

وإلى جانب ذلك فإن عددا لا يستهان به من شعراء ورجال الأدب قد وجدوا طريقهم إلى الثغر لسبب أو لآخر، فهناك من قصدها في عمل رسمى مثل الفقيه الأديب المؤرخ عمارة اليمنى الذي بعثه أمير مكة في سفارة إلى البلاد الفاطمي<sup>(۱)</sup>، وهناك من قصدها في حاجة خاصة كأبي الفتوح نصر بن عبدالله المعروف بابن قلقس السكندري<sup>(۱)</sup>. وكان ابن قلقس قد سار إلى اليمن في حدود عام محره / ۱۱۷۰م ومدح ملوكها وكبراءها بخاصة أبا الفرج ياسر بن أبي الندى بلال بن جرير المحمدي وزير آل زريع ملوك عدن، فأجزل له ياسر العطاء، فأقبل إلى مصر مثقلا بأنعامه، ولكن الركب الذي كان يستقله غرق في مياه جزيرة الناموس بالقرب من باضع، فعاد إلى اليمن (۱۳).

وهناك من الشعراء والأدباء من وفد على عيذاب قسراً مؤدبين بالنفى والتغريب من قبل حكام مصر الإسلامية، والنفى والتغرب إلى جزر ومراسى العدوة الإفريقية بغرض التأديب لكبار رجال الدولة والأدباء والفقهاء المغضوب عليهم وهذا تقليداً معروفاً منذ صدر الإسلام<sup>(3)</sup>، وممن نفى إلى عيذاب الشاعر نشو الدولة على بن مفرج المنجم المعروف بابن المنجم، وكان رفيقا لابن قلاقس المتقدم الذكر، وكان ابن المنجم هذا قد تولى «ضمان الصابون والملاهى» فى الدولة الأيوبية، فظلم وعسف، فجأر الناس

وقد خلد دخوله إليها في أبيات يشكو فيها حالة وسوء ما لاقى بعيذاب، وفي ذلك يقول:

ب من أهلها وجرى لى منهم شغب

لم ترضى عيذاب أنى مسنى نصب

أكناف قوص ولا من حلها الشغب

حتى لقيت بقوص لاسقت أبدا

<sup>(</sup>١) عمارة بن على الحكمى: النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية تحقيق Hartwig Derenbourg باريس ١٨٩٧، ص١٢٤.

 <sup>(</sup>۲) العماد الأصفهاني الكاتب: خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء مصر (تحقيق أحمد أمين وآخرون)، القاهرة،
 ۱۹۰۱، جـ۱، ص١٤٥ – ۱٦٩٠؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ٥، ص٣٨٥ – ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) لعل أقيم ما خلفه ابن قلاقس قصيدته التي وصف فيها المراسى ما بين عدن وعيذاب انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ١ ، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، اتلقاهرة ١٩٣١، جـ٤، ص٢٣٩، ٢٤٦، ٢٤٨ - ٢٥٠، ٢٥٥، العماد الأصفهاني: جـ١، ص١٦٨.

بالشكوى منه، فأدب بالنفى إلى عيذاب، وكان مولده عام ٥٤٩هـ/١١٥٤م، وتوفى فى حدود عام ٦٢٠هـ/١٢٢م ولم يخلف لنا ابن المنجم أشعاراً فيها ذكر لعيذاب فى الكتب المطبوعة وربما كان لها ذكر فى ديوانه المخطوط (١).

هكذا امتذ نفوذ مصر المملوكية إلى الثغور النوبية امتداداً ثقافياً مؤثراً بخلق نهضة علمية وأدبية استفاد منها البجاه، ومن ثم النوبيون من بعد ذلك.

# - أثر اليمن الثقافي والديني:

يعد اليمن أحد روافد الثقافة الإسلامية في السودان، ويبدأ هذا الأثر كما تذكر الروايات المحلية بقدوم غلام الله بن عائد<sup>(۲)</sup> في النصف الثاني من القرن الرابع عشر<sup>(۳)</sup> من جزيرة نواوة التابعة لبلاد اليمن، بعد أن سكن جزيرة ساكية على البحر الأحمر، وقد رحل منها إلى دنقلا، وقرر السكن بها، «لأنها كانت في حيرة وضلالة<sup>(٤)</sup>» ثم بادر بإنشاء المساجد وتعليم أولاد المسلمين<sup>(٥)</sup>.

C.F. P. M. Holt: The Sons of Jabir and their Kins: a clan of Sudanesereligiou notables, B.S.O.A.S., XXX, 1976, P. 142 - 157.

- (٣) انظر: مخطوط: أنساب عرب السودان. Misc 1/18/198. ورقة ٣٠.
- (٤) جاء في وصف ليوحنا السورى الذي زار تلك البلاد أن سكانها: اليسوا بمسيحيين ولا يهود ولا مسلمين ولكنهم Alvars, Vol. II, P. 461, Millet,: "Jebel Adda, Pre- يؤملون أن يظلوا مسسيحيين، انظر: -liminary Report" Journal of American Research Center in Egypt, VI., 1967, P.62.
- (°) وتذكر نفس المخطوطة أن غلام الله قدم صغيرا في صحبة والده عائد قادما من اليمن البحر الأحمر، ولكن هذا يناقض ما عرف من مبادرته بإنشاء مدارس العلم بمجرد قدومه إلى دنقلا، ولو افترضنا أنه كان صغيرا وأن والده هو الذي قام بهذا الدور فليس ثمة ما تجعل الروايات تغفل عن ذكر دور الأب انظر:

MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 35.

<sup>(</sup>١) العماد الأصفهاني، ص١٦٨، بشير إبراهيم بشير: عيذاب، ص٧٤.

والواقع إن التبرير الذى تسوقه الروايات عن سبب اختياره لمنطقة دنقلا ليس سببا كافياً. لأن مناطق السودان الأخرى حين قدم إليها غلام الله لم تكن أحسن حالاً من دنقلا التى كانت أسبق من غيرها إسلاما واستقبالا للمؤثرات عن طريق التجار الوافدين من العرب.

## إذًا فثمة أسباب أخرى كانت وراء هذا الاختيار نجملها فيما يلى:

- ترجع الصلة بين دنقلا واليمن إلى ما قبل الإسلام (1). وذكر أن مقرى جد المقرة من اليمن (7)، وقيل النوبة ومقرى من حمير (7). فثمة علاقة قد نشأت باستقرار بعض الأسر العربية في أرض النوبة.

وبعد حوالى قرن ونصف من قدوم غلام الله إلى منطقة دنقلا نجد بشارة الأنصارى والد عيسى مؤسس كترانج يفد من المدينة المنورة<sup>(1)</sup>، ثم الأزهر ويصل للسودان قاصداً كلومسيد<sup>(0)</sup> فى بلاد دنقلة لصلة قرابة تربطه ببعض سكان هذه المنطقة عمن يزعمون الانتماء للأنصار، كما وفد شخص آخر من الأسرة إلى دنقلا قادماً من الحجاز ثم رحل منها إلى أبى حراز بالجزيرة.

- كان غلام الله يعيش مع أسرته على ساحل البحر الأحمر<sup>(٦)</sup>، ويعتقد أن ذلك كان في مدينة زيلع التي تنتمي إليها أسرته. وإذا ما تأكد هذا فإن مدينة زيلع كانت على

<sup>(1)</sup> E. Glaser. Die Abessinier in Arabian and Afrika, Munich, 1095, PP. 42 FF. "C. Conti Rossini, "Sugli Habasat", Rendiconti della Accademia dei Lincei, 1906, PP. 40 -59.

<sup>(</sup>٢) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) يقول ياقوت: وملوكهم يزعمون أنهم من حمير، ولقب ملكهم كابيل وكتابته إلى عماله وغيرهم: من كابيل ملك مقول ياقوت: وملوكهم يزعمون أنهم من حمير، ولقب ملكه، ١٣٥، المسعودي مروج الذهب، جـ١، ص٢٤٧، ٤٣٧، ٤٣٧، ٤٣٨، المسعودي مروج الذهب، جـ١، ص٢٤٧، ١٣٥؛ ابن الوردي تتمة المختصر، المجلد الأول، ص ص١٣٤، ١٣٥، ١٣٥؛ ابن الوردي تتمة المختصر، المجلد الأول، ص ص١٣٤، ١٣٥، Villard: Storia, P.171. MacMichael: Op. Cit., Vol. 1, P. 168.

<sup>(</sup>٤) محمد عبدالمجيد السراج: إرشاد السارى لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصارى، ص٨ – ١٢، وانظر أيضاً: الطبقات ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) كلومسيد يعنى في لهجة الدناقلة والمحس مسجد الحجر انظر الطبقات، ٣٤١.

Y.F. Hasan: Islamic Influences, P. 76 - 77.

<sup>(6)</sup> C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, PP. 32 - 33; Holt: Op. Cit., P. 142 - 157.

صلة بسودان وادى النيل عن طريق التجار الذين كانوا يحملون إليها العاج والجلود والريش لمقايضتها بالمنسوجات والخرز والخزف. وليس ببعيد أن يكون الزيالعة قد وقفوا على أخبار السودان بعامة ودنقلة بخاصة من خلال حركة التبادل التجارى(١).

ولما كان لعائلة غلام الله شهرة دينية، فيعتقد أن التجار السودانيين قد عرضوا عليه أن يذهب معهم إلى دنقلا لنشر العلم بين أهليهم، وهناك أمثلة عديدة على دعوة التجار للعلماء، منهم دعوة التاجر داود عبدالجليل للبهارى(7)، ودعوة تجار سنار للونسى الكبير(7).

وربما تكون الأسباب السابقة عاملاً هاماً في هجرة غلام الله إلى دنقلا، هذا بالإضافة إلى ما سبق أن أوضحناه في سياسة الحبشة العدائية تجاه المسلمين. وخاصة في عهد سيف أرعد  $(33-1771a)^{(3)}$  الذي يتفق مع قدوم غلام الله إلى دنقلا نحو منتصف القرن الرابع عشر ( $^{(0)}$ ) فمن الطبيعي أن أسرة غلام الله قد سمعت بهذه السياسة العدائية وبالتالى فسوف يناصبها الأحباش العداء، فكانت هجرتهم إلى دنقلا.

(1) C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, PP. 35;

Y.F. Hasan: Islamic external Influences, P. 75.

وأيضا نفس المؤلف. مقدمة الطبقات، ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) هو الحاج سعيد بن داود بن عبدالجليل من الجليلاب الذين دعا جدهم ناج الدين البهارى لزيارة السودان: الطبقات ص٨٠٠ . عبدالجليل هو جد الجليلاب وهو حفيد حجازى بن معين منشئ أربجى وبانى مسجدها . وحلة سعيد تقع على بضع أميال جنوب الخرطوم وهى أشهر قرى منطقة ود راوه . انظر الطبقات: ص٢٠٧ ،

<sup>(3)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 283. C.F.: Y.F. Hasan: Op. Cit., P. 75.

رأيضا مقدمة الطبقات، ص٠؛ حسن إبراهيم: انتشار الإسلام، ص٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقريزى: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص١١، ص١٢ وما بعدها، -Triming انظر: المقريزى: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص١١، ص١٤ وما بعدها، - Am: Op. Cit., PP. 73 - 4.

طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة، ص ص٥٠، ٥٥؛ محمد محمد أمين: تطور العلاقات العربية الإفريقية، ص ص٥٠، ٥٥؛ محمد محمد أمين: تطور العلاقات العربية الإفريقية، ص٣٥، C.F.: Tamrat: Church and State in Ethiopia مرجع سابق ص٥٣، 1527, P. 174, 206.

<sup>(</sup>٥) البدوى محمد نافع: مخطوط في ذكر نسب غلام الله بن عايد، ص٥، ٢؛

MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 35 FF; يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي. ص١١٧.

ورغم أن المصادر التاريخية لم تشر إلى أثر غلام الله بعد استقراره فى دنقلا سوى أنه أسس المساجد والمدارس فيها، إلا أننا لا نستبعد أن يكون قد ساهم فى نشر الإسلام وتعليم مبادئ الدين، وخاصة أن هناك روايات عن إسلام العديد من أهل النوبة على يديه(١).

يتضح أثر غلام الله في ذريته التي أتت من بعده، ونقصد بها أولاد جابر  $(^{7})$  وأبناء عمومتهم من الركابية  $(^{7})$  الذين تباروا في نشر العلم بجهات عديدة من أرض السودان، ورغم أن أولاد جابر ينتمون إلى مصر فكريا $(^{2})$  إلا أننا نذكر ذلك لما توارثوه من آثار مؤسس الأسرة، كما تدل على ذلك رواياتهم المحلية  $(^{0})$  فرباط ابنه كان قد ذاع صيته في ميدان التصوف $(^{7})$ ، وسليم بن رباط اشتهر بالكرامات $(^{7})$ . أما جابر بن عوف فقد كان وزوجته يمارسان التصوف $(^{6})$  وهي سمة غلبت على علماء السودان.

ومن العلماء الذين وفدوا من اليمن وحضرموت قبيل قيام مملكة الفونج كما يذكر ود ضيف الله: (10, 10) محمد ولد زروق (10) قدم هو والفقيه جار النبى من حضرموت بأرض اليمن (10) وكان من عباد الله الصالحين وسكن الصبابى، وكان بينه وبين الشيخ البندارى شيخ الشيخ إدريس فى المكتب خوة (10)».

Misc 1/18/198.

<sup>(1)</sup> Y.F. Hasan: Op. Cit., P. 75 - 76.

<sup>(</sup>Y) انظر: الطبقات. صفحات ٤٥، ١٣٠، ١٤٥ - 157. ١٣٠ ك C.F. Holt: The Sons of Jabir and their kind, P. 142 - 157.

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط: أنساب عرب السودان، ورقة ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب عرب السودان، ورقة ٢٨.

<sup>(6)</sup> MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 32 - 33., Y.F. Hasan:External Islamic Influences, P. 5.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٨) الطبقات: ص١٣٠.

<sup>(</sup>٩) الطبقات، ص١٤٩.

<sup>(</sup>۱۰) مجار النبى وجباره قدموا من اليمن محلهم حضرموت. وجار النبى كان عبداً صالحاً طيبا معتقدا فيه، الطبقات ص١٣٠.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ص١٤٩.

## - أثر الحجاز في السودان:

عندما قامت الممالك والمشيخات الإسلامية فى سودان وادى النيل كان طبيعيا أن يرنوا بأبصارها إلى هذا النبع الأصيل، فبالإضافة إلى شرف الانتماء إلى آل البيت، فإن الحج إلى بيت الله كان أملا يراود الملوك والعلماء والتجار والعامة، وقد ساعد على تحقيق هذا الأمل سهولة الاتصال عن طريق سواكن والبحر الأحمر(١).

وتأكيداً لهذا الاتصال حرص سلاطين الفونج على الذهاب إلى أرض الحجاز وتعلقهم بها، بل أكثر من هذا احتضانهم للعلماء الذين يحلون بدار السلطنة، فنرى حاكما كالشيخ عجيب يتتلمذ على يد تاج الدين البهارى القادرى القادم من الحجاز (7)، وأقام هناك زمانا أسس فيه رواقين بالحرم الشريف لاتزال آثار بعضهما باقية (7).

وكانت لقوافل التجارة والحج أثر كبير في قدوم العلماء للسودان فقد أثار ود ضيف الله أن تاج الدين البهاري قد قدم للسودان بدعوة من التاجر داود بن عبدالجليل السوداني<sup>(٥)</sup>، ولعل الفقيه عمار بن عبدالحفيظ الخطيب يعد خير مثال لمدعى تعلق السودان بالحجاز في ذلك الوقت، فقد أشتهر بكثرة رحلاته للتجارة والعلم<sup>(٢)</sup>، فقد جاء

<sup>(</sup>۱) انظر: الشيخ عبدالمحمود بن نور الدايم الطي: كتاب الرحلة المسماة بالدرة الثمينة في أخبار مكة والمدينة. مخطوط غير منشور، دار الوثائق المركزية بالخرطوم، ورقة ۱.۱ . 115/186.

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، .Misc1/20/232

ورقة ٤، مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوبة Misc 1/15/191 ورقة ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) انظر: الطبقات: ص $^{\circ}$  ؛ مخطوطة كاتب الشونة: هامش ص $^{\circ}$ ؛ حسن الفاتح قريب الله: التصوف في السودان، ص $^{\circ}$  ؛  $^{\circ}$  ويرسف فضل: بواكير الدعوة الإسلامية والثقافية العربية، الطبقات، ص $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٤) مخطوط: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ورقة ٤؛ انظر وثيقة من وثائق مشيخة العبدلاب نشرها أحمد عبدالرحيم نصر: الأغوات ص١٧، ٧، ١٠، انظر ملحق الدراسة شكل رقم (٧).

<sup>(°)</sup> انظر: الطبقات، ص١٢٧؛ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٢٧١، ٢٧٠ عسن محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٢٧١، Cit., Vol. 2, P.283.

<sup>(</sup>٦) عمار بن عبدالحفيظ الخطيب ولد بسنار وسافر إلى مصر والحجاز، لطلب العلم والحج، وقرأ سائر الفنون الفقهية والعقلية والنقلية وعلم النحو واللغة والأصول والمنطق والتصوف، وتعلم على يد الشيخ يحيى بن محمد بن محمد عبدالله الشاوى الجزائرى. من فقهاء المالكية، والذى ولد بمليانة سنة ١٠٣٠هـ/١٦٢١م وتعلم ونشأ بالجزائر سكن مصر ودرس بالأزهر بعد عودته من الحج عام /١٦٣١٠٧ – ١٦٦٤م؛ انظر الطبقات، ص٢٥٩؛ الزركلى: جـ٩، ص٢١٤٠.

عن ود ضيف الله: «وكان سفرنا من سنار يطلب العلم بالأزهر والحج في يوم الجمعة بعد العصر خامس عشر في رمضان سنة سبع وسبعين بعد الألف من الهجرة النبوية.. فلم ندخل مصر إلا في أول شهر صفر من سنة ثمانية وسبعين، وجلسنا بالأزهر إلى شوال؛ ثم سافرنا إلى الحج وحجنا حجة الإسلام في تلك السنة أي سنة ثمانية وسبعين؛ ثم رجعنا إلى مصر؛ فلم ندخلها إلا في سنة تسعة وسبعين في شهر صفر؛ وجلسنا في الأزهر في بقية صفر والربيعين والجمادين ورجب وشعبان ورمضان ثم سافرنا الحج أي حج التطوع في شهر شوال مع الحاج المصرى. وحججنا في سنة تسعة بتقديم التاء وسبعين ثم جلسنا بمكة مجاورين بيت الله الحرام... ثم سافرنا من مكة يوم سابع عشر من ربيع الأول إلى جدة، ثم سافرنا إلى مصر(١)».

ويقول الدكتور حسن محمود أن «هذه الصلات التجارية الدينية الثقافية لم تنقطع طوال هذا العصر، بل كان تيارها يشتد بمضى الزمن، واتصال السودان بالحجاز حمل إلى سودان وادى النيل طابع الثقافة الإسلامية في الحجاز في هذا العصر، حمل إلى هذه البلاد مبادئ الصوفية، والطابع الصوفي للثقافة الإسلامية غذى الحجاز في الناحية العملية في الوقت الذي كانت فيه مصر تغذى الناحية العلمية وتنميها(۲)».

ومن العلماء الذين وفدوا من الحجاز ونشروا الصوفية السيد أحمد البيلى الذى ولد فى مكة، ودرس بالحرم المكى، ثم هاجر لسودان وادى النيل عن طريق جدة، وعبر البحر الأحمر عن طريق سواكن إلى أن نزل بمدينة شندى حوالى عام ٩٣٢هـ/١٥٢٦م، ثم سار إلى مروى حتى استقر فى تنقاسى (٣) وتزوج هناك، وقد نال تكريما من الملوك(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ود ضيف الله: الطبقات، ص ص٢٥٩، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٣٧١.

<sup>(</sup>٣) تنقاسى: قرية تقع شمال مروى على خطى ١٨, ٢٥ شمالا و٢٥, ٣١ شرقا، وتشتهر بسوقها الأسبوعى الذى يقام صباح كل ثلاثاء. انظر كتاب الطبقات: حاشية (٢١)، ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) يحيى محمد إبراهيم: التعليم الدينى فى السودان، ص٤٥؛ يقول د.عبدالعزيز أمين عبدالمجيد ووقد كانت بلاد الحجاز (مكة والمدنة) فى الدرجة الثانية، بعد مصر، من حيث وفود طلاب العلم اليها من جميع أنحاء العالم الإسلامى للحج والمجاورة، وكان أمراء المسلمين يبنون بها المدارس والأروقة لطلاب العلم ويقفون الأوقاف السخية، التربية فى السودان، ص٥٠، وهذا دليل على العلاقة التى ربطت السودان بالحجاز.

ومن أوائل السودانيين الذين سافروا إلى الحجاز العجمى بن حسونة (١) الذى جاور بمكة، وسكن فى رباط العباسى، وانقطع للذكر والعبادة ومات دون أن يتزوج (٢). وأخوه حسن بن حسونة (٣) الذى قضى فى تجواله بين الحجاز ومصر والشام اثنتا عشرة سنة (٤)، وعندما عاد أسس المدارس للتعليم والإرشاد (٥) وعبد الله بن دفع الله العركى (٦) حج أربعة وعشرين حجة واشتهر عنه بالعلم، وقد درس فى مقام الإمام مالك، وطاب له المقام «فلما طال مكثه بالحجاز سافر إليه أخوه الشيخ إدريس ومعه الحاج سلامة الضبابى، فحجا حجة الفريضة، وجابوه معاهم (٧)».

وأسس عمارة بن شايقى خلوته فى الحلفاية، واشتغل بتدريس الرسالة والتجويد، وعلوم العربية والتفسير، بعد أن حج وجاور بمكة، واتقن هذه العلوم هناك $^{(\Lambda)}$ . وعيسى بن بشارة الأنصارى $^{(P)}$  الذى ولد بالمدينة المنورة وبها حفظ القرآن الكريم، ثم طلب

- (٤) انظر: الطبقات ص١٣٣ ١٣٥.
  - (٥) المصدر نفسه، ص١٣٥.
- (٦) نسبة للجميعاب والجيلي. انظر الطبقات. حاشية (١٨) ص ٢٥١.
  - (٧) انظر الطبقات. صفحات ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣.
    - (٨) انظر: الطبقات: ص٩٠٩.
- (٩) جاء في كتاب ارشاد السارى لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصارى عبدالمجيد السراج أن اسمه: مضوى بن مدنى بن عبدالدائم ابن عيسى بن بشارة الأنصارى وينتهى نسبه عند جابر بن عبدالله الأنصارى الخزرجى. وأن عيسى هذا قد ولد بالمدينة المنورة في أوائل القرن العاشر الهجرى ودرس في مصر على الشيخ زكريا الأنصارى ومحمد البنوفرى وبعد أن تبحر في مذهبي مالك والشافعي جاء السودان وتزوج بنت ملك الجموعية سليمان النار. ثم استقر في كترانج حيث شيد مسجدا لتعليم العلوم الإسلامية وتوفي هناك في أواخر القرن العاشر. وقيل أن بشارة قد لحق بأبيه في السودان وسكن بجزيرة كلومسيد في دنقلا. وقد خلف عيسى ابنا واحداً هو عبدالدائم وقيل أنه اجتمع بإدريس ود الأرباب وعليه أخذ الطريق وكان عالماً. وخلف ولدين هما مدنى ومصطفى وقد حفظ مدنى القرآن على أبيه وله من الذرية ولد وأحد هو مضوى المترجم له . ويضيف المؤلف أن مضوى قد درس على العلامة محمد المصرى تلميذ يوسف الزرقاني غير العلماء الذين ذكرهم ود ضيف الله . انظر: الطبقات . ص ٢٣٤ ورشاد السارى لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصارى، مطبعة النهضة السودانية ١٩٥٥ ، ص ٨ ١٢ .

<sup>(</sup>۱) العجمى بن حسونة اسمه محمد وأمه فاطمة بنت وحشية أمها صاردية خميسية ووالدها مسلمى (نسبة إلى المسلمية) وهي قبيلة صغيرة تسكن الجزيرة وترجع بنسبها إلى سيدنا أبى بكر الصديق إلا أن بعض كتب النسب تربطها C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 1, P. 270. ، ۸۸. (۲) الطبقات، ص۸۸.

<sup>&</sup>quot;7) وقد اشتهرت به قرية ود حسونة، التى تقع على بعد ٢٧ ميلا غرب أبو دليلك (على خطى ١٥,٣٥ شمالا و٢٤، ٣٣ (٣) وقد اشتهرت به قرية أهله ويعرفون بالحسوناب الذين يزعمون أنهم أشراف حسينية. انظر: : MacMichael الذين يزعمون أنهم أشراف حسينية. انظر: : Vol. 2, P. 84, 161 - 164, 294.

العلم في الأزهر، وبعد ذلك سافر للسودان، وأسس مسجد كترانج(١).

وهناك فئة كانت تسافر للحجاز طلبا للعلم، وتنتسب لطريقة من الطرق الصوفية. فالشيخ حمد المجذوب ذهب إلى هناك، وأخذ الطريقة الشاذلية عن الفقيه على الدراوى المغربي<sup>(٢)</sup>، ومحمد بن عدلان الشايقي قرأ علم الكلام والمنطق والأصول على الفقيه عبدالله المغربي عالم المدينة، ثم قدم إلى تنقاسي «فأوقد نار القرآن ونار الكرم ونار علم المعقول<sup>(٣)</sup>».

ويعتقد أن أزدهار الدراسة في الحجاز كانت مجالاً ليظهر فيها بعض علماء السودان نبوغهم، حتى أن علماء الحرمين كانوا يشيدون بعلمهم، وفي ذلك يذكر ود ضيف الله «أن جنيد بن طه أعطاه الله قبولا تاما عند الملوك والسلاطين ولاسيما أهل الحرمين والحجاز وجدة (٤)، وعبد اللطيف بن الخطيب عمار برع في مجال التدريس حيث درس جميع الفنون، واتصل بعلماء المغرب والروم والتكرور، وقد مدحه أحد علماء الحجاز بقوله: «عالم الديار السنارية، وعلامة الأقطار الإسلامية (٥)».

وبجانب ذلك كانت الحجاز ملاذا للفارين من قسوة الحكام، فهؤلاء كانوا يجدون الأمن بجوار بيت الله، وفي هذا يذكر أن عبداللطيف بن الخطيب عمار الذي نعته ود ضيف الله بقوله: «الأصولي النحوي اللغوي المتكلم الفقيه المنطقي المجود للقرآن، المجتهد في مذهب الشافعي حج بيت الله بسبب نكبة حصلت له من سلطنة الفونج فجاور بسببها(٢)».

<sup>(</sup>١) إرشاد الساريك ص٨، الطبقات، ص١٣٤.

<sup>(</sup>۲) بشير كوكر حميده: لمحات من تاريخ المجاذيب، ص١٧؛ محمد الطاهر المجذوب: الوسيلة إلى المطلوب، القاهرة المسر ١٣٣٢هـ، ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، ص٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبقات: ص١٣١.

المصدر نفسه، ص ٢٩٩، ويضيف ود ضيف الله: مدحه شيخه في علم المنطق نور الدين اليمني بقصيدة قال فيها:
 عالم بأنواع العلوم بأسرها

حوى في الورى المعقول مع وارد النقل

انظر الطبقات، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٢٩٩.

ونجد للحجاز أثر آخر غير مباشر، فقد جلب منها علماء السودان الكتب العربية والدينية، وأحد هؤلاء هو الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ صالح بان النقا الذي جمع من الكتب التي طلبها من الحجاز ومصر ست خزانات(1).

### - أثر العراق في سودان وادى النيل:

اقترن دخول الطريقة القادرية، أكثر الطرق الصوفية انتشاراً في السودان باسم تاج الدين البهاري البغدادي(7) الذي قدم السودان(7) في نحو عام ٩٨٥ هـ/١٥٧٧م من بغداد عن طريق الحجاز إثر دعوة من داود عبدالجليل التاجر السوداني<sup>(٤)</sup> وقد قامت هذه الطريقة على يد الشيخ عبدالقادر الجيلاني (١٠٧٧ - ١١٦٦م) ومن ثم دخلت إفريقيا في القرن الخامس عشر<sup>(٥)</sup>. ومن ثم أخذت القادرية تزدهر في سودان وادي النبل حتى صارت مقصد غالبية السكان (٦).

<sup>(</sup>١) الطبقات، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بغداد الذي ولد فيها. واسمه محمد البهاري. لعل في تفسير كاتب الطبقات شيء من عدم الدقة وهو نوع من التفسيرات مازال غالبا في شرم معانى أسماء الأماكن والأعلام. وينسبه عبدالعزيز عبدالمجيد (التربية: ٦٧/١) إلى مدينة ومقاطعة بهار في ولاية البنجاب بالهند. وأسمها مشتق من بهار Vihara وقد فتحها المسلمون في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، وقد اشتهرت تلك المدينة بعدد من العلماء ممن ترعرعوا في كنف دولة المغول وينسبها الشاطر بصيلي (مخطوطة كاتب الشونة هامش ص٥) إلى البهرة بالهند. وقد فضل حسن الفاتح قريب الله: (التصوف في السودان: ٨٧ - ٩٤) موضعاً آخر وحجته أن بهار الهندية ربما كانت بعيدة عن بغداد موطن عبدالقادر الجيلاني ومهد طريقته التي كتب لها الأزدهار في السودان، كما أن النسبة إلى البهرة بهري وليس بهاري. ويرجع الأستاذ حسن أن نسبته إلى بهار بلدة بالقرب من كرمان في فارس وإليها تنتسب قبيلة بهار واحدة من قبائل التركمان التي لعبت دوراً هاماً في الحركة الصوفية.

<sup>(</sup>٣) الإشارة هنا إلى الجزء الشرقى من بلاد السودان التي نمند من البحر الأحمر حتى المحيط الهندى وتشمل الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى وتحد من الجنوب بالغابات الاستوائية.

C.F. MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 283. (£)

<sup>(</sup>٥) يرجع حسن الفاتح تاريخ قدوم تاج الدين البهاري في سنة ٩٧٤هـ/١٥٦٦م انظر التصوف في السودان، ص٩٤ -

<sup>(</sup>٦) الطبقات: ٤٩ – ٧٠، ٧٠٠ – ١٠٨، ١٢٧، ١٣٣ – ١٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٣٦٦، ٣٢٢، مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ٢٠، عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي في السودان، ص٥١، وأيضا: الطوائف الصوفية في السودان، ص٦، محمد إبراهيم أبو سليم: دور العلماء في نشر الإسلام في السودان، الخرطوم ١٩٧٧، ص٧١.

## - أثر المغرب والأندلس:

كان معظم علماء المغرب الذين تقاطروا على السودان الشرقى يدينون بالمذهب المالكى  $^{(1)}$ . وربما كان تفضيل السودانيين للمذهب المالكى يعزى إلى أن طبيعة ذلك المذهب تناسب حباة البداوة الغالبة على السودان الشرقى  $^{(1)}$ .

ومن أشهر علماء المغرب الذين أثروا الحياة الدينية في السودان التلمساني المغربي ( $^{(7)}$ ) الذي قدم مع الشيخ محمد بن عيسى سوارالذهب ( $^{(2)}$ )، فكان له أثر في انتشار التجويد، والخط العربي وقراءة ورش في كل من دنقلا وكردفان ودارفور ( $^{(2)}$ ).

كذلك وفد من العلماء الذين يرجعون بأصولهم إلى المغرب والأندلس عبدالكافى المغربى  $^{(7)}$  الذى وفد على الشيخ إدريس بن الأرباب وعلمه التصوف  $^{(4)}$  وكذلك سعد بن شوشاى  $^{(A)}$  واللبدى  $^{(P)}$ .

وللأندلس أثر آخر غير مباشر فى ثقافة سودان وادى النيل(١٠) يتمثل فى آثار لغوية وفكرية؛ ويرى الدكتور عبدالمجيد عابدين أنها جاءت عن طريق مصر وشمال إفريقيا، لأن الفكر الإسلامى كان قد انتشر فى جهات البحر المتوسط قبل أن يشق

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات، ص٤١. . 11. . 4 Y. F. Hasan: Sudan in Africa, P.11

<sup>(</sup>٢) يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص١٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات، ص٤١، مخطوطة: تاريخ مختص بأرض النوبة ورقة ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات، ص ٣٤٧، تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر الطبقات: ص١١٠،٤١٠.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٤١، مخطوط تاريخ مختص بأرض النوبة، ص٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر الطبقات، ص٤٩، تاريخ مختص بأرض النوبة ورقة ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٨) الطبقات، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) نسبة إلى اللبدة (وتعرف أيضا باللبادة) وهى عبارة عن وسادة محشوة بالصوف أو القطن، وتوضع على الدابة وتحت السرج لتقيها وطأ الحمل. انظر: هامش الطبقات، (١٣)، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>۱۰) شهدت نهاية القرن الخامس عشر الميلادى نهاية دولة الأندلس بسقوط غرناطة على يد الأسبان في سنة ١٤٩٢م. وقد تلا ذلك نزوح الأندلسيين إلى الشرق وتدفقهم في موجات على أمتداد القرن السادس عشر وقد أخذ الأندلسيون معهم في نزوحهم للشرق علومهم وفنونهم وآدابهم وخبراتهم انظر: عبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، القاهرة، ط الثالثة، ١٩٧٣م، ص٧٥٣، عثمان العكاك: مراكز الثقافة في المغرب، القاهرة ١٩٧٨م، ص٣٥٠ لوثروب ستوارد: حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نهويهض، جـ٢، ط٣، بيروت ١٩٧١م، ص٣٥٠ يحيى محمد إبراهيم: مرجم سابق، ص٤١.

طريقه إلى سودان وادى النيل بزمن طويل، وأن الأندلس والجزر القريبة من حوض البحر الأبيض المتوسط، كانت مراكز إشعاع للقارة الإفريقية(١).

ومن العلماء الذين تركوا أثراً غير مباشر أبو الحسن الششترى<sup>(۲)</sup> (Shashtary) الذى يقول عنه عبدالمجيد عابدين: «أن صوفية سودان وادى النيل كإخوانهم فى مصر وشمال إفريقيا، توارثوا خلفاً عن سلف طريقة الزجل التى ابتدعها الششترى، وصاغوا أزجالهم على غرارها، كذلك فإن المدائح النبوية فى السودان إلى يومنا هذا لم تخل من تأثير الزجل الصوفى سواء فى الشكل أو المضمون (۳).

ومن هؤلاء محيى الدين بن عربى (٤) الذى اشتهر من كتبه فى سودان وادى النيل «الفتوحات المكية» و«عنقاء مغرب». وقد ظل أثره محصورا بين بعض الخاصة، ولم نر من ترسم خطاه فى بناء فلسفة صوفية متكاملة، ولم نجد سوى أفكار متفرقة، وعبارات مستمدة من آرائه وطرائق تعبيره (٥).

<sup>(</sup>۱) من مصادر الثقافة العربية في السودان، بحث مقدم للمؤتمر العالمي للغات والآداب بجامعة الخرطوم، ديسمبر ١٩٦٨، ص١.

<sup>(</sup>٢) على بن عبدالله الششترى النميرى: كان مجوداً للقرآن، عارفاً بمعانيه، له تأليف منها: «العروى الوثقى فى بيان السنة، و«المقاليد الوجودية فى أسرار الصوفية، و«الرسالة القدسية، وغيرها وله ديوان مشهور انظر: الزركلى: الإعلام، بيروت ١٩٧٤، جـ٥، ص١٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن على بنمحمد بن أحمد بن عبدالله الحاتمى من قبيلة طى، يكنى أبا بكر، ويلقب بمحيى الدين، ويعرف بالحاتمى وبابن عربى لدى أهل المشرق تمييزاً بينه وبين القاضى أبى بكر بن العربى، وبابن العربى لدى المغاربة، وكما يسمى هو نفسه فى كتبه، ويعرف فى الأندلس بابن سراقة، كان مولده عام ٥٠٠ هـ مُرْسية وهو من أسرة عريقة فى العلم والتقوى، وهو صوفى نادى بوحدة الوجود، وامتلأت حياة محيى الدين بالأسفار، رحل من الأندلس إلى المغرب فى مطلع عام ٥٠٠ه، ورحل إلى مصر عام ٥٩٧ه، وحج بيت الله الحرام، وطاف ببغداد والشام، وكانت وفاته فى الصالحية بالقرب من دمشق عام ٦٣٨هـ، يقول الشعرانى عنه فى اليواقيت والجواهر أنه ألف أربعمائة كتاب. انظر لمزيد من الدراسة:

Osman Yahia: Histoire et classification de L'Oeuvre L'Ibn Arabi - Etude eririque Institut Français de Damas 1944, Ouvrage Publié Par Le Concours du Centre 1944, Ouvrage Publié Par Le Concours du Centre وانظر أيضًا: يحيى هويدى: تاريخ فلسفة National de La Recherche. Scientifique Tome 1, et 11; الإسلام في القاهرة الإفريقية، ج١، ص٣٦؛ محمد إبراهيم أبوسليم: الحركة الفكرية في المهدية، الخرطوم 194٠، ص٢٤ يحيى محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص٣٤.

<sup>(</sup>٥) محمد إبراهيم أبو سليم: مرجع سابق، ص٢ وما بعدها.

وهناك عالم آخر وهو الأخضرى (1)، انتشرت مؤلفاته فى سودان وادى النيل وبدار الوثائق المركزية نسخ خطية عبارة عن شروح على مختصره، وكذلك لعبد الواحد بن عاشر له كتاب «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين(1)».

## - الطرق الصوفية:

إن ذا النون المصرى هو أول من وضع الأسس الأولى للصوفية فى تاريخ الحياة الروحية الإسلامية (٢)، وقد كان ذو النون أوحد وقته علماً وورعاً وأدباً(٤)، .

ولم يقتصر نشاط ذى النون على وضع أسس علم التصوف، بل كانت له علوم ومعارف أخرى، فقد ألحقه القفطى «بطبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء، وتقلد علم الباطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة (٥)».

وهكذا كانت لذى النون مكانة مرموقة فى عالم التصوف، وكان له أتباع ومريدين ساهموا فى قيام حركة صوفية قوية بمصر $(^{7})$  والنوبة $(^{Y})$ .

على أن الصوفية قد دخلت السودان قبل عصر الممالك والمشيخات الإسلامية التي ظهرت على أثر انهيار ممالك النوبة، وذلك لأن كثيرون من العرب المهاجرين

<sup>(</sup>۱) لغوى وفقيه جزائرى من أهل بسكرة، ولد فى عام ٩١٨هـ/١٥١٦م له «شرح المسلم، و«الجوهر المكنون، و«الدرة البيضاء، وحواشى وشروح على الصبان والباجورى، انظر الزركلى: الاعلام، جـ٤، ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>۲) نشأ بفاس وتوفى بها، له «الكافى فى القرآن، و«مورد الظمآن فى رسم القرآن، و«شرح مختصر خليل، سركيس: معجم المطبوعات، القاهرة ۱۹۲۸، جـ ۳، ص۰۲۰ ؛ الزركلى: الاعلام، جـ ٤، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه: القاهرة ١٩٥٦م، ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) السيوطى: حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة، ٢٣٢٧هـ، جـ١، ص٢١٨؛ حول أصله ونسبه هو ذو النون المصرى الأخميمى – أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم وقيل الفيض بن إبراهيم المصرى – وكان أبوه إبراهيم عبداً نوبيا. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ١، ص ص ٣١٥، ٣١٦؛ ابن الجوزى: تنوير الغبش، ص٢٢٨؛ ابن إياس: بدائم الزهور، جـ١، ق١، ص١٥٣.

<sup>(°)</sup> القفطى: أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص١٨٥ – ولمزيد من التفاصيل عن أحواله ومقاماته انظر: الشعرانى: الطبقات الكبرى المسماة «بلواقح الأنوار فى طبقات الأخبار»، القاهرة ١٢٩٦هـ، جـ١، ص٧٠، ١٤٩، السمعانى: أنساب العرب، ليدن ١٩١٢، ص ص٣٤٤، ٣٢٥، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ٢، ص٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) المسلمى: طبقات الصوفية، ط الأولى، دار الكتاب العربى، مكتبة الخانجى بمصر، ١٩٥٣، ص ٢٧؛ محمد كامل حسين: أدب مصر الإسلامية، عصر الولاة، دار الفكر العربي بدون، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) عن صوفية القرن الرابع الهجرى انظر: ابن الجوزى: تنوير الغبش، ص٢٥٩.

فى تلك الحقبة حملوا معهم صوفيتهم(1) وفى هذا يقول الدكتور عثمان سيد أحمد: (1) الصوفية قد دخلت السودان، بصورة أو بأخرى، مع دخول الإسلام فيه(1)،

وهناك رواية مؤداها أن الشيخ حمد أبو دنانة، صهر عبدالله بن محمد بن سليمان الجزولى مؤسس الطريقة الشاذلية بالمغرب ( $^{7}$ ) قد قدم للسودان في القرن الخامس عشر واستقر في سقادى غرب  $^{(2)}$  الواقعة غرب المحمية فإذا صدقت هذه الرواية تكون الشاذلية أول الطرق الصوفية انتشارا في السودان ( $^{\circ}$ ).

والثابت أن أول طريقة صوفية دخلت السودان هي القادرية الجيلانية التي قامت على يد الشيخ عبدالقادر الجيلاني (١٠٧٧ – ١١٦٦م) في القرن الثاني عشر الميلادي (٦). ثم دخلت إفريقيا في القرن الخامس عشر (٧)، وحوالي سنة ٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م جاء تاج الدين البهاري البغدادي الصوفي القادري خليفة الشيخ عبدالقادر الجيلاني من مكة حيث كان حاجا، وأدخل القادرية في سودان وادي النيل (٨). ومن

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة: تاريخ مختص بأرض النوبة ورقة ٢٠، ٢١، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية، ص٦٣؛ عباس محمود العقاد: الطرق الصوفية، مجلة الكتاب، عدد يوليو ١٩٥٣، ص٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) د.عثمان سيد أحمد إسماعيل «الختمية والأنصار»؛ السودان ١٩٧٠ ، ص١٦٠ .

Y.F. Hasan: External Islamic influences and the Progress of Islamization in the (\*\*)

Eastern Sudan, P.8.

مقدمة الطبقات، ص٣.

<sup>(</sup>٤) سقادى هى قرية من قرى الجعليين على بعد كيلومتر جنوب محطة المحمية وتقع على خط عرض ١٧,٠٦ شمالا وخط طول ٣٣,٤٠ شرقا، ويسكنها من فروع الجعليين: مكابراب، عمراب، عكاليت، شهديناب، كما يسكنها فادثية ومغاربة. انظر هامش الطبقات، ص١٤٨، حاشية (٨).

<sup>(5)</sup> C.F. Trimingham: Islam in the Sudan, P. 223 FF.;

وانظر كذلك: حسن محمد الفاتح قريب الله: التصوف في السودان إلى نهاية عصر الفونج، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، كلية الآداب، شعبة اللغة العربية ١٩٦٥، ص ٢١٣٠، يحيى محمد إبراهيم، التعليم الديني، ص ص٥٣٠، ٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات ، ص١٢٧، وجاء في ترجمة عبدالقادر الجيلي بن الشيخ عبدالمحمود بن الشيخ نور الدائم بن الشيخ أحمد الطيب بن البشير بن مالك بن محمد بن سرور بن الحاج غنادة بن سرور ينتمي إلى قبيلة حمير اليمنية. انظر: الشيخ عبدالمحمود بن الشيخ الجيلي: عبدالقادر الجيلي، جـ١، الخرطوم، بدون، ص٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ارنولد: الدعوة، ص٢٧٧؛ عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة، ص٦٦.

<sup>(</sup>٨) مخطوطة: تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ٢١، الطبقات: ص١٢٧؛ مخطوطة كاتب الشونة، ص٥، يحيى محمد إبراهيم: التعليم، ص٤٠. Y.F. Hasan: Op. Cit., P.8 FF. (١٠٠٠) عبدالعزيز عبدالمجيد، التربية، جـ١، ص٧٧.

ثم أخذت القادرية تزدهر في هذه البلاد حتى اعتنقها الكثيرون(١).

أما الطريقة الصوفية الثانية في السودان فهي الشاذلية التي تنسب إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي المولود في تونس عام ٩٣هه/ ١١٩٦م، والمتوفي بحميثراء في صحراء عيذاب سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م (٢) ، وهو العالم الفقيه الصوفي السني الذي يعتبر الامتداد السليم لمدرسة الإمام الغزالي(٣).

وقد انتشرت الطريقة الشاذلية في سودان وادي النيل على بد خوجلي بن عبدالرحمن بن إبراهيم(٤) الذي جمع بين الطريقتين القادرية والشاذلية ثم تحولت الشاذلية من بعده إلى الشيخ حمد بن محمد المجذوب(0) إذ أسس بعد عودته من مكة فرعا للشاذلية في الدامر $(^{7})$ ، وسميت طريقته بالمحذوبية $(^{(7)})$ .

وتذهب روايات المجاذيب إلى أن جدهم الحاج عيسى هو أول من أخذ الطريقة

هناك مجموعة كاملة من الوثائق الخاصة بالسادة المجاذيب امتنوعات، دار الوثائق المركزية بالخرطوم.

<sup>(</sup>١) طبقات ود ضيف الله: ٢٥٣، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات، ص١١٤هـ، حسن الفاتح قريب الله: التصوف في السودان، ص٢١٣؛ يحيى محمد إبراهيم: التعليم، ص ص ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٣) عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي في السودان، دار الفكر العربي، ١٩٦٨، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى محمد كباني بن عجم جد المحس. فهو خوجلي بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن حسب النبي بن فضل الله بن كرم الله ابن شكر بن سمرة بن عصفور بن سليمان بن محمد كباني بن عجم. انظر: الصديق حضرة، ص ٤٩١. . MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.100 FF. في علم الكلام والتصوف من الفقير أرباب وتفقه في خليل على الشيخ الزين ولد صغيرون، وهو ممن جمع بين التصوف والفقه... وسلك طريق القوم على الشيخ أحمد التنبكتاوي الفلاتي القطب الرباني القاطن بالحرم المدني. انظر الطبقات، ص١٩٠. . C.F. Y.F. Hasan: External Islamic influences, P. 8. FF.

<sup>(</sup>٥) حمد بن المجذوب محفظ الكتاب على الفقيه حمد بن الفقيه عبدالماجد وتفقه في خليل والرسالة على الفقيه محمد بن مدنى بن محمد وعلى القراري وعلم الكلام على الحاج سعده، الطبقات، ص٨٧، وأسرة المجاذيب من الأسر المشهورة بالعلم والصلاح، وهم جعليون ويدين لهم كثير من الجعليين بالولاء الروحي انظر: بوركهارت، رحلاته، C.F. E.C.S. Lorimer,: "the Magadhib of El-Damer" S. N.R., XIX, ۲٤٠ - ۲۳٦م 1936, P. 335 - 64.

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات ود ضيف الله، ص ص١٨٧، ١٨٨، عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص٦٧، Trimingham: P. 196 - 225.

<sup>(</sup>٧) طبقات ود ضيف الله: ٤٩ - ٧٠، ١٠٨ - ١٠٣، ١٠٩ - ١٣٣، ١٠٨، ٢٥١، ٢٥١، ٣١٦ - ٣٢٣.

القادرية عن البهارى، وظل هو وابنه وحفيده وغيرهم على القادرية حتى ظهر حمد بن محمد المجذوب فتحول إلى الشاذلية(١).

وقيل أن أول من «أوقد نار» الشيخ عبدالقادر الجيلاني ( $^{(Y)}$ ) أى أحيا القادرية ونشرها، هو الشيخ إدريس ود الأرباب( $^{(T)}$ ) ( $^{(Y)}$ ) الذي يروى أنه أخذها بمدد من الرسول «صلعم ( $^{(2)}$ )» أو من شيخ يدعى عبدالكافي قدم عليه «بالخطوة» من المغرب ( $^{(2)}$ ) ، وربما كانت الرواية هي الأقرب للصواب لصلة الصوفية بالمغرب. وحول محمد الهميم، وبان النقا الضرير وعبدالله العركي وأحفادهم الصادقاب، واليعقوباب والعركيين وغيرهم من المشايخ كالشيخ إدريس ود الأرباب وحسن ود حسونة أزدهرت الطريقة القادرية ( $^{(T)}$ ).

تركز سعى أوائل المتصوفين الوافدين إلى السودان فى بذر وتعهد مبادئ العقيدة الإسلامية مع الأخذ بمبدأ التبسيط والتيسير. وكان المتصوفون يعتمدون فى تحقيق مراميهم على ما يتمتعون به من علم وخلق دينى وورع وزهد وسلطان روحى(٧).

<sup>(</sup>۱) رواية الشيخ مجذوب جلال الدين. نقلا عن بشير حميده كوكو: المجاذيب، ص٨٨، محمد المجذوب بن محمد جلال الدين: كتاب الواردات الوهبية في أوراد الطريقة المجذوبية، مطبعة الشبكشي بالأزهر، ص٢٢.

<sup>(</sup>۲) عبدالقادر الجيلانى (أو الجيلى) محيى الدين أبو محمد أبى صالح (٤٧٠ – ٥٦١هـ/ ١٠٧٧ – ١١٦٦م) الفقيه الحنفى، الواعظ، الصوفى مؤسس الطريقة القادرية. ولد نيف فى جيلان من بلاد فارس نشأ وتعلم فى بغداد وبها توفى. ويروى أنه من ذرية الحسن بن على. انظر: الشعرانى: الطبقات الكبرى، جـ١، ص١٢٦ – ١٣٢، الطبقات، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات، ص٤٩ مخطوط: تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥) الطبقات: ص٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) يروى أن تاج الدين قبل أن يغادر السودان إلى الحجاز قلد بان النقا هذا شعار الرئاسة عند الفونج، وهو الطاقية والككر (الكرسي) ولايزال هذا الشعار لدى خليفة اليعقوباب انظر: الطبقات ص٤١، ٢٥٢، ٢٥٣، عبدالمجيد عابدين: الثقافة العربية ص٣٦ حاشة (٦).

<sup>(</sup>٧) يبدو لى أنهم سعو إلى نشر التعاليم الدينية بالتلقين وباستعمال الطبول والترانيم فى الأذكار الصوفية بحببوا كثيراً من العامة إلى طرقهم، محمد صالح محيى الدين: علاقات السودان الثقافية بالمغرب العربى فى العهد الفونجى، المجلة الإسلامية، الرباط، المملكة المغربية، العدد الثانى ١٩٧٥م، ص٤٦ – ٥٠.

ولقرب هؤلاء المشايخ من نفوس من حولهم كان انتشار الإسلام على أيديهم أوسع نطاقا إلا أنه كان مشوباً بكثير من الشعوذة والخرافة فالتف المريدون حول مشايخهم في مساندة بعيدة المدى بلغت حد إضفاء خوارق الأعمال عليهم، كما جاءت في «طبقات ود ضيف الله(۱)».

لم يقتصر الإيمان بكرامات الأولياء على عامة الناس إنما انسحب أثره على الملوك والسلاطين أيضًا فأضحوا لا يقدمون على عمل شيء إلا بعد استشارة الأولياء<sup>(۲)</sup> وكثيراً ما ترد عبارة «وكانت لا ترد له شفاعة» في معظم تراجم الأولياء التي ذكرها ود ضيف الله<sup>(۳)</sup>.

وبرغم أن بعض الفقهاء لم يكونوا ليحسنوا الظن بالمتصوفين. إلا أنهم بدأوا يترسمون خطاهم بعد أن شاهدوا ما حققه رجال الصوفية فكان أن جمع العلماء بين علمى الظاهر والباطن، ونجد فى سيرة الشيخ دفع الله بن الشيخ أبى إدريس والشيخ مضوى بن مدنى والشيخ شرف الدين بن على ود برى أبلغ دليل على ذلك(٤).

والحق نقول أن وظيفة كل من الشيخ الصوفى والفقيه العالم لم تكن منفصلة للحد الذى أوضحته سابقا، بل لعله من العسير جداً أن نفرق بين الوظيفتين. ويتضح التلاحم بين الوظيفتين فى الاستعمال المحلى إذ تعنى كلمة «فكى» فقيه، وتجمع «فقرا» أى فقهاء. وترمز كلمة فقير إلى الصوفى، وتجمع فقراء أى متصوفة (٥) وبذلك صارت كلمة الفكى تشير دون تمييز إلى الفقيه الصوفى. ومرد ذلك كله أن الفقهاء جمعوا بين علمى الظاهر والباطن، وصاروا يعلمون النشىء مبادئ الفقه كما «يسلكون» الكبار فى طريق القوم فى الخلوة. ومن ثم جمعت الخلوة بين الوظيفتين التعبدية والتعليمية بعد

<sup>(</sup>۱) انظر: كرامات الأولياء: طبقات ود ضيف الله. الترجمة: ۲۰، ۱۷۵، ۲۰، ۹۶؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص١٢٥، ١٢٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط: واضح البيان في تاريخ العبدلاب، ورقة ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات ود ضيف الله: ١١، ٢٠٢، ٢٠٣؛ يوسف فضل: المقدمة ص١٢٨؛ وأيضا:

C.F. Y.F. Hasan: Islamic external influences, P. 76 - 77.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات ود ضيف الله: صفحات ٢٠٥ – ٢٠٧، ٢٢٨، ٢٣٢؛ محمد المكى إبراهيم: الفكر السوداني: أصوله وتطوره، ط الثانية ١٩٨٩، الخرطوم، ص١٨ – ٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، ص٤٧، حاشية (١٥) من نفس الصفحة.

أن جمع الشيخ الواحد بين وظيفة الفقيه والفقير فصار «فكيا» بل صارت الخلوة وهي محور نشاط الفكي مركزاً للإشعاع الروحي والثقافي والاجتماعي في سائر القري(١).

وخلاصة القول فإن المرحلة الثانية لنشر مفاهيم العقيدة الإسلامية وتعميقها جاءت، بعد اكتمال موجة الهجرات العربية، على يد العلماء والمتصوفة الذين اسهموا بما لديهم رغم محدودية محصولهم الثقافي والفكري فقد كان عطاؤهم على قلته سخياً. أما التصوف قد كان له صدى واسع في نفوس عامة السودانيين وتشهد على ذلك الأضرحة والقباب المنتشرة على شواطئ النيل خاصة في مشيخة العبدلاب(٢).

ويرى الدكتور يوسف فضل أنه ،قد التقت تعاليم الفقه الإسلامى النظرية والجوانب العملية من التصوف مع الموروث المسيحى والوثنى على بساط واحد دون صراع يذكر، الشيء الذي يعكس نوعا من التسامح والتراضي مازال موجوداً بين سائر السودانيين(٢)،.

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات ود ضيف الله: ص۱۱ – ۱۳، ۳٤۱؛ يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية، ص١٢٠؛ عبدالمجيد عابدين: مرجع سابق، ص٥٠؛ محمد صالح محيى الدين: مرجع سابق، ص٥٠، ٥٠، ارنولد: الدعوة ص٩٠، ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ملحق الدراسة. بعض نماذج من القباب المنتشرة في سودان وادى النيل.

قبة الشيخ إدريس ود الأرباب بالعيلفون. شكل رقم (١/٩).

<sup>-</sup> قبة الشيخ النجمي بن الشيخ حمد ولد إدريس شكل رقم (٢/٩).

عن طبقات ود ضيف الله.

<sup>(</sup>٣) يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي، ص١٢٩.

# ثانيا: أشهر المراكز الثقافية في السودان وإسهامها في الإنتاج العلمي:

عرف سودان وادى النيل المساجد (١) قبل أن يعرف الخلاوى (٢)، وكانت هذه المساجد أماكن للعبادة والوعظ والإرشاد ((7)).

وتعتبر المساجد من أهم مرافق المدينة الإسلامية، وأهم ما تتمثل فيها العمارة العربية، فقد حرص المسلمون على بناء المساجد الجامعة عند إنشائهم المدن<sup>(2)</sup>.

وفى السودان اهتم الرعيل الأوائل من العلماء بإنشاء المساجد لنشر تعاليم الإسلام فاهتم بعضهم بتدريس القرآن وحده فيها، وركز آخرون على تعليم الفقه بينما جمعت بعض المساجد بين المنهجين (٥).

## - مدارس المساجد:

عرف السودان المدارس الممثلة في مساجده التي كانت فوق وظيفتها الأساسية

C.F.: MacMichael: Op. Cit., PP. 157 -158.

ويرى ابن فضل الله العمرى أن مسجد دنقلا كان مسجداً جامعاً، وكان مأوى للغرباء، ويحظى بعناية ملكها الذى كان يبعث برسله إلى هؤلاء الغرباء ويستدعيهم إليه، فإذا جاءوا أضافهم ووهبهم وأكرمهم هو وأمراؤه . انظر: مسالك (C.F. Craw- الأبصار جـ۲، رقم ٥٥١ معارف عامة، دار الكتب المصرية، ص٤٩٢. وعن مسجد دنقلة العجوز foot, J.W.: Christian Nubia, J.E.A. XIII, PP. 144 - 154; Somers Clarke, Christian Antiquities in the Nile Vialley, P. 44; Michalowski, Fouilles Polonaises a Dongola, Nubische Kunst, P. 165.

<sup>(</sup>۱) المسجد: هو الموضع الذى يسجد فيه. قال الزجاج. كل موقع يتعبد فيه فهو مسجد، والجامع نعت للمسجد، وإنما نعت بذلك لأنه علامة الاجتماع وما كانوا في الصدر الأول يفردون كلمة الجامع، وإنما كانوا تارة يقتصرون على كلمة المسجد، وطورا يضيفونها إلى الصفة فيقولون المسجد الجامع أو مسجد الجامع، ويطلق هذا الاسم عادة على المسجد الكبير لأنه مكان اجتماع الناس انظر: المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في نص معاهدة البقط كما ورد عند المقريزى: ١٠. وعليكم حفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم ولا تمنعوا منه مصليا ولا تعرضوا لمسلم قصده أو جاوره إلى أن ينصرف عنه، وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته، الخطط، جـ١، ص٢٠٠،

<sup>(</sup>٣) المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى في السودان، نظمها ورسومها، رسالة ماجستير كلية الأداب، جامعة الخرطوم (غير منشورة) إشراف بشير إبراهيم بشير ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م، ص٧٠،٧٧.

<sup>(</sup>٤) على حسن الخربوطلي: الحضارة العربية الإسلامية، القاهرة ١٩٦٢، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) بواكير الدعوة الإسلامية، الطبقات، ص ص ١٢، ١٣.

مكانا لتدريس العلم (١)، هذا بالإضافة إلى المساكن الداخلة، ورواتب الطلبة والمدرسين (٢).

ويطلق ود ضيف الله أحيانا كلمة مدرسة على مكان اجتماع الطلبة لدراسة العلم في أي جزء من المسجد، كما يشير أحيانا إلى عدد الطلبة فيقول: «وكانت له مدرسة عظيمة في «خليل(7)». واستثناء على ذلك سوف نطلق كلمة مدارس على المساجد التي أتخذها مؤسسوها أماكن للتدريس بجانب وظائفها الأخرى.

# - مدرسة أولاد جابر. (بلاد الشايقية):

ذكر ود ضيف الله. أولاد جابر فقال: «وأولاد جابر الأربعة كالطبايع الأربعة كل واحد له خاصية: أعلمهم إبراهيم، وأصلحهم عبدالرحمن، وأورعهم إسماعيل، وأعبدهم عبدالرحيم، وأختهم فاطمة بن جابر نظيرتهم في العلم والدين (٤)،.

وقد ولد أشهر الأخوة وهو إبراهيم بدار الشايقية، ثم رحل إلى الأزهر، وهناك درس على الشيخ محمد البنوفري الفقه والأصول، وعندما عاد إلى بلاده درس

<sup>(</sup>۱) سوف نطلق كلمة مدرسة على مسجد العلم، وذلك لما بينهما من تشابه وتداخل في وظيفتهما. فالمدرسة مكان للدرس، والمسجد مكان للصلاة والعبادة ومقراً للدراسة. ويفرق البعض فيرى أن للمدرسة خواصاً، منها وجود الإيوان الذي يعد أبرز مرافقها وأهمها. ومن خواصها أيضاً المساكن التي تبني بالقرب منها ليعيش فيها الطلاب والمدرسون الذين ينتسبون إليها. ويرى البعض أنها المكان المشيد للتعليم خاصة، وللدخول فيه شروط معينة، وأن يرتب لمن فيه من الطلاب والمدرسين الرواتب الخاصة، وأن يكون مزودا بكل ما تحتاج إليه الدراسة من عدد الدروس والكتب والألواح والغرف. انظر: أحمد شلبي تاريخ التربية الإسلامية، ط الثانية القاهرة ١٩٦٠، ص٩٠٠ اسماء فهمي: مبادئ التربية الإسلامية، القاهرة ١٩٤٨، ص١٩٠ الإسلامية، مراكش ١٩٥٠، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: بواكير الدعوة «الطبقات، ص١٢.

<sup>(</sup>٣) جاء فى ترجمة محمد بن مسلم المشهور بامة قوته: «أما مسلم أبوه حلاقى من ناس ولد سيد وامه قوته بنت آمنة فاطمة بنت جابر أخت الائمة الأربعة. وأخذ علم الفقه (خليل والرسالة من خاله الفقيه محمد بن التنقار). ومهر فيه حتى صار واحد زمانه وأذعنت له جميع علماء الجزيرة كأنه ابن عرفه، وله فى هذه الكتب باع طويل مادام موجوداً ما أحد من العلماء يدرس بحضرته ولا يفتى.. ويدرس خليل والرسالة والعقايد وابن عطاء الله وشراب القوم وكانت مدرسته فى القوز، انظر الطبقات، ص٣٦٧، وعن القوز انظر: . MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 302.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات: ص٤٦، ص٢٥١. مخطوطة: تاريخ مختص بأرض النوبة، ص٢٠، ٢١، انظر تفاصيل اختلاف نسبهم في مقال محمد محجوب مالك عن مخطوطة الطبقات، نشر بمجلة بوليس السودان، عدد الثالث، يوليو ١٩٦٦، ص٣٠، ١٩٦٦.

«الخليل» و«الرسالة(۱)» لأربعين من تلامذته صاروا كلهم أولياء وأقطابا، منهم أخوه عبدالرحمن الذي درس «الفقه وسائر الفنون» بعد أخيه وبلغت ختماته في «خليل» «أربعين ختمة»(۲).

ويشير ود ضيف الله إنه كان يقضى فى كل مسجد من مساجدهم الثلاثة فى كورتى والدفار ودار الشايقية أربعة أشهر، ويعتقد أن يكون قد أنفق جانباً من وقته فى اختيار اتباعه ومريديه، لأننا نرى له اهتماما بالتصوف، «مزاولة وتأليفاً(٣)».

ويتضح من اختيار هؤلاء العلماء أن كل واحد منهم تميز بخاصية كما وصفهم ود ضيف الله (3), مما كان له أثره في إرساء قواعد نهضة علمية زادت من أثرها قوتهم في العلم، ودراستهم في الأزهر، حتى انتشر المذهب المالكي عن طريقتهم في أجزاء من البلاد، وقد ضمت حلاقاتهم طلاباً في أعمار ومستويات مختلفة، فبعضهم كانوا يدرسون الرسالة، وهؤلاء عادة هم المبتدئون وأما المتقدمون فكانوا يدرسون «الخلل (0)».

<sup>(</sup>۱) تذكر مخطوطة: كتاب فى ذكر نسب غلام الله، ص۲۰، ۲۱، إنه عند قدومه من مصر وجد الناس فى فترة تدهور فى تتكر مخطوطة: كتاب فى ذكر نسب غلام الله، ص۲۰، ۲۱، إنه عند قدومه من مصر وجد الناس فى فترة تدهور فى تعاليم الدين بسبب الحروب وقد جهل الناس آنذاك قواعد الشريعة، ولم يجدوا أحد بين ما يرثه الرجل والمرأة، ويوضح لهم أركان الإسلام فقام البولاد بذلك فسر منه ملك الشايقية وأعلن على الملوك أنه طلب ولد جابر لأجل أن يعلمهم الشريعة ولما بنى مسجده وضع فيه خمسة أعمدة حذو بقواعد الإسلام، وصار ملوك الشايقية يحضرون لاستماع الدروس والإرشادات التى كانت توجه إليهم من داخل هذا المسجد، ويلاحظ مدى التشابه بين هذه الرواية وبين رواية ود ضيف الله عن تعليم محمود العركى الناس العدة بعد قدومه من مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات، ص٢٥١، انظر مدرسة أولاد جابر على الخريطة شكل رقم(١٨) بملحق الدراسة.

<sup>(</sup>٣) انظر: ود ضيف الله: الطبقات، ص ٢٥١,

<sup>(</sup>٤) فتلميذه عبدالله العركى ولاه الشيخ عجيب القضاء فباشره بعفة ونزاهة، وكان له باع فى التوحيد. الطبقات: ص٤٥٤؛ وعبدالرحمن النريوى تولى القضاء فى عهد الملك دكين ود نائل (تولى عرش سنار ٩٧٦هـ/١٥٦٩م)، وكان له معرفة فى علم القضاء وفصل الخصومات. الطبقات ص٢٥٥٠؛ أما إسماعيل فقد مال إلى التصوف؛ ودرس الفقه على أخيه عبدالرحمن ثم جلس فى خلوته من بعده؛ وقد أجاره شيخه البنوفرى فى الفقه، واشتهر من تلاميذه الشيخ صغيرون الذى أجازه فى التدريس، وعبدالرحمن ولد حمدتو. الطبقات ص٤٦، ص٥٥؛ أما فاطمة فقد علمت عشرين إنسانا. الطبقات ص٢٥٠.

<sup>(°)</sup> انظر: الطبقات، ص٢٥١ وما بعدها؛ محجوب زيادة: مرجع سابق ص٥٥؛ يحيى محمد إبراهيم: التعليم الدينى، ص ١٦٦ المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى في السودان، ص٥٨، يوسف فضل: بواكير الدعوة «الطبقات» ص ص٢٠١١؛ المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى المعتصم الحاج: الخلاوى المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى المعتصم المعتصم المعتصم الحاج: الخلاوى المعتصم الم

وعن طريقة التدريس في هذه المدرسة تنقل لنا مخطوطة «كتاب في ذكر نسب غلام الله» أن إبراهيم البولاد كان يلجأ إلى طريقة علمية عند شرحه للدرس «فكان كلما تكلم عن ركن من أركان الإسلام يجلس في كل عمود من عمائد المسجد لتوضيح أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين إلى حج بيت الله الحرام (١)» وهي طريقة تتناسب مع قوم حديثي العهد بالإسلام وتعاليمه.

وبجانب مدرسة أولاد جابر شهدت بلاد الشايقية مدارس أخرى، بعضها اشتهرت بتدريس القرآن وأحكامه، وأخرى جمعت بينه وبين العلم، ومن النوع الأول مدرسة الحمتوياب(٢)، الذين كانوا من الشهرة والسعة في العلم بحيث لا يقبلون في حلقاتهم إلا من يلمسون فيه القدرة على الاستيعاب(٣).

وفى تنقاسى  $^{(2)}$  ظهر الشيخ محمد بن عدلان  $^{(6)}$  الذى درس علم الكلام والمنطق والأصول العربية بالمدينة المنورة، ومن ثم نقل هذه العلوم إلى بلاده ولم تكن هذه الكتب معهودة لهم من قبل  $^{(7)}$ .

وكان لمدرسة تنقاسى هذه عناية بالتصوف، ومؤسسها كان صاحب تآليف وشروحات انتفع بها أتباعه ومريديه(٧).

<sup>(</sup>۱) مخطوطة: في ذكرة نسب غلام الله، ص ۲۱، هذا وقد أمتد أثر أولاد جابر العلمي إلى ابن اختهم محمد صغيرون الذي سلك نفس الانجاه حيث تفقه على أستاذهم البنوفري، ثم جلس للتدريس بعده ابنه الزين الذي بلغ مكانة رفيعة في العلم انظر: الطبقات، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن حمدتو الخطيب زعيم أسرة الحميتاب فى دار الشايقية، ويسكنون بنورى وأم بكول، وبعضهم بمنطقة المناصير فى أرض الزورة، وفى نادى بدار الرباطاب وفى الفجيجة وقندتو بديار الجعليين وفى الهلالية بالجزيرة والحميتاب من ذرية أبى بكر الصديق، ويلتقون مع الزنارخة فى جدهم نجم، ولاختلاطهم بالشايقية كثيراً ما عدوا منهم انظر: الطبقات، حاشية رقم(٦). ص٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) ومن علماء هذه المدرسة مؤسسها الشيخ عبدالرحمن ولد حمدتو تلميذ النبوفرى، والشيخ حمد الأغبش، والشيخ إلا المباقات: ص٣٧، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) قرية تقع شمال مروى على خطى ١٨, ٢٥ شمالا و٣١, ٤٧ شرقًا. الطبقات حاشية ٢١، ص٣٥٨.

<sup>(°)</sup> محمد بن عمران، أخذ علم الكلام والمنطق من المصنوى بن المصرى ببندر شندى وشرح أم البراهين، شرحاً مفيداً انتفعت به الطلبة ودرسوا الكتب به ووهو، نحو عشر كراريس. ودرس بعد شيخه، وانتفعت به الطلبة. انظر: C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 256.

<sup>(</sup>٦) انظر الطبقات، ص٣٥٨، ص٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، والصفحات.

ولهذا النوع من الاهتمام بالعلم ذاعت شهرة مدارس الشايقية، وصارت مراكز إشعاع دينى وعلمى، ومنها خرجت جماعات تحمل مشاعل العلم إلى دار الأبواب والجزيرة وغيرها(١) وقد بقيت هذه المدارس كعبة يحج إليها طلاب العلم من كل أطراف السودان لأنهم كانوا يجدون أن أكثر العلوم الإسلامية يقوم بتدريسها أشهر العلماء، وهذا ما يقرره بوركهارت عندما يذكر أن العلوم الإسلامية ماعدا الرياضيات والفلك كانت تدرس فيها، وعلماؤها كانوا يجدون احترامًا زائداً من المواطنين وبداخليتها طلاب من أماكن أخرى(٢).

## - مدرسة سوار الذهب.. «دنقلا»

هناك عوامل كثيرة ساهمت فى شهرة الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الجعلى البديرى ( $^{(7)}$ ) المشهور بسوار الذهب، فهو ينتسب من جهة أمه إلى الشريف حمد أبى دنانة  $^{(2)}$ ، صهر الشيخ الجزولى مؤسس الطريقة الشاذلية، ووالده كان صاحب مدرسة مشهورة فى تدريس الخليل  $^{(0)}$ ، كما تتلمذ على أولاد جابر  $^{(1)}$ . وقد شهد له بالعلم والصلاح.

قرأ التوحيد والمنطق وعلوم القرآن على الشيخ محمد المصرى، وقد أخذ نفس العلوم مرة أخرى على التلمسانى المغربى الذى قدم عليه فى أول النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى، وعلى يده انتشر علم التوحيد والتجويد فى جزيرة الفنج(Y).

هكذا نرى أنه قد جمع بين العلم والتصوف، وبالتالى جمع بين التأثير المصرى، والتأثير المغربي، ولا غرو إذا رأينا نبوغ تلاميذه في نفس العلوم التي اشتهر

<sup>(</sup>١) الطبقات: ص٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) رحلات بورکهارت: ص ص ۲۱، ۲۱.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى قبيلة البديرية. انظر الطبقات، ص ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٤) تزعم الرويات أنه تقدم دار الابواب وسكن جهة المحمية فى القرن الخامس عشر الميلادى، وزوج احدى بناته للشيخ
 عيسى والد المترجم له، والثانية للشيخ عجيب العبد لابى.

MacMichel: Op. Cit., Vol. 2, P. 62, 64, 65, 70. Crawford: Op. Cit., P. 41.

<sup>(</sup>٥) الطبقات، ص ١٧، ٧٩، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) الطبقات، ص ص٣٤٧،٣٤٦.

بها(1)، بالإضافة إلى مشاهير القضاة الذين بلغوا مكانة سامية(1).

#### - مدرسة برير:

قدم الشيخ محمد بن على بن قرم الكيمانى المصرى الشافعى إلى سودان وادى النيل «من أول ملك الفنج» ودخل سنار ثم توطن فى بربر(7) وبنى له مسجداً صار مركزاً لتعليم الفقه الشافعى، ودرس فيه مشاهير العلماء منهم «الشيخ عبدالله العركى» والقاضى دشين الشافعى، والشيخ عبدالرحمن ولد حمدتو، والشيخ إبراهيم الفرضى، والشيخ جويدة صاحب المنظومة والشيخ محمد المصرى.. تلقى هؤلاء العلماء الفقه الشافعى، بجانب دراسة «المنهج» و«المنهاج» وكلاهما من كتب الشافعية التى كانت تدرس فى حلقاتهم (3).

وتأسست فى بربر مدرسة أخرى أنشأها الشيخ محمد المصرى القناوى لتدريس الفقه والتوحيد والنحو وسائر العلوم الدينية، بجانب معرفته بأحكام القضاء<sup>(٥)</sup>.

#### - مدرسة الغيش:

تعود نشأة هذه المدرسة إلى الشيخ عبدالله البديرى الدهمشى المعروف بالأغبش<sup>(٦)</sup> استهل حياته العلمية بحفظ القرآن على يد الشيخ محمد عيسى سوار

- (١) أخذ عليه التوحيد وقرأ عليه القرآن وأحكامه كل من عبدالله الأغبش والد الغبشى، ونصرالله الترجى والد الفقيه ابو سميته شيخ اريجي، والفقيه عبدالرحمن بن أبوملاح والد الشيخ خوجلى وغيرهم. أنظر: الطبقات، ص ٤١، ٩٧، ٩٧، ٣٤٠.
  - (٢) أنظر: الطبقات: صفحات ١٦٥، ١٥٠، ١٨٣، ١٨٤، أنظر موقع المدرسة على شكل رقم (١٨) بملحق الدراسة.
- (٣) الطبقات، ص٣٥٣. خذا وقد أخذ محمد بن على قرم الكيمانى العلم من الخطيب الشربينى وهو (شمس الدين بن أحمد الشربينى من فقهاء الشافعية عاش فى القاهرة فى عام ٩٧٧هـ/ ١٥٧٠م وله مؤلفات كثيرة منها السراج المنير اربعة مجلدات فى تفسير القرآن الكريم ومغنى المحتاج أربعة أجزاء فى شرح منهاج الطالبيين للنواوى ومناسك الحج أنظر الزركلى، جـ٦، ص٣٢٤.
  - (٤) أنظر بواكير الدعوة (الطبقات) ص٥، الطبقات ص٧٣٩، ٣٥٢. أنظر الخريطة شكل رقم (١٨).
- (°) أنظر: الطبقات، ص ۱۰۰ . يقول عنه إبراهيم عبدالدافع: «ومنهم المصرى نزيل برير... هو محمد القناوى الشهير بالمصرى لكونه أخذ العلم من الشيخ سالم السنهورى والشيخ يوسف الزرقانى قدم بلاد الفنج أول النصف من القرن العاشر في زمن الشيخ عجيب ودخل برير وأريجى وسنار، ووافقه سكنى برير، ودرس فيها ساير العلوم وولى القضاء وباشر بعفة ونزاهة، . أنظر طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، حققه إبراهيم أبو سليم ويوسف فضل، الخرطوم ۱۹۸۲م، ص ۱۱۷ .
- (٦) يرجع السبب في تسميته بالأغبش إلى أنه عندما كان تلميذاً عند أولاد جابر صلى بالناس الكسوف وقرأ فيها سورتي البقرة وآل عمران، فأنجلت الشمس فقال أحد ملوك الشايقية عندئذ، نعم أهل الغبشة فسار عليه اسم الأغبش. الطبقات ص ٢٧٩.

الذهب فى دنقلا، ثم رحل إلى أولاد جابر فى دار الشايقية لدراسة العلم، ثم عاد إلى بربر، وفيها أسس مدرسته التى تعاقب عليها أولاده وأحفاده بالتدريس.

ولهذه المدرسة فضل فى ازدهار علوم القرآن وعلوم الدين، فمحمد الأغبش درس بعد أبيه عبدالله، وجمع بين العلم والعمل (١)، وعبدالماجد حفظ القرآن على أبيه، ثم قرأ «مختصر خليل» على الشيخ الأعسر (٢)».

#### - مدرسة الدامر:

وصف بوركهارت مسجد المجاذيب بالدامر بأنه كبير حسن البناء، يسنده عقود من الآجر، وأرضه مفروشة بالرمل الناعم، وإليه يأوى الغرباء لأداء الفريضة وتلقى العلم<sup>(٣)</sup>.

وقد شملت الدراسة علوم القرآن والفقه، ومحاضرات في التفسير والتوحيد حتى ذهب هولت إلى القول بأنها كانت أقرب ما تكون إلى جامعة إسلامية (٤).

## - مدرسة شندى:

قدم الشيخ المضوى المصرى بطلبته من بربر إلى شندى، وشرع فى تدريس الرسالة والنحو وعلم الكلام والأصول والمنطق، وعمرت حلقته بالطلاب أن ثم خلفه فى التدريس تلميذه عبدالقادر البكارى الذى كان كأستاذه بارعاً فى كثير من العلوم وشرح (1).

وأسس الفقيه محمد صغيرون جد الصغيروناب مركزاً دينياً في الفجيجة جنوب شندى، ثم تطورت الدراسة فيه على يد ابنه الزين الذي إمتد أثره إلى عدد كبير من الأبناء والأجداد والأحفاد(٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) من علوم الدراسة انظر الطبقات ص٢٧٩، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) بورکهارت: رحلاته، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: هولت: الأولياء والصالحون والمهدية في السودان. ط الثانية، بيروت ١٩٧١، ص٢٠. وعن علوم الدراسة انظر الطبقات، ص١١٨؛ إبراعيم عبدالدافع: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص١١٥. انظر: الخريطة شكل رقم (١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات: ص١٠١ – ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) الطبقات: ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) الطبقات: ص٧٧، هولت: مرجع سابع، ص١٩ - ٢٠.

#### - مدرسة الحلفاية:

أتخذ البندارى منطقة الحلفاية مقراً لتدريس القرآن قبل قيام مملكة الفونج أو فى مستهله، ذلك أن الشيخ إدريس ود الأرباب الذى دخل هذا المكتب كانت ولادته فى سنة ٩١٢هـ/١٥٠٧م(١) وإذا أفترضنا أن عمره كان سبع سنوات عندما دخل المكتب فإن هذا يؤكد ما ذكرناه عن وجوده قبل عهد الفونج أو فى مستهله.

لقد شهدت منطقة الحلفاية بوادر الدعوة الدينية منذ وقت مبكر، وكان للضرير وأبناء عون أثر في ذلك(٢).

## - مسجد الحلفاية بين الهنوناب والجموعية:

أشار ود ضيف الله إلى مسجد الحلفاية ( $^{(7)}$  واقترانه بالشيخ موسى بن هنونة تلميذ الشيخ دفع الله العركى، الذى كان يحبه ويجله بحيث أسمت ابنته رية بنت موسى بن هنونة ولدها دفع الله بن محمد الكاهلى على شيخ أبيها دفع الله العركى ( $^{(2)}$ ). ويعتقد أن موسى ابن هنونة كان يتولى القيام على أمر مسجد الحلفاية كما يستدل من أخبار حمد بن حميد أن الذى جاء به الشيخ موسى بن هنونة للتدريس فيه ( $^{(0)}$ ).

ويؤكد الدكتور عبدالعزيز أمين عبدالمجيد أن موسى الجعلى هو نفسه موسى بن هنونة وأنه هو الذي كان يدرس القرآن، أولا بالمسجد، وعلى هذا الرأي يكون حمد بن

<sup>(</sup>١) إبراهيم عبدالدافع: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، حققه محمد إبراهيم أبوسليم، يوسف فضل، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، سنة ١٩٨٢، ص٢٩.

<sup>(</sup>۲) يبدو أن صلة الحلفاية بالصالحين والعلماء أقدم من ذلك بكثير كما يستشف من أخبار الشيخ إدريس بن الأرياب، وأخبار الصرير واللقير أبناء عون الله (أو غلام الله) المدفونين بجهة الصبابي. أنظر: الطبقات ص۲۷، الفحل، ص١٠٨، عون الشريف، حلفاية الملوك، ص١١٠، عبدالعزيز أمين عبدالمجيد، التربية، جـ١، ص٥٠؛ وانظر أيضاً ما سبق أن أوضحناه عن أبناء عون الله في هذا البحث. ص.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٥) يقول ود ضيف الله عن حمد بن حميدان وقرآ على الشيخ دفع الله العركى، وقيل على الشيخ موسى الجعلى فى مسجد الحلفاية، ومقرى أولاده، ويسمى عندهم شيخ العيال، فلما قدم بلده أعطاه الشيخ دفع الله العركى عبدالله ولده والأمين ولد بنته للاقراء (أى ليد رسهم) وأذن له فدخل مسجد الحلفاية ودرس فيه وقرأ عليه أثمة صالحون.. وبعدهم ترك التدريس ثم جابه موسى وله هنونه للقراءة في المسجد ثانيا.. فمكث في المسجد للاقراء الى أن توفاه الله. انظر: الطبقات، ص ص١٥٥، ١٥٢.

حميدان من تلاميذه بمسجد الحلفاية، ولما ترك حمد التدريس بالمسجد جاء موسى بن هنونة ليواصل التدريس ثانية (١).

ولكن ما أورده صاحب الطبقات عن الفقيه إمام بن موسى الجعلى هذا تجعلهما شخصيتين مختلفتين وكلاهما مرتبط بمسجد الحلفاية؛ ويتضح من رواية الطبقات أن موسى الجعلى جموعى الأصل(Y)، إذ تذكر الرواية أن عثمان ود حمد الشايقى أغار على دار الجموعية وسبى خدماً للفقيه إمام بن الفقيه موسى الجعلى فجاء إلى الفقيه محمد بن دوليب(Y) وقال له: «أنا رجل جعلى بدورك ترد لى فرخاتى من عثمان، فذات يوم قام الفجر يقرأ القرآن وكان حسن الصوت ومجوداً فسأل عنه فقالوا له: الجموعى سيد الرقيق، فناداه وقال له: إنت بتحفظ القرآن، قال له: أنا حافظ ومجود وأبوى كذلك، فلامه وقال له: تقول أنا جعلى، والله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما قال جعليكم، وأرسل إلى عثمان فرد عليه جواريه(Y).

(١) عبدالعزيز أمين، التربية في السودان، جـ١، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات، ص ص٣٤٨، ص ص٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) كتب محمد بن محمد دوليب الطرف الثالث من مخطوط مهم يذكر مكمايكل ملخصا له في الجزء الثاني من تاريخ العرب في السودان، جـ٢، ص١٩٧ – ٢١٢ وأصله محفوظ بدار الوثائق المركزية، والطرف الأول من الكتاب من تأليف غلام الله بن عايد وهو عن تاريخ الخليقة حتى العصر العباسي. والطرف الثاني منه من تأليف محمد دوليب الكبير، وقد أورد فيه روايات وحوادث تاريخية يكمل بها مؤلف غلام الله. أما الطرف الثالث والذي ألفه محمد دوليب الصغير فخاص بسكان السودان وقبائله، وقد عده مكمايكل أهم من الطرفين السابقين. انظر طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، و1١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات: ص ص ٣٤٨، ٣٤٩.

# مدرسة كترانج<sup>(۱)</sup>:

يرجع تأسيس مسجد كترانج<sup>(۲)</sup> إلى أوائل القرن العاشر الهجرى والسادس عشر الميلادى<sup>(۳)</sup> ففى ذلك التاريخ قدم الشيخ عيسى بن بشارة الأنصارى إلى كترانج بعد أن درس فى الأزهر العلوم المعقولة والمنقولة، وبرع فى المذهبين الشافعى والمالكى<sup>(٤)</sup>. وتذهب الروايات إلى أنه حين قدومه اتصل بقبيلة الجموعية، وتزوج

- (۲) لقد ظل أمر هذه المدرسة مجهولاً رغم الدور الذى قام به مؤسسها عيسى بن بشارة الأنصارى وأولاده وأحفاده لنشر العلم والدين. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن ود ضيف الله صاحب كتاب «الطبقات» فى تراجم الأولياء والصالحين أغفل ذكر هذه الأسرة، حيث لم يترجم إلا للمضوى، وأغفل ذكر أحمد ود عيسى. وفى الآونة الأخيرة جمع محمد عبدالمجيد السراج فى كتابه «إرشاد السارى لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصار، بعض مآثرهم اعتماداً على روايات الأحفاد. ومنذ سنوات اكتشف د محمد إبراهيم أبوسليم ذيلا للطبقات تضمن تراجع لبعض علماء كترانج لم يذكرهم ود ضيف الله، جاء مؤكدا لدور آل عيسى وتراثهم العلمى. أنظر: قرية كترانج، ص٨ وما بعدها.
- (٣) انظر: محمد عبدالمجيد السراج: إرشاد السارى لتراجم آل عيسى ابن بشارة الأنصارى، ص٨، ١٥ ١٨؛ كاتب الشونة ص٢٠١ ٢٠١ عزالدين الأمين: قرية كترانج، ص١٣.
- (٤) هو أحمد بن عيسى بن مصنوى بن مدنى عبدالدائم بن عيسى بن بشارة الأنصارى الخزرجى، يقال أن جده عيسى بن بشارة ولد فى المدينة المنورة ودرس فى مصر على الشيخ زكريا الأنصارى ومحمد البنوفرى وقدم للسودان فى القرن العاشر وتزوج بنت سليمان النارمك الجموعية، ثم استقر فى كترانج، حيث يقيم جماعة من رفاعة، وبنى فيها مسجداً لتعليم العلوم الإسلامية وظل هذا المسجد يزدهر فى كنف أحفاده، وقد ولد أحمد بكترانج سنة ١٦٣٤هـ وصحب فى مصر عدداً من أجلة العلماء أمثال أحمد الدرديرى وحسن الكفراوى، والشريف المرتضى الزبيدى وحصل منهم على عدد من الإجازات. وبعد عودته للسودان أخذ يدرس الفقه فى مسجد كترانج، ثم انتقل إلى سنار، وتوفى ذى الحجة ١٧٤١هـ/ يوليو ١٨٣٥م. وقد رثاه السيد أحمد السلاوى والفقيه إبراهيم عبدالدافع انظر: إرشاد الساريى: ص٨٥٠٥ ١٤٠٨عكاتب الشونة، ١٠٠٠ ١٠٠٠ قرية كترانج، ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) انظر الخريطة بملحق الدراسة. (موقع قرية كترانج) شكل رقم (۱۳) كترانج (بضم الكاف وسكون التاء والنون) هي إحدى قرى مديرية الخرطوم، وتقع على الشاطئ الشرقى من النيل الأزرق، وعن أصل اسمها يرجعه البعض إلى وقطر عنج، فهو أصل علم مركب تركيبا إضافيا، وأنه يحدد أنها كانت مسكنا من مساكن العنج، وتعليل آخر أن كلمة «كتره، بضم الكاف والتاء وسكون الراء، تعنى «مكانا آخر، أو «جهة ما، أو نحو ذلك. أما رانج فهو اسم لأحد ملوك العنج، ومازال الناس بالقرية يذكرون هذا الأسم ويقولون أن «رانج، كان يسكن تلك المنطقة. ودليل ذلك أنه توجد الآن شمال القرية آثار تنسب إليه هي بقايا من «الطوب الأحمر» المتناثرة بكثرة والتي تشير إلى الحياة التي كانت تقوم هناك. وأهل القرية يسمون هذا الموضع «الصنيقيلة» ويتضح مما تقدم أن التعليل الثاني لاسم تلك القرية، يعتمد على مركب إضافي هو «كترانج» ونقول إن هذا المركب على ضوء هذا التعليل يعني «مكان رانج» أو «جهته، أو ناحيته مثلا ثم حذفت إحدى الراءين للتخفيف، كما سكنت التاء لنفس السبب فصارت «كترانج» بضم الكاف وسكون التاء والنون وهذا التعليل الثاني هو الشائع عند أهل القرية دون سواه. انظر عزالدين الأمين: قرية كترانج وأثرها العلمي في السودان، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، ط الأولى ١٩٩٥هه/ ١٩٩٥ ص ١٩ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية في السودان، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، ط الأولى ١٩٩٥ السم كترانج.

بنت ملكها، ثم رحل لجهة كترانج فأسس مسجده هناك، وحوله بنيت الحلة القائمة الآن(١).

إذا فقد كان معاصراً للعركى والبولاد، وإن لم يكن سابقاً لهما فى القدوم لأنه درس على نفس أساتذتهما، ويرجح الدكتور عزالدين الأمين أنه كان معاصراً للشيخ البندارى ومعاصريه من العلماء، وأن بركات بن حمد ابن الشيخ إدريس الأرباب ومضوى بن مدنى عبدالدائم ابن عيسى كانا ندين، إذ درس كل منهما على الآخر، مما يحتمل معه أن يكون الشيخ إدريس المولود فى سنة ٩١٣هـ/١٥٠٧م نداً للفقيه عبدالدائم، وبالتالى يكون الشيخ عيسى والد عبدالدائم معاصراً للشيخ البندارى أستاذ الشيخ إدريس(٢).

وقد بدأ عيسى هذا بتدريس القرآن والعلوم الدينية، ثم خلفه ابنه عبدالدائم فى التدريس بعد أن درس عليه القرآن، وسمع منه الحديث والتفسير أما حفيده المضوى فيروى ود ضيف الله عن علمه وتصوفه فيقول: «ولد بكترانج وتفقه على الفقيه القدال بن الفرضى وأخذ طريق القوم على الشيخ بركات بن حمد، وأخذ أيضًا على الشيخ شرف الدين ولد برى، وسلك وأرشد، وكان شاعراً، وله فى النبى قصائد وأشعار مطرية للنفوس (٣)».

وأما نوع التصوف الذى أخذ به كل من عبدالدائم وابنه المضوى فهو الطريقة القادرية، لأن الشيخ خوجلى الذى أخذ عنه الأب كان قادرى الطريقة، شاذلى الأوراد، كذلك كان الشيخ إدريس ود الأرباب أحد أقطاب القادرية، وفي رواية أنه أول من نشرها في سودان وادى النيل(1).

وأما المضوى فقد أخذه من بركات بن أحمد بن إدريس الذى سلك طريقه جده إدريس الأرباب، وأخذه على شرف الدين ولد برى أخذه على عبدالله الحلنقى، وهذا

<sup>(</sup>١) إرشاد السارى: ص٩؛ إبراهيم عبدالدافع: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص٤٢.

 <sup>(</sup>۲) عزالدين الأمين: قرية كترانج، ص ص ۱۲، ۱۳، انظر الوثيقة رقم ۱۰ من وثائق الفونج والأرض، فقد كان أحمد
 بن عيسى أحد شهودها. انظر الفونج والأرض ص ۲۳، ۲۷، ۹٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات: ص ٢ ٣٤؛ إبراهيم عبدالدافع: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص ص ٤٢، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ذكره في الطرق الصوفية.

سلك الطريق على دفع الله الكاهلى صاحب بدوى أبى دليق، وكان بدوى هذا فيما نقل ود ضيف الله رواية عن الشيخ خوجلى «أول من أوقدت نار الشيخ عبدالقادر الجيلانى عنده بعد الشيخ إدريس(١)».

ونضيف بعداً إلى حديثنا عن الشيخ عيسى أن محمد عبدالمجيد السراج (Y) يروى (Y) أن بشارة الأنصارى والد الشيخ عيسى قدم أيضًا من المدينة إلى السودان بعد ابنه عيسى، وسكن بجزيرة كلومسيد (Y) من بلاد دنقلا وتوفى هناك. ويروى السراج كذلك أن أخا لبشارة الأنصارى اسمه على، قد هاجر أيضًا من المدينة إلى دنقلا، ثم رحل منها إلى أبى حراز بمديرية الجزيرة، وسكن أخيراً في بلدة أربجي أمام الحصاحيصا إلى أن توفى بها، وقد أعقب وأضحت له ذرية من بعده (Y)، بعضها باق إلى اليوم بأربجي في حين تفرق بعضها الآخر بين «ود الشافعي» وشلقوها الخوالدة والكُمُر (كمر الجعليين) وأم مغد والمسيد والنوبة والمسعودية، وكلها قرى في مديرية الجزيرة (Y).

<sup>(</sup>۱) الطبقات، ص۱۱۰، طبقات ود صنيف الله الذيل والتكملة، ص ص ٤٢، ٤٣، بروفيسور عزالدين الأمين: قرية كترانح، ١٢ - ١٥.

<sup>(</sup>Y) عنى محمد عبدالمجيد السراج بكثير من التحرى والدقة عند تأليف كتابه وإرشاد السارى، فرحل لمنطقة بحثه، وأقام بها مدة، اتصل أثنائها بالشيوخ الذين يحفظون هذا التاريخ، ويروونه عن سلسلة أسلافهم العلماء، وأهم من أخذ عنهم السراج هو المؤرخ الشيخ شمس الدين الحنفى بن عبدالرحمن، كذلك الشيخ الأمين أخ الشيخ شمس الدين، من أهم من اتصل بهم السراج، وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق الإجازات العلمية التى نقلها السراج، عن كتاب والتربية فى السودان، للدكتور عبدالعزيز عبدالمجيد، فقد اطلع عند الشيخ الأمين على الأصول المخطوطة لتلك الإجازات قبل أن تتسلمها جامعة الخرطوم. انظر: عزالدين الأمين: قرية كترانج، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) إرشاد السارى: ص٩؛ طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص ص٤٢، ٤٣.

<sup>(</sup>٤) كلومسيد في اللهجة الدنقلاوية النوبية تعنى مسجد الحجر، لأن كلمة «كلو» معناها عندهم «حجر» بفتح الحاء والجيم» وكلمة مسيد هي كلمة مسجد بعد قلب الجيم ياء، واستعمال الكلمة هكذا بعد القلب شائع في السودان، ومسجد الحجر هذا مازال قائما في منطقة الزورات غرب النيل نجاه أرقو ويلاحظ الآن أن جزءاً كبيراً من هذا المسجد يدخل في مياه النيل. انظر: قرية كترانج، ص١٤. ومما يؤيد نزوج بشارة والد عيسي إلى كلومسيد أن سكان منطقة الزورات الحاليين أكثرهم من الجابرية الذين ينتهي نسبهم إلى جابر بن عبدالله، ولقد ذكرنا أن نسب عيسي بن بشارة ينتهي كذلك إلى جابر بن عبدالله، وكل ذلك يشير أيضا إلى أن هذا الفرع من الخزرج نزح بأعداد كبيرة من الأراضي الحجازية. أنظر: إرشاد السارى: ٨، ١٥ – ١٨؛ كاتب الشونة، ١٠٠ – ١٠٠؛ قرية كترانج، ص١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) إرشاد السارى: ص٩، الطبقات الذيل والتكملة، ص ص٤٢، ٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: هذه المواقع على خريطة كترانج. شكل رقم (١٦) بملحق الدراسة.

هكذا أدت مدرسة كترانج دورها في نشر علوم اللغة والدين بعد أن اكتملت لها كل المقومات منذ عهدها الأول، وقد تخرج منها رواد العلم الذين تقلدوا مناصب مختلفة، وقد نقل علماؤها تقاليد الحلقات في مصر والحجاز، ويكفى لبيان علم علمائها أن نورد ما قاله إبراهيم عبدالدافع عن أحمد بن عيسى: «وصار علمه منقحا مهذبا أكثر من علم سائر من ينسب للعلم في الجزيرة وخصوصا في العلوم العقلية، (١) وقوله: «وما وجد في بلاد السودان عالما أعلم ولا أورع من تلامذته، ولا وجدت علما أنظف ولا أصفى من علمه (٢)».

# - مدرسة العركيين:

قدم محمود العركى من الأزهر – الذى كان قد ذهب إليه فى نحو بداية القرن العاشر الهجرى – إلى السودان، وأسس مدارس العلم فى منطقة النيل الأبيض $(^{7})$ .

وأتخذها مركزاً لنشاطه الديني والتعليمي. ونرجح أن يكون الفقه المالكي<sup>(٤)</sup> أحد مواد الدراسة في مسجده، لأنه العلم الذي اشتهر به أستاذه الشيخ شمس الدين

<sup>(</sup>١) الطبقات: الذيل والتكملة ص٤٢، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطبقات: الذيل والتكملة، ص٤٢، ٣٤، عزالزين الأمين: قرية كترانج، ص١٥، ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) القصير بلدة بالنيل الأبيض، ومن عاداتهم في التلقيب أن ينسب البلد أحياناً إلى رجل صالح على سبيل تشريف البلد، فيقال راجل القصير، وراجل كترانج، ورجل المندرة، والشيخ محمود هذا ذهب إلى مصر لدراسة مذهب الإمام مالك وعندما عاد أسس خمسة عشرة خلوة على النيل الأبيض، وقد عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر، انظر: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة ص١١، ١١، الطبقات، ص٤٠، ٤٣٤؛ مخطوطة تاريخ مختص بأرض النوبة ص٢١، ١١؛ مخطوطة كاتب الشونة، ص٢١؛ التربية في السودان، ص٥٩، حسن محمود، الإسلام والثقافة العربية، جـ١، ص٢٣٠؛ محمد سليمان: دور الأزهر، ص٢٦؛ التصوف في السودان، ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر اليمنى. ولد بالمدينة نحو عام ٩٣ هـ، وقد أقام بها طوال حياته وتوفى سنة ١٧٩هـ، وهو من كبار الفقهاء ومنشئ أحد المذاهب الأربعة واشتهر بكتاب الموطأ وهو كتاب حديث وفقه، وقد انتشر مذهبه فى بلاد كثيرة كالحجاز ومصر وشمال إفريقيا والأندلس وبلاد السودان عموما انظر: المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٤٣٠ - ١١٣؛ القاضى عياض، ترتيب المدارك، جـ١، ص٤٠٠ - ١١٣؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ط مصر ١٣٥٨هـ، جـ١، ص١٧٤، الذهبى: تذكرة الحفاظ، جـ١، ص٢٠٧؛ وأيضا العبر، جـ١، ص٢٧٧؛ ابن فرحون: الديباج المذهب، ص ص٠١٠ ، ١٨،

C.F. Y.F. Hasan: External influences, PP. 5-7.

اللقانى (1)، بجانب علوم أخرى منها النحو. أما ناصر الدين اللقانى أستاذه الثانى، فكان يدرس عدة علوم، وكان مهتما بالفتاوى (7).

ويمكن القول أنه درس الفقه وعلوماً أخرى، ودرس معه بعض معاصريه لأننا إذا سلمنا أنه أسس سبع عشرة مدرسة فإن عدداً كبيراً كهذا، يقتضى وجود أكثر من مدرس سواء من تلاميذه أو من غيرهم، ولا يمكن أن يقوم بالتدريس بمفرده في كل هذه المدارس. ومنهم ابنه محمد قد حملوا عنه عبء التدريس، ليصرف جانباً من وقته في إرشاد الناس، وتعليمهم أمور الدين (٣).

## - الجزيرة وسنار:

كانت مدينة أربجى  $\binom{3}{2}$  أحسن مدائن الجزيرة، ذات تجارة وعمارة ومبان حسنة ومدارس علم وقرآن، وأهلها ذو رفاهية وتفنن في الأطعمة  $\binom{6}{2}$ .

ويقال أن نشأتها ترجع إلى ما قبل قيام مملكة الفونج بثلاثين عاما، حيث أسسها حجازي بن معين<sup>(٦)</sup>.

ورغم ما أثير من جدل حول شخصية مؤسسها فإن ما يهمنا هنا أن قدم تاريخها واشتهارها بمدارس العلم والقرآن، وشهرتها كمركز تجارى هيأ لها أن تؤدى

<sup>(</sup>۱) هما الأخوان شمس الدين وناصر الدين اللقانى وهما أساتذة محمود العركى أول من أدخل علوم الدين فى منطقة النيل الأبيض، وشمس الدين هو محمد بن على بن عبدالرحمن ولد بلقانة من قرى مصر. حفظ القرآن و(الشاطبية، والرسالة) ثم قدم القاهرة وحفظ مختصر خليل وألفية ابن مالك ولازم فى الفقه البرهان اللقانى وأخذ العربية عن السنهورى، ولد سنة ٥٨٥هـ/١٤٧٠م، ومات سنة ٥٩٥هـ/١٥٢٨م، أما أخوه ناصر الدين؛ محمد بن حسن فقد شارك أخاه فى غالب شيوخه وجلس لإقراء العلوم على اختلافها وقد ولد عام ٨٥٣هـ/١٤٦٨م ومات فى عام ٩٥٨هـ/١٤٦٨م انظر ابن بابا: ٣٥٥ – ٣٣٧؛ الطبقات ص١١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات، ص٤١، ١١٢، ٣٤٥؛ الذيل والتكملة، ص١١٠، ١١١؛ حسن الفاتح: التصوف في السودان، ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات: ص٣٤٥؛ الطبقات الذيل والتكملة، ص١٦، ١٧؛ مخطوطة تاريخ مختص بأرض النوبة، ص١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٤) مدينة تجارية على الشاطئ الغربى للنيل الأزرق على بعد ميلين من الحصاحيصا جنوبا، انظر الخريطة شكل رقم (٩) بملحق الدراسة.

<sup>(°)</sup> يتعارض هذا التاريخ الذى ذكره ود ضيف الله مع الواقع، لأن شخصاً بهذا الاسم كان معاصراً لتاج الدين البهارى الذى قدم بعد هذا التاريخ بحوالى مائة عام. ويرجع البعض وجود شخصيتين بهذا الأسم أولهما الذى بنى أربجى قبل تأسيس سنار، وثانيهما أحد أحفاده. انظر مكى شبيكة؛ مملكة الفونج الإسلامية، ص٢٤.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٩٠.

دوراً كبيراً عندما استقرت الأحوال في مملكة سنار بعد حربها مع مملكة سوبا المسيحية كما أنها بدأت تستقبل العلماء وتبعث بأبنائها إلى ديار سنار لتلقى العلم على مشاهير العلماء، ثم العودة لنشر العلم فيها، وهؤلاء اشتهروا بعنايتهم بعلوم العقائد والتصوف والفقه الشافعي(١).

ولقد كان لتعدد ثقافتهم وحرصهم على تحصيل علوم العصر أثره فى ذيوع شهرتهم حتى بلغ عدد من وفد إلى حلقة الفقيه أبى سنينة ألف طالب(Y)، «وقرأ عليه خلائق لا يحصون».

ومن علماء أربجى الفقيه حمد بن أبى زيد الحضرى البصيلابى الذى اشتهر بالتصوف، وبتدريس «الرسالة» الى درسها لخلائق كثيرين على قدم الصلاح والدين كشيخهم  $\binom{7}{3}$ ، ومنهم سنوسى ابن نورين، حيث كان مدرسا للقرآن ذائع الصيت عند أهل أربجى  $\binom{2}{3}$ .

أما شمو ولد محمد عدلان، فقد جمع بين الفقه والعقائد ودرس «المنهج» و«المنهاج»، وكلاهما من كتب الشافعية – على الفقيه بلاد المصيقيع عالم أربجى وخطيبها وقاضيها. ويذكر ود ضيف الله أنه صار «مفتيا في مذهب مالك والشافعي ومدرسا فيهما» حتى سماه أهل أربجي بمركب الهند لتعدد ثقافته (٥).

ويعد القاضى دشين أشهر علماء أربجى، وقد اشتهر بنزاعة مع الهميم لخروجه عن حدود الشرع الذى كان هذا القاضى حريصًا عليه وعالما بأصوله. وقد عمل خلال حكم الشيخ عجيب قاضياً على أربجى (٢).

ورغم اشتهاره كأحد تلاميذ الشيخ محمد بن قرم الشافعي الذي زار أربجي عند قدومه من مصر، فإن الصلة بينهما فيما يبدو لم تستمر طويلاً، إذ يعتقد أنه لم يتأثر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) طبقات ود ضيف الذيل والتكملة، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٢٢٤، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) الطبقات، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص٢١٢، ٢١٣.

أولاده بالمذهب الشافعى الذى انتشر على يد ابن قرم. وآية ذلك أن ابنه مدنى كان يحث ابنه على اعتناق المذهب المالكى بدلاً من المذهب الشافعى، وبالفعل تحول إلى المالكية وصار مدرساً لـ«الخليل والرسالة» بعد أن درسهما على الشيخ القدال ابن الفرضى(١).

واشتهر في منطقة سنار والجزيرة علماء جمعوا بين الفقه والتصوف والأدب والتأليف منهم إبراهيم بن عبودي، وكان بارعاً في علم الميراث حتى اشتهر بالفرضي لهذا السبب $(\Upsilon)$ ، وأما القدال ابنه فقد درس عليه وصار عدد من يدرسوا بحلقته ألفاً. وقيل ألفان من التكارير وأولاد البلد $(\Upsilon)$  وكانت مجالسه خمسة: الخليل والرسالة والعقائد والتفسير وقراءة الجامع في الحديث $(\Upsilon)$ .

أما الشيخ حسن ود حسونة، فيبدو أنه رغم شيوع شهرته لم يترك أثراً واضحاً في مجال الدراسة الفقهية، لأن ثمة إشارة إلى لحنه في سور القرآن، فقد أخد عليه أحد مريديه ذلك(٥).

وكان لعائلة اليعقوباب شهرة واسعة فى مجال التصوف، فيعقوب ابن بان النقا<sup>(٦)</sup> جد اليعقوباب سلك وأرشد كثيراً من التلاميذ الذين كان لهم أيضاً مكاشفات كما كان يعقوب هذا صاحب دراية بالفتاوى والأحكام، وفوق ذلك كان دارسا للفقه، ووالده بان النقا كان أحد تلاميذ البهارى وملازمه فى الطريقة (٧).

وصفوة القول أن سنار وما جاورها كانت منبعًا ثريًا لنشاط دينى وعلمى ساهم فى بعثة الفقهاء والمتصوفة عن طريق مراكزهم العلمية وحلقات أذكارهم، كما ساهم الملوك بالرعاية، والمريدين والاتباع فى تلقى العلوم وتوارثها لأبنائهم.

- (١) الطبقات، ص ٣٣١؛ طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص ٦٩.
  - (٢) الطبقات، ص٧٩.
  - (٣) المصدر نفسه، ص٨٠.
  - (٤) المصدر نفسه، ص٨٢.
  - (٥) المصدر نفسه، ص١٤٠.
  - (٦) المصدر نفسه، ص٣٧٢.
- (٧) الطبقات ص١٠٩، هذا ويذهب هولت إلى أن شهرة عائلة اليعقوباب وأهميتها ترجع إلى إنجابها لبعض العلماء الصوفيين. وما ذهب إليه هولت يؤكده الواقع لأننا لم نر لديها أثراً فقهياً واضحاً، ويرجع ذلك إلى إنصرافهم للاشتغال بالتصوف. انظر هولت، الأولياء والصالحون، ص١٤٠ يحيى محمد إبراهيم، التعليم الديني، ص١٤٩.

ومما يجدر ذكره أن ما ذكرناه لا يعدو القليل، فهناك علماء، ونشاط علمى لم نستطع حصرهم ومتابعتهم، فى طبقات ود ضيف الله، والذيل والتكملة، يحوى الكثير، وقد يعزى هذا إلى أن هذه الترجمات قد تسبق الفترة المعنية بالدراسة وإن كانت توضح لنا هذا الامتداد الثقافي لسودان وادى النيل فى فترة الممالك الإسلامية، ومن ثم التحولات والتطورات التى طرأت على السودان على أثر تغير الثقافات، وما اكتسبه من الشعوب المجاورة وعلى الأخص مصر.

#### - الزوايا والريط:

عرف سودان وادى النيل الزوايا منذ العهد الفونجى كدار علم وعبادة، ودار يأوى إليها الغرباء، ومن أشهر الزوايا فى عهد الفونج زاوية عمار بن عبدالحفيظ(١) فى سنار، وصفها الفقيه محمد بن عويضة بقوله:

«قدمت زاويته» فوجدت الخيل والبغال والحمير، متحاوشاها<sup>(۲)</sup>، وفى بابها نعلات الصرموجة والفونجاوية والعربية، ودخلت فيها، فوجدت الناس حلقات حلقات، فناس يتحدثون بتجارة الحجاز، وناس بتجارة الغرب، وناس بتجارة الصعيد، وناس بحوش الملك، وهو بينهم شايل سبحته يسبح، فإذا قاموا شرع فى التدريس يقرأ اثنا عشر مجلس. فإذا سألته عن كلام الجماعة قال: كلمة واحدة مان ضابطها<sup>(۳)</sup>».

والعلوم التى كانت تدرس فى زاوية عمار بن عبدالحفيظ، أثبتها تلميذه على ولد الشافى فى قصيدة مدح فيها أستاذه (٤).

ولم نسمع عن الزوايا بعد ذلك إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما بدأت الطريقة التيجانية في الانتشار(٥).

هذا ويطلق العامة اسم الزاوية على المساجد الصغيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة تميزاً لها عن المساجد الجامعة (٢).

(٣) ود ضيف الله: الطبقات، ص١١٨، انظر المعتصم أحمد الحاج: الخلاوي في السودان، ص١٠٢.

<sup>(</sup>۱) من علماء سنار، وهو ممن جمع بين العلم والعمل والتقى، وكان صاحب سياحة واسعة للشيوخ، وكان له مكانة سامية عند ملوك الفونج. ترجم له ود ضيف الله (الترجمة ٢١٤) ص٣٣٦؛ طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) تحيط بها.

<sup>(</sup>٤) انظر: القصيدة في ود ضيف الله: الطبقات، ص ص١١٩، ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطاهر محمد على البشير: الأدب الصوفي في السودان، الدار السودانية، ط الأولى ١٩٧٠، ص٥٩. .

<sup>(</sup>٦) عبدالقادر محمود: الفكر الصوفى في السودان، ص١٠٠، المعتصم أحمد الحاج، الخلاوى في السودان، ص١٠٢.

أما عن الربط في سودان وادى النيل فلم يرد ذكر لها بالمعنى المتعارف عليه في الديار الإسلامية كدور عبادة وعلم ودار ضيافة، ومنطلقاً للجهاد، و أول ذكر للرباط في السودان جاء عند زيارة ابن سليم الأسواني أثناء تجواله لمملكة علوة إذ وصفها بقوله: ووسوبة مدينة العلوى شرقى الجزيرة الكبرى التي ما بين البحرين الأبيض والأخضر في الطرف الشمالي منها، عند مجتمعها.... وفيها أبنية حسان ودور واسعة وكنائس كثيرة الذهب، وبساتين، ولها ربض فيه جماعة من المسلمين(١)».

هذا وتصمت المصادر العربية عن ذكر أية أربطة كما هو شائع في الديار الإسلامي بصفة خاصة.

#### - الكتاتيب:

جاء ذكر الكتاتيب في كتاب طبقات ود ضيف الله عندما ترجم للشيخ إدريس بن محمد الأرباب الذي ولد بقرية العيلف ون(Y)، وقيل بالحلفاية(Y) في سنة ٩١٣ هـ/١٥٠٧م أي بعد تأسيس مملكة الفونج بعامين، وعندما ترجم لحياة الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن الملقب برأبو الجاز، وهو اسم لإحدى بناته(Y)، وقد ولد بجزيرة توتى ١٠٥٥هه/١٦٤٥م، كما ورد ذكر للمكتب في ترجمة الشيخ محمد بن دفع الله بن الشيخ إدريس(Y).

كما يذكر صاحب مخطوطة الشونة أن من أوائل العلماء الذين قدموا إلى سودان وادى النيل قبل قيام دولة الفونج البندارى والشيخ حمد ولد زروق، اللذان تعلم على يديهما الشيخ إدريس بن محمد الأرباب في مكتبيهما(١).

<sup>(</sup>۱) المقریزی: الخطط، جـ ۱ ، ص ۱۹۱ ، المعتصم أحمد الحاج، الخلاوی، ص ۹۸ ؛ مصطفی مسعد: الإسلام والنوبة، ص

<sup>(</sup>٢) العيلفون قرية على شاطئ النيل الأزرق على بعد ٢١ ميلا جنوب شرق الخرطوم على خطى ١٥,٢٦ شرقا و٣٢,٤٣٠ شرقا و٣٢,٤٣٠ شرقا و٣٢,٤٣٠ مالا وجولها بعض الآثار القديمة الطبقات: ص٥... 74. - Crawford: Op. Cit., P.73

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ذكره عن مولده. ص الطبقات، ص٤٠، ٤١، ٤٩، ٥٠ هـ، ٥٦ هـ، ٣٤١ هـ، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٤٩، ٥٠ هـ، ١٩٠، ٢٤٧، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) الطبقات: ص٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة كاتب الشونة، ص١٢٤. وإنظر أيضاً الطبقات ص٥١؛ المعتصم أحمد الحاج: الخلاوي في السودان، ص١٠٤.

هذا ونلاحظ أن ود ضيف الله يستعمل كلمتى مسجد «أو مسيد» وخلوة فى شىء من الخلط للدلالة على معهد التعليم؛ ولكن الخلوة قد اشتهرت فى العالم الإسلامى بأنها مكان للتعبد يخلو فيها العبد إلى ربه فى عزلة عن الناس؛ فلما انتشر التصوف فى السودان انتقلت فكرة الخلوة بمفهومها التعبدى إليه وصار دخول الخلوات أمراً شائعاً بين الأولياء والفقهاء فمن الفئة الأولى الشيخ محمد عبدالصادق(١)، تلميذ تاج الدين البهارى الذى كان يتعبد فى خلوة فى دلوت لمدة سبع سنوات، ومن الفئة الثانية الشيخ حمدود الترابى الذى هجر التدريس بعد أن سلك طريق القوم «ودخل خلوة لمدة اثنين وثلاثين شهراً». ولما سأله بعض تلاميذه أن يدرسهم الفقه أجابهم قائلا: «أنا وخليل افترقنا إلى يوم القيامة(١)». ولما جمع المعلمون بين التصوف وتدريس علم الظاهر صارت المساجد مسرحاً لنشاطهم التعليمي والتعبدي، وحول هذه المساجد – خاصة المأهولة بالطلبة منها – شيد عدد من الخلاوى والحجرات الصغيرة يختلى فيها الشيوخ وبعض مريديهم التعبد، كما استعملت للتدريس ولسكنى الطلبة فى بعض الأحيان(١٠). وبعض مريديهم التعبد، كما استعملت للتدريس ولسكنى الطلبة فى بعض الأحيان(١٠).

ومن ثم جمع نفس الموضع بين المسجد والخلوة وتشابهت أغراضهما، وصارت الخلوة تجمع بين الناحيتين التعليمية والتعبدية بعد أن جمع الشيخ الواحد بين الوظيفتين؛ وبعد أن طغت الصبغة الصوفية على الثقافة الإسلامية في السودان.

صارت الخلوة أكثر الأسماء استعمالاً ودلالة على معهد التعليم، بل أن الخلوة كانت بمثابة مركز الإشعاع الروحى والثقافى والاجتماعى فى كل قرية<sup>(²)</sup>. ومن ثم جمعت الخلوة تحت رعاية الشيخ والفقيه الصوفى بين وظائف تدريس مبادئ القراءة وتعليم القرآن، والفقه وتنشئة المريدين فى طريق القوم والعبادة بما فيها من صلاة، وتأمل وانقطاع إلى الله تعالى<sup>(٥)</sup>. ولعل خير ما يوضح تفرع وظائف الخلوة ما رواه

<sup>(</sup>١) ود ضيف الله: الطبقات، ص١٢٧ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات، ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بواكير الدعوة (الطبقات) ، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) كان للخلوة وظيفة ثالثة: فهى بمثابة حجرة الضيافة لكل الغرباء إذ يأوى إليها الغرباء، وعابروا السبيل فيحسن أهل القرية وفادتهم ويكرمونهم حتى يغادروهم، ونلاحظ أن الخلوة، وهى حجرة عادية، تجمع بين وظائف العبادة والدراسة والصيافة في القرى. انظر: بواكير الدعوة (الطبقات) ص٥٠؛ المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى في السودان ص ص١٠٠، ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) للتوسع في معاهد التعليم في السودان انظر: عبدالعزيز عبدالمجيد جـ١، ص٧٤ - ١١١.

ود ضيف الله عن المسلمي الصغير.

«وسبب بدء أمره بعدما فرغ من قراءة «خليل<sup>(۱)</sup>» أو «الرسالة<sup>(۲)</sup>» سافر إلى الشيخ دفع الله ودخل في خلوة معلم صبيان وقال له: «وأنا جيت من البادية بدأ له من ألف، ب، ت، ث والصبيان يمشوه في لوحة ويضحكوا عليه، وجاء الشيخ ووجده على تلك الحالة. وقال له: تعال يا فقير إنت ماك عالم، قال: لا، قال: أنا بشوف عليك أثر العلم إما صدقتنا ما تنتفع مننا. قال له علمي ما نفعني جيت بدور مددكم فسلكه طريق القوم وذبح له شاه وأمره يأكلها ودخله خلوة سبعة أيام فخرج منها وهو ينظر في العالم من العرش إلى الفرش<sup>(۲)</sup>».

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات، ص۸۳، ۸۶؛ يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان، جـ۱، ص۸۳، ۶۸؛ المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى في السودان، ص۱۰۹ – ۱۱۶؛ جعفر محمد عبدالرحيم، تاريخ القرآن في السودان، الخرطوم، يناير ۱۹۷۳، ص۷؛ انظر ما سبق ذكره ص.

<sup>(</sup>٢) هى رسالة ابن أبى زيد القيروانى ومؤلفها عبدالله أبو محمد بن أبى زيد القيروانى، سكن القيروان، وكان من أشهر اثمة المالكية، وهو الذى جمع المذهب المالكى وشرحه ولخصه ومن أشهر كتبه الرسالة (ت ٣٨٦هـ/٩٩٦م) انظر: المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى فى السودان، ص٥٩، ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات، ص ص٣٨، ٨٤٤ تعبير (الفرش إلى العرش) العرش هو السماء والفرش الأرض. انظر: الطبقات، حاشية (٢٢) ص٢٢٩.

# ثالثًا: إسهام المدارس في الإنتاج الثقافي:

اهتم العلماء بتدريس القرآن، وركز آخرون على تعليم الفقه بينما جمعت بعض المساجد بين المنهجين. وكانت ثقافة العالم وتخصصه هى التى تحدد نوع المادة المقررة فمثلا اشتهرت مساجد عبدالرحمن ابن جابر الثلاثة التى انشأها فى دار الشايقية وكورتى ودنقلا الدفار بتدريس الفقه (١).

على أن هذا التخصص وحصر المواد الدراسية في العلوم الشرعية واللسانية دون العلوم العقلية، هي علوم ناسبت بيئة السودان وقيمه وعاداته الموروثة.

أما عن مواد الدراسة وكتبها التي كانت تدرس في تلك الحلقات فهي:

#### - الفقه:

كانت رسالة ابن أبى زيد القيروانى (Y) ومختصر خليل بن إسحاق(Y) من أهم مواد الدراسة. وقد عرفها السودان فى حلقات أولاد جابر(Y) والعركى وغيرها وكان المختصر مثار اهتمام العلماء والطلبة حتى ختمه بعضهم أربعين ختمة(Y).

وكان من أهم كتب الفقه «الرسالة» و«المختصر» ولهما شروحات متعددة كشرح عبدالباقى الزرقانى على المختصر (Y)» وحاشية على شرح التتائى فى الرسالة لعلى الأجهورى، وفتح الجليل على مختصر خليل للتتائى (A) وحاشية على مختصر خليل لأبى عبدالله الخراشى، وشرح الشبراخيتى على العشماوية والمدونة لأسد بن الفرات

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات، ص٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن فرحون: الديباج، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الديباج المذهب، ص١١٦،١١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص٤٥، ٤٦، ٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات، ص٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٨) هو أبوعبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتاثى ولد بتتا من قرى المنوفية، كان موصوفا بدين وعفة، تولى القضاء ثم تركه، واشتغل بالتصنيف شرح مختصر خليل بشرحين سمى الكبير (بشرح الجليل) والصغير (جواهر الدرر) وله (تنوير المقال في شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني) ولم تطبع تصانيفه وتوفى عام ٩٤٢هـ/١٥٣٥م. أحمد بابا: ٣٣٥.

وسحنون، بجانب كتب أقل شهرة كانت متداولة، من ذلك منن الأخضرى فى العبادات وأشهر الشروح عليه سرح مختار بن محمد جودة الله(١)، وكان كمنن العشماوية وحاشية ابن تركى من كتب الدراسة؛ وفى الميراث كانت حاشية الفرضية فى علم الفرائض لإبراهيم بن عبودى(١) وثلاث حواشى لعبدالرحمن بن حمدتو(٣).

أما الفقة الشافعى فقد كان منتشراً أيضاً فى بعض مدارس بربر وسنار وفى بعض مناطق شرق السودان، وقد رأينا بعض مشاهير العلماء فى سنار وأربجى يعملون على نشره، وكان «المنهج» و«المنهاج» من الكتب المتداولة فى بعض المناطق<sup>(٤)</sup>.

# - التوحيد:

انتشر هذا العلم على يد التلمسانى (٥)، ومحمد المصرى الذى كان أسبق قدوماً من التلمسانى (٦)، لأن محمد بن عيسى درس العقائد، وبقية العلوم على يد المصرى في بربر قبل أن يفد إليه التلمسانى (٧).

وقد اشتهر بتدريس هذا العلم كل من الشيخ حميد الصاردى (^) تلميذ الفقيه مكى النحوى (<sup>1</sup>) ، والشيخ إدريس بلة الكنانى تلميذ أرباب (<sup>11</sup>) وقد وصف ود ضيف الله الفقيه عبدالله العركى بأنه كان له باع طويل فى التوحيد (<sup>11</sup>) ، والشيخ عبدالرحمن بن أبى ملاح قرأ على الأجهورى منظومته فى التوحيد فأجازه فيها (<sup>11</sup>) . أما الفقيه أرباب

- (١) مخطوط: كفاية المبتدى في حل ألفاظ الأخضرى، أم درمان.
  - (٢) الطبقات، ص٣٥٠.
  - (٣) الطبقات، ص٢٤٥.
  - (٤) انظر: بواكير الدعوة (الطبقات)، ص٥.
- (٥) انظر: الطبقات، ص٤١؛ مخطوطة: تاريخ مختص بأرض النوبة، ورقة ٢٠، ٢١.
  - (٦) انظر الطبقات، ص١٠١، ١٠١.
  - (٧) انظر: الطبقات، ص ١٠١، ١٠١.
  - (A) انظر: الطبقات، ص٥٨١، 14. MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P. 24
- (٩) النحوى الرباطابى واسمه محيى والنحوى كنيته واشتهر بها، والرباطابى نسبة الى قبيلة الرباطاب، أحد فروع الجموعية الجملية، موطنهم الأصلى بين أبى حمد والقدواب على شاطئ النيل انظر: . Op. 210- 221. Cit., Vol. 1, P. 210- 221.
  - ----**,** --- -**,** - - -
  - (١٠) انظر: الطبقات، ص١٥، ٢٤٦.
    - (١١) انظر: الطبقات، ص٢٥٤.
      - (١٢) الطبقات، ص٣٤٧.

بن عون فقد نبغ فى التوحيد حتى ضمت حلقته أكثر من ألف طالب<sup>(١)</sup>، وألف فيه كتاباً لم تقف عليه ولكن ود ضيف الله يخبرنا بأن «انتفع به الناس شرقاً وغرباً»<sup>(٢)</sup>.

كذلك اشتهر المضوى بن محمد أكداوى فى هذا العلم، وفيه وصف بأنه كان عالماً وأميناً(7).

وقد تركز هذا العلم في متن السنوسية المعروف بالكبرى ( $^3$ )، وسمى عقيدة أهل التوحيد، والوسطى وتسمى المرشدة، والصغرى وتسمى أم البراهين ( $^6$ )، وهي من أكثر كتب التوحيد رواجاً في حلقات الدروس، وقد تناولها بالشرح والاختصار كثيراً من العلماء فالشيخ المضوى وضع أربعة عشر شرحاً على أم البراهين، وشرحين على «يقول العبد» وشرح أيضاً عقيدة الرسالة ( $^7$ ) ثم تبعه تلميذه محمد بن عمران حيث شرح السنوسية الصغرى شرحاً مفيداً انتفعت به الطلبة ( $^9$ ). وألف محمد بن عدلان الشايقي نحو شرحين، وألف إبراهيم بن بقادى شرحا على السنوسية في أسلوب سهل وموجز ( $^6$ ).

# - علوم القرآن:

انتشر علم قراءة القرآن على يد المصرى والتلمسانى، واشتهرت بها مدارس الغبش ببربر، ويشير ود ضيف الله إلى أن «مدار علم التجويد فى الجزيرة» على يد عبدالرحمن الأغبش وعلى تلامذته (٩).

ويعد سعد الكرسنى رائد هذه العلوم، فقد حرص على أن يعلم تلامذته أصولها من شد ومد وهمزة وإدغام وإظهار وغنة. ولشهرته رحل إليه الناس من دار الأبواب وأرض الصعيد ودار دنقلة (١٠).

<sup>(</sup>١) الطبقات، ص ص٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) الطبقات، ص۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) كان متن السنوسية لأبى عبدالله محمد السنوسى التلمسانى (ت ١٤٨٩هـ/١٤٨٩م) أكثر رواجا. انظر الطبقات،

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، ص ص ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات، ص١٠١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات، ص٥٩٨، الطبقات الذيل والتكملة، ص١١٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطبقات، ص ص٥، ٢٩١، ٣٥٨؛ وأيضاً الطبقات الذيل والتكملة، ص١١٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبقات، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الطبقات، ص٢٢٣.

ودرس عيسى ولد كنو فى دنقلا القرآن وتجويده، ودرس عبدالرحمن بن أسيد «الخرازى(١)» و«الجزرى» و«الشاطبية(٢)».

ومن علوم القرآن التفسير الذي عرف على نطاق محدود، وكان بعض فقهاء الدامر من الشبان يلقون محاضرات في التفسير على الطلبة، وكان لفرح ود تكتوك (7) كلام في التفسير (3).

## - علم الحديث:

جاء في حديث ود ضيف الله عن الشيخ محمد القدال (٥) «وكانت مجالسه (٦) خمسة خليل (٧) والرسالة (٨) والعقائد والتفسير وقراءة الجامع في الحديث (٩)».

وأيضًا كان عمار بن عبدالحفيظ يدرس «الجامع الصغير» ضمن مجالسه الخمسة (١٠).

<sup>(</sup>۱) بأرشيف دار الوثائق المركزية بالخرطوم نسخة خطية من هذا الشرح بعنوان: «المصباح الدجانى فى شرح نظم محمد بن إبراهيم الخرازى الشريشى فى ضبط الهجاء، ويتكون هذا المخطوط من ٣٧ ورقة من القطع المتوسط، كتب بخط تقليدى، وكتب المتن بمداد أحمر، والشرح بالأسود، كما يرد فى آخر المخطوط ما يلى «وكان الفراغ من هذا الكتاب سنة ألف وبعد مائتين وتسعة سنين من الهجرة النبوية، ويرجع تأليفه إلى ١٠٩٣هـ/ ١٦٩١م،

<sup>(</sup>٢) الطبقات، ص٢٨٦، والشاطبية ارجوزة في القراءات لأبي القاسم بن قيرة بن خلف بن أحمد الرعيني أبو محمد الشاطبي، وكان عالما بالحديث والتفسير واللغة انظر: الزركلي جـ٣، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) نشبة إلى قبيلة البطاحين، فرع العبادلة، قرأ العقائد على الفقيه أرباب ولازم الخطيب عمار، وقرأ عليه علم العربية C.F.: MacMichael: Op. Cit., Vol. 2, P.290. (٣١٧). وله كلام في التفسير، الطبقات، ص٢١٧).

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات، ص٨٠، ويلاحظ أن هذا الحديث في بداية عصر الفونج.

<sup>(</sup>٦) أي مجالس تدريسه.

<sup>(</sup>٧) مختصر الشيخ خليل انظر ما سبق ذكره.

<sup>(</sup>٨) رسالة ابن أبى زيد القيرواني. انظر ما سبق ذكره.

 <sup>(</sup>٩) لعله (الجامع الكبير في الحديث) تأليف الإمام جلال الدين السيوطي ٨٤٩ – ٨٤١ – ١٥٠٥ م. وقد جمع فيه «أحاديث الرسول وسننه بعد أن رتبها ترتيبا دقيقا.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الطبقات، ص٢٦١.

\_£ • • \_\_\_\_

## - علوم اللغة العربية:

كانت علوم اللغة من نحو وصرف ومنطق وبلاغة من مواد الدراسة وهى العلوم الموصلة لفهم القرآن والفقه والتوحيد، وكان النحو يدرس فى حلقة الشيخ محمد القناوى فى بربر(١).

وكان المضوى المصرى يدرس النحو والأصول والمنطق $(^{\Upsilon})$ .

وأما المقررات فلم تكن تخرج عن المؤلفات المتداولة إذ ذاك وبجانب ما سبق كان هناك عناية برواية السير والأخبار وإنشاد المدائح النبوية (٣).

#### - التصوف:

لم يبلغ التأليف في مجال التصوف مستوى العلوم الأخرى، وهذا أمراً طبيعياً لإنصراف أكثر العلماء إلى التعبد والزهد، واختيار المريدين، ومع ذلك نجد محاولات قليلة تعكس جانباً من ثقافتهم، ومنها يتبين لنا أنه كان ثمة اتجاه لوضع مبادئ التصوف في كتاب عبدالرحمن جابر وعنوان: «ترشيد المريدين في علم التصوف<sup>(٤)</sup>» لم نقف عليه، ولكن شهرة مؤلفه في الفقه والتصوف وما وصلنا من نموذج لإجازته لأحد مريديه تؤكد أنه كان متمكنا في علمه<sup>(٥)</sup>.

ومن المؤلفات في التصوف كتاب في الطريقة وآداب الذكر لاسيما على الدقلاش المشهور بصاحب الربابة. وللشيخ محمد ولد هدوي كتاب في «صفة الفقير»

<sup>(</sup>۱) الطبقات، ص۱۰۱،۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) الطبقات، ص١٠١، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات، ص١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: إجازته في ذلك. الطبقات، ص١٠٤.

<sup>(°)</sup> هذاك نسخة في دار الوثائق المركزية بالخرطوم «مصورة» جاء في هذا المخطوط: «هذا كتاب المجذوب إسماعيل بن الشيخ مكي صاحب الريابة في طريق أهل الله والسير به» ويقع هذا المخطوط في °٤ صفحة من القطع المتوسط وعدد السطور ١٩ في الأغلب، كتب بقلم البوص، مع تعقيب على الصفحات ويتناول الكتاب موضوعات تدور حول آداب الطريقة، كما يتضح من العناوين التالية «باب في التاريخ» في آداب التلميذ مع الله ومع شيخه ومع العوام، أنواع الطرق، الرؤيا، أقسام المعرفة، أنواع طريق السلوك، أبواب في العلم، وصفة الرياضة وكيفية المسار إلى الله، الجوع، الخشوع. الإيمان، الشوق، السخاء، الأوراد، مفسدات الهيئة، الكرامات، علامات المقامات، انظر المخطوط بدار الوثائق المركزية بالخرطوم، ص١٠.

وورد فى كاتب الشونة ان لود ضيف الله شرح على ابن عطاء الله  $^{(1)}$ ، وللشيخ فرح ود تكتوك نصيحة فى سلوك الطريق $^{(7)}$ .

# - الإجازات العلمية:

الإجازة لغة هي جعل الشيء جائزا، ويقال أجاز «فلانا» أي أعطاه الإجازة، أي الإذن، «وأجازه» أعطاه جائزة أي عطية (٣).

ومن ثم فإننا نستطيع تفسير معنى الإجازات العلمية – هنا – بمعنى الجائزة أو العطية التي يمنحها الأستاذ لتلميذه الذي استوعب العلوم<sup>(٤)</sup> التي درسها وعلمه إياها.

(١) مخطوطة كاتب الشونة، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) تتكون هذه النصيحة من عشر ورقات و٢٤٨ بيتا يحض فيها بعض الإخوان على الإنخراط في سلك التقوى والصلاح، وهي أشبه بمنظومة انظر: الطبقات، ص٣١٦، يحيى محمد إبراهيم: التعليم الديني، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الإجازة إذن بالرواية يمنحها شيخ لطالب ليروى عنه مادة علمية سواء أكان من مروياته أو من مؤلفاته. وقد عنى المسلمون بها كطريقة من طرق نقل الحديث وتحمله، وكان الحرص على نيل الإجازات وسماع الحديث من أفواه رواته سببا في ارتياد الأمصار، وطرق نقل الحديث وتحمله ثمانية: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والإجازة والمناولة، و المكانبة والاعلام والوجادة والفرضة بالكتب. انظر: السيوطى: تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، القاهرة ١٩٣٨، ص٨، أحمد رمضان أحمد: الإيجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية من القرن ٤ هـ/ ١٥م إلى ١٥هـ/١٦م، هيئة الآثار المصرية ١٩٨٦م، ص (ب).

<sup>(</sup>٤) العلوم النقلية هى العلوم الدينية (القرآن والحديث والسنة) وما يدور فى فلكها التى ليس لأحد أن يصنيف إليها أو ينقص منها، والعلوم العقلية هى التى عرفت فى عهد الدولة الأموية بعلوم الأعاجم أى علوم غير العرب، وهى جميع العلوم والمعارف التى بدأت ترقبها منذ العهد الأموى وتمت فى أوائل القرن الثالث الهجرى فى عهد الخليفة المأمون العباسى، هذا وتنقسم العلوم العقلية إلى علوم تجريبية مثل الكيمياء والطب والمواد الطبيعية والجيولوجيا وعلم الموسيقى، أما القسم الثانى من العلوم العقلية فهى التى لا تحتاج إلى معمل وهى علم الجغرافيا والتاريخ والمنطق والفلسفة أما التوقيعات فإن معناها اللغوى مأخوذ من (الترقيع) فهو ما يوقع فى الكتاب بعد الفراغ منه، وهو ما يقال له، الحاشية الآن. انظر: أحمد رمضان: الإيجازات والتوقيعات، ص (ب).

والإجازة إما شفهية (١) وإما تحريرة (٢) وهي على أنواع (٣) وقد تصدى علماء الحديث لمناقشتها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، وهي:

١ – إجازة معين في معين، كأن يقول المجيز: أجزت لك كتاب البخارى أو أكثر، أو ما اشتمات عليه فهرستي(٤). ويعد هذا النوع من أعلى انواع الاجازة، وإختلف العلماء في جواز الرواية بها.

٢- إجازة المعين في غير معين: ومثالها أن يقول: أجزت لك أولكم جميع مروياتي أو مسموعاتي. وهذا النوع وإن فقد أحد أركان الإجازة إلا أن جمهوراً من العلماء والمحدثين جوزوا العمل به (٥).

٣- إجازة لغير معين في غير معين، وصورتها: أجزت للمسلمين أو لكل من أدرك زماني، وقد جوز البعض العمل بها، بينما اشترط البعض الآخر أن يقتصر على الموجودين عند الإجازة (٦).

٤- إجازة المجهول بالمجهول، كأجزت لفلان أن يروى عنى كتاب السنن وهو يروى مجموعة من كتب السنة ثم لا يعين(٢) وهي فاسدة عند الأكثر.

<sup>(</sup>۱) الشفهية أسبق ظهورا، فقد روى أن بشير ابن نهيك قال: «كتبت عن أبى هريرة كتاباً فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة إنى كتبت عنك كتاباً، فأرويه عنك، قال: نعم، أروه، الخطيب البغدادى، تقييد العلم، دمشق ١٩٤٩، ص١٠١، وروى أن تلميذاً للإمام جعفر الصادق طلب منه عندما أراد مفارقته أن يجيز قائلا: أحب أن تزودنى فقال الإمام ايت إبان بن ثطب (ت ١٤٨هـ) فإنه سمع منى حديثا كثيراً فما روى لك عنى فاروه عنى. وغير ذلك كثير. يحيى محمد إبراهيم: التعليم، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الإجازة التحريرية يعتقد أنها ظهرت منذ القرن الثالث الهجرى ولكنها كانت قليلة لذلك يمكن اعتبار القرن الخامس الهجرى البداية الحقيقية لظهور هذا النوع الذى اقترن بظهور المدارس وكثرة عدد طلابها، وظهور المكتبات وحينئذ اعمد الطلاب إلى ظاهرة «أن يثبتوا فى ذيل الكتاب أو صدره اسماء الذين سمعوه على مصنفه أو على شيخ آخر، انظر: عبدالله فياض: الإجازات العلمية عند المسلمين، بغداد، بدون، ص٣، أحمد شلبى، تاريخ التربية الإسلامية، ص ص ٣٦٣ – ٢٦٤، صلاح الدين المنجد: إجازات السماع فى المخطوطات القديمة، مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلد ١ نوفمبر ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) للتوسع: انظر: السيوطى: تدريب الراوى. وعند أغا بزرك تنقسم الإجازة طولا وقصرا إلى ثلاثة أقسام: كبيرة مبسوطة، وتكون كتابا مستقلا، ولبعضها عناوين خاطة كاللؤلؤة والروضة البهية وبغية الوعاه، واللمعة المهدية.

ب - متوسطة مقتصرة على ذكر بعض الطرق والمشائخ، وتعد من الرسائل المختصرة أو المتوسطة ويعبر عنها برسالة الإجازة.
 ج - مختصرة: وهي لا تعد كتابا أو رسالة (الذريعة إلى تصانيف الشيعة والنجف) ١٩٣٦، ص٢٢١.

<sup>(</sup>٤) التهانوي: كشاف إصطلاحات الفنون، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: أركان الإجازة كما نص عليها التهانوي، المصدر السابق الإجازة ولفظ الإجازة.

<sup>(</sup>٦) التهانوى: نفس المرجع، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، القاهرة ١٩٧٦م، ص٢٦٢ وما بعدها.

المناولة: وهي إما أن تكون مقرونة بالإجازة. وتعد حينئذا أعلى مراتب الإجازة. وصورتها أن يناول الشيخ الطالب الأصل العلمي ويبيح له روايته إما تمليكا أو إعارة أو نسخا، ويسمى هذا عرض المناولة كما يسمى القراءة (١) وهي أقل من السماع عند أكثر العلماء.

وإما أن تكون غير مقرونة بالإجازة، كأن يناول الشيخ تلميذه كتابا ويقول: هذا سماعى أو روايتى دون أن يشير له بالرواية عنه، أو يجيز له بذلك وأكثر العلماء على عدم جواز الرواية بها(٢).

7- إجازة بالمكاتبة أو المراسلة وهى أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه ويسمح له أن يرويه، وتعد فى درجة المناولة المقرونة بالإجازة وإذا كان ما سبق يعد أشهر أنواع الإجازات، فهناك أنواع أخرى أقل منها أهمية، مثل الإجازة بعراضة الكتب(٣)، والإجازات الفخرية(٤).

وهناك إجازات كانت تكتب شعراً، من ذلك إجازة التلمسانى المقرى صاحب «نفح الطيب» إلى الأديب أحمد بن شاهين الشامى (٥).

وهناك حالات نادرة كانت يشترط فيها أكثر من عالم فى منح الإجازة لمودة قائمة أو صداقة راسخة تربط بينهما(١).

لقد خضعت الإجازات لتغيرات كثيرة، فبعد أن كانت في بدئها موجزة العبارة سهلة الأسلوب، صارت في العصور المتأخرة تلجأ إلى العناية بالزخرفة اللفظية والإطالة والإسهاب(٢) وبعد أن كانت قاصرة على ضبط الرواية وإقرار الحقائق

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح: المقدمة، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد رمضان، مرجع سابق، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) كان الطالب إذا حفظ كتابا في علم من العلوم يعرضه على الشيخ فيقرئه أى موضع منه، فإن قرأه دون تلعثم أو توقف دل ذلك على حفظه لجميع الكتاب، صبح الأعشى، جـ٤، ص٣٢٧، يحيى محمد إبراهيم: التعليم، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) هى نادرة الحدوث، ولكنها كانت تمنع من المجيز بدافع المجاملة، ومن المستجيز للمباهاة والتفاخر لها أية صفة أو قمة علمية.

<sup>(</sup>٥) انظر: يحيى محمد إبراهيم: التعليم الديني، ص١٩١.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص١٩١.

<sup>(</sup>٧) حسين أمين: المدرسة المستنصرية، ص٩٤.

صارت تمنح لمن أراد العمل بها في مجالات أوسع كأن يتصدى للفتيا أو التدريس والقضاء(١).

كانت الدراسة بالأزهر تقوم على نظام الحلقات، وكان الطالب إذا أراد أن يجلس للتدريس وتيقن أنه استوعب مادته أستأذن أستاذه تأدبا، وعقد حلقة تضم طلابا من أنصاره وخصومه، وهؤلاء كانوا يحرصون على مجابهته بسيل من الأسئلة الغامضة بغية تعجيزه، فإذا وفق في الإجابة، وقارع الحجة بمثلها أو بأحسن منها، واقتنع الحاضرون بذلك سمحوا له بالاستمرار وهذا كان بمثابة إذن له بصلاحيته للتدريس(٢).

ويشير الدكتور أحمد رمضان إلى إجازة منحت لطالب في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي من الأزهر وفيما يلي نصها:

استخير الله تعالى فى الإيراد والإصدار واعتصم به من افتى التقصير والإكثار، واستغفر الله فيما فرط فى الجهر والإسرار وأقول:

أنى ذكرت فلانا زينة الله بالتقوى وحرصه فى السر والنجوى، فى فنون من العلوم الشرعية والعقلية فألقيته يرجع إلى معقول صحيح ومنقول صريح واطلاع على مشكلات واضطلاع بحل المعضلات لاسيما فى فقه المذهب، فإنه أصبح فيه كالعلم المذهب، وقام بعلم العربية والتفسير وصار فيها الفاضل النحرير، وقد أجبته إلى ما التبسه وإن كان غنيا بما حصل وبما اقتبس، فليدرس مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه لطالبيه. وليجيب المستفتى بقلمه وفيه ثقة بفضله الباهر وورعه الوافر، وفطرته الوقادة والمعيته النقادة والله تعالى ينفعنا وإياه بما علمناه ويرفعنا بذلك لديه فما المقصود سواه. (٣).

<sup>(</sup>۱) يوضح القلقشندى: الغرض من الإجازة للفتيا والتدريس فيقول: «أما الإجازة للفتيا فقد جرت العادة أنه إذا تأهل بعض أهل العلم للفتيا والتدريس أن يأذن له مشيخه في أن يفتى ويدرس وكتب له بذلك وجرت العادة أن يكون ما يكتب في الغالب في قطع عريض إما في فرضه الشامي أو نحوها من البلدى وتكون الكتابة بقلم الرقاع اسطر متوالية بين كل سطرين نحو أصبع عريض، . انظر صبح الأعشى جـ18 ، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبى: التربية الإسلامية، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد رمضان أحمد: الإيجازات، ص ص١٦، ١٧٠ ولمزيد من الإجازات قام المؤلف بتحقيق عدد من المخطوطات لفترات متعددة. انظر: أحمد رمضان: الإيجازات.

وقد عرف سودان وادى النيل الإجازات العلمية، وخاصة مع عصر الفونج عام ١٥٠٥ م، وهي ثمرة الثقافة الإسلامية القادمة من مصر متمثلة في أزهرها الشريف.

وهناك من الدلائل ما يؤكد أن الرعيل الأول الذين درسوا في الأزهر نالوا إجازات تثبت كفاءتهم وأهليتهم للفتيا والتدريس.

- تقدم بنا أن الطالب ما كان يقدم على الاستجازة إلا بعد أن يأنس فى نفسه الأهلية، وكان الأستاذ يحرص على ذلك لضمان صحة مروياته أو مؤلفاته.

- درس هؤلاء على النبوفرى واللقانيين وزكريا الأنصارى والدرديرى وهم إذ ذاك مشاهير علماء الأزهر وكبار أعلامه، وليس ما يمنع أن يكون هؤلاء قد منحوا تلاميذهم من السودانيين إجازات فى العلوم التى درسوها عليهم جريا على عادة علماء العصر، بدليل أن هؤلاء عندما عادوا للسودان قاموا بتدريس العلوم التى درسوها على شيوخهم، ويشير ود ضيف الله أن إسماعيل بن جابر دخل مصر، واجتمع بالشيخ البنوفرى فأجازه (۱)، كما أشاد البنوفرى الذى كان أستاذا لكثير من السودانيين فذكر عبدالرحمن بن حمدتو أنه يصلح للفتوى لكونه يسأل عن معانى الشراح، وأشاد بزميله محمد بن سرحان فقال عنه:

وإنه يصلح للتدريس لكونه يسأل عن تحقيق صورة المتن(Y) وليس ثمة ما يمنع من أن يكون قد منحها إجازات تلبية لرغبتهما بعد أن وثق من علمهما وأهليتهما كل في مجال اهتمامه».

- يحوى كتاب الطبقات على العديد من أسماء العلماء الذين أجيزوا من الأزهر وخاصة السودانيين الذين درسوا في الأزهر وتصدروا حلقات الدروس ثم بعد ذلك عادوا إلى بلادهم (٣).

- اشتهر أولاد جابر بتدريس الفقه وعلوم أخرى، وبلغت ختماتهم فى «مختصر خليل» أربعين ختمة وتزيد، وهذا يؤكد أنهم أجيزوا فيما ختموه (٤).

<sup>(</sup>١) الطبقات: ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطبقات: ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، ص٢٨٦ - ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات، ص٢٥١.

يتضح من هذا أن سودان وإدى النيل قد عرف الإجازات العلمية التي كان الحرص عليها شديدا، وهذا يساعدنا على إقرار أن علماء ذلك العصر الذين نشروا الثقافة الإسلامية في مساجد السودان كان لهم صلاحية للتدريس والفتيا، وقد عرض دكتور عزالدين الأمين نماذج من الإجازات وإن كانت في عصر الفونج إلا أنها تعطينها نموذجا صادقا عن إجازات هذه الفترة في سودان وادى النيل(١).

هكذا يتضح رافد الثقافة الإسلامية المنطلقة من مصر في أكمل عطائها لظهيرها ورصيدها سودان وادى النيل، الذي تشرب كل هذه المؤثرات، وتشكل في ثوب إسلامي جديد مع مرحلة التغير في الثقافات والتي كانت وليدة بانهيار ممالك النوبة المسيحية وقيام الممالك والمشيخات الإسلامية.

<sup>(</sup>١) انظر: عزالدين الأمين: قرية كترانج، ص٧١ - ١١٠ وهي نماذج للإجازات العلمية التي كانت تمنح في فترة عصر الفونج، انظر مخطوط العصر المملوكي، مكتوب على ورق التي عند والعصر العثماني وجد بقصر ابرايم، توضح التعليم الديني في هذا العصر، شكل رقم ٢١، ٢٢/ ١٠ بالملاحق.

#### الخاتمــة

ظلت معاهدة البقط، رغم ما أصابها من شروخ تنظم العلائق بين مصر وبلاد النوبة أمدا طويلاً. وكان السلم يغلب على تلك الصلات إلا في حالات نادرة حدثت فيها مناوشات على الحدود أو حرب محدودة، وكانت أقوى هذه المواجهات هي معركة دنقلا في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، حيث توغل الأيوبيون حتى أبريم، من أجل المحافظة على مصالح مصر الحيوية في الجنوب.

وحقيقة الأمر أن الحكومات الإسلامية رغم قوة نفوذها في بلاد النوبة لم تشأ التدخل في شئون مملكة النوبة المسيحية، بل اكتفت بأن كفلت للمسلمين مزاولة شعائرهم الدينية في حرية تامة. ولم يحاول القائمون على أمر مصر الإسلامية أن ينشروا العقيدة الإسلامية في بلاد النوية إذ لم يكن نشر الدين فيما يبدو جزءا من سياساتهم المعلنة، بل تُرك أمر نشر الدعوة للجهود الفردية للتجار والبدو. ومع عدم تيقننا من درجة نجاحهم في هذه الفترة المبكرة، فإن الحماس الديني الذي يدفع بعض المسلمين لنشر العقيدة الإسلامية مضافا إليه ما حققه المسلمون من انتصارات في البلاد المسيحية المجاورة، وسجلهم الحسن في معاملة رعاياهم من أهل الذمة، كانت كلها خير عون لهؤلاء الدعاة، وقد أكدت الدراسة وجود عدد لا بأس به من المسلمين الوطنيين، لكن هذا العدد قد تزايد بعد اضمحلال النفوذ السياسي لمملكة النوبة المسيحية «المقرة»، وقدتحقق ذلك في عهد المماليك.

وقد أدى قيام دولة المماليك فى مصر سنة (١٢٥٠–١٥١٧م) إلى تطورات سريعة ساهمت فى انهيار ممالك النوبة المسيحية، فقد تدفقت القبائل العربية – التى أبعدت عن مواضع السلطة والنفوذ من مصر – إلى سوادن وادى النيل.

وقد أدت ثورات العربان المتكررة فى صعيد مصر فى الصحراء الشرقية إلى اضطراب سير القوافل، وإشاعة الخوف بين من يعملون فى أرض المعدن، فاضطر السلطان بيبرس لتأمين تلك الطرق ومد نفوذه حتى ميناء سواكن.

وأحس داود ملك النوبة بأن المماليك بتصرفهم هذا يهدفون إلى حرمان مملكة النوبة المسيحية من الاتصال بالعالم الخارجي عبر البحر الأحمر، وعبر داود عن استيائه هذا بتخريب عيذاب وصعيد مصر سنة ٦٧١هـ/ ١٢٧٢م، مبتدراً بذلك سياسة

هجومية لم يقدر عواقبها جيداً. وبينما كان السلطان بيبرس يعد العدة لتأديب الملك داود، وفد إليه أمير نوبى يدعى شكنده، وزعم أن الملك داود قد اغتصب عرش النوبة منه. فوجد بيبرس فى ذلك مبررا للتدخل فى شئون بلاد النوبة.

وقد حرص سلاطين المماليك على الاهتمام بثغر عيذاب، يتضح هذا منذ أيام الظاهر بيبرس بإعداده حملته الكبرى على بلاد النوبة في عام ٦٦٦هـ/١٢٦٧م، وهي الحملة التي هزت أركان النظام النوبي، وكانت من أقوى أسباب اضمحلال مملكة المقرة.

ونستطيع أن نقرر من واقع هذه الدراسة أن بداية التطلع المملوكي نحو الجنوب كان من أجل المحافظة على شريان التجارة الشرقية وبالأخص ميناء عيذاب.

هذا وقد ساعد الوضع الجديد المترتب على التدخل المملوكي في النوبة، على انتشار الإسلام، وتكثيف عملية الاستعراب التي بدأت منذ أمد بعيد في بلاد المريس على يد بني الكنز.

كما ساعد تدخل المماليك العسكرى على إضعاف النظام السياسى لنظام الحكم في بلاد النوبة، ومهد لدخول كثير من العربان مع الجيش المملوكي واستقرارهم في بلاد النوبة، على غير ما أراد السلطان بيبرس، وتزوجوا من أهلها ومن أسرها الحاكمة حتى ملكوا زمام الأمر.

ونستطيع أن نقرر كذلك أن مملكة النوبة المسيحية «المقرة» ظلت تقاوم وحدها الضغط العربى المملوكى دون عون خارجى، فلم يتعاون معها أى من الممالك المسيحية المجاورة، فالنزاع الذى نشب بين ملوك النوبة وملوك علوة كان من أهم العوامل التى عجلت بسقوط ممالك النوبة المسيحية، أما ملوك الحبشة من البيت الزغاوى فلم يمدوا يد المساعدة لملوك النوبة ضد السلطنة المملوكية أو القبائل العربية التى ملكت الديار، وذلك لإنشغالهم فى الصراع مع القوى المحلية بهضبة الحبشة وشرق إفريقيا (بلاد الزيلع).

ثم إن اضطراب الأحوال الداخلية لبلاد النوبة في القرن الرابع عشر الميلادي بسبب حالة الاضطراب السياسي التي آثارها بني الكنز وغيرهم من القبائل العربية،

أثر على تدهور التجارة النوبية، وبالتالى أصبحت البلاد مهيأة لتدخل السلطنة المملوكية لمواجهة المخاطر المتمثلة في هؤلاء العربان.

وأخيراً أفرزت الدراسة أن الكنيسة النوبية كانت دائما في حاجة لأن تتصل بمنبعها وهي كنيسة الإسكندرية للحصول على الأساقفة، غير أن هذه الصلة الدينية قطعت نهائيا منذ عهد البطريرك «سيريل عام ١٣٣٥هـ/ ١٢٣٥م، فتركت دون عون خارجي، فضعف مركزها، ونعتقد أنه لم يكد ينتصف القرن الرابع عشر الميلادي حتى كان النوبيون قد اعتنقوا الإسلام باستثناء أقلية نوبية ظلت على المسيحية حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

وقد أحسن العلامة ابن خلدون (١٣٣٢ –١٤٠٥ – ١٤٠٦م) وصف حالة الضعف التى تردت فيها البلاد بعد أن تفتت قوى حكومة النوبة المركزية، وتدفق العرب فى أعداد كبيرة على تلك البلاد، واستحوذت عليها، يقول ابن خلدون: «إن الجزية انقطعت بإسلامهم «أى النوبة» ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادهم واستوطنوها وملكوها،.... وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا، ثم صاروا إلى مصانعتهم بالمصاهرة فافترق ملكهم، وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم فى تمليك الأخت وابن الأخت. فتمزق ملكهم، واستولى أعراب جهينة على بلادهم».

ومع إننى أميل إلى أن بنى الكنز قد قاموا بدور قيادى وهام فى هذه المرحلة، إلا أن هذا الترجيح لا ينفى أن جهينة كانت من أهم القبائل العربية التى توغلت فى السودان وأكثرها عدداً ومن ثم أسهمت بدور كبير فى الهجرة العربية.

وبسقوط مملكة النوبة المسيحية زال الكيان السياسى القوى الذى كان يحول دون دخول العرب فى أعداد كبيرة عن طريق وادى النيل، وقد صادف هذا الحدث قمة الصراع بين العربان والمماليك فى مصر، فتدفق العرب فى مجموعات كبيرة عبر الصحراء الشرقية التى كانت مسرحا لنشاط عربى اقتصادى كبير وموطناً لكثير من العرب الذين قدموا لتلك الديار «إما من مصر أو ساحل البحر الأحمر، حيث تزوجوا من البجة ونشروا الإسلام، وكثيراً من مظاهر الثقافة العربية.

وسارت هذه الجماعات حتى بلغت أرض البطانة والجزيرة ثم عبر بعضها النيل إلى كردفان ودارفور، وهناك التقت هذه الموجة من الهجرة بموجة أخرى كانت قد

تابعت ضفة النيل الغربية حتى دنقلا، فوادى المقدم، ووادى الملك، حتى بلغت مملكة كانم، برنو، في أواخر القرن الرابع عشر حيث كان الإسلام قد بلغ تلك الجهة قبل عشرات السنين من قدومه من جهة بلاد المغرب وشمال إفريقيا.

واستقر هؤلاء المهاجرون وجلهم من البدو في سهول أواسط السودان الغنية بالمرعى، وانف تحوا على السكان الوطنيين من نوبيين وبجة وذنج وغيرهم، فصاهروهم، مكررين تجربة التلاحم التي بدأتها ربيعة في بلاد البجة والمريس منذ مئات السنين.

ونتيجة هذا التلاحم الشديد صارت العربية أو العروبة ذات مدلول ثقافي.

وقد أثبتت الدراسة أنه كان لتلك الهجرات العربية أثر كبير في القضاء على مملكة علوة المسيحية التي تربطها بعض الصلات بالدولة الإسلامية منذ زمن بعيد. ويخبرنا اليعقوبي أن التجار العرب كثيراً ما ترددوا على سوبا في القرن التاسع الميلادى، وفي القرن العاشر تمكنوا من إقامة رباط لهم في سوبا، كما أن مجموعات من الأعراب الذين لم يغرهم الاشتغال بالتعدين، والعمل في نقل البضائع الشرقية تسربوا إلى مراعى علوة، وقد كثر عددهم بعد أن تدهورت إمكانات المنطقة الشرقية الاقتصادية، وبعد سقوط مملكة النوبة المسيحية. ولما كثر عدد الوافدين، وازدادوا منعة وقوة بظهور التكوينات القبلية الكبيرة، وحدهم عبدالله جماع القاسمي، وقضى على علوة في منتصف القرن الخامس عشر، ومع أن سقوط علوة جاء نتيجة جهد عربي إلا أن مدة تفرد العرب بالسلطة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما نازع العبدلاب خلفاء عبدالله جماع، جماعة من البدو السود اشتهرت بتربية البقر وعرفوا باسم الفونج، ولا يعرف أصل الفونج البعيد. ولكن الراجح أنهم شعب أسود، وفد من منطقة أعالى النيل الأزرق وتمثل الثقافة العربية الإسلامية أو ربما كانوا سلالة أب عربي وأم سودانية، ومهما كان أصلهم فالمهم أن ظهورهم في التاريخ أرتبط إلى درجة كبيرة ببلوغ المؤثرات الإسلامية العربية إلى تلك المنطقة؛ وتمكن الفونج سنة ١٥٤٠م من بسط نفوذهم على العبدلاب، وعلى رعاياهم من العرب والمجموعات المستعربة وغيرهم من الوطنيين حتى الشلال الثالث، كما شملت مملكة الفونج أو السلطنة الزرقاء أجزاء كبيرة من كردفان وبلاد البجة. وفى سلطنة الفونج الإسلامية التى أنشأها عمارة دونقس تماذج العنصران العربى والسودانى – الإفريقى وتكاملاً ثقافياً فى بوتقة الحضارة الإسلامية، مقدمين بذلك نموذجاً جديداً للتلاحم بين شعوب مختلفة فى إطار الدين الإسلامى. ونجد خير دليل على انصهار الشعبين وتكامل الثقافتين فى اسم مؤسس دولة الفونج: فعمارة رمز العروبة ودونقس رمز الإفريقية وقد تكررت نفس الظاهرة عند قيام سلطنة الفور فى غرب السودان، وفى مملكة تقلى فى أوسطه.

يتضح من واقع دراستنا أن انتشار الإسلام بين الوطنيين وهم خليط من المسيحيين والوثنيين يعزى إلى تسرب القبائل العربية في أعداد كبيرة وإلى توغل التجار في تلك الديار. ولكن عملية التحول الى الدين الإسلامي كانت بطيئة جداً. وحقيقة الأمر أن سودان وادى النيل لم يصبح بلدا مسلماً إلا بعد قيام السلطنات الإسلامية كالفونج والعبدلاب، والسبب في ذلك أن الديانة المسيحية لم تمت بسقوط الكيان السياسي في مملكتي النوبة وعلوة، بل بقيت المسيحية في بعض مظاهرها حتى وقت متأخر، وقد ظلت الشعائر المسيحية نمارس في أقصى شمال السودان حتى أواخر القرن الخامس عشر ١٤٨٥م. وهناك ما يشير إلى وجود بعض المسيحيين في إحدى جزر المديرية الشمالية، ولعلها جزيرة تنقس حتى سنة ١٧٤٢م.

إن انتشار الإسلام قد اتسم بالتدرج، فقد دخل العرب مزودين بالقيم الإسلامية، واختلطوا بالسكان الوطنيين، ثم توالدوا معهم، وتغيرت طبيعة المجتمع لشعب تغلب عليه الثقافة العربية ويحمل في سماته كثيراً من السمات الإفريقية، ممثلة في ملامحه وعاداته وممارساته، وفنونه الشعبية، بجانب قوة الدين الإسلامي ومميزاته التي مكنته من الانتشار.

هذا ونستطيع أن نقرر أن انتشار الدعوة الإسلامية قبل قيام الممالك الإسلامية كانت منظمة في كثير من مظاهرها، فقد أهتم الرواد الأوائل من المسلمين، وجلهم من التجار والبدو وهم ممن حملوا المعرفة الدقيقة للشريعة الإسلامية، لنشرها بين المسيحيين والوثنيين مركزين على اصول العقيدة الاسلامية وقد شارك هاتين الفئتين بعض العلماء، وقد روى عن أول عالم ورد ذكره في الأخبار وهو غلام الله بن عائد اليمنى. وكان قد قدم من اليمن إلى دنقلا في منتصف القرن الرابع عشر، أنه قرر

البقاء فى تلك المدينة للمساهمة فى نشر تعاليم الإسلام بعد أن هاله ما رأى باهلها من جهل وحيرة لإنعدام العلماء. وأخذ الشيخ غلام الله يعمر المساجد، وينشئ المدارس ويعلم القرآن، وشهد القرن الخامس عشر مجىء حمد أبو دنانة صهر الشيخ عبدالله بن محمد الجزولى الشاذلى. وكان استقراره بالمحمية، حيث بدأ فى نشر الطريقة الشاذلية بالسودان.

ويتضح أثر مصر الثقافي في سودان وادى النيل من خلال أزهرها الشريف، فقد أصبحت مصر مقصد العلماء المسلمين من كل مكان، يأتونها ليجدوا في رحابها الانفتاح الثقافي فكانت القاهرة مركزاً للإشعاع العلمي والثقافي في العالم الإسلامي كله زمن المماليك تدرس بها سائر العلوم الدينية واللغوية.

وكان الأزهر الشريف يمثل ركنا هاماً في نشر الثقافة الإسلامية في عصر سلاطين المماليك، إذ كان مركزاً لدراسة شتى أنواع العلوم من الحديث والفقه والتفسير والنحو، بل كان مقراً دائماً لتلاوة القرآن وتدريس علومه، إلى جانب أنه كان داراً للتصوف؛ وكدليل على مدى حرص مصر على احتضان أبناء سودان وادى النيل أنه قد خصص في الجامع الأزهر رواقاً لطلبة سنار عرف برواق السنارية، ورواقاً لطلبة دارفور. وهذا يعطينا دليلاً على كثرة عدد الطلاب الوافدين من سودان وادى النيل.

ومن الرواد السودانيين الذين وفدوا إلى مصر للدراسة في الأزهر. كما تصوره كتب الطبقات الشيخ محمود العركي الذي تتلمذ على يد الشيخين شمس الدين اللقاني، وناصر الدين اللقاني فيما بين (٩٣٥م –٩٤٠هه/١٥٢٩ – ١٥٣٤م)، وهما من شيوخ المالكية المعروفين آنذاك. ثم أشتد وفود العلماء من مصر في النصف الثاني من القرن العاشر. بعد أن توطنت دولة الفونج، وبسطت ظلها على السودان، وظهرت مكانة سنار بين عواصم الإسلام. وتعدد كتب الطبقات أسماء الوافدين وتعرض لإنتاجهم، وتتحدث عن أثرهم في ميدان الثقافة، ومنهم الشيخ إبراهيم البولاد بن جابر بن غلام الله بن عائد حيث رحل إلى مصر وتفقه على يد الشيخ محمد البنوفري أمام المذهب المالكي في القاهرة.

هذا وقد حوت الدراسة أسماء العديد من العلماء الذين قصدوا القاهرة طلبا للعلم، ومنحوا الإجازة العلمية من الأزهر الشريف، فنقلوا هذه المؤثرات الثقافية إلى سودان وادى النيل.

كما يتضح الأثر المصرى فى ثقافة سودان وادى النيل من خلال ثفرى أسوان وعيذاب، اللذين نشطتا فيهما الحركة العلمية والأدبية؛ وبذا انتقلت بسهولة ويسر مع اشتداد نفوذ مصر السياسى على بلاد النوبة، فقد كان هذا الوقت مناسباً فى ظل هذا الاستقرار من المناخ السياسى أن تزدهر الثقافة العربية المنطلقة من مصر إلى ظهيرها وموئل أمنها سودان وادى النيل.

وقد أهتم الدعاة الأوائل بتحفيظ القرآن للنشئ وتدريسهم مبادئ الفقه والتوحيد، وكان المذهب الشائع هو مذهب الإمام مالك بينما تبعت القلة تعاليم الإمام الشافعى. ومرد ذلك إلى أن معظم من هاجر إلى السودان من القبائل العربية جاء من صعيد مصر الذى عرف بشيوع المذهب المالكي بين سكانه.

ودخلت تعاليم المذهب الشافعي إلى السودان نحو عام ٩٧١هـ/ ١٥٦٣م على يد الشيخ محمد بن على بن قرم الفقيه الشافعي المصرى الذي زار سنار وأربجي وبربر، وأتخذ من الأخيرة مقامًا له، ومنها نشر بعض تلاميذه المذهب الشافعي وإن لم يصيروا جميعا من اتباعه. ومن الفئة الأخيرة إبراهيم الفرضي، والقاضي دشين، وعبدالله العركي، وعبدالرحمن ولد حمدتو، وانتهت المنافسة بين المذهبين بفوز المذهب المالكي، إلا أن منطقتي سواكن وطوكر ظلت على هدى الشافعية حتى يومنا هذا.

وبالرغم من أن الجمع بين حفظ القرآن، ودراسة «الرسالة» و«مختصر الخليل» و«مقدمة السنوسي» في التوحيد والانخراط في الطرق الصوفية كان غاية ما يصبوا إليه كثيراً من المتعلمين السودانيين، فإننا نجد بعض الأدلة على دراسة علوم القرآن والفرائض، ومبادئ النحو والصرف، وعلوم العربية «كاللغة والمعانى والبيان والعروض والشعر، والمنطق والحديث والتفسير والأصول، كما كان لبعضهم معرفة السير والأخبار،

وقد قام رجال الطرق الصوفية بدور كبير فى نشر العقيدة الإسلامية وتعميق مفاهيمها، على يد العلماء والمتصوفة، وما أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجا، وأحرز الاستعراب تقدما ملحوظا فى الجزء الشمالى من سلطنة الفونج، وهو الجزء الخاضع لنفوذ ملوك العبدلاب، والذى يمتاز بأنه ذو مضمون حضارى

عريق حتى تهيأ لهذه المنطقة أن أن تحتل مكان الصدارة للإشعاع الإسلامى والحضارى لباقى أقاليم سودان وادى النيل.

وبعد أن تهيأت لهذا الإقليم القيادة الدينية والسياسية بدأت هجرة العلماء ورجال الطرق الصوفية للمناطق الحديثة العهد بالإسلام أو الواقعة على أطراف دار الإسلام، وهذه المناطق تقع إما داخل التكوينات السياسية القائمة في سودان وادى النيل أو على أطرافه، ونخلص من هذا إلى أن جيل الدعوة الإسلامية الذين حملوا مشعلها في المرحلة الثانية كان جلهم من الجيل الجديد، من النوبة المستعربين، أو العرب الذين استوطنوا في هذه الديار منذ عشرات السنوات كالدناقلة، والمحس، والركابية، والشابقية، والجعليين.

وبعد فقد أثبتت الدراسة أن لهذا التسرب العربى الإسلامى من الهجرات العربية المتجهة من مصر إلى سودان وادى النيل قبيل العصر المملوكي دوافع ثلاثة.

- الضغط من جانب حكام مصر.
- البحث عن الكلا في أقاليم النوبة الشاسعة.
- التجارة، وخاصة تجارة الذهب التي ذاعت شهرتها في أرض البجة، بالإضافة إلى تجارة الرقيق.

ونستطيع أن نقرر أن بداية التطلع المملوكي نحو الجنوب كان شديد الارتباط بالصراع الدولي على التجارة في البحار الشرقية، وبالأخص ميناء عيذاب. فقد أدرك الظاهر بيبرس هذا الخطر الصليبي الكامن في الجنوب، وأدرك احتمال طعن النوبيين لمصر من الخلف أثناء انشغالها بتصفية الجيوب الصليبية في بلاد الشام، وقد أعد حملته الكبري التي انتهت بعقد اتفاقية جديدة تنظم العلاقات بين مصر والنوبة وأسفرت عن خضوع بلاد النوبة خضوعًا إقليميًا لمصر لأول مرة في العصر الإسلامي بعد أن تمكنت الحملة من فتحها فتحًا حقيقًا؛ وكانت ثمرة هذا الفتح نتائج خطيرة:

\* ضم القسم الشمالي من بلاد النوبة إلى مصر ويشمل بلاد العلى والجبل بما فيه قلعتى الدو وأبريم، وتقدر بنحو ربع بلاد النوبة وأصبح تحت السيادة المباشرة للسلطان المملوكي، ويقوم صاحب الجبل بصفة نائب للسلطان بحكمه.

\* أصبح ملك النوبة نائبا للسلطان المملوكى على ما بقى تحت يده من البلاد، وبذلك استقر نفوذ مصر فى بلاد النوبة، وانتظم ملوكها فى أداء ما التزموا به للسلطان المملوكى الذى أصبح من حقه تعيين ملوك النوبة أو عزلهم.

\* عوملت بلاد النوبة معاملة البلاد المفتوحة عنوة، وأصبح غير المسلمين من أهلها أهل ذمة يؤدون ما فرض عليهم من جزية ماداموا على غير الإسلام.

\* اعتناق ملك النوبة الإسلام، ويستدل على ذلك مما ورد فى كتاب من إنشاء ابن عبدالظاهر كتبه على لسان السلطان بيبرس رداً على رسالة الأمير شمس الدين أقسنقر الفارقاني.

\* أنشأ السلطان بيبرس ديوانا جديدا هو ديوان النوبة، واضافه إلى وزيره الصاحب بهاء الدين بن حنا، ورسم له أن يتولى الإشراف عليه، ويستخدم عمالا على ما يستخرج من النوبة من جزية وخراج ومتابعة انتظام وصولها.

\* إقبال ملوك الأبواب التابعين لمملكة علوة، الواقعة جنوب مملكة المقرة على الارتباط بعلاقات ودية مع السلطنة المملوكية، بعد أن تمكنت قواتها من التوغل داخل أراضى تلك المملكة في مطاردة الملك داود، ولهذا تدفقت هداياهم على البلاط المملوكي ضمانا لعدم تعرضهم للمخاطر.

\* بالإضافة إلى الشروط السياسية والاقتصادية المرهقة فى الاتفاق خسرت النوبة بضعة آلاف من أبنائها، وقعوا أسرى فى أيدى القوات المملوكية، وبذا كانت حملة السلطان الظاهر بيبرس منجزة لأهدافها بالكامل، وحققت ما لم تستطع حملة أخرى أن تحققه فى تلك البلاد منذ الفتح العربى لمصر.

وقد ثبت لدينا أن تلك الحملات التي بدأها الظاهر بيبرس إلى فتح بلاد النوبة، وأصبح ملكها رعية من رعايا صاحب مصر، يؤدى سنويا ما تقرر على بلاده من عبيد وإماء وحراب ووحوش نوبية، ويخطب لخليفة العصر وصاحب مصر، قال ابن فضل الله العمرى: «وملكها الآن (أي في أواخر عصر الناصر محمد»، مسلم من أولاد كنز الدولة.. ولا يملك الآن بها ملك إلا من الأبواب السلطانية بمصر».

وإذا كانت العلاقة بين مصر والنوبة لم تقف عند ذلك الحد فإنها أخذت شكلا جديداً، فقد توقفت إغارات النوبيين على مصر، وصارت سلطنة المماليك بعد بيبرس تتدخل في شئون النوبة الداخلية، وانتهى الأمر في عصر الناصر محمد بن قلاوون بسقوط ممالك النوبة المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي، واعتلى عرشها ملك مسلم هوكنز الدولة، وبهذا اتسقت الأوضاع السياسية في بلاد النوبة مع أوضاعها الاجتماعية فصار الملوك على دين شعوبهم، وانتهى ذلك الوضع الشاذ الذي كان سائدا من قبل، حين كان الملوك يتمسكون بالعقيدة المسيحية، بينما كانت الشعوب قد تحولت منذ فترات مبكرة إلى الإسلام.

هذا ونستطيع من واقع الوثائق أن نقرر أن بنى ربيعة الكنوز ومن والاهم من قبائل العرب قد أثروا بشكل حاسم فى التكوين السكانى للمجتمع النوبى، وساهموا بدور أساسى فى تعلم اللغة العربية، وانتشار الإسلام بتلك البلاد بعد سقوط المملكة، وعلى الرغم من أن المسيحية بقيت ديانة بعض السكان لمدة قرنين بعد استيلاء بنى ربيعة الكنوز على عرش دنقلة، إلا أنها فى النهاية انحسرت أمام المد العربى الإسلامى فى ظل هؤلاء الحكام الربعيين وحلفائهم.

ويتضح من الدراسة أن استقرار العرب في مملكة علوة وتدرجهم في الاستيلاء على السلطة قد سار في أكثر من اتجاه، أولها بعد سقوط مملكة المقرة في الشمال في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، وانهيار السد المنيع الذي ظل يحول دون أن يحدث انهيار كامل في بنية الدولة المسيحية.

وتوافدت الهجرات وأعظمها جهينة، وقبائل عربية أخرى، أخذت طريقها نحو علوة في انتشار سلمي لم يسبقه عنف أو قتال، وبذا نجح التيار العربي الجارف في الهيمنة على المملكة حتى صارت المواجهة حتمية فاضطر إلى أن يستأصل شأفة المملكة المتهالك – فقصد هنا مملكة علوة المسيحية – وصبغها بالصبغة الاسلامية.

ونستطيع أن نتبين المدى الذى وصلت إليه الكثرة العربية فى أرض علوة من المادة الكثيرة فى المصادرة السودانية التى تقول أن قبائل جهينة وحدها حول سوبا عاصمة مملكة علوة بلغت اثنتين وخمسين قبيلة.

كذلك عمل هؤلاء العرب أن يقوموا بعمل جماعى مباشر يهدف إلى نشر الإسلام بين السكان، بالموعظة الحسنة والحرية الدينية إلى أن انتشر الإسلام بالتدرج بعد المعايشة والمصاهرة والاختلاط.

ونتيجة للهجرات العربية المتتالية تغير التركيب البشرى فى أرض النوبة تغيرا يكاد أن يكون كاملا، فتعرضت أرض النوبة العليا لموجات كبيرة من العرب المهاجرين، وأصبحت موطن مجموعة القبائل الجعلية.

وقد اندمجت العناصر النوبية فى هذه القبائل اندماجاً كلياً، حتى اجتمعت كلمة بعض القبائل العربية بقيادة عبدالله جماع، وكلمة الفونج بقيادة عمارة دنقس فى بداية القرن السادس عشر فخربوا سوبا، واسقطوا دولة النوبة المسيحية العليا.

هذا ونستطيع أن نقرر من واقع المخطوطات التى رجعت إليها أنه قد انصهرت كل هذه العناصر مع العنصر النوبى، فتكلمت بلسانه، وأخذت بعاداته، وها هنا نجد تنويبا لا استعرابا وإن كانت اللغة العربية تتقدم والمؤثرات العربية تزداد مع معدل التعليم والاحتكاك مع الخارج.

وتتجمع الأدلة الأثرية على أن النوبيين المسيحيين قد ظلوا بمنطقة قصر أبريم وجبل عدة، فقد كشف النقاب عن إمارة صغيرة تسمى «دوتاو باللغة العربية» ومعناها منطقة الدو السفلى، وكانت تقع بين الشلال الأول والثانى، كما اكتشفت فى أبريم وجبل عدة وثائق أثرية تذكر أسماء ثمانية ملوك وأساقفة، وبعض من رجال الكنيسة الذين كانوا يلعبون دورا أساسيا فى إدارة المملكة ويحملون نفس الأعباء التى نجدها فى مملكة دنقلا؛ وهذا يدل على أن الأسرة التى ملكت فى دوتا وهم شعبة من الأسرة القديمة المسيحية التى كانت مالكة فى دنقلا. ويعتقد أن هذه المملكة قد بقيت حتى عام ١٤٨٩هـ/ ١٤٨٤م على الأقل. ويعد استمرار وجود المسيحيين طوال هذه الفترة دليلا حاسما على سماحة الإسلام، وعمل حكام هذه البلاد بمبدأ لا إكراه فى الدين.

وتؤكد الوثائق العربية على تغير العادات والتقاليد في مجتمع سودان وادى النيل، حيث قدمنا أقدم وثيقة زواج عثر عليها من منطقة قصر أبريم، وهي وثيقة الزواج الملكية الخاصة بملك دنقلة الربيعي عام ٧٣٣هـ/١٣٣٢م وبالمقارنة مع نموذجين من عقود الزواج الخاصة بأمراء وأميرات من بني الكنز من ثغر أسوان،

وبرجح تاريخها إلى القرنين السابع والثامن الهجريين؛ هذا بالإضافة إلى اختيار مجموعة من الوثائق البالغة الأهمية لعقود الزواج في سودان وادى النيل، والتي ترجع إلى فترات زمنية مختلفة اتضح لنا من صيغة العقد معرفتهم التامة بالشريعة في مجال العدة، وقد تمكنا بفضل الله من تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي حاولت بعض دعاة الفونج التأكيد بأن دورهم في نشر الإسلام هو الذي حول بلاد النوبة إلى عقيدته، إذ يذكر محمد النور ود ضيف الله «أعلم أن الفونج ملكت أرض النوبة، وتغلبت عليها أول القرن العاشر «السادس عشر الميلادي» ولم يشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن، ويقال أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة، حتى قدم الشيخ محمود العركي من مصر. وعلم الناس العدة». إلا أننا الآن من خلال هذه الوثائق نستطيع الرد على ود ضيف الله ومن تابعه من المؤرخين المحدثين بأن هذا محض تعميم لا ينبغي القياس عليه دائما.

وبالاطلاع على مجموعة دار الوثائق القومية بالخرطوم وجدنا هناك مجموعة عقود كثيرة خاصة بالسادة النضيفاب، وهى فى فترات زمنية مختلفة وإن كانت متقدمة عن دراستنا، إلا أننا حرصنا على عرضها لبيان مدى التطور الذى حدث فى مجال توثيق عقود الزواج.

هذا، وقد كان الشهود على العقد أكثر من شاهدين كما هو واضح في عقد الزواج الكنزى، فقد بلغ عددهم ستة شهود على العقد. وهذا لعلو كعب العروس.

وتؤكد الوثائق المكتشفة في قصر أبريم مدى ما بلغه سودان وادى النيل في فهم حقوق الزوجة وواجباتها من خلال المطالبة بالنفقة التي كان القاضي يحكم بنفاذها.

لقد انعكس التطور الاجتماعى فى مصر المملوكية على سودان وادى النيل متمثلا فى انتقال هذه المؤثرات الإسلامية، واكتسابها فى سهولة ويسر لدى النوبيين المستعربين، جاء ذلك بحكم أواصر القربى، ولقربها من ثغر أسوان، وما تبعه من اتصال وثيق منذ بداية العصر المملوكى فى مصر، وقيام المشيخات والممالك الإسلامية فى سودان وادى النيل.

ويتضح من دراستنا لنماذج الوثائق التى تحت أيدينا وخاصة مخطوطة «أنساب عرب السودان» أن المسميات العربية في مجتمع سودان وادى النيل قد تأصلت بشجرة

الأنساب العربية، إذ جاء فى مخطوطة «تاريخ النوبة: «لأن العرب كثرت وفودهم إلى بر السودان فى تبع الخصب، وأغلبهم من حمير وربيعة وبنى عامر وقحطان وكنانة وجهينة وبنى يشكر وبنى كاهل وبنى ذبيان».

هذا وقد أثبتت الدراسة مدى التطور فى العادات الاجتماعية الخاصة من حيث الملبس والمأكل والمشرب، وأدوات الزينة، والمسكن والأثر الإسلامى فى الزخارف المعمارية، ثم أخيرا الاحتفالات والطقوس الدينية معتمدين فى ذلك على وثائق الفونج.

وأخيراً أثبتت الدراسة أن العصر المملوكي في مصر قد شهد قمة الإشعاع الحضاري في تاريخ مصر الإسلامية، وكان لابد لهذا الإشعاع الحضاري أن يمتد جنوباً إلى بقية أرض وادى النيل فمصر والنوبة توأمان في ارتباط المصالح ولا أدل على هذا الربط من اعتماد البلدين على النيل شريان حياتهما، ومصدر العطاء لشعبيهما مما يجعل توجه مصر نحو الجنوب أمرا حتميا منذ ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر.

لقد صدق العلامة ابن خلاون في حكمه على ذلك العصر «ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر، فهي أم العالم وايوان الاسلام، وينبوع العلم والصنائع،.

والله ولى التوفيق

دكتور

كرم الصاوى باز

المصادروالمراجع

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_ ٢٢٣ \_\_\_\_\_

### أولا: الوثائق:

### (أ) وثائق غير منشورة:

- ١ عقد زواج خاص بالأمير الربعي كنز الدولة أبن عبد الله على ابنة عمه السيدة بشرية بنت سيف الدين ماجد عمد الفن الإسلامي بالقاهرة ، تحت رقم (٤٢٢٢).
- ٢- عقد زواج غير منشور. تذكرة مباركة لصداق أم كلثوم بنت أحمد بنت عبد الغفار من زوجها الأمين وثائق النضيفاب، دار الوثائق القومية بالخرطوم، تحت رقم
   : Misc 1/27/366
- ٣- عقد زواج غير منشور، خاص بزواج مليحة مملوكة السيدة ام الخير ابنة الأمير
   عـز الدين هبـة الله ، وقد تم تحـريره سنة ٤٧٤٤، مـتحف الفن الإسـلامى
   بالقاهرة، تحت رقم ,٤٢٢٥
- ٤- عقد زواج غير منشور، خاص باسم بخيت احمد خاصة ولد محمد عثمان، من
   وثائق النضيفاب، دار الوثائق القومية بالخرطوم، . 361 / 27 / 361

### (ب) وثائق منشورة:

- ٥- أوراق النسبة: نسبة احمد بن الفكى معروف دار الوثائق القومية بالخرطوم
   متنوعات.
- ٦- أوراق نسب جمعها محمد بن الحاج على بن دفع الله، نسخة إبراهيم حاج محمد عن: انساب عرب السودان، نسخة جعفر حسان في الأنساب، دار الوثائق القومية بالخرطوم تخت رقم. 184 / 27 / 184

#### متنوعات

- ٧- أول عقد زواج في مصر الإسلامية ، ويرجع تاريخه إلى عام ٩٩١هـ، بردية منشورة تحت رقم ٢٥٢٩٥، متحف الفن الاسلامي بالقاهرة. نشرها الباحث في رسالة الماجستير.
- ٨- عقود الزواج الخاصة بأمراء وأميرات من بنى الكنز من ثغر أسوان، والمسجلة برقم
   ٢٢٣ ، ٤٢٢٤، ويرجع تاريخهما إلى القرنين السابع والثامن الهجريين، ثم نشر

العقدين الدكتورة سعاد ماهر: مدينة أسوان وأثارها في العصر الإسلامي: دار الكتب المصرية ، ١٩٧٧م .

٩ - وثائق أوراق النسبة:

– أنساب عرب السودان Misc 1 / 18 / 198.

 نسبة أصول العرب Misc 1 / 22 / 249

— شجرة أصول العرب والملوك . Misc 1 / 91 / 1472 - 73.

- واضح البيان Misc 1 / 20 / 232

١٠ - وثيقة بردية منشورة: خطاب مرسل من والى مصر موسى بن كعب إلى .. صاحب مقرة ونوبة، سنة ١٤١ هـ، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم (۲٥٤٨٠) ، نشرها:

C.F.: Martin,: Studia Arabica of Islamica, American Univerity of Beirut, وقد أعاد الباحث نشرها في رسالة الماجستير. . 1981

١١ - وثائق خاصة بالنفقة، تم نشرها عام ١٩٧٤م بواسطة :

R.S.O, Fahey & Sharif Harir:

- Sudan Texts Bulletin, VII, November 1985, Edited by Ali Osman and Robin thelwall University of Ulster.

١٢ – وثائق خليفة الشيخ خوجلي، دار الوثائق المركزية بالخرطوم، مطبوعات رقم ١٩٦٥ م.

١٣ – وثائق السادة المجاذيب، متنوعات، دار الوثائق المركزية بالخرطوم.

١٤ - وثائق الفور: نشرها الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم ، ١٩٧٥م.

وثائق الفونج: نشرها الدكتور/ محمد إبراهيم أبو سليم ، ١٩٦٧ وأعيد نشرها الآن .

- 10 Box 197 Piece 2619. وثائق نسب الجعافرة

وثائق نسب العركيين . Box 200 Piece 2669

دار الوثائق القومية بالخرطوم.

١٦ وثيقة تصدق بأرض حمد بن الشيخ على قبل عام ١١٥٦ هـ ، وثائق خليفة الشيخ خوجلى، دار الوثائق القومية بالخرطوم.

١٧ - وثيقة خاصة بأوقاف مشيخة العبدلاب في المدينة المنورة نشرها الدكتور احمد
 عبد الرحيم نصر (الاغوات ، ص ١٧).

### ثانياً - المخطوطات:

١٨ - إبراهيم عبد الدافع: تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، مخطوط بدار الوثائق القومية
 بالخرطوم.

١٩ - مخطوطات كاتب الشونة (احمد بن الحاج أبو على وآخرين) :

أ - مخطوطة باريس ، Bibliotheque Nationale, MS Arabe 5069 , Paris.

ب- مخطوطة المتحف البريطاني، British Museum Or, 2345, London.

جـ - مخطوطة فبينا ، Nationale Nibliothek, MS Next 611a, Vienna.

دار الوثائق المركزية بالخرطوم.

## ٢٠ - الأرباب الحسن بن شارو:

- واضح البيان في ملوك العرب بالسودان، وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب الأول إلى تاريخه، مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم ١ / ٢٠ / ٢٣٢ .
- سيرة ملوك العبدلاب ( ملوك العبدلاب) ، ١ / ٢٠ / ٢٣٢ دار الوثائق القومية، الخرطوم.
- ٢١ ابن ايبك الدوادارى ( ابو بكر بن عبد الله ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م): كنز الدرر
   وجامع الغرر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٦٤٣ تاريخ .
- ٢٢ البدوى محمد نافع: مخطوط فى ذكر نسب غلام الله بن عايد مخطوط بدار
   الوثائق المركزية بالخرطوم (متنوعات).
- ٢٣ البهاء الجندى ( أبو عبد الله يوسف بن يعقوب ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣٢م) : السلوك في طبقات العلماء والملوك ، مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم ٩٩٦ تاريخ ، جـ ٢ .

- ۲۷ ابن بهادر (محمد بن محمد ت ۱۸۸۷هـ/ ۱٤۷۲م): فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر، مخطوط، جزءان، بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۲۱۲۱، ج.۱ . وبدار الكتب المصرية رقم ٤٩٧٧ تاريخ.
- ۲۰ بيبرس الدوادار (ركن الدين المنصورى المصرى ت ۷۲۵هـ/ ۱۳۲۰م): زبدة
   الفكر في تاريخ الهجرة ، نسخة مصورة بالفوتستات، جامعة القاهرة رقم ۲٤٠٢
- 77 تاريخ الملوك الفونج ببلد صنار أحضرها بروس من سنار عام ١٧٧٢، (قائمة بروس) . Bodleian Library, Bruce MS-18 (2) FF. 546 57a. بروس) العبدلاب ، ٣٥ صفحة، ١٣٣٤هـ، نسخة مصورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم. متنوعات.
- ۲۷ الذهبى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ت
   ۸۷۲هـ/ ۱۳٤۷م) : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ، مخطوط بدار
   الكتب المصرية ، رقم ٣٩٦ تاريخ .
- ۲۸ السمرقندى: كتاب أنساب عرب السودان، مخطوط بدار الوثائق القومية
   بالخرطوم (متنوعات).
- ٢٩ ابن شاكر الكتبى (صلاح الدين محمد ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٣م) : عيون التواريخ،مخطوط بدار الكتب المصرية.
- •٣- مخطوط الصديق حضرة: نسبة الفكى الصديق حضرة: ملف ماكمايكل، صفحات •٤٩- ٤٩٠، دار الوثائق المركزية بالخرطوم، الترجمة الإنجليزية: MacMichael, 11, ABC, 181- 99.
- ٣١ مخطوط عبد الرحمن الاغبش (مؤلف ١١٠٣هـ / ١٦٩١م): المصباح الدجانى في شرح نظم محمد إبراهيم الخرازى الشريشي، دار الوثائق المركزية بالخرطوم ، نسخة خطبة.
- ٣٢ ابن عبد السلام (شهاب الدين احمد بن عبد السلام الشافعى ت ٩٣١ ١٥٢٥ م): الفيض المديد في أخبار النيل السعيد ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٢٩ تاريخ، ٦٦ جغرافيا.

٣٣ - ابن عبد الظاهر (محى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبو محمد، ت ٦٩٢ هـ/١٢٩٢م): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٢٦.

- ٣٤- الشيخ عبد المحمود (الشيخ عبد المحمود بن نور الدايم الطيى) : كتاب الرحلة المسماة بالدرة الثمينة في أخبار مكة والمدينة ، مخطوط غير منشور، دار الوثائق المركزية بالخرطوم، رقم . 198 / 18 / 18 / 18
- -٣٥ الشيخ عثمان أونسه: تاريخ مشيخة العبدلاب ، مخطوط، دار الوثائق القومية بالخرطوم، متنوعات.
- ٣٦ العينى (بدر الدين محمود ، ت ٨٥٥هـ/ ١٤٥١م) :عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ، مخطوط رقم ١٥٨٤ تاريخ بدار الكتب المصرية.
- ۳۷ نسب العبدلاب -دار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم ٦١٥ ، وينسب لابن الحاج حسين بن شريف الفحل بن ضياب بن أونس بن كليس بن عجيب بن ديومة بن عبد الله جماع .متنوعات (أوراق نسب) . 184 / 16 / 184
- ۳۸ الفحل (ابن الحاج حسن بن الشريف الفحل بن صباب): نسب العبدلاب، مخطوط، بدار الوثائق المركزية بالخرطوم، متنوعات، تحت رقم Misc 1/18/198
- ٣٩ ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين ابوة العباس احمد بن يحيى بن فضل الله العمرى العدوى القرشى ت ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م) :مسالك الأبصار في مالك الأمصار ، جـ٢، مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٥٥٩ معارف عامة.
- ٠٤- الفيومى (احمد بن محمد بن على المقرى ت ٧٧٥هـ/ ١٣٧٤م): نثر الجمان في تراجم الأعيان ، مخطوط رقم ١٧٤٦ تاريخ بدار الكتب.
- 13- مجهول: مخطوط كفاية المبتدى في حل ألفاظ الاخضرى، جامعة ام درمان الاسلامية.
- 27 مجهول: انساب عرب السودان: مخطوط بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم: 18 / 18 / 18 (لم يحقق بعد).

- 27 مجهول: تاريخ مختص بأرض النوبة ومن ملوكها ملوك الفونج ومن تولى بعدهم، مخطوط غير منشور، دار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم: 191/15/191 مخطوط
- 23- ابن المجاور : (يوسف بن يعقوب المجاور ت ٦٩١هـ/ ١٢٩١م): تاريخ ابن المجاور أو كتاب المستبصر ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣١٧٧ تاريخ، جـ٢
- ٥٥ مخطوط: المجذوب إسماعيل بن الشيخ مكى صاحب الربابه فى طريق آهل الله والسير به. دار الوثائق المركزية، بالخرطوم، متنوعات.
- ٤٦-مخطوطات: نسب الدواليب لمحمد الدرديري محمد خليفة الشيخ خورس، دار الوثائق المركزية، نسب البرياب: أحضرها السيد عثمان الشيخ محمد عبد الله. نسب النور عنقرة، ملف ماكمايكل، صفحات ٤٥٩-٥٧٦، دار الوثائق المركزية أو MacMichael, 11, BA, 16-59.
- ٤٧ محمد عبد الرحيم: مخطوط عن القبائل والعادات والتقاليد ، دار الوثائق القومية بالخرطوم، تحت رقم 34 / Misc
- ٤٨ المقريزى: (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على المقريزى ت ١٤٥هـ/ ١٤٤٥ م): المقفى فى تاريخ وتراجم أهل مصر والواردين عليها، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٥٣٧٢ تاريخ.
- 93 مخطوط من عبد الله بن أبى السرح وعلاقته بالرسول ، دار الوثائق القومية بالخرطوم.
- ٥٠ ابن منكلى (احمد بن منكلى): التدابير السلطانية فى سياسة الصنائع الحربية،
   مخطوط بدار الكتب المصرية ق ٢٠، (لم يحقق).
- 0 نسب أولاد معين، ملف ماكمايكل، صفحات ٤٣٥ ٤٣٩، دار الوثائق المركزية أولاد معين، ملف ماكمايكل، صفحات ١٤٣٥ ٤٣٩ ، دار الوثائق المركزية
- ۰۲ النويرى (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ت ۷۳۲هـ/ ۱۳۳۲م): نهاية الأرب في فنون الأدب مخطوط مصور بدار الكتب، رقم ۵۵۹، ۵۰۱ معارف عامة ، حـ ۲۸، ۲۹ .

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢٢٩ \_\_\_\_

٥٣ - الهرثمى: مختصر سياسة الحروب، مخطوط بمكتبة كوبريلى باسطنبول - ١٢٩٤

20- ابن وصيف (ابن وصيف شاه . ت ٥٩٩هـ/ ١٢٠٣م) : جواهر البحور ووقائع الدهور مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية - جامعة الدول العربية، ميكروفيلم رقم ٢٠٢ تاريخ.

#### ثالثاً: المصادر المطبوعة:

- ٥٥ القرآن الكريم.
- ٥٦ (الكتاب المقدس) (العهد القديم العهد الجديد).
- ٥٧ إبراهيم عبد الدافع: طبقات ود ضيف الله الذيل والتكملة شرح الشيخ أحمد السلاوى، حققه وقدم له الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم الدكتور يوسف فضل حسن، ط معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، ١٩٨٢م.
- ٥٨ ابن ابى الفضائل (ت ٧٥٩هـ/ ١٣٥٨م): كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد ط باريس ، ١٩١١م.
- 90- احمد بن الحاج ابو على: مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية، تحقيق الشاطر بصيلى عبد الجليل، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦١م.
- ٦٠ أحمد بن الحاج ابو على: مخطوطة كاتب الشونة: تاريخ ملوك السودان،
   تحقيق مكى شبيكة، ط الخرطوم ١٩٤٧م.
- 71 ابن الاخوة (محمد بن احمد القرش ت ٧٢٩هـ / ١٣٢٩م): معالم القربة في أحكام الحسبة تحقيق محمد محمود شعبان، وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.
- 77- الإدريسى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ت ٥٦٠هـ): صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس . طليدن ١٨٦م، نابلى ١٩٧٠م (المجلد الثاني).

- 77 الادفوى ( ابو الرفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الادفوى ت ٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م) : الطالع السعيد، الجامع لاسماء نجباء الصعيد تحقيق سعد محمد حسن، ومراجعة الدكتور طه الحاجرى، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
- ٦٤- الأصطخرى ( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى ٩٥٧هـ/٩٥٧م): المسالك والممالك، ط القاهرة ١٩٦١م.
- 70 الأصفهاني (العماد الأصفهاني الكاتب ت ٥٩٧هـ): حزيدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء مصر، تحقيق احمد أمين وآخرون، ط القاهرة ١٩٥١م، جـ١٩
- 77- الأصفهاني ( ابو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة ٣٥٦هـ ): كتاب الأغاني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٣١م، ٢٢ جزء.
  - ٦٧ أغابزرك: الذريعة الى تصانيف الشيعة ط النجف ١٩٣٦م.
- ٦٨ ابن اياس (ابو البركات محمد بن احمد. ت ٩٣٠هـ/ ١٥٢٣م): بدائع الزهور
   في وقائع الدهور الجزء الأول، طبع بولاق ١٣١١هـ.
- ٦٩ ابن بابا (أحمد بن عمر بن محمد أقيت التبكتى) : كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، القاهرة ١٣٥١ .
- ٧٠ ابن بطريق ( أفيتشوس المكنى سعيد بن بطريق ٣٢٨هـ ): التاريخ المجموع على التصديق والتحقيق ط بيروت ١٩٠٩م.
- ٧١- ابن بطلان: (أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون الطبيب البغدادى ت ٤٤٩هـ): رسالة جامعة الفنون نافعة فى شرى الرقيق وتقليب العبيد تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٥٤م.
- ٧٢ ابن بطوطة (شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي): تحفة النظار
   في غرائب الأمصار وعجائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط بيروت ١٩٦٤م، جـ ١ .
- ٧٣- البغدادى ( عبد اللطيف موفق الدين عبد اللطيف ٦٢٩هـ/ ١٢٣١م):تقييد العلم. دمشق ١٩٤٩م.
- ٧٤ البلاذرى (ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر ت ٢٧٩ / ٨٩٢): فتوح البلدان، ط بيروت ١٩٧٨م، الجزء الأول ؟

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢٣١ \_\_\_\_

٧٥ - نفسه: انساب الأشراف جـ١ ، تحقيق د. محمد حميد الله ، معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر ٩ ١٩٥م.

- ٧٦ البيرونى (محمد بن احمد ت ٤٣٠هـ): الجماهر في معرفة الجواهر ط حيدر آباد، الهند ١٣٥٥هـ.
- ٧٧- ابن تغرى بردى ( جـمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى. ت ٨٧٤هـ/ ١٤٦٩م). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جـ٢ .ط دار الكتب المصرية ١٩٢٩م، جـ١ ، جـ١ ، ٨٠٧ ، ١٩٥٦م.
- ٧٧ التلمسانى ( احمد بن محمد المقرى التلمسانى ): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٤٩م، جـ٣.
- ٧٩ التونسى (محمد بن عمر التونسى ت ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م): تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ط القاهرة ١٩٦٥م.
- ٨٠- التيفاشي (احمد بن يوسف التيفاشي ت ٦٥١هـ): أزهار الأفكار في جواهر الأحجار تحقيق محمد يوسف حسن، محمد بسيوني خفاجي، الهيئة المصرية ١٩٧٧م.
- ۸۱− الجاحظ (ابو عمر وعثمان): فضل السودان على البيضان مجموعة رسائل الجاحظ، جـ۱، تحقيق: عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي بمصر، والمتنبي ببغداد ١٩٦٥م.
- ٨٢ ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن احمد الكنانى الأندلس البلنسى ت ٦١٤هـ): «الرحلة، تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار ، ط بيروت ١٩٦٤م.
- ۸۳ ابن الجزرى: (شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد العمرى الدمشقى ت ۸۳ ابن الجزرى: في طبقات القراء أو طبقات القراء، القاهرة ١٣٥١ ١٣٥٢ هـ.
- ٨٤ ابن الجوزى ( جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على الجوزى): تنوير الغبش فى فضل السودان والجبش تحقيق عبد الرحمن العبيد، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة ١٩٧٦م.

- ۸۵ حاجی خلیفة (المتوفی ۱۰۹۷هـ/ ۱۹۵۷م) کشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون ۳ أجزاء. ط استنبول ۱۳۳۰هـ/ ۱۹۶۱م.
- ٨٦- ابن حجر العسقلانى ( احمد بن على ت ٨٥٢هـ/ ١٤٤٨م): تهذيب التهذيب الهند ١٩٠٨م، ١٣٢٥هـ. رفع الاصر عن قضاة مصر تحقيق حامد عبد الحميد ، القاهرة ١٩٦١م.
- ۸۷ ابن حجر العسقلانی (شهاب الدین بن علی ت ۸۵۲هـ / ۱٤٤٩م): أنباء الغمر بأبناء العمر تحقیق حسن حبشی، القاهرة ۱۹۲۹ -۱۹۷۲م، جـ۳٫
  - ٨٨ نفسه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، طحيدر آباد ١٣٤٨هـ ، جـ٣٠
- ۸۹ ابن حزم ( ابو محمد على بن احمد 303 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1.75 = 1
- ٩- الحكمى (عمارة بن على الحكمى) : النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية ، تحقيق Hartwig Derenbaurg باريس ١٨٩٧ م.
- ٩١- ابن حوقل (أبو القاسم احمد النصبى ت ٣٥٠هـ/ ٩٦١م): كتاب صورة الأرض القسم الأول الطبعة الثانية ط ليدن عام ١٩٦٧م.
- 97 ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الملك ت ٣٠٠هـ): المسالك والممالك ٩٠ هـ) المسالك والممالك ط ليدن ١٩٦٧م.
- 99 ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد المغربي المتوفى ٨٠٨هـ/ ١٤٠٥ ١٤٠٦ م): المقدمة القاهرة المكتبة التجارية . العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول ، ط الثالثة ، المجلد الثاني ، بيروت ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ م .
- 99- ابن خلكان (أبو العباس احمد بن محمد بن إبراهيم المتوفى ٦٨٦هـ/ ١٢٨١م): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، حقيقة د. إحسان عباس، المجلد الأول ، بيروت ١٩٦٨م ، المجلد الثانى بيروت ١٩٦٩، المجلد الثالث بيروت ١٩٧٠، المجلد الرابع بيروت ١٩٧٠، المجلد الخامس ١٩٧٠، المجلد السادس ١٩٧٠م، المجلد السابع ١٩٧٠م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_

90 – ابن دقماق (إبراهيم بن محمد ت ٨٠٩هـ / ١٤٠٦م): الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، الجزءان الرابع والخامس، ط بولاق، ١٣١٠هـ/ ١٨٩٣م.

- 97- الدمشقى (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أبى طالب الأنصارى الصوفى الدمشقى ت ٧٣٩هـ/ ١٣٣٨م): نخبة الدهر في عجائب البر والبحر سانت بطرسبرج ١٨٦٦م.
- 9۷ الذهبى (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان المتوفى ٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م ١٣٤٨م) تذكرة الحفاظ ، جـ ١ ط حيدر آباد الهند ١٣٣٣هـ.
- ٩٨ ابن رسته ( أبو على احمد بن عمر من أهل القرن الثالث): الاعلاق النفسية ، طبعة بريل ١٩٨١م.
- ٩٩ الزركلي (خير الدين الزركلي): الإعلام ، جـ٤ ، جـ٥ ، جـ٦ ط بيروت ١٩٧٤م.
- ۱۰ السبكى ( التاج السبكى عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ت ٧٧١هـ): طبقات الشافعية الكبرى تحقيق محمود محمد الطناحى، عبد الفتاح محمد الحلو، ٢ أجزاء ١٩٦٤ ١٩٦٨م.
- ۱۰۱ السخاوى ( الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت ٩٠٢ هـ/ ١٤٩٧م): التبر المسبوك في ذيل السلوك، ط بولاق ١٨٩٦م).
- ۱۰۲ السخاوى (الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ۹۰۲ هـ): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، القاهرة ١٩٣٤ ١٩٣٦ م.
- ۱۰۳ السلمى (ابو عبد الرحمن السلمى ت ٣٤٣هـ): طبقات الصوفية ط الأولى ،
   دار الكتاب العربى، مكتبة الخانجى بمصر ١٩٥٣م.
- ۱۰۶ السمرقندى (علاء الدين السمرقندى ٣٥٩هـ): تحفة الفقهاء ، جـ ٢ ، حققه محمد زكى عبد البر، ط الأولى ، ١٣٧٧هـ ١٩٥٨م.
- ۱۰۵ السمعانى (ابو سعيد عبد الكريم بن ابى بكر محمد المظفر المنصورين محمد بن عبد الجبار التميمى ت ٥٦٢هـ/ ١١٦٦م): كتاب الأنساب، ط ليدن، سنة ١٩١٢م.

- ۱۰٦ السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن ابن ابى بكر بن محمد ت ٩١١هـ) :حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزءان ( القاهرة ١٣٢٧هـ) .
- ۱۰۷ نفسه: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم جزءان (القاهرة ١٩٦٤م).
- ۱۰۸ نفسه: تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف، القاهرة ۱۹۳۸م.
- ۱۰۹ ابو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان شهاب الدين الملقب بابي شامة :«الروضتين في أخبار الدولتين» جـ ٢ ، القاهرة ١٩٦٧م.
- ۱۱۰ ابن شاهین (غرس الدین خلیل الظاهری ت ۸۷۳هـ): زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك ، باریس ۱۸۹۶م.
- ۱۱۱ الشعراني (عبد الوهاب بن احمد بن على الأنصاري): الطبقات الكبرى المسماه بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، القاهرة ١٢٩٦هـ، جـ،١
- 111- الشوكانى (محمد بن على بن محمد): نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار ط بيروت 19۷۳، الجزء الخامس.
- 1۱۳ نفسه: فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدارية فى علم التفسير بيروت (خمس مجلدات).
  - ١١٤ ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث القاهرة ١٩٧٦م.
  - ١١٥ الصنعاني (محمد بن إسماعيل): سبل السلام ، جـ٣، ط الرياض ، ١٩٧٧م.
- 117 ابن طباطبا (محمد بن على بن طباطبا المعروفة بابن الطقطقى): منتقلة الطالبية تحقيق السيد محمد مهدى السيد حسن الخرساني، النجف الاشرف.
- ۱۱۷ ابن عبد البر القرطبى (ابو عمر يوسف المتوفى ٤٦٣هـ): الاستيعاب فى معرفة الأصحاب تحقيق محمد البحراوى، مطبعة النهضة المصرية بالقاهرة، جـ٣، ٨٠.
- ١١٨ ابن عبد الحكيم (ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى ٢٥٧ هـ): فتوح

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٤٣٥ \_\_\_\_

مصر وأخبارها طاليدن ١٩٢٠م.

- 119 ابن عبد الظاهر ( مح الدين ابو الفضل بعد الله ت ٦٩٢هـ / ١٢٩٢م): الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الاشرفية ط ليبزج ١٩٠٢م.
- ۱۲۰ ابن العماد الحنبلى (ابو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الصالحي ت ١٢٠ ابن العماد الحنبلى (ابو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الصالحي ت ١٠٨٩ هـ/ ١٦٧٩م): شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٨ أجزاء ، بيروت ، بدون .
- 1۲۱ عياض ( القاضى عياض بن موسى بن عياض المالكى التوفى ٥٤٤هـ): ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، الجزء الأول . ط/ الرباط.
- 177 الفاسى (تقى الدين الفاسى): العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، تحقيق: فؤاد سيد، القاهرة ١٩٦٦م.
- ۱۲۳ الفاسى (محمد بن احمد الفاسى ت ۸۳۲هـ/ ۱٤۲۹م): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، نشر ليبزج ۱۸۰۹م.
- ١٢٤ أبو الفدا (الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ت ٧٢٣هـ): تقويم البلدان، باريس ١٨٥٠م.
- 1۲0 أبو الفدا ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ابى الفدا ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م): المختصر في أخبار البشر، دار المعارف للطباعة والنشر، ط بيروت ، ١٢٨٦هـ، المجلد الأول والثاني والرابع.
- ۱۲٦ ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت ٨٠٧هـ/ ١٤٠٤م): تاريخ الدول والملوك ط بيروت ، ١٩٣٨م.
- ۱۲۷ ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم ابن على بن محمد بن فرحون اليعمرى المدنى المالكى ت ٧٩٩هـ): كتاب الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب، ط الأولى ، مصر، ط ١٣٥١هـ.
- ۱۲۸ ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين ابو العباس احمد (ت ۱۷٤٩ هـ/ ۱۳۲۸ م): التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة ۱۳۱۲ هـ.

- ۱۲۹ ابن الفقیه (ابو بکر احمد بن محمد بن إسحاق الهمذانی ت ۲۹۰هـ/ ۹۰۳م): مختصر کتاب البلدان ، نشردی غریه مطبعة بریل لیدن ۱۹۲۷م.
- ۱۳۰ القزويني ( ذكريا بن محمد ت ۱۸۲هـ/ ۱۲۸۳ م): أثار البلاد وأخبار العباد ، ط بيروت ، ۱۹۲۰م.
- ۱۳۱ القفطى (جمال الدين على بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الوهاب ت ١٣١ القفطى (خبار العلماء بأخبار الحكماء ، بغداد ، مكتبة المتنبى.
- ۱۳۲ القلقشندى (الشيخ ابى العباس احمد القلقشندى ت ۸۲۳هـ/ ۱٤۱۸م): صبح الاعشى في صناعة الانشا ۱۶ جزءا، ط القاهرة ۱۹٦٣م.
- ۱۳۳ ابن قيم الجوزية (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى بكر توفى سنة ٧٥هـ): فتاوى رسول الله تحقيق مصطفى عاشور، ط القاهرة ١٩٨٠م.
- ۱۳۶ الكتبى ( محمد بن شاكر الكتبى ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٣م): فوات الوفيات ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة ، ١٩٥١م.
- ١٣٥ ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى المتوفى ٥٧٤هـ): تفسير ابن كثير ط بيروت ١٩٦٩م.
  - ١٣٦ نفسه: البداية والنهاية ، ط القاهرة ١٣٥٨ هـ.
- ۱۳۷ الكندى ( ابو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ۳۵۰هـ/ ۹۶۱م): كتاب الولاة والقضاة، ط بيروت ۱۹۰۸م.
- ١٣٨ ليو الأفريقى (الحسن بن محمد الوزان الزياتى ٩٤٤هـ): وصف أفريقيا ، ترجمة من الفرنسية للعربية د. عبد الرحمن حميدة، وراجعه. على عبد الواحد، المملكة العربية السعودية .
- ۱۳۹ ابن ماجة ( الحافظ ابو عبد الله القزويني) : سنن ابن ماجه جزئين، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط بيروت ۱۹۸۷م ، الجزء الأول.
- 1٤٠ ابن ماسويه (يحى بن ماسيويه ت ٢٤٣هـ/ ٨٥٧م): كتاب الجواهر وصفاتها، تحقيق عماد عبد السلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧م.
- ١٤١ الماوردي (ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي): الأحكام

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_

السلطانية ط مصر ١٢٩٨،

- ١٤٢ المحبى (محمد المحبى): خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادى عشر، القاهرة ، جـ٢، (القاهرة ٤ أجزاء).
- ۱٤٣ ابو مخرمة (١٦/١٠)، (ابو محمد) ، تاريخ ثغر عدن، جـ١، ٢، ط ليدن Lofgren. . نشره:
- 182 المسعودى ( ابو الحسن على بن الحسين بن على ت ٣٤٦هـ/ ١٩٥٦م): مروج الذهب ومعادن الجوهر أربعة أجزاء ، ط بيروت ١٩٧٣م.
- 1٤٥ نفسه: التنبيه والأشراف تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوى ، جـ ١ ، مكتبة الشرق الإسلامية مصر ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
- 127 المقدسى (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر المقدسى ت ١٤٦ المقدسى (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر المقدسى ت ١٩٦٨ ١٩٦٧م): احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم نشردى غوية طبعة بريل البدن الطبعة الثانية ١٩٦٧م.
- ۱٤٧ المقريزى (تقى الدين احمد بن على بن عبد القادر بن محمد ت ٨٤٥ : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار طبعة بيروت ، جزءان.
- 1٤٨ نفسه: لبيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب تحقيق د. عبد المجيد عابدين القاهرة ١٩٦١م.
  - ١٤٩ نفسه: النقود الإسلامية ط النجف ١٩٦٧م.
- 10٠ نفسه: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ١، جـ٢، نشرهما د. محمد مصطفى زيادة، جـ٣، جـ٤ نشرهما د. سعيد عاشور، دار الكتب المصرية ١٩٣٤ ١٩٧٢م.
- 101 نفسه: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ، ٣ أجزاء ، تحقيق جمال الدين الشيال وآخرون، القاهرة ١٩٦٧ ١٩٧٣ م.
- 107 نفسه: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ، القاهرة ، طبع بمطبعة التأليف بمصر سنة 1۸۹0 ميلادية.

- 107 ابن المقفع (ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): سير الآباء البطاركة ط المعهد القبطي بالقاهرة .
- 10٤ أبو المكارم جرجس بن مسعود ( المتوفى فى أوائل القرن السابع الهجرى): كنائس وأديرة مصر المنسوب لابى صالح الارمنى، نشره ايفيتس، اكسفورد 1٨٩٥م.
- 100 ابن مماتى ( القاضى الوزير شرف الدين ابو المكارم الأسعد ت ٦٠٦هـ): قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال عطية ١٩٤٣م.
- ١٥٦ ناصر خسرو ( ناصر خسرو علوى الفارسى الأصل ت ٤٨١هـ/١٠٨م): سفر نامة، نقله للعربية د. يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٥م الطبعة الأولى .
- ۱۵۷ النويرى (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣٢م): نهاية الأرب في فنون الأدب، جـ١، جـ١، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٢٣م.
- ١٥٨ الهروى (ابى الحسن على بن ابى بكر الهروى ت ٦١١هـ): كتاب الإشارات الي معرفة الزيارات ، دمشق ١٩٥٣م.
  - ١٥٩ الهمذاني ( محمد بن احمد): صفة جزيرة العرب ، ط ليدن ١٨٨٤م.
- ۱٦٠ ابن واصل (محمد بن سالم بن واصل ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٨م): مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق جمال الدين الشيال، جـ٢ ، القاهرة ١٩٥٧م.
- ١٦١ الواقدى (محمد بن عمر ت ٢٠٧هـ/ ٨٢٣م): فتوح مصر والإسكندرية ، ط ليدن ١٧٢٥م.
- ۱٦٢ ود ضيف الله ، محمد النور: كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، نشره: إبراهيم صديق ، القاهرة ١٣٤٨/ ١٩٣٠م.
- 177 ود ضيف الله، محمد النور: كتاب طبقات وود ضيف الله في أولياء وصالحين وعلماء وشعراء السودان نشر سليمان داود، منديل ، القاهرة ١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢٣٩ \_\_\_\_\_

17٤ – ود ضيف الله ( محمد النور بن ضيف الله بن على بن إبراهيم بن الحاج نصر من الجعليين العباسية ت ١٦٢١هـ/ ١٧٠٩م): كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان تحقيق الدكتور يوسف فضل حسن، الطبعة الثالثة، دار جامعة الخرطوم للنشر ، ١٩٨٥م.

- 170 ابن الوردى (زين الدين عمرت سنة ٧٥٠هـ): تتمة المختصر في أخبار البشر، الشراف وتحقيق احمد رفعت البدراوي، المجلد الأول ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٠م.
- 177- ياقوت الحموى (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومى ت 777ه / ١٨٢٩م): معجم البلدان ، أربعة أجزاء، ط بيروت ١٨٧٠م.
- ۱۹۷ ياقوت الحموى (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومى ت ٦٢٦هـ / ١٩٥٥ م): معجم البلدان جـ ١، جـ ٢ ، ط بيروت ١٩٥٥ م.
- ۱۶۸ اليعقوبي (احمد بن ابي يعقوب بن واضح ت ۲۸۶ هـ/ ۸۹۷م): تاريخ ليعقوبي ۲۸۸ د. ، ط ليدن ۱۸۸۳ م.
  - ١٦٩ البلدان ليدن ١٨٩١م.

# رابعا: المراجع العربية الحديثة:

- ۱۷۰ آدم الزين: التراث الشعبى لقبيلة المسبعات (شرق مدعية الفاشر) شعبة أبحاث السودان، جامعة الخرطوم ۱۹۷۰م.
- ۱۷۱ إبراهيم على طرخان (دكتور): إمبراطور البرنو الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٤م.
- ۱۷۲ إبراهيم على طرخان (دكتور): مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ١٧٦ إبراهيم على النهضة المصرية ١٩٦٠ م.
  - ١٧٣ إبراهيم محمد عبد الفتاح: الثقافات الأفريقية ، القاهرة، ١٩٦٥م.
  - ١٧٤ إبراهيم المويلحي: الأرض والفلاح في العصر العثماني ، بدون.
    - ١٧٥ احمد أمين : فجر الإسلام، جـ١ ، القاهرة ١٩٦٥م.

- ١٧٦ احمد الحفناوي (دكتور): سودان وادى النيل في ظل الإسلام، ط دار المعارف،
- ١٧٧ احمد رمضان احمد (دكتور): الايجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقليـة والعقليـة من القـرن ٤هـ/ ١٠م الـي ١٠هـ/١٦م ، هيـئـة الآثار المصـرية ـ ١٩٨٦م.
  - ١٧٨ احمد شلبي (دكتور): تاريخ التربية الإسلامية، ط الثانية ، القاهرة ١٩٦٠م.
- ١٧٩ احمد عبد الرحيم الشامي (دكتور): تاريخ العرب والإسلام، مكتبة الانجاو المصرية ، ١٩٨٢م.
- ١٨٠ احمد عبد الرحيم نصر (دكتور): الاغوات: دراسة تاريخية مقارنة لاغوات المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية ، جامعة الخرطوم ١٩٨٦م.
- ١٨١ احمد عبد الرحيم نصر (دكتور): تاريخ العبدلاب (من خلال رواياتهم السماعية)، شعبية أبحاث السودان، الخرطوم، ١٩٦٩م.
- ١٨٢ احمد عمر الزيلعي (دكتور): مكة وعلاقاتها الخارجية ، جامعة الرياضي، الطبعة الأولى ، ١٩٨١ م.
- ١٨٣ احمد فخرى (دكتور): دراسات في تاريخ الشرق القديم، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٦٢م.
- ١٨٤ أحمد فخرى (دكتور): مصر الفرعونية ، القاهرة، الانجلو المصرية، ط الثانية
- ١٨٥ احمد محمد على الحاكم (دكتور): الزخارف المعمارية وتطورها في منطقة وادى حلفا، جانب حديث من الفن النوبي، الناشر شعبة الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم ١٩٦٥م.
- ١٨٦ احمد مختار العبادي (دكتور): قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام، دار النهضة العربية ١٩٦٩م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_

۱۸۷ – إسحق عبيد (دكتور): محاكم التفتيش نشأتها ونشاطها، ط دار المعارف ١٩٧٨ م.

- ١٨٨ أسماء فهمى (دكتورة): مبادئ التربية الإسلامية ، القاهرة ١٩٤٨م.
  - ١٨٩ الأزهر تاريخه وتطوره ، القاهرة ١٩٨٣ م.
- ١٩٠ الأمين محمد زين الناسخ: العرف المنشوق من تاريخ وأنساب سكان بلدة معتوق بالجزيرة، دار الوثائق القومية بالخرطوم.
  - ١٩١ الأب أنستاس مارى الكرملي: النقود العربية وعلم النميات ، القاهرة ١٩٣٩م.
- ۱۹۲ بشير كوكو حميدة (دكتور): لمحات من تاريخ المجاذيب (١٦٠٠ ١٨٩٨) دار الوثائق القومية بالخرطوم ، ١٩٧١م.
- 19۳ التجانى عامر: السلالات العربية السودانية فى النيل الأبيض، الدار السودانية ، ط الثانية 1971م.
  - ١٩٤ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، بدون.
- ۱۹۵ جروهمان: أوراق البردى العربية ، الأجزاء ۱ ۲، جـ ۱ (۱۹۳٤)، جـ ۲ ( ۱۹۳۳)، جـ ۹ ( ۱۹۳۳)، جـ ۹ ( ۱۹۳۸)، جـ ۹ ( ۱۹۳۸)، جـ ۹ ( ۱۹۲۸)، جـ ۹ ( ۱۹۲۸)، طبعة دار الكتب المصرية.
- ١٩٦ جعفر محمد عبد الرحيم: تاريخ القرآن في السودان، الخرطوم، يناير ١٩٧٣م.
- ١٩٧ جمال الدين الشيال (دكتور): أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي ، القاهرة ١٩٦٥ م.
- ١٩٨ حسن إبراهيم حسن (دكتور):انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ط الثالثة، ١٩٨٤ م.
- 199 حسن إبراهيم حسن، وعلى إبراهيم حسن (دكتور) :النظم الإسلامية، القاهرة 1990 م.
- ٢٠٠ حسن احمد محمود (دكتور): الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا الجزء الأول. مطبعة لجنة البيان العربي، دار النهضة العربية ، ١٩٦٣م.

- ٢٠١ حسن رجب (دكتور): البردى، ط دار المعارف، القاهرة ١٩٨١م.
- ٢٠٢ حسن كمال (دكتور): الطب المصرى القديم، الأجزاء الثالث والرابع، المجلد الثاني، ١٩٦٤م.
- ٢٠٣ حسن محمد خليل الباشا: جوانب من تاريخ العبدلاب من رواياتهم السماعية،
   بدار الوثائق القومية بالخرطوم.
  - ٢٠٤ حسن محمد الفاتح (دكتور): التصوف في السودان إلى نهاية عهد الفونج، الخرطوم.
    - ٢٠٥ حسين امين : المدرسة المستنصرية، بغداد ١٩٦٠م.
- ٢٠٦ حكيم أمين عبد السيد (دكتور): قيام دولة المماليك الثانية ، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر، القاهرة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٧ م.
  - ٢٠٧ دائرة المعارف الإسلامية: مادة دهلك.
- ۲۰۸ رجب محمد عبد الحليم (دكتور): العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٨٥م.
  - ٢٠٩ الريح العيدروسي : تقويم السودان لسنة ١٩٤٩م.
  - ٢١٠ زاهر رياض (دكتور): تاريخ أثيوبيا، ط ١٩٦٦م.
  - ٢١١ زاهر رياض (دكتور): الإسلام في أثيوبيا ، ط القاهرة ١٩٦٤م.
    - ٢١٢ زهدى يكن: الزواج ومقارنته بقوانين العالم، بيروت ١٩٥٢م.
      - ٢١٣ سركيس: معجم المطبوعات، جـ٦، القاهرة ١٩٢٨م.
- ٢١٤ سعاد ماهر (دكتورة): البحرية في مصر الإسلامية، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧م.
- ٢١٥ سعاد ماهر محمد (دكتورة): مدينة أسوان وآثارها في العصر الإسلامي، ط القاهرة ١٩٧٧م.
- ٢١٦ سعد الخادم (دكتور): الفن الشعبى والمعتقدات الشعبية، النهضة المصرية، 1977 م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_

- ٢١٧ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة ١٩٦٥ م.
- ۲۱۸ سعید عبد الفتاح عاشور (دکتور): مصر فی عصر دولة الممالیك البحریة ،
   القاهرة ۱۹۰۹م.
  - ٢١٩ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): الظاهر بيبرس، القاهرة ١٩٦٣م.
- ۲۲۰ سلاطین : السیف والنار فی السودان، نشر مکتبة الحریة بام درمان ۱۹۳۰م.
   (الخرطوم).
- ٢٢١ سيدة إسماعيل كاشف (دكتورة): دارسات في المجتمع المصرى الإسلامي قبل العصر الفاطمي، المجلد الثاني، ١٩٨٠م.
- ٢٢٢ سيدة إسماعيل كاشف (دكتورة): مصر في فجر الإسلام، دار الفكر العربي ١٩٤٧ م.
  - ٢٢٣ سيدة إسماعيل كاشف (دكتورة): مصر في عصر الإخشيديين ، القاهرة ١٩٥٠م.
- ٢٢٤ الشاطر بصيلى عبد الجليل (دكتور): معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادى، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٥م.
- ۲۲۰ الشاطر بصیلی عبد الجلیل (دکتور): تاریخ وحضارات السودان الشرقی
   والأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر المیلادی ، القاهرة ۱۹۷۲م.
- ٢٢٦ شوقى عطا الله الجمل (دكتور): تاريخ سودان وادى النيل، الجزء الأول، طبعة الانجلو المصرية ١٩٦٩م.
- ۲۲۷ صلاح احمد هریدی (دکتور): دور الصعید فی مصر العثمانیة ، دار المعارف، ۱۹۸۶ م.
  - ٢٢٨ صلاح الدين الشامي (دكتور): دراسات في النيل ، ط القاهرة ١٩٦٧م.
- ۲۲۹ الطاهر محمد على البشير (دكتور): الأدب الصوفى فى السودان، الدار السودانية، الطبعة الأولى ۱۹۷۰م.
  - ٢٣٠ عبد الحميد يونس (دكتور): الهلالية، القاهرة ١٩٥٦م.

- ٢٣١ عبد الرحمن زكى (دكتور): الحلى في التاريخ والفن والإرشاد، القاهرة
- ٢٣٢ حفائر مصلحة الآثار بأسوان، الموسم الأول، ديسمبر ١٩٦٠م الى فبراير ١٩٦١م: (يوميات الحفائر للأستاذ/ عبد الرحمن عبد التواب).
- ٢٣٣ عبد السلام الترمانيني (دكتور): الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، دارسة مقارنة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت (عالم المعرفة)، ١٩٨٤م.
- ٢٣٤ عبد العزيز الشناوي (دكتور): الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها، القاهرة ١٩٨٠م. ،ج.١
- ٢٣٥ عبد العزيز عبد المجيد (دكتور): التربية في السودان ، الجزء الاول والثاني والثالث، المطبعة الأميرية ١٩٤٩م.
- ٢٣٦ عبد القادر محمود (دكتور): الفكر الصوفي في السودان مصادره وتياراته وألوانه، ط الأولى ، دار الفكر العربي ١٩٦٨م - ١٩٦٩م.
- ٢٣٧ عبد القادر محمود (دكتور): الطوائف الصوفية في السودان، أنسابهم وأصول تراثهم وفلسفتهم ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م، مطبعة مصر (سودان ليمتد).
  - ٢٣٨ عبد الله حسين (دكتور): السودان القديم والجديد، القاهرة ١٩٥٣م.
- ٢٣٩ عبد الله حسين (دكتور): السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية /الجزء الأول، القاهرة ١٩٣٥م.
- ٢٤ عبد الله خورشيد (دكتور): القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، دار الكاتب العربي ١٩٦٧م.
- ٢٤١ عبد الله عبد الرحمن الأمين الضرير: العربية في السودان، جـ١، جـ٢، ط بيروت، ط الثانية، ١٩٦٧م.
- ٢٤٢ عبد الله على إبراهيم، واحمد عبد الرحيم نصر (دكتور): من أدب الرباطاب الشعبي، سلسلة دراسات في التراث السوداني، الخرطوم، شعبة أبحاث السودان،

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ 6 \$ \$ \_\_\_\_\_

- معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية جامعة الخرطوم ١٩٦٨م.
- ٢٤٣ عبد الله فياض: الإجازات العلمية عند المسلمين، بغداد، بدون.
- ٢٤٤ عبد المجيد عابدين (دكتور): بين الحبشة والعرب ، دار الفكر العربى ، القاهرة.
- ٧٤٥ عبد المجيد عابدين (دكتور): تاريخ الثقافة العربية في السودان، دار الثقافة للطباعة، الطبعة الثانية ١٩٦٧م.
- ٢٤٦ عبد المجيد عابدين (دكتور): دراسات سودانية ، ط الثانية ، الخرطوم، ١٩٧٢م.
- ۲٤٧ عبد المجيد عابدين (دكتور): دراسات في تاريخ العروبة في وادى النيل، ملحق بكتاب البيان والأعراب للمقريزي، تحقيق المؤلف، القاهرة ١٩٦١م.
- ٢٤٨ عبد المجيد عابدين (دكتور): قبائل من السودان الأوسط الغربي، الدار السودانية ١٩٧٢م.
- ٢٤٩ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ الجيلى: عبد القادر الجيلى، جـ١، ط الخرطوم،
   بدون.
- ٢٥٠ عبد المنعم خفاجى (دكتور): الأزهر في ألف عام، المطبعة المنيرية بالأزهر، ط الأولى ١٣٧٤هـ.
- ٢٥١ عبد المنعم ماجد (دكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى،
   القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٣م.
- ٢٥٢ عبد المنعم ماجد (دكتور): التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر، الأنجلو المصرية ١٩٨٨ م.
- ٢٥٣ عبد المنعم ماجد (دكتور): ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، الأنجلو المصرية ١٩٦٨م.
- ٢٥٤ عبد المنعم ماجد (دكتور): الدولة العربية ،جـ١ ، ط الرابعة، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧١م.

- ٧٥٥ عبد المنعم ماجد (دكتور): نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، في جزءين ،ط٢ ، ١٩٧٩م ١٩٨٢م.
- ٢٥٦ الشيخ عثمان حمد الله العبدلاب: سهم الأرحام في السودان، ط بيروت، بدون.
  - ٢٥٧ عثمان سيد أحمد (دكتور): الختمية والأنصار السودانية ١٩٧٠م.
  - ٢٥٨ عثمان الكعاك (دكتور): مراكز الثقافة في المغرب ، القاهرة ١٩٥٨م.
- ٢٥٩ عز الدين الأمين ( بروفيسور): قرية كترانج وأثرها العلمى في السودان، معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية ، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
  - ٢٦٠ عطية القوصى (دكتور) :تاريخ دولة الكنوز الإسلامية، ط القاهرة ١٩٨١م.
- 771 على باشا مبارك: الخطط الجديدة لمصر، القاهرة بولاق جـ ١٣ ، ١٤ ، ١٣ على ١٣٠٥ هـ.
- ٢٦٢ على حسنى الخربوطلى (دكتور): الحضارة العربية الإسلامية ، القاهرة ، 1977 م.
- ٢٦٣ على بن حسين السليمان (دكتور): العلاقات الحجازية المصرية ، ط القاهرة ١٩٧٣ م.
- ٢٦٤ على زين العابدين (دكتور): تاريخ فن صياغة الحلى النوبية والسودانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م.
- ٧٦٥ على زين العابدين (دكتور): المصاغ الشعبى في مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤م.
- ٢٦٦ على عبد الواحد وافى (دكتور): حقوق الإنسان فى الإسلام، ط الخامسة، دار النهضة مصر ١٩٧٩م.
- ٢٦٧ عمر حاج الزاكى (دكتور): الإله آمون فى مملكة مروى ٧٥٠ ق.م ٣٥٠م، مطبوعات كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم ١٩٨٣م.
- ٢٦٨ عون الشريف قاسم (دكتور): حلفاية الملوك التاريخ والبشر، دار جامعة أم درمان الإسلامية، ط الأولى ١٩٨٨ م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢ £ ك

- 779 عون الشريف قاسم (دكتور): قاموس اللهجة العامية في السودان، الخرطوم 1977 عون الشريف
- ٢٧٠ ج. فانتينى (دكتور): تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث، الخرطوم ١٩٧٨م.
- ۲۷۱ الفحل الفكى الطاهر: تاريخ أصول العرب بالسودان، الخرطوم، دار الطابع العربي ١٩٧٦ م.
- ٢٧٢ فريد شافعى (دكتور): العمارة العربية فى مصر الإسلامية، عصر الولاة، المجلد الأول، القاهرة، ١٩٧٠م.
- ۲۷۳ قاسم عبده قاسم (دكتور): اهل الذمة في مصر في العصور الوسطى ، دراسة وثائقية ، دار المعارف، الطبعة الثانية ۱۹۷۳م.
- ٢٧٤ قاسم عبده قاسم (دكتور): أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك ، القاهرة ١٩٧٨ م.
- ٧٧٥ قاسم عبده قاسم (دكتور): دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك ، ط دار المعارف ١٩٧٩م.
- ٢٧٦ قاسم عبده قاسم (دكتور): النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك ، ط دراسات المعارف ١٩٧٨م.
- ٧٧٧ ليلى عبد اللطيف احمد (دكتورة): الصعيد في عهد شيخ العرب همام، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ م.
- ۲۷۸ ماكمايكل: دخول العرب في السودان، تعريب منصور على حسيب، ط عباس عبد الرحمن بمصر، بدون.
- ۲۷۹ محجوب زيادة: الإسلام في السودان ، ط الخرطوم ، ( ۲۰۸ من سلسلة اقرأ)
   القاهرة ۱۹۲۰م.
- ٠٨٠ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): تاريخ الخرطوم، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٧٩ م.

- ٢٨١ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): الحركة الفكرية في المهدية، الخرطوم
- ٢٨٢ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): دور العلماء في نشر الإسلام في السودان، الخرطوم ١٩٨٢م.
- ٢٨٣ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): الساقية ، معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، الطبعة الأولى ١٩٨٠م.
- ٢٨٤ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): الفور والأرض وثائق تمليك، معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، كراسة رقم (١٠)، ١٩٧٥م، جامعة الخرطوم.
- ٥٨٥ محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور): الفونج والأرض وثائق تمليك، نشر شعبة أبحاث السودان، جامعة الخرطوم، أغسطس ١٩٦٧م، مطبعة التمدن بالخرطوم.
- ٢٨٦ محمد أدروب أوهاج: من تاريخ البجا، جـ١ ، مطبعة جامعة الخرطوم
- ٢٨٧ محمد جمال الدين سرور (دكتور): الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره، القاهرة ١٩٣٨م.
- ٢٨٨ محمد جمال الدين سرور (دكتور): دولة بنى قلاوون في مصر ، القاهرة
- ٢٨٩ محمد سليمان: دور الأزهر في السودان، الهيئة المصرية العامة للكتاب
- ٢٩٠ محمد السيد غلاب (دكتور): تطور الجنس البشرى، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة السادسة ١٩٨١م.
- ٢٩١ محمد صالح ضرار: تاريخ السودان (البحر الأحمر إقليم البجة )، بيروت
- ٢٩٢ محمد صالح ضرار: تاريخ سواكن والبحر الأحمر، الدار السودانية للكتب، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٩٤٤ \_\_\_\_

- ٢٩٣ محمد صالح ضرار: تاريخ قبائل الحباب والحماسين بالسودان واريتريا، الدار السودانية ، ط الأولى ١٩٨٤م.
- ٢٩٤ محمد صالح محى الدين (دكتور): مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية، الدار السودانية، الطبعة الأول ، ١٩٧٢م.
  - ٧٩٥ محمد الطاهر المجذوب: الوسيلة الى المطلوب، القاهرة ١٣٣٢م.
  - ٢٩٦ محمد عبد الرحيم: العروبة في السودان، الخرطوم، (بدون ت).
- ٢٩٧ محمد عبد الرحيم غنيمة (دكتور): تاريخ الجامعات الإسلامية ، مراكش ١٩٥٣ م.
- ٢٩٨ محمد عبد العال احمد (دكتور): بنو رسول وبنو طاهر، وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما، الإسكندرية ، ١٩٨٠م.
- ٢٩٩ محمد عبد الغنى سعودى (دكتور): أفريقية ( دراسة لشخصية الأقاليم) مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٦م.
- ٣٠٠ محمد عبد المجيد السراج: إرشاد السارى لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصارى، مطبعة النهضة السودانية ، ١٩٥٥م.
- ٣٠١ محمد عواد حسين (دكتور): تاريخ الإسكندرية وحضارتها منذ اقدم العصور ،
   القاهرة ١٩٦٣م.
  - ٣٠٢ محمد عوض (دكتور): السودان ووادى النيل ، القاهرة ١٩٥١م.
- ٣٠٣ محمد عوض محمد (دكتور): السودان الشمالي (سكانه وقبائله) ، لجنة التأليف والترجمة.
  - ٣٠٤ محمد غيطاس (دكتور): أضواء جديدة على تاريخ النوبة، الإسكندرية ١٩٨٧م.
- ٣٠٥ محمد الفاتح الصلوى: نسب القبائل العربية في السودان، مطبعة منديل بالخرطوم .
- ٣٠٦ محمد كامل حسين: أدب مصر الإسلامية ، عصر الولاة ، الناشر دار الفكر العربي، بدون.

- ٣٠٧ محمد كمال السيد محمد (دكتور): الأزهر جامعا وجامعة ، سلسلة البحوث الإسلامية، القاهرة ١٩٨٦م.
- ٣٠٨ محمد المجذوب محمد جلال الدين: كتاب الواردات الوهبية في أوراد الطريقة المجذوبية ، ط مصر ، مطبعة الشبكشي بالأزهر ، بدون .
- ٣٠٩ محمد محمد أمين (دكتور): تطور العلاقات العربية الأفريقية، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٧م.
- ٣١٠ محمد محمد على (دكتور) الشعر السوداني في المعارك السياسية، المكتبة الأزهربة، ١٩٦٩م.
- ٣١١ محمد محمود زيتون (دكتور): إقليم البحيرة صفحات مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح، القاهرة ١٩٦٢م.
- ٣١٢ محمد المكي إبراهيم (دكتور): الفكر السوداني: أصوله وتطوره، الطبعة الثانية ١٩٨٩م بالخرطوم.
  - ٣١٣ محمد مهدى كركورى: رحلة مصر والسودان ، سنة ١٩٠٩م.
- ٣١٤ محمود محمد الحويرى (دكتور): أسوان في العصور الوسطى، ط الأولى ، دار المعارف ١٩٨٠م.
- ٣١٥ محمود نديم (ع. ا. ح): الفن الحربي للجيش المصرى في العصر المملوكي البحرى، ط دار الكتب المصرية ١٩٨٣م.
- ٣١٦ مراد كامل (دكتور): القبط في ركب الحضارة، مطبوعات جمعية مارمينا العجاييي بالإسكندرية، بدون.
  - ٣١٧ مصطفى كامل الشريف: عروبة مصر من قبائلها ، القاهرة ١٩٥٦م.
  - ٣١٨ مصطفى مسعد (دكتور): الإسلام والنوبة، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٠ م.
- ٣١٩ مصطفى مسعد (دكتور): المكتبة السودانية العربية ( مجموعة النصوص والوثائق العربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطى)، تحقيق دكتور مصطفى مسعد، ط الأولى ، ١٩٧٢م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢٥١ \_\_\_\_

- ٣٢٠ مكي شبيكة (دكتور): السودان عبر القرون ، القاهرة ١٩٦٤م.
- ٣٢١ مكى شبيكة (دكتور): مملكة الفونج الإسلامية، معهد الدراسات العربية ١٩٦٣ م، ١٩٦٤ م.
- ٣٢٢ المهدى مندور (دكتور): السودان من اقدم العصور الى قيام الأحزاب، الخرطوم.
- ٣٢٣ نسيم مقار (دكتور): السودان في النصف الأول من القرن التاسع عشر، الرحالة بالم، القاهرة ١٩٦١م. الرحالة جون بتريك، ط لجنة البيان ١٩٦١م.
- ٣٢٤ نعوم شقير (دكتور): تاريخ السودان، تحقيق وتقديم الدكتور محمد إبراهيم ابو سليم، ط بيروت ١٩٨١م.
  - ٣٢٥ نعوم شقير (دكتور): جغرافية وتاريخ السودان ، ط بيروت ١٩٦٧م.
- ٣٢٦ نعيم زكى فهمى (دكتور): طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣م.
- ٣٢٧ هولت: الأولياء والصالحون والمهدية في السودان، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٧١ م.
  - ٣٢٨ هولت: تاريخ السودان الحديث، ط الخرطوم ، بدون .
  - ٣٢٩ وزارة الشئون الاجتماعية: النوبة حاضرها ومستقبلها، القاهرة ١٩٦٤م.
    - ٣٣٠ وهيب كامل (دكتور): استرابون في مصر ، القاهرة ١٩٤٧م.
- ٣٣١ يحيى محمد إبراهيم: تاريخ التعليم الدينى فى السودان، بيروت، ط الأولى ١٩٨٧م.
- ٣٣٢ يحيى هويدى (دكتور):تاريخ فلسفة الإسلام في القاهرة الأفريقية ، جـ ١ ، ط ١ ، النهضة المصرية عام ١٩٦٦ م.
- ٣٣٣ يوسف فضل حسن (دكتور): انتشار الإسلام في أفريقيا، ط الخرطوم، 1979م.

- ٣٣٤ ـ يوسف فضل حسن (دكتور): دراسات في تاريخ السودان، الجزء الأول، ط جامعة الخرطوم، الطبعة الأولى ١٩٧٥م.
- ٣٣٥ ـ يوسف فضل حسن (دكتور): الشلوخ اصلها ووظيفتها في سودان وادى النيل الأوسط، دار جامعة الخرطوم للنشر ، ١٩٧٦م.
- ٣٣٦ يوسف فضل حسن (دكتور): معالم تاريخ الإسلام في السودان، (الإسلام في السودان)، الخرطوم، ١٩٨٢م.
- ٣٣٧ يوسف فضل حسن (دكتور): مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي ١٩٨٩ ١٨٢١ م ، ط الثالثة ، دار جامعة الخرطوم للنشر ١٩٨٩ م .

# خامساً : المراجع الإفرنجية المترجمة الى العربى :

- ٣٣٨ احمد شفيق (دكتور): الرق في الإسلام ، ترجمة عن الفرنسية احمد زكي، الطبعة الأولى ، المطبعة الأهلية الأميرية ببولاق ، ١٣٠٩هـ/ ١٨٩٢م.
- ٣٣٩ ف. أديسون: الدليل الموجز إلى مخلفات السودان الإنجليزى المصرى التاريخية.
- ٣٤ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، تعريب: حسن إبراهيم حسن ، عبد المجيد عابدين، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٠م.
  - ٣٤١ آلان مورهيد : النيل الأزرق، تعريب إبراهيم عباس ، ط. بيروت ١٩٦٩م.
- ٣٤٢ بوركهارت \_ جون لويس): رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ترجمة الأستاذ/ فؤاد أندراوس، القاهرة ١٩٥٩م.
- 727 ريتشارد هيل: على تخوم العالم الإسلامي، حقبة من تاريخ السودان، (١٨٢٧ ١٨٤١ م)، د١، ترجمة من الإيطالية إلى الإنجليزية ريتشارد هيل، والى العربية عبد العظيم محمد احمد عكاشة، المطبوعات العربية للتأليف والترجمة، الخرطوم، ط. الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٣٤٤ سليجمان : السلالات في أفريقيا ، ترجمة يوسف خليل ، مكتبة العالم العربي ١٩٥٩ م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- ٣٤٥ ب.ل. شينى: بلاد النوبة فى العصور الوسطى، رسالة ترجمها: نجم الدين محمد شريف، مصلحة الآثار السودانية.
- ٣٤٦ فيرفسون ، ه. : مشروع الجزيرة ، ترجمة : محمد حسن محمد ، ويعقوب الصائغ ، مصر مطبعة دار الهنا .
- ٣٤٧ لوثروب ستوارد: حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض، جـ٢، ط٣ بيروت، ١٩٧١م.
- ٣٤٨ محمد عوض محمد (دكتور): الشعوب والسلالات الأفريقية ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥م.
- ٣٤٩ و. نكولز: الشايقية، نقلة إلى العربية وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد المجيد عابدين، بحث ضمن كتاب قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربى، الدار السودانية ، ط الأولى ، ١٩٧٢م.
- -٣٥٠ نيكلسون (رينولد): في التصرف الإسلامي وتاريخه ، تعريب د. أبو العلا عفيفي، القاهرة ١٩٤٧م ١٩٥٦م.

## سادساً - الدوريات والبحوث:

- ٣٥١ إبراهيم على طرخان (دكتور): الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد الثامن ١٩٥٩م.
- ٣٥٢ احمد السيد دراج (دكتور): عيذاب ، مجلة نهضة أفريقيا، وزارة الثقافة، القاهرة ١٩٥٨م، العدد التاسع والعاشر (يوليو أغسطس).
- ٣٥٣ احمد عبد الحميد الشامى (دكتور): أوراق البردى العربى ، مجلة المؤرخ العربى، العدد التاسع، بغداد .
- ٣٥٤ احمد عبد الرحيم نصر (دكتور): رصد ودراسة لبعض الجوانب السيرة الهلالية في السودان، مجلة الدراسات السودانية ، العدد الأول والثاني مزدوج، المجلد الثاني ، أكتوبر ١٩٨٨م.

- ٣٥٥ احمد على الحاكم (دكتور): المشروع السوداني الفرنسي للأبحاث العلمية في منطقة البحر الأحمر السودانية ١٩٧٩ ١٩٨١ م، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، العدد الخامس، ١٩٨٣ م.
- ٣٥٦ احمد فخرى (دكتور): الواحات البحرية في التاريخ، مجلة الجمعية التاريخية المصرية ، ١٩٥١م.
- ٣٥٧ الأمين عبد الكريم (دكتور): الصراع بين القوى الإسلامية المسيحية فى أثيوبيا إلى نهاية القرن التاسع عشر، مجلة دراسات أفريقية ، العدد الأول، أبريل ١٩٨٥ م، المركز الإسلامي الأفريقي بالخرطوم.
- ٣٥٨ بشير إبراهيم بشير (دكتور): الأصل الأموى في بلاد السودان، مجلة الدراسات السودانية جامعة الخرطوم، العدد الأول ، المجلد الرابع، يونيو ١٩٧٣م.
- ٣٥٩ بشير إبراهيم بشير (دكتور): عيذاب حياتها الدينية والأدبية، مجلة الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم، العدد الثاني، المجلد الخامس، يوليو ١٩٧٩م.
- ٣٦٠ بشير إبراهيم بشير (دكتور) الفاطميون والبحر الأحمر، مجلة كلية الآداب، عجامعة الخرطوم، العدد الأول ١٩٧٢م.
- ٣٦١ تمام همام تمام (دكتور): الهجمات الاستعمارية والمقاومة الإسلامية، سلسلة مقالات منشورة في مجلة الهداية بدولة البحرين في عامي ١٩٧٦م ، ١٩٧٧م .
- ٣٦٢ توفيق اسكندر (دكتور): نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيط، المجلة التاريخية المصرية ، العدد السادس سنة ١٩٥٧م.
- ٣٦٣ حسنين محمد ربيع (دكتور): البحر الأحمر في العصر الايوبي (البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث)، جامعة عين شمس، أبحاث الأسبوع العلمي الثالث ١٠ ١٥ مارس ١٩٧٩م، القاهرة ١٩٨٠م.
- ٣٦٤ زاهر رياض (دكتور): اتجاهات مصر الأفريقية في العصور الوسطى، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد العشرين الجزء الأول ، مايو ١٩٥٨م.

- ٣٦٥ سعاد ماهر (دكتورة): محافظات الجمهورية ، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة ، مجلد ٢١ ، العدد الأول ١٩٥٩م.
- ٣٦٦ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى، مجلة الجمعية التاريخية المصرية ، مجلد ١٤، ص ١-٤٣ سنة ١٩٦٨م.
- ٣٦٧ الشاطر بصيلى : الكارمية ، بحث بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد ١٣ ، لسنة ١٩٦٧م.
- ٣٦٨ صبحى لبيب (دكتور): سياسة مصر التجارية في عصرى الأيوبيين والمماليك، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلدان الثامن والعشرون، والتاسع والعشرون ١٩٨١ ١٩٨٨م.
- ٣٦٩ صبحى لبيب (دكتور): التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى، مجلة الجمعية المصرية التاريخية، المجلد الرابع عشر ١٩٦٨م.
- -٣٧٠ صلاح الدين المنجد (دكتور): إجازات السماع في المخطوطات القديمة، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الأول، نوفمبر ١٩٥٥م.
- ٣٧١ صلاح محى الدين (دكتور): مخطوطة تاريخية عن العبدلاب، مجلة الخرطوم ، ديسمبر ١٩٦٧م.
  - ٣٧٢ عباس محمود العقاد: الطرق الصوفية ، مجلة الكتاب ، عدد يوليو ١٩٥٣م.
- ٣٧٣ الشيخ عبد الرحمن احمد ( ابن السودان): في العادات ، الشلوخ، مجلة النهضة السودانية، العدد ١٦، جـ ١٩٣٦، سنة ١٩٣٦م.
- ٣٧٤ عبد السلام الترمانيني (دكتور): الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مجلة عالم المعرفة، العدد ٨٠، ١٩٨٤م.
- ٣٧٥ عبد المجيد عابدين (دكتور): من مصادر الثقافة العربية في السودان، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني للغات والآداب بجامعة الخرطوم، ديسمبر ١٩٦٨م.
- ٣٧٦ عبد المجيد عابدين (دكتور): ميلاد سوبا، مجلة الجمعية التاريخية السودانية، المجلد الأول ، الجزء الثاني ، ١٩٦٧م.

- ٣٧٧ عطية القوصى (دكتور): أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة، مجلة الجمعية التاريخية ، المجلد الثاني والعشرون لسنة ١٩٧٥م.
- -77 عمر حاج الزاكى (دكتور): حقيقة القتل الطقسى فى مملكة مروى ، مجلة كلية الآداب ، جامعة أم درمان، العدد الثانى ، -190 هـ /190 م.
- ٣٧٩ عوض عبد الهادى (دكتور): الشايقية: تاريخهم وثقافتهم حتى الفتح التركى، مجلة الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم، العدد الثانى، المجلد الثانى، أبريل ١٩٧٧م.
- -٣٨٠ فوزى مكاوى (دكتور): أضواء جديدة على العلاقات بين مملكة اكسوم وممالك جنوب الجزيرة العربية خلال القرنين الثانى والثالث الميلاديين، دراسات الخليج والجزيرة.
- ٣٨١ فوزى مكاوى (دكتور): الملاحة في الحوض الجنوبي للبحر الأحمر وأثرها في التاريخ السياسي للمنطقة خلال العصور القديمة، ندوة القرن الأفريقي ١٩٨٥م.
- ٣٨٢ كروباتشيك: النوبة من نهاية القرن الثانى عشر حتى فتح الفونج فى بداية القرن السادس عشر، موسوعة اليونسكو (تاريخ أفريقيا العام)، المجلد الرابع، ١٩٨٨م.
- ٣٨٣ كمال دسوقى (دكتور): مجتمع الرعاة فى رفاعة شرق ، تحليل سيكو انثروبولوجى لظاهر البداوة ، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية ، العدد الأول ، ١٩٦٨م.
- ٣٨٤ محمد جمال الدين مختار (دكتور): آثار النوبة ومحاولة إنقاذها، حوليات كلية الآداب، جامعة عين شمس المجلد السابع ١٩٦٢م.
- -۳۸۰ محمد رياض (دكتور): العبابدة، بحث منشور بالجمعية الجغرافية ، ۲٦ / ٤ / ١٩٦١م.
- ٣٨٦ محمد صالح محى الدين (دكتور): علاقات السودان الثقافية بالمغرب العربى في العهد الفونجي، المجلة الإسلامية ، الرباط، المملكة المغربية ، العدد الثاني ١٩٧٥م.

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٣٨٧ - محمد عبد الخالق البتيتى : إمارة الصعيد إمرة هوارة ونسبها : مقال بجريدة البلاغ ١٩ / ٢ / ١٩٣٤م.

- ٣٨٨ محمد عبد العال (دكتور): النوبة والمحاولات الإسلامية لفتحها فيما بين عامى ( ٢٠ ٣١ه / ٦٤١ ٢٥٦م) مجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، المجلد ٣٣، ١٩٨٤م، ١٩٨٥م.
- ٣٨٩ محمد عبد العال احمد (دكتور): موقف مصر من النوبة في العصر المملوكي الأول، بحث منشور بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة ١٩٨٧م.
- ٣٩- محمد عمر بشير (دكتور): تدفق الهجرات العربية للسودان، مجلة الدراسات السودانية ، العدد الأول ، المجلد السابع.
- ٣٩١ محمد محجوب مالك: مخطوطة الطبقات ود ضيف الله، نشر بمجلة بوليس السودان، العدد الثالث ، يوليو ١٩٦٦م.
- ٣٩٢ محمد محمد أمين (دكتور): العبدلاب وسقوط مملكة علوة ، مجلة الدراسات الأفريقية، العدد الثاني ، ١٩٨٣م.
- ٣٩٣ مصطفى مسعد (دكتور): الإسلام وحركات الفلان الإصلاحية في غرب أفريقية، مجلة أم درمان الإسلامية، العدد الأول ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- ٣٩٤ مصطفى مسعد (دكتور): امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط، مملكة علوة ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، العدد الثامن ١٩٥٩م.
- ٣٩٥ مصطفى مسعد (دكتور): البجة والعرب فى العصور الوسطى، مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة العدد (٢١)، المجلد الثاني ، ديسمبر ١٩٥٩م.
- ٣٩٦ مصطفى مسعد (دكتور): بعض معالم الدعوة الإسلامية في السودان، مجلة كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، العدد الرابع، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.
- ٣٩٧ مصطفى مسعد (دكتور): بعض ملاحظات جديدة في تاريخ مملكة الفونج

- الإسلامية، مجلة جامعة القاهرة، الخرطوم، العدد الثالث ١٩٧٢م.
- ٣٩٨ مصطفى مسعد (دكتور): سلطنة فور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلد الحادى عشر ١٩٦٣م.
- ٣٩٩ مصطفى مسعد (دكتور): معاهدة البقط نمط فريد فى مجال العلاقات الدولية فى الإسلام، بحث فى مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ، جامعة الأمام محمد بن سعود العدد الخامس ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- ٤٠٠ مفيد محمد فوزى: نماذج الأشكال لتجميل لدى الشعوب البدائية، مجلة الجامعة الموصل العدد الثانى عشر، السنة الثانية، ١٥ آذار ١٩٧٢م.
- ٤٠١ نسيم مقار (دكتور): أضواء على تاريخ الهوارة في صعيد مصر، المجلة التاريخية المصرية ، العدد , ٢٦
- ٤٠٢ يوسف فضل حسن (دكتور): بواكير الدعوة الإسلامية والثقافة العربية، مقدمة كتاب الطبقات، ط الثالثة ، الخرطوم ، ١٩٨٥ م.
- ٤٠٣ يوسف فضل حسن (دكتور): القتل الطقسى عند الفونج، مجلة الدراسات السوداني، المجلد الثاني، العدد الأول، ١٩٧٠م.
- ٤٠٤ يوسف فضل حسن (دكتور): المماليك والسودان، مجلة الدراسات السودانية، العدد الأول، المجلد الرابع، يونيو ١٩٧٣م.
- 200 يوسف فضل حسن (دكتور): الهجرات البشرية وأثرها في نشر الإسلام في السودان، من كتاب الإسلام في السودان، ط الخرطوم ١٤٠٣هـ، ١٩٨٢م.

### سابعاً: الرسائل الجامعية:

- ٤٠٦ احمد عثمان محمد إبراهيم: الجزيرة في خلال المهدية، رسالة ماجستير غير منشور، بجامعة الخرطوم، ١٩٧٠م.
- ٤٠٧ حسن محمد الفاتح قريب الله: التصوف في السودان إلى نهاية عصر الفونج، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، ١٩٦٥ م، كلية الآداب، شعبة اللغة العربية .

\_\_\_ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ٩٥٤ \_\_\_\_

٤٠٨ – زينب احمد على هاشم: علاقة مصر بالدول الإسلامية في حوض نهر النيجر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، ماجستير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة ١٩٨٢م.

- 9 · ٤ سليمان عطية سليمان: سياسة المماليك في البحر الأحمر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، ١٩٥٩م.
- 113 شوقى عبد القوى عثمان: العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية فى العصور الوسطى، رسالة ماجستير منشورة، بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة.
- 111- عبد الفتاح حسنين مقلد:سلطنة البونو حتى ١٨٠٨م- رسالة ماجستير غير منشورة، بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية،جامعة القاهرة ١٩٧٨م.
- ٤١٢ فوزى مكاوى : مملكة أكسوم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٧٤م، جامعة القاهرة .
- 113- كرم كمال الدين الصاوى باز: التطور الاجتماعى فى مصر الإسلامية وانعكاسه على سودان وادى النيل فى عصر الولاة ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
- 113 محمد احمد على الحاج: انتشار الإسلام في وادى النيل الأزرق بالسودان حتى نهاية مملكة الفونج ٩١٠ –١٨٢٠ م، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب جامعة أم درمان الإسلامية ١٩٨٢م.
- 210 محمد بهجت عصفور: الصلات السياسية والحضارية بين مصر وبلاد الحجاز منذ بداية العصر الإسلامي في مصر حتى نهاية عصر المماليك، دكتوراه جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، كلية الآداب، ١٩٨٠م، إشراف على حسني الخربوطلي.
- 173- المعتصم أحمد الحاج: الخلاوى فى السودان، نظمها وروسومها، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الخرطوم، اشراف بشير ابراهيم بشير ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

- ٤١٧ نادية بدوى: «الزينة الشخصية عند العبابدة»، دسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٨٥م.
- ١٨ ٤ نسيم مقار (دكتور): اقتصاد السودان في العهد الفونجي، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، ١٩٥٥م.

# ثامنا: المراجع الأفرنجية:

### - تقارير عن الحفائر في النوية المصرية:

- 419- Actes du 11 Symposium international sur la Nubie (Fevrier 1-3, 1971). Organisé par L'Institut d' Egypte. Edité par Labib, Le Caire 1981.
- 420- Adams, W.Y.: Pottery Kiln Excavations, Kush X, 1962.
- W.Y.: Sudan Antiquites service excavations in Nubia, Fourth Season 1962-63, Kush XII, 1964.
- 422- Adams, W.Y.: The Evolution of Christian Nubian pottery, Nubische Kunst, 1970.
- 423- A.E.R. "The Fung Drum or Nehas" S.N.R. IV, 1921.
- 424- Al Shahi, (A.S): The Shaigige of the northern Sudan, 1965.
- 425- F. Alvarez: Narrative of the partuguses Embassy to Abyssinia, 1520-27, Transl by Stanley, London 1881. .
- 426- Ammar, (A): The People of Sharqiya, Cairo, 1944, Vol. (1).
- 427- Arkell, A.J.: Fung Origins, S.N.R. ZV, 1932.
- 428- Arkell, A.J.: A history of the Sudan from the Earliest Times to 1821, London, 1955.
- 429- Armbruster (G.H.): Dongolese Nubian: A Lexicon, Cambridge, 1965.

- 430- Ashtor. F.: The Karimi Merchants, J.R.A.S., April, 1956.
- 431- Baker (s); the Nile tributaries of Abyssania and the Sword Hunters of the Hamran, London.
- 432- Bent (T): A visit to the Northern Sudan, the Geographical Journal, VII, January to June 1896.
- 433- Bloss, J.F. E.: The story of Suakin, S.N. R. XIX, 11, 1936.
- 434- Breasted: Ancient records of Egypt. 5 Vols, Chicago, 1906.
- 435- Browne: The history and Description of Africa by Leo Africanus, done into English by John Pary 1600, Vol. III.
- 436- Bruce: Travels to Discover the Saurces of the Nile, Vol. 4, Edinburgh 1804 5, 7 Volumes 2nd edition, 1964.
- 437- Budge, W.: Text relating to Saint Mena of Egypt and Canons of Nicara in a Nubian dielect with Facsimile, London, 1909.
- 438- Budge. B.A.W.: The Egyptian Sudan, its History and Monuments, London, 1907.
- 439- Budge. E.A.W.: A history of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, Vol. I, London, 1928.
- 440- Burckhart, J.L.: Travels in Nubia, London, 1819.
- 441- Browen (W. G.): Travels in Africa, Egypt and Syria, 1792-98, London, 1799.
- 442- Cadalvene (E. De) et Breuverys L'Egypte et La Turquie, Paris, 1839, Vol. I.
- 443- Cailliaud: Voyagé a Mero et au fleuve blane dans les annes 1819, 1820, 1822, Paris, 1820, Vol. II.

- 444- Catalogue génaral du Museé Arabe du Caire Stéles Funéraires, Vol. I, Par Hassan Hawary et Hussein Bached.
- 445- Chataway (J.D.P): Fung Origins, S.N.K. Vol. 17, 1934.
- 446- Chatway, J. D. P.: Notes on the hist of Fung", S.U.R., XIII, Part II, 1939.
- 447- C.H.H.S. Centre de Reserches Archeologiques Laboratiore de Ceramohogier, 1980.
- 448- Conti. Roossini: "Sugli Habasat", Hendiconti della Accademia dei limcei, 1906.
- 449- Coulbeau. J.B.: Histoire Politique et Religieuese d\*Abyssinie.
- 450- Crawford, O.G. S.: The Fuag Kingdom of Sennar, Gloucester, 1951.
- 451- Crowfoot, J.W.: Christian Nubia, J.B.A- EII, 1927.
- 452- Cuoq, , J. : Islamisation de la Nubie Chretierme, Publiee saus de direction de Dominique Saurdel et Junine Saurdel thomine, 1939.
- 453- De Villard, M.: La Musulmaaa di Aswan, Cairo, 1930.
- 454- De Villard (M).J Teste Meritici della Nubia Setten trioaable, Kush VIII, I960.
- 455- De Villard (M): Storia Della Nubia, Christians, Roma, 1938.
- 456- Dozy: Supp. Diet. Arab.
- 457- Dubois-Ayme: Memoire Sur les tribus Arabes des Deserts de L'Egypte, T. 12, 1809.
- 458- Mostapha El-Emir: Fouilles de L'University d'Alexandrie a Gebel Adda,1959, Fouilles on Uubie 1.

- 459- Elliot Smith, G.: Ancient Egyptians, London 1911.
- 460- Emery and L.P. Kerwan: Excavations and Darvey between Wadies S'anbua and Adindan 1929-31, Sevice des Antiquites de Egypte, mission Archeologique de Uubie 1929-34, Cairo, 1935, Vol. 1.
- 461- Encyclopedia Britanica, Art Mutilation.
- 462- Ency Britt Art Aswan.

\_ \$ 7 4 -

- 463- Evans Pritchard: Ethnological observation in Dar Fung S.33". R. XV, 1932.
- 464- R. S. O'Fahey: "Religion and trade in the Fur Sultante" Sudan in ed. Yusuf Fadl Hasan, K.U.P. 1971. State and State Formation' in the Eastern Sudan, African Studies Seminar Series, Sudan Research Unit, University of Khartoum, 1970.
- 465- Foster. W.: The Red Sea and Adjacent Countries at the close of the seventeenth Century, London, 1949.
- 466- Frazer: The Golden Bough, Vol. Ill, London, 1966.
- 467- Gamst; On Abyssinia A response to Bender, N 4, Vol. 79, December 1977.
- 468- Gerhard Haeny: Tafa, Kalabsha, Wadi EL Sebu, Rock inscriptions and Semna South, Actes du II Symposium.
- 469- Gloser (E): Die Abessinier in Arabien and Afrika, Munich, 1095.
- 470- Godallah, P.P.: The Egyptian Contribution to Nubian Christianity, S.K.R. XL, 1959.
- 471- Goitein: A tentarive bibiliography of Geniza Docuirn Paris 1964
- 472 -Goitein: Hew lights on the beginning of the Karim Merchants, tesho,V. I, 1958.

- 473- Goitein: From the Mediterranean to India, Document the trade to India, South Arabia, Speculum, H. 2X1 April 1S54, No. 2, Part 1.
- 474- Griffith, P.L.I : Oxford Excavations in Nubia, L.AAA nil, 1926, L AAA ELY, 1927, L AAA XV, 1928.
- 475- Hamilton. J. A. De. C.: The Anglo. Egyptian Sudan, Prom Within, London 1935.
- 476- Hasan (Y.F.): Umayyed Genealogy of the Fung, S.H.R. XIV, 1965.
- 477- Hasan (Y.F.): The Umayyad Geneology of the Fung, S.N.R. IVI, 1965.
- 478- Hasan (Y.F.): The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967.
- 479- Hasan (Y.F.): External Islamic influences and the progress of Islamization in the Eastern Sudan Between the fifteenth and the Nineteenth centuries, Sudan in Africa, 1968.
- 480- Hair (P.E.H.) the Atlantic Slave Trade and Black Africa London, 1978.
- 481- Henderson, K.D.D.: Fung Origins" S.N.R. XVII, Part 1, 1935-
- 482- Heyd: Histoire du Commerce de Levant au Moyen Age 2 Vols, Leipzig 1923-
- 483- Hillelson (S): David Reubini an Early Visitor of Sennar, S.l.R. Vol. XVI, Part 1, 1933.
- 484- Hinterland: Anglo Egyptian Sudan from Within ed. Hamilton, London, 1935.
- 485- Holt, P.M.: A Sudanese historical Legend: The Fung Conquest of Soba "Bulletin of the school of oriental and African studies, XXIII, I960.
- 486- A Modern history of the Sudan, from the Fung Sultanate to Present day, London, 1961.

487- Holt: P.M.: The Sons of Jabir and their Kins: a clan of Sudanese Religious notablos, B.S.0.1. S, XXX, 1967.

- 488- Holt, P.M.: Sultan Selim 1 and the Sudan, J.A.H Till, 1967.
- 489- Holt, P.M.: The Pattern of Egyptian Political history from 1517 & 1798, in Political and social change in Modern Egypt, London 1968.
- 490- Holt, P.M.: Four Fung Land Charters, S.U.R., 1969.
- 491- Huntingford (G.W.B.): Review of Crawford's book, Bulletin of School of Oriental and African Studies XV, 1953.
- 492- Jackson (H.C.): Tooth of Fire, London 1912.

270

- 493- Jakobielski, S.: Some remarks on Earas incripitons, Nubische Kunst, 1970.
- 494- Jakobielski, S.: Faras III, A history of the Bishopric of Pachoras on the Basis of Coptic inscriptions, Warszawa, 1972.
- 495- Jaussen. A.: Goutmaes des Arabs au Pays de Moa" Paris 1908.
- 496- Jean-Leon L.: Africin, Description de L\*Afrique ed. Tr. A. Epaulard, Paris, 1956, Premcire Patie.
- 497- John of Ephesus: Ecclessiastical history, Part II, tr. by. E. Payne Smith, London, I860.
- 498- Kanal Y.: Monumenta Cartographica Africa et Aegyptie tome, IV, Pase 1,
- 499- Keith Seele: From Dehmit to Beit El-Wali, Pauilles en Nubie.
- 500- Kirwan, L.P.: Notes on the topography of the Christian Nubian Kingdoms, J.E.A XXI, 1934.
- 501- Kirwan, L.P.: A Contemparary Account of the Converision of the Su-

- dan to Christianity, S.IT.R. XX, Part 11, 1937.
- 502- Kirwan, L.P.: The International Position of the Sudan in the Roman and Medieval times, S.K.R. Vol. XI, 1959.
- 503- Klunzinger: Upper Egypt: its people and its products, London 1878.
- 504- Kolodziezczyk (K): Some Remarks on the Christian Ceramics from Faras In Nubia Christiana, Tom 1, 1982.
- 505- Subhi Labib: Egyptian Commerical Policyin the Middle Ages in "Studies in the Economic history of the Middle East" ed. M. A. Cook, London, 1970.
- 506- Subhi Labib: Les Marchands Karimis eu orient et sur I come Indienin:
   M. Mallat (Ed): Dociete's at companies de Commerce eu orient et dans l'Ocean Indien, Paris, 1970.
- 507- Subhi Labib: Medieval Islamic Maritime Policy in the Indian Ocean Area in "Les Grandes Bscaies" Recueils de la Societe Jean Bodin, T. 32, Bruxelles, 1974.
- 508- Subhi Labib: Die Mittelaiterliche Islamische Politik Im Mittelmeerraum, in: "Stud n memoria d Federzo Melis" Vol. 1, Roma 1978.
- 509- La découverte dela, Circulation: Meyerhaf Pulmonaire Par Ibnan-Nafis, Médecin Arabe du Caire, Xlllene Sieele, 1931.
- 510- Lorimer: The Hagadhib of KL-Damer1 S.H.R., XIX, 1936.
- 511- Leonard Woolley and D.R. McLver, KARNOG, The Roman and Uubian Cemetry, Philadelphia, Vol. III.
- 512- Lepsius, R.: Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai, London, 1853.

513- Lewis. B.: The Patimids and the Route to India\* Revue de La Fauclte des Sciences Econoraiquee de L'universite d'Istanbul, Kos. 1-4 (1949-1950).

- 514- Linant de Beliefondg: Journal d'un Voyage a Méroe dans Les annees 1821 et 1022, ed by M. Shinnie, Khartoum, 1958.
- 515- Lionel Bender: Comment on the use of the term "Abyssinia" American Antheropologist, Vol. 79, H.I, January 1977.
- 516- Longfield: The Growth of Sudan Communication Anglo Egyptian Sudan from Within, ed. Hamilton.
- 517- Ludolphus (J): A New history of Ethiopia, London 1682.
- 518- MacMichael: Nubian elements in Darfur, S.N.E. Vol. I, 1918.
- 519- MacMichaels the tribes of Northern Central Kardofan, Cambridge, 1921.
- 520- MacMichael, H.: A history of the Arabs in the Sudan, 2 Vols, London, 1922.
- 521- EL Mahadi Mandour: A short history of the Sudan, Oxford University Press, London, 1965-
- 522- Martin, H.: Studic Arabica of Islamica, American University of Beirut, 1981.
- 523- Martin Hinds and Hamdi Sakkout: Arabic Documents from the Ottoman period from Qasr Ibrim, London, 1986.
- 524- Matthwes (J.G.): Land Customs and tenures in Singa District, S.N.R. Vol. IV, 1921.
- 525- Meroe: A Civilization of the Sudan, London 1967.

- 526- Meroe: A Civilization of the Sudan, London, 1971.
- 527- Michalowski, K.: Polish Excavations at old Dongola, First Season, Nov., Dec, 1964, Kush, XIV, 1966.
- 528- Michalowski, K.: Kush XIV, XII, HII.
- 529- Mileham, G.S.: Church in Lower Nubia, Philadelphia, 1910.
- 530- Millet: "Jebel Adda, Preliminary Report, Journal of American Research Center in Egypt, VI, 1967.
- 531- Mcorsel, Paulvan, and Others: The Central Church of Abdallah Nirgi, Leiden 1975.
- 532- Murray. A: Account of the life and writings of James Bruce of Kinnaird. Edinburgh, 1908.
- 533- Murray, G.W.: Aidhab, Geographical Journal, XVIII, No. 3, September 1926.
- 534- Murry: Sons of Ismael, London 1935.
- 535- Mustafa M. Musad: The downfall of the Christian Nubian Kingdoms, S.N.R. XL, 1959.
- 536- Nachtigal (G): Sahara and Sudan, Leipzig, 1967, III.
- 537- Hadler (L.F.): Fung Origins, S.H.E. Vol. XEV, 1930, Part I.
- 538- Al-Nagar (U): The Pilgrimage tradition in West Africa, Khartoum, 1972.
- 539- Navile. E.: She Origin of Egyptian Civilization, Smithsonian Rep. 1907.
- 540- Newbold, D.: The Crusaders in the Red Sea and The Sudan, SI7R XXVI, Part II, 1945, Part 1, 1945-

- 541- Ogot (B.A.): History of the Southern Lou, Vol. I, Nairobi, 1967.
- 542- Oliver Roland and Mathew, G.: History of East Africa, Vol. I, Oxford, 1963.
- 543- Osman Jahia: Histoire et elassification de L'Oeuvre L'Ibn Arabi-Etude eririque Institut Français de Damas 1944" Ouvrage Publie par le Concours du Centre National de la Recherche Scientifique Tome 1, et 11.
- 544- Palmer (H.R.): History of the first twelve years of the reign of Mai Idris Alooma of Bornu 1571-(585) by his Imam Ahmed Ibn Fartua.
- 545- Paul, A.: Some Aspects of the Fung, Sultanate, S.H.E, ZZXV, 1954.
- 546- Paul, A.: A history of the Beja tribes of the Sudan, Cambridge, 1954.
- 547- Paul. A.: Aidhab, A Medieval Red Sea Part, S.H.R. XX3CVT, Part 1, June 1955-
- 548- Paul, A.: The Hadareb, A study in Arab-Beja relationships, S.H.R.H, 1959.
- 549- Paul, H.G.: History and Antiquities of Darfur,
- 550- Penn (A.B.D.): Traditional Storise of the Abdallab tribe, S.N.R Vol. 17II, 1934.
- 551-Perotafur: Travels and Adventures 1435-1439, London 1920.
- 552-Pluraley, J.M.: Some examples of Christian art from the excavations at Qasr Ibrim, ttubische, Kunst 1970.
- 553-C.J. Poncet: A voyage to Ethiopia made in the years 1698, 1699, 1700, incorporated in the Red Sea and Adjacent Countries at the close of the 17th Century .. ed ly Sir William Poster, London 1949.

- 554-Poncet, Jacques: The Eed Sea and Adigacent Countries at the close of the seventeenth century ed by Sir William Foster, London, Hakluyt Society 1949ï
- 555-D. Randall, M. McLver and Leonard Woolley: Areika Vol. I, Oxford 1909, No. 5014, Plate-18 and No. 5020 Plate 19.
- 556-Reid (J.A.): Some Notes on the tribes of the White and Blue Nile Provinces, S.N. R. XIII, Part II, 1930.
- 557-Robertson: Fung Origins, J.N.R. Vol. XVII.
- 558- Sadik Nur: Two Merotix Pottery Coffiu from Argianin Hallfa Distriet, Kush IV, 1936.
- 559- Sanders: The Bisharin, S.N.R. Vol. XVI, 1933-
- 560- Save-Soderberg, T.: Christian Nubia, the Excavations Carried out by the Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia,
- 561- Sayid Hamid Hurriez: Brith, Marriage, Death Initiation Customs and Beliefs in the Central Sudan, M.A. Thesis, Leeds University 1966.
- 562- Scanlon (G.T.): The Pustat Moun d S. Archaeology 24f Uo.3" June 1976. Donalos.' Whitcomb and Janet K. Johnson: Qoseir. Al-Qalini 1978-Preliminary Report. American Research Centre in Sgypt Cairo 1979.
- 563- Seligman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, 1965.
- 564- Nigm Ed Din M. Sherif: The Arabic inscriptions from Meinarti, Kush ZII,1964.
- 565- Shinnie: Christian Nubia, In the Cambridge history, Vol. 2, London 1978.

- 566- Diodurus Siculus: Book II, 5 London, 1961.
- 567- Somers Clarke: Ancient Egyptian Frontier Portresses, J.E.A- III, 1916.
- 568- Stewart: Report on the Egyptian Province of the Sudan, London, 1883.
- 569- Strabo: The Geography Strabo, VIII, London, 1959.
- 570- Taddesse Tamrat: Church and State in Ethiopia 1270-1527, Oxford 1972.
- 571- Thomas, E. S.: The ancient mine plant of turin Papyrus, Cairo Scientific Journal, Vol. 3, 1913.
- 572- Trimingham (T. S.): Islam in the Sudan, London 1949.
- 573- Trimingham: Islam in Ethiopia, Oxford 1952.
- 574- Trimingham: The influence of Islam upon Africa, London 1968, (Africa).
- 575- Ullendorbb. E.: The Ethiopians: An introduction to Country and Peoples, 1967.
- 576- Van Berchem; Corpus Inscrptionum Arabicarum, Premiere Partie, Egypte, Paris 1903.
- 577- Vantini, G.: The Excavation at Paras A Contribution to the history of Christian Nubia, Italy 1967.
- 578- Vantini, G.: Christianity in Medieval Nubia, Cairo 1976.
- 579- Waddington and Hanburgh: Journal of Visit to Some Parts of Ethiopia, London.
- 580- Weigall, A.: A Report on the Antiquities of lower Nubia (the first cataract to the Sudan frontier) and their Condition in 1906-7, Oxford.

- 581- Marrian Wenzel (M): House Decoration in Nubia, London 1972.
- 582- Wiet: L'Egypte Musulmone, (Precis de l'histoire d'lijgypte, Toa. II, Le Caire 1932.
- 583- Wiet (G): Nouvelles Inscriptions Fatimides, Eixtrait du Bulletin de l'iaetut d'Egypt, Vol. 24, (1941 2).

#### **ABBREVIATIONS**

- Actes du II Symposium: Actes du II Symposium International Sur la Nubie (Fevrier 1-3, 1971, 2971), Le Oaire 1981.
- ASH: The Archaeological Survey of Budge, Ethiopia, Vol. I: Budge, E.A.W., A history of
- B. S.O.A.S.: Bulletin of the School of Oriental and African Studies.
- Jakobielski, Bishopric: Jakobielski, 3., A history of the Bishopric of Pachoras on the Basis of Coptic inscriptions, Warszawa, 1972.
- J.A.R.C.I.: Journal of the American Research Centre in Egypt, Cairo.
- J.A.H.: Journal of African History. J.E.A"J Journal of Egyptian Archaeology, Oxford. Kush: Kush, Journal of the Sudan Antiquities Service, Khartoum.
- L AAA : Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool.
- Nubischekunst: Kunst and Geschichte Nubiens in Christicher Ziet. Recklinghausen 1970.
- S.H.R.: Sudan Notes and Records, Khartoum.

# الملاحق

- الخرائط التوضيحية
- الوثائق والمخطوطات
- الاشكال التوضيحية

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

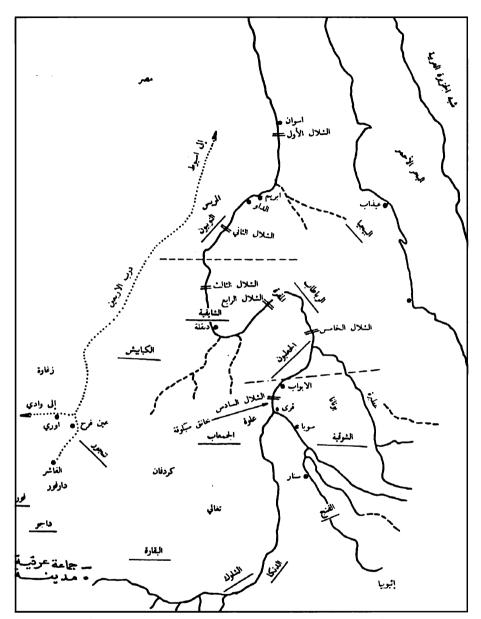

النوية من أواخر القرن الثانى عشر إلى عهد الفونج فى أوائل القرن السادس عشر السادس عشر المرجع : ل. كروياتشيك، موسوعة اليونسكو، مجلد ؛ ، ص ٤٠١ . (شكل ١)

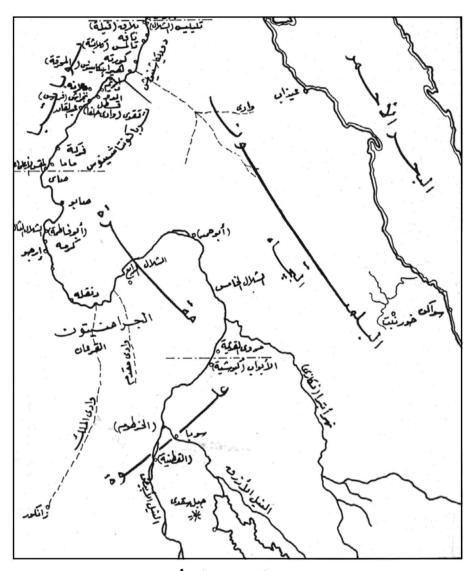

ممالك النوية المسيحية وأهم مدنها نقلا عن: إبن سليم الأسواني: المواعظ والإعتبار جـ من ص ١٩٠-١٩٧ ؛ مصطفى مسعد: الإسلام والنوية ، ص ٧٧ (شکل ۲)

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

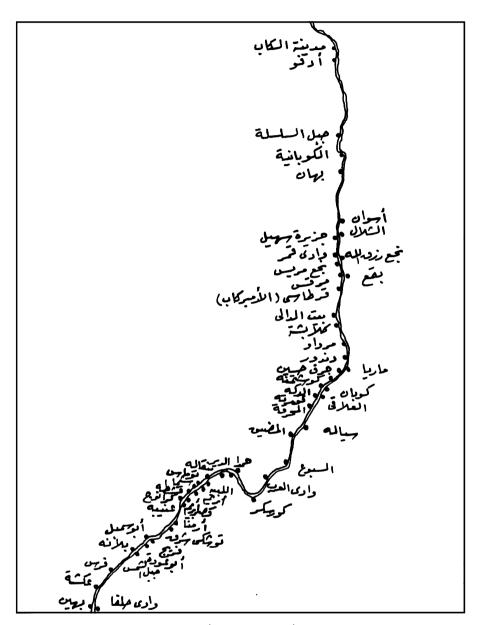

خريطة بلاد النوية الوسطى عن تقرير مصلحة الآثار المصرية عن آثار بلاد النوية المهددة بالغرق لمناسبة مشروع السد العالى (شكل ٣)



النيل من الشلال الأول إلى الشلال السادس من إعداد الباحث (شکل ٤)

\_\_ الملاحـق \_\_\_\_\_\_1 ٨٤ \_\_

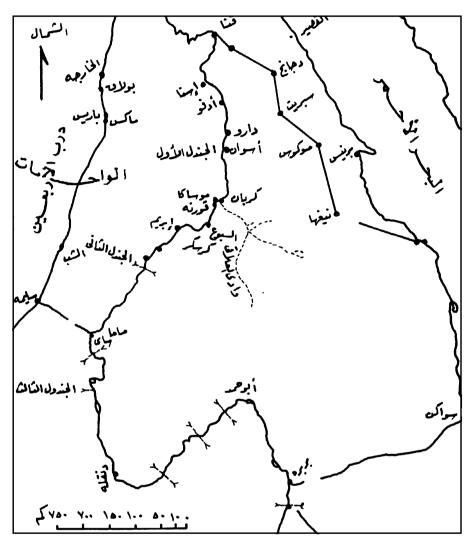

خريطة توضيحية لأهم مدن النوبة فى العصور الوسطى من إعداد الباحث (شكل ٥)

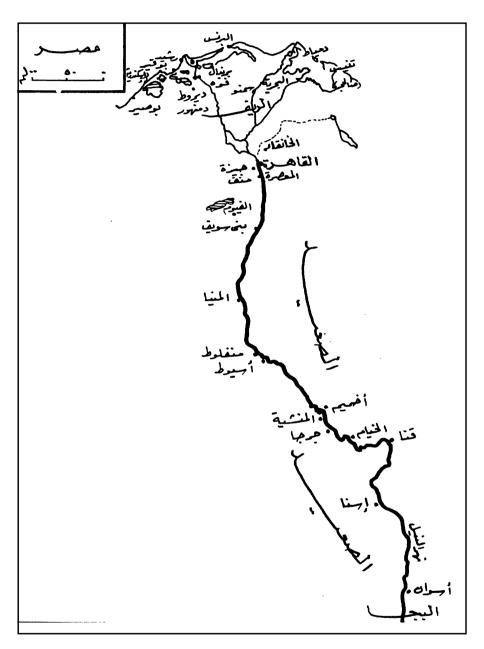

النوبة وأرض البجا كما وردت عند ليو الأفريقي المصدر: ليو الافريقى: وصف افريقيا، ص ٥٦٠. (شکل ۲)

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_

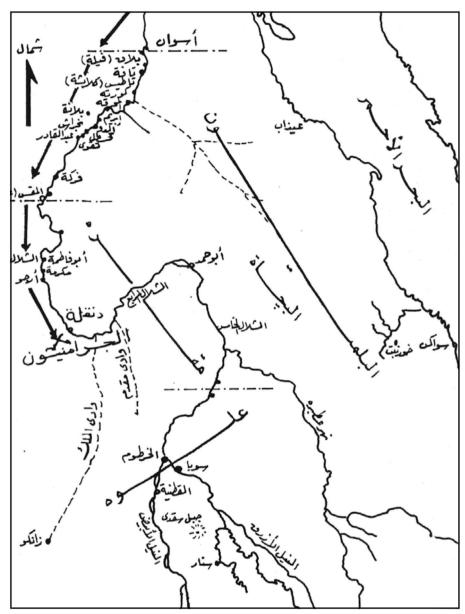

حملة الظاهر بيبرس على بلاد النوبة سنة ٢٧٤ هـ/ ١٢٧٦م من إعداد الباحث (شكل ٧)



مملكة الحبشة في القرون من الثالث عشر إلى الخامس عشر المرجع: رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة ص ٢٦٧ . (شکل ۸)

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



الديار القبلية التى تكون منها الحلف السنارى المرجع: الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سوذان وادى النيل ص ٣٨٩ (شكل ٩)



المرجع: محمد محمد أمين: مجلة الدراسات الأفريقية العدد الثاني ۱۹۷۳ ص ۲۰۷ (شکل ۱۰)

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_

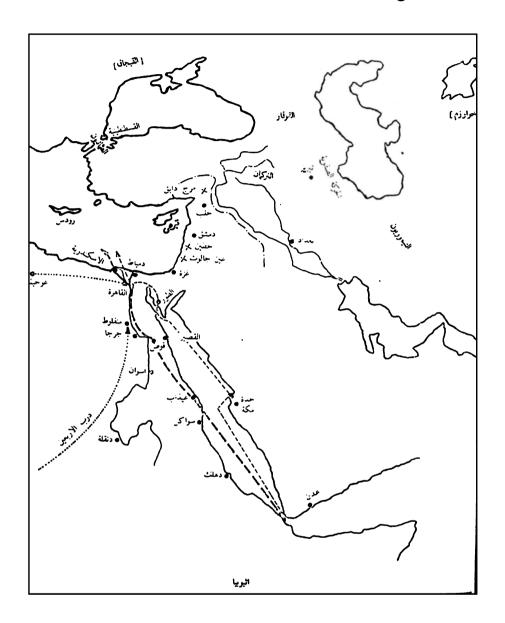

الطرق التجارية في عصر المماليك (الشرق الأدنى) المرجع: ج غرسان: موسوعة اليونسكو مجلد ؛، ص ٣٨١, (شكل ١١)



C.F Crawford: the Fung, p 103

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



المرجع: محمد عوض محمد: السودان الشمالي، ص ٣٠٠, (شكل ١٣)



# انتشار القبائل الجعلية في السودان

- (٢) الميرفاب (٣) الرباطاب (١) الجعليون
- (٤) المناصير (٥) الشّايقية (٦) الجوابرة (٧) المناصير (٩) الجموعية (٩) الجمع (١٠) البديرية (١١) الجوامعة (١٢) الغديات
- - (١٣) البطاحين

ألمرجع: محمد عوض محمد: السودان الشمالي، ص ١٦٧ (شكل ١٤)

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ الملاحــق



توزيع مجموعات النوبيين على جانبى نهر النيل المرجع: عطيه القوصى: تاريخ دولة الكنوز، ص ١٥٤. (شكل ١٥)

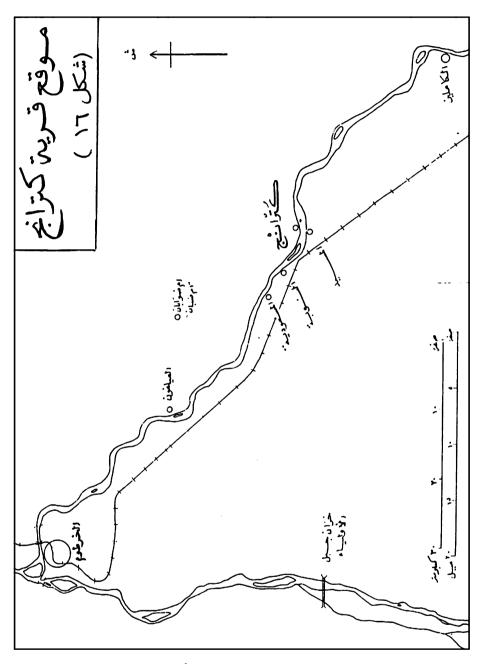

المرجع: عز الدين الأمين: قرية كترانج وأثرها العلمى في السودان، ص

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_



المرجع: عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ٢٣ (شكل ١٧)



المدارس الثقافية في السودان خلال القرن السادس عشر من إعداد الباحث (شكل ١٨)

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_09 ع \_\_\_

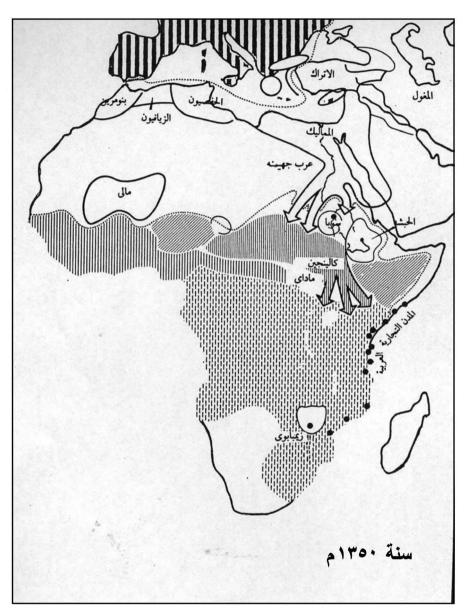

النوية والقوى الخارجية المجاورة لها فى العصر المملوكى المرجع: كولين ماكفيدى: أطلس التاريخ الافريقى، ص , ٩٤ (شكل ١٩)

ملحق رقم (۱) وثيقة الزواج الخاصة بملك دنقلة الربيعى عام ٧٣٣هـ. وثيقة الزواج الملكية الخاصة بملك دنقلة الربيعي عام ٧٣٣هـ (١).

- ١ بسم الله الرحمن الرحيم. «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أماماً، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا».
- ٢ ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما (٢). أما بعد، فان محامد لله خير ما ابتدأ بها الإنسان وجعلها منهاجا يدله علي طريق الصواب فنقه ل.
- ٣- الحمد الله الذي شرف الأنساب وفضلها ، وعلم الاحساب وكملها وأوضح الأحكام
   وبينها. الذي هدانا بملة الإسلام التى هي افضل الملل وجعلها.
- ٤- ميزان عدل معتدل وجاوز من الأشياء مادق وجل، وتفرد بوحدانيته عز وجل،
   هادي الألباب ومرشد النظر إلى الصواب، وحافظ الذراري والأعقاب.
- الذي خلق أبا البشر من تراب، وج أجري النطف من الاصلاب، الحاكم بعد له والهادي إلى الخير وسبله، ومعمر البسيطة بآدم ونسله الذي جعل النكاح عصمة.
- ٦- من الشيطان وحيله، فهو مما أمرت الشريعة باعتماد فعله، وأباحه الله علي السنة رسله، فقال عز من قائل في محكم تنزيله: وأنكحوا الأياس منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
- ٧- ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله (٣). احمد علي ما يسره وأظهره، واشكره علي ما قضي به من التواصل وقدره، وسهله من التصاهر ويسره واشهد ان لا اله إلا الله.

<sup>(</sup>۱) كتبت الوثيقة بالمداد الأسود على قطعة حريرية صفراء بخط الرقاع. وتضم الوثيقة قمسين: الأول عبارة عن مقدمة طويلة لعقد الزواج حوت كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية آلتى تحث المسلمين على الزواج، وتذكر مزاياه، وتشير الى أهميته بالنسبة لبقاء الإنسان وسعادته. أما القسم الثانى فهو عبارة عن نص عقد الزواج الخاص بالأمير (الملك) الربعى كنز الدولة ابى عبد الله محمد بن كنز الدول شجاع الدين المتملك بدنقلة منذ عام ۷۱۷هـ على ابنة عمه السيدة بشرية بنت سيف الدين ماجد. تكونت المقدمة من أثنى عشر سطرا، بينما تكون نص العقد من أربع وعشرين سطرا، بالإضافة الى أسماء أربعة من الرجال كانوا شهودا على عقد الزواج الذي حرر في الثالث من شهر ذي العقدة عام ۷۲۳هـ. ورد في الوثيقة النسب الكامل للملك المتزوج، وخلال ذلك أشارت الوثيقة إلى أسماء أمراء من بنى ربيعة الكنوز لا نجد لهم ذكرا في المصادر التاريخية والأدبية المتوافرة ، متحف الفن الإسلامي، (۲۲۲) بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآيات : ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٣٢.

- ٨- وحده لا شريك له شهادة تدرا العذاب، وتستنزل رحمة العزيز الوهاب واشهد ان
   محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه من خلقه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب.
- 9- صلي الله عليه وعلي آله وأصحابه صلاة دائمة إلي يوم المآب. قائمة بالعلم والعمل حاكمة بالأمان عند الفزع والوجل. وبعد ، فان النكاح مما دعا الله اليه كافة الأنام.
- 1٠ وأباحه ليستغني بالحلال عن الحرام. فقال جل ثناؤه في حق من خشي العيلة من كثرة أهله: «وان خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله(١)، وقد ورد عن سيد بني.
- 11 تهامة: تناكحوا تكثروا فاني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وسيرفع الحجاب عما سبق في هذا الكتاب ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولله ما في السموات وما في الأرض.
- ۱۲ وكان الله سيمعا بصيرا (Y). وكان من قضائه السابق، وقدره الموافق، الذي قدره في القدم وجري به القلم ما سأورده عليكم في كتاب أوله:
  - ١ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام علي عباده الذين اصطفي.
- ٢ هذا كتاب صداق، وعقد توفيق واتفاق، وبركة تنحو علي أصحابها وسعادة تسمو إلي خطابها، وتعمة قد من الله سبحانه وتعالي بها ، أكتتبه الجناب العالي المولوى الأميرى.
- ٣- الكبيري السيفي سيد الدين كنز الدولة أبو عبد الله محمد، المتملك بدنقلة، أدام الله سعادته ونعمته، بن الأمير الأجل الكبير المحترم شجاع الدين، ابن الأمير الأجل الكبير المجاهد المثاغر، العضد المقدم ركن.
- ٤- الإسلام مؤيد الجيوش منجد العساكر، سداد الثغور مدبر الأمور فخر الدين تاج العشيرة والقبيلة ابى المنصور مالك.

(٢) نص الآية : - ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ( النساء ١٣٤).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ٢٨ .

\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أمير به دست الإمارة قد زها فتاهيك من مجد وناهيك، من فخر

له سير في عدله عمرية بها سارت الركبات في البر والبحر

لا جرم ان هذه البيت الكريم دست هو صدره. وصدر هو سره وارض هو سماؤها ، وعين هو أنسابها.وكف هو بنانها.

- ٦- بن الأمير الأجل الكبير المجاهد المختار العضد عز العرب شرف الأمراء صارم الدولة وكنزها ابي عبد الله محمد بن الأمير الأجل الكبير المجاهد المختار المحترم كمال الأمراء طراز.
- الكبراء سيف الدولة وعمدتها ابي الفتح نصر، بن الأمير الأجل الكبير الأجل المجاهد المختار، المخلص المنصور تاج الأمراء عز الملك فخر العرب كنز الدولة وعمدتها ابى القاسم.
- امير المؤمنين إبراهيم، بن الأمير الأجل كنز الدولة محمد من روت الركبان من أمره في الأيام المنتصرية ما كان وعلا شأنه في ذلك الزمان، بن الأمير الأجل كنز الدولة هبة الله بن محمد بن على بن.
- 9- محمد بن يوسف المعروف بابي يزيد بن اسحق بن معدي كرب بن الحارث بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يريوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حديفة بن لخم بن صعب بن على .
- ۱- بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دغمي بن جديله بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان لمخطوبته الأمير الجليلة الرئيسة المصونة النه.
- 11 عمه الست بشرية المرأة الكاملة ابنة الأمير الأجل الكبير المحترم سيف الدين ماجد بن الأمير الأجل الكبير المنعوت أعاليه مالك بن الكنز. وبه تزوجها اصدقاها على بركة الله تعالى وعونه وحسن.
- 17 توقيقه وعنه صداقا شرعيا مبلغه من الذهب العين المصري المثاقيل المسكوكة مائتا دينار وخمسون دينارا حالا ومؤجلا . الحال من ذلك مائة دينار أقرت

الزوجة المذكورة بقبضها من يد.

- 17 وكيلة القابل له عقد هذا النكاح مما أحضره من مال . موكله، وبقية ذلك وهو مائة وخمسون دينارا يقوم بها الزوج للزوجة مقسطة في سلخ كل سنة تمضي من تاريخ العقد بينهما، وهو الثالث من شهر ذى القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث .
- 14 وثلاثين وسبعمائة، خمسة دنانير. وعليه ان يتقي الله عز وجل فيها ويحسن عشرتها ويعاملها بالمعروف والخلق الرضي المألوف كما أمر الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد.
- 10 عليه افضل الصلاة والتسليم. وله عليها مثل الذي لها عليه ودرجته زائدة عليها لقوله تعالي في محكم كتابه الكريم: «وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (١)، وولى تزوجها.
- 17 والقائم بعقد نكاحها بأذنها و إدراكها حسام الدين عز الدولة في ذلك الأمير الأجل المحترم عز الدين هبه الله أخيها لأبيها . و لما وضح ذلك لحضرة سيدنا ومولانا اقض القضاة حاكم الحكام جلال الأحكام.
- ١٧ شرف العلماء الأعلام حسنة الليالي والأيام بقية السلف الكرام ناصر الحق مؤيد الشريعة شرف الدين علم المدرسين حجة المناظرين أبى مدين شعيب، بن سيدنا.
- 1A ومولانا العبد الفقير إلي عفو ربه القاضي الأجل الفقيه الأمام العالم العامل جمال الحكام جلال الأحكام جمال الدين صدر المدرسين حاكم المسلمين ابي التقى يوسف القرشي.
- ١٩ الشافعي الحاكم يومئذ بمدينتي أسنا وأدفو وتُغر أسوان ومنبان  $(?)^{(Y)}$  وما مع ذلك من الوجه القبلي من الأعمال القوصية عن الناظر في الحكم العزيز بالديار المصرية.
- ٢٠ أدام الله إقبالهما وختم بالصالحات أعمالهما ان الزوجة المذكورة ثيب حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن خالية من الموانع الشرعية وان الزوج من أكفائها، فحينئذ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في النص ولم أجد لها تعريفا أو تحديدا على الخرائط ولعلها قبان. إحدى مرافق ارض المعدن الهامة.

\_\_\_\_\_0.٣\_\_\_ \_\_ الملاحق \_\_\_\_\_

٢١ - أمر يكتبه فكتب فزوجها وليها المذكور من الزوج بالصداق المذكور حالة ومؤجلة، قبل ذلك للزوج المذكور المولى الأجل الكبير المحترم علم الدين على بن المولى الأجل المحترم سراج.

- ٢٢ الدين عمر المولى الأجل جمال الدين محمد بن أخت الموكل الملك كنز الدولة الزوج المنعوت أعالية حسب توكيله إياه في ذلك، قبله له قبولا صحيحا شرعيا فوريا. وبجميعه يشهد على الزوج.
- ٢٣ الموكل الوكيل القابل والولى والزوجة من ذكر ذلك في رسم شهادة آخره خار الله لكل من الزوجين في صاحبه وبلغه أقصى مأربه، وبه شهد على من سمى فبه بما نسب.
- ٢٤ إليهم فيه في التاريخ المذكور أعاليه وهو الثالث من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. احسن الله تقضيها في خير وعافية بمنه وكرمه أمين

حضرت مجلس العقد المذكور وشهدت على الولى المزوج المذكور وعلى الوكيل القابل بما نسب إليهما فيه بالاسم محمد بن سليمان عفا الله عنه حضرت العقد المذكور وشهدت فيه حسام الدين عفا الله عنه محمد بن علي بن جعفر

حضرت مجلس العقد المذكور وشهدت على الولى المزوج المذكور وعلى الوكيل القابل بما نسب إليهما فيه سعد بن عبد الله بن الجابي ؟؟ (١) حضرت العقد المذكور وشهدت علي من سمي فيه بما نسب إليهم على من سمى فيه بما نسب إليهم فیه علی بن ابی بکر بن علی عفا الله عنه آمين

<sup>(</sup>١) الاسم غير واضح في الوثيقة الأصلية.

ملحق رقم (٢) نماذج من نصوص عقود الزواج بثغر أسوان \_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## نماذج من نصوص عقود الزواج بثغر أسوان

وقد عثرت بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة علي قطعتين من القماش المكتوب عليه عقود زواج لأمراء وأميرات من بني الكنز من ثغر أسوان المحروس وهي مسجلة برقم (٤٢٢٤)، (٤٢٢٤) ويرجع تاريخها إلي القرنين السابع والثامن الهجري وقطع القماش مصنوعة من القطن غير المبيض المنسوخ بطريقة النسج العادي -(Plain Weav) ثم غمس النسج القطني في مادة نشوية بيضاء، لتكسبه اللون الأبيض الناصع، (ing) ولكي تسد مسامات النسيج، مما يجعل الكتابة عليه سهلة واضحة. وقد كتب علي كل قطعة منها عقد زواج وما طرأ عليه من أحداث. والكتابة بالمداد الأسود بخط الرقاع. وتعتبر هذه العقود اقدم عقود من نوعها عثر عليهما حتى الآن.

## عقد زواج رقم (۲۲٤) :

ويتكون نص القطعة رقم (٤٢٢٤) لوحة (٢)، من اثنين وثلاثين سطرا، ثلاثة عشر سطرا منها الخطبة، والباقى هو صلب العقد. وفيما يلى النص:

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي سيدنا ونبينا محمد النبي الأمى وعلي آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا (۲) الحمد لله الذي شرف الأنساب وفضلها وعظم الاحساب وأكملها ، وأوضح الأحكام وبينها ، الذي هدانا بملة الإسلام التي هي افضل الملل(۳) وجعل ميزان عدل معتدل ، وجاوز من الأشياء وجل ، ونفرد بوحدانيته عز وجل ، هادي الباب ومرشد الفطر الي الصواب(٤) وحافظ الذراري والأعقاب ، الذي خلق أبا البشر من تراب وأجري النطف من الأصلاب ، الحاكم بعدله والهادي إلي الخير وسبله (٥) ومعمر البسيطة بآدم ونسله ، الذي جعل النكاح عصمة من الشيطان وحيلة ، فهو ما أمرت الشريعة باعتماد فعله (٦) وأباحه الله علي ألسنة رسله ، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وأنكحوا الأياما (الأيامي) منكم والصالحين من عبادكم والمائكم ، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله (٧) أحمده علي ما يسره وأظهره ، واشكره علي ما قضي به من التواصل وقدره ، وسهله من التصاهر ويسره واشهد ان اله إلا الله وحده لا شريك له (٨) شهادة تدرأ العذاب ، وتستنزل رحمة العزيز الوهاب ،

واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه من خلقه وأتاه الحكمة وفصل الخطاب (٩) صلي الله عليه وعلي آله صلاة دائمة إلي يوم المآب ، قائمة بالعلم والعمل، وحاكمة بنلأمان عند الفزع والوجل، وبعد فان النكاح مما دعا الله ونبيه إليه (١٠) كافة الأنام وأباحه ليستغني بالحلال عن الحرام، فقال جل ثناؤه في حق من خشي العيلة من كثرة أهله وأن خفتهم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله (١١) وقد ورد عن سيد ولد بني تهامة، تناكحوا تكثروا فأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وسيرفع الحجاب عما سبق في هذا الكتاب (١٢) فنسأل الله العظيم ان يجعل التوفيق فيما حضرنا لأجله ويحوطه بالسعادة من بعده، وقبله، وان يعضد هذا العقد بالدوام ويحسن له (١٣) الفاتحة والختام، وكان مما سورع إليه ووقع التعويل عليه وهو مما يقرأ عليكم في كتاب أوله.

(١) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (٢) هذا كتاب صداق وعقد توفيق واتفاق، وبركة تنمو على أصحابها وسعادة تسمو إلى خطابها ونعمة قد من الله سبحانه اكتتبه المقر الأمير (٣) الأجل المحترم علم الدين على بن سراج الدين عمر بن جمال ابن حامد بن مرجان بن عمار بن حامد بن عمار الجاهلي لمخطوبته الأمير الجليلة المصونة والدرة المكنونة البكر البالغ المدعوة (٤) ام الخير ابنه الأمير الأجل المرحوم ركن الدين بن الحسين ابن الأمير الأجل الكبير المحترم المرحوم شجاع الدين الجناب العالى المولوى الاميرى الاجلى المسحنى المختار عضد الدولة ناصر الجيوش (٥) فخر الدين ملك بن الأمير الأجل المجاهد صارم الدولة وكنزها ابي عبد الله محمد بن الأمير الأجل المجاهد سيف الدولة وعمدتها، ابي الفتح نصر بن الأمير الأجل عضد الخلافة (٦) ابن تعلبة زين الدولة بن حنيفة بن أقصى ابن دعمى بن جلدية بن ربيع ابن نزار بن معد بن عدنان، يقر أنه تزوجها اصدقها على بركة الله تعالى وعونه (٧) وحسر توفيقه من الذهب العين، المصرى المثاقيل المسكوك الجيد خمسمائة دينار، الحال من ذلك ماية دينار وإحدة وباقى ذلك وهو من غير تكرار (٨) أربعمائة دينار بالصفة المذكورة ، يقوم بها الزوج المذكور للزوجة المذكورة مقسطة لها عليه إلى تقضى عشر حجج من تاريخه وهو الى عشرين رمضان(٩) سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وذلك بإيجاب شهاب الدين احمد بن ماهر بن سيدهم

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

النقيب بباب الشرع الشريف بثغر أسوان المحروس وكيل أخيها شقيقها جمال بن محمد (١٠) وذلك بشهادة من يذكر ذلك برسم شهادة أخره، وعلى الزوج المذكور ان يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف وبالخلق الرضى المألوف (١١) كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد عليه افضل الصلاة والتسليم، وله عليها مثل الذي عليه ودرجته زائدة عليها لقوله (١٢) تعالى في محكم كتابه الكريم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم . ولما وضح لسيدنا الفقيه الأجل الأمام العالم الصدر (ر) الكامل المدرس الفاضل القاضي (١٣) العدل الرضي نجم الدين ابي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح العالم الورع الزاهد العدل الرضى ضياء الدين ابو العباس احمد القرشي نسبا الاسنائي بلدا، المستخلف (١٤) في الحكم العزيز بمدينة أسوان عن حضرة سيدنا ومولانا اقضى القضاة حاكم الحكام بقية السلف الكرام، شرف الدين ابى شعيب ابن سيدنا العبد (١٥) الفقير الى الله تعالى القاضى الأجل الفقيه الأمام العالم العلامة، جمال الحكام، جلال الأحكام جمال الدين حاكم المسلمين ابن التقى يوسف القرشي الشافعي (١٦) الحاكم يومئذ لمدينتي أسنا وادفوا وتغر أسوان المحروس وما مع ذلك من الوجه القبلي من الأعمال القوصية، عن الناظر والحكم العزيز بالديار المصرية (١٧) الشافعي أدام الله إقبالهم وختم بالصالحات أعمالهم، ان الزوجة المذكورة حرة، مسلمة صحيحة العقل العقل والبدن خالية من الموانع الشرعية، فحينئذ أمر بكتبه فكتب فزوجها (١٨) من الزوج المذكور بالصداق المسطر عاليه، حالة ومؤجلة قبل الزوج ذلك لنفسه قبولا صحيحا شرعيا فوريا وخار الله لكل منهما في صاحبه وبلغه أقصى مأربه (١٩) وبجمعية شهد على من سمى فيه بما نسب إليهم فيه في التاريخ المقيد أعلاه وهو الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة .

## الشاهد الأول: (من اليسار):

(۱) حضرت عقد النكاح وشهدت علي (۲) المذكورين فيه (فيما) نسب اليهم واشهد علي (۳) الزوجة بقبض الحال، وكتب (٤) عمر بن محمد بن عمر بن عبد العزيز.

## الشاهد الثاني:

(١) شهد علاء الدين علي ان الزوج المذكور (٢) بموجب الصداق المذكور وعلى الزوجة بقبض (٣) الحال المذكور (أ) علاه كتبه على بن نعمة الله.

### الشاهد الثالث:

(۱) شهدت علي الأمير علم الدين الزوج المذكور (۲) بموجب الصداق المذكور اعلاه (۳) وعلي الزوجة بقبض الحال المذكور (٤) كتبه محمد بن الحسين محمد بن عبد العزيز .

## الشاهد الرابع:

حضرت العقد (٢) المذكور وشهدت علي من سمي (٣) بما نسب اليهم فيه وكتب (٤) محمد ابن عبد العزيز بن محمد.

## عقد زواج رقم ( ۲۲۳٤) :

ومن الصدف النادرة ان تحتوي الوثيقة رقم (٤٢٢٣) لوحة (٣) علي عقد زواج ثان للسيدة (ام الخير) التي ورد عقد زواجها الأول في لوحة (٢). وعلي عقد بيع لها من زوجها بعد مضي نحو خمس عشرة سنة من زواجها.

ويتكون عقد الزواج من ثمانية وخمسين سطرا، منها ستة وعشرون سطرا في الخطبة والباقى يكون صلب العقد. وفيما يلى النص:

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (۲) الحمد لله الذي تغمدنا بطاعته وشرفنا بعبادته وأنالنا من إحسانه وغفرانه ( $^{\circ}$ ) ورحمته، الذي جعل النكاح من شريعته وحث عليه في كتابه وسنته ( $^{\circ}$ ) وجمع بين شمل المتباعدين بلطفه وحكمته، وألف بين الزوجين فسكن إليها ( $^{\circ}$ ) وصرف كل منهما الي الآخر غاية مودته ومحبته. احمد علي ما أولي ( $^{\circ}$ ) من نعمته واكشره علي آلائه ومنته. وأشهد ان لا اله الا الله وحده ( $^{\circ}$ ) لا شريك له شهادة معترف بربوبيته، مقر بوحدانيته وأشهد ( $^{\circ}$ ) المؤمنين لشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. ما والمخصوص في ( $^{\circ}$ ) المؤمنين لشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. ما

أعقب ليلا صباح (١٠) بكرته. فهذا عقد شمله التوفيق بكليته واكتنفه اليمن بجملته (١١) الزوج منه من ذوى الأقدار المشهورة ومن أرباب البيوت المذكورة قد نشأ (١٢) على قدم الخير والفلاح وتعاطى أسباب التقوى والصلاح، والزوجة (١٣) بالدين والعفاف موصوفة وأبويها بالأوصاف الجميلة معروفة. فالله ميمون (١٤) عقديهما بالتوفيق ويجريه على أبهج طريق. وكان مما أراده الله عز وجل (١٥) في القدم وجري في اللوح المحفوظ بالقلم نكاح الامير الكبير المجاهد عز الدين(١٦) الذي هو عالماً بان النكاح مندوبا (ب) اليه. ومحثوثا من الشارع عليه (١٧) وإنه محصل الأسباب للتحصين والعصمة وجامع لاسباب المودة (١٨) والرحمة وسبب التعاصر والتناصر، ومقصود به التناسل (١٩) والتكاثر رأى المصلحة في تحصيل هذا المندوب ويجوز لنفسه هذا (٢٠) المطلوب. وعزم على تزوج من ندب الشرع الى تزوجها والاتصال (٢١) بها ودوام مصاحبتها، وهي عقلية ذات الدين والعقل والجمال ووصف بجمال (٢٢) الأحوال ونشأت في السعادة الكاملة وربيت في حجر النعمة الشاملة (٢٣) والدها من اكبر الأمراء قدرا واسخاهم وأكملهم وصفا، وهو الأمير الكبير ركن (٢٤)، الدين الحسين صاحب الصدقات والمعروف بين هم (بينهم) بمكارم الأخلاق التي هي (٢٥) موصوف خلقته دون هذا العقد بالسعادة والتوفيق ويجريه على آخر الطريق(٢٦) وكان مما سورع إليه ووقع التعويل عليه وهو مما يقرأ عليكم في كتاب أوله.

(۱) بسم الله لرحمن الرحيم الحمد الله وسلامه علي عباده الذين اصطفي (۲) خصوصا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحسبنا لله ونعم الوكيل (۳) هذا كتاب عقد وسيمة ود، وتحديد عهد، وعزم مبارك وساعة سعد (٤) واتفاق في الأمور وائتلاف في الصدور، اكتتبه الأمير الأجل الكبير الأخص الأعز (٥) المجتبي المختار الموفق السعيد عز الدين افرون بن الأمير الأجل الكبير المجاهد المرابط (٦) المؤمن السعيد تاج الدين متوج بن الأمير الأجل الأكمل المجني المختار شرف الدين محمود (٧) بن الأمير الأجل الكبير المجتبي المختار المجاهد المرابط (المتاعز) الأخص الأمير الأكمل المؤيد (٨) كنز العشاير فخر الدين ابن المنصور مالك ابن الأمير الكبير المجاهد المرابط المجتبي المختار (٩) تاج الأمراء فخر العرب صارم الدولة وعسكرها المجاهد المرابط المجتبي المختار (٩) تاج الأمراء فخر العرب صارم الدولة وعسكرها

ابن عبد الله محمد بن الأمير الكبير الهمام كنز الدولة (١٠) وبحرها سيف الدولة ابي فخر نصر بن الأمير المخلص المنصور المؤيد عضد الخلافة عز الملك تاج(١١) الدولة فخر العرب كنز الدولة وعهدتها ابي إسحاق إبراهيم بن صارم الدولة الحسين على بن (١٢) الامير حسام الدولة ابى العز متوج بن الأمير كنز الدولة ابو المنصور محمد بن الأمير كنز الدولة ابى المكارم (١٣) هبة الله بن محمد بن على بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن مشروق بن تميم بن معدى كرب (١٤) بن الحارث بن مسلمة بن عبد رب (ربه) ثعلبة بن الدؤل بن حنيف بن صعب بن على بن بكر بن وائل (١٥) بن باسط ابن هند بن أقصى بن حتما بن حمديلة بن اسد بن ربيعة بن معد بن عدنان (١٦) بخطوبته الأميرة الجليلة المصونة والدرة المكنونة المرأة المالكة أمر نفسها المدعوة ام الخير ابنه الأمير الأجل المرحوم ركن الدين الحسين بن الأمير الأجل الكبير المحترم شجاع الدين (١٧) بن الجناب المولى الأمير الاحلى المحسني المختار عضد الدولة ناصر الجيوش نجم الدين(١٨) مالك النسب المذكور، وقد تزوجها اصدقاها على بركه الله سبحانه وتعالى وعونه وحسن (١٩) توفيقه، ويمنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صداقًا جملته من الذهب العين المثاقيل (٢٠) الوزان المصري مائنا دينار حالا ومؤجلا، فالحال من ذلك خمسون (٢١) دينارا أقرت الزوجة المذكورة بقبضها من الزوج المذكور وبقية ذلك مقسطا لها عليه (٢٢) في سلخ كل سنة تمضى من تاريخ العقد بينهما وهو الخامس من شهر جمادي (٢٣) الآخر من شهور سنة أثني وأربعين وسبعمائة، عشرة دنانير والله ولي المتقين(٢٤) وولي تزوجها والقائم بعقد نكاحها عليه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى (٢٥) الفقيه الأمام العالم الكامل صدر المدرسين مفيد الطالبين القاضى العدل الرضى (٢٦) نجم الدين عبد الله محمد بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الصالح الورع الزاهد (٢٧) العدل الرضى ضياء الدين احمد نجم الدين عبد القوى القرشى الحاكم يومئذ ثغر أسوان عن (٢٨) الناظر في الحكم للثغور فالأعمال القوصية أدام الله سعادته ، بأذنها في ذلك بشهادته (٢٩) سيضع خطة فيه وذلك كي (ب) وضح خلو الزوجة المذكورة من موانع النكاح الشرعية اجمع، ذكر كالزوج (٣٠) المذكور يومئذ حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن فحينئذ امر بكتب هذا الصداق وكتب فتزوجت (٣١) وكتبه احمد بن مبارك بن عبد الله، من خاطبها المذكور ، على الصداق المذكور قبل الوكيل المذكور \_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

هذا النكاح لموكله قبولا شرعيا (٣٢) بثغر أسوان المحروس بتاريخ الخامس من شهر جمادي الآخرة من شهور سنة ( اثنين) أربعين وسبعمائة .

## الشاهد الاول: (من اليسار):

(۱) حضرت العقد (۲) المذكور وشهدت علي (۳) سيدنا ومولانا أقضى القضاة صدر المدرسين (٤) مفيد الطالبين ابي عبد (٥) الله محمد الحاكم المنصور الجليل (٦) الزوج والوكيل العامل(٧) بذلك، والزوج بما فيه كله (٨) في تاريخه المذكور أعلاه (٩) ابي صالح بن احمد محمد بن على .

## الشاهد الثاني:

(۱) حضرت (۲) العقد المذكور وشهدت (۳) علي سيدنا ومولانا(٤) أقضى للقضاة صدر (٥) المدرسين مفيد الطالبين (٦) ابي عبد اله محمد الحاكم (٧) المنعوت ( بالـ) صدق المزوج (٨) والوكيل العامل بما (٩) فيه شهد بما فيه قي تاريخه (١٠) محمد بن عمر بن علي القرشي.

### الشاهد الثالث:

(۱) حضرت (۲) العقد المذكور وشهدت (۳) علي سيدنا ومولانا أقضى (٤) القضاة حاكم المسلمين زين (٥) المدرسين علم العلما المصريين (٦) نجم الدين الحاكم المزوج المذكور (٧) والوكيل العامل بما فيه (٨) الها فيه في تاريخه (٩) كتب إسحاق بن علي القرشي (١٠) عز فيه عظيم.

## الشاهد الرابع:

(۱) حضرت (۲) العقد المذكور وشهدت (۳) علي سيدنا القاضي الناصر (٤) نجم الدين الحاكم زين (٥) بالثغر المحروس والمزوج (٦) والوكيل العامل بما فيه (٧) وكتب احمد بن عبد الرحمن.

ملحق رقم (٣) نماذج من عقود النفقة خاصة بإقليم دارفور نشرت عام ١٩٧٤م \_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_١٥١٥\_

# نماذج من عقود النفقة خاصة بإقليم دارفور نشرت عام ١٩٧٤م بواسطة :

R.S.O "Fahey & Sharif Harir.

The three documents published here were photographed by O'Fathey in Dar Fur in 1974. They are among the few precolonial judicial records found in the province that deal with matters other than land.1 Document A comes from an archive of twenty-three documents photographed at Kamala Keirei (Fur, "The camels can go no further") near Khiriban, some twenty miles north of al-Fashir, being the family records of a Tunjur holy family settled there since the mid-seventeenth century.2 The document is undated although the seal-date may possibly be read as (12) 57/1841-2, but since the whole archive falls within the period approximately 1780 to 1900, it is reasonable to assume that A is from the nineteenth century.

Documents B and C are also undated, but similarly come from an archive dated between approximately 1720 to 1900. This latter archive -the largest family archive found in Dar Fur- consists of fifty-eight items, being the records of a family of the Awlad Jabir, a Zayyadiyya holy clan living around Mellit (Millit), about forty miles north-east of al-Fashir.3

Document A: text 4

(الختم) القاضي حبيب (٥٧) ....

من عند القاضي الفقيه حبيب التي الطيب أمام بعد فزوجتك مريم قدمت إلينا مظلومة انك تر كتبها عديمة النفقة والخدمة والكوة وغلبت الاجواد وتسرق بينها وعدم الإقامة معها في بيتها بأربعة سنبن تظلمت لاجل

ذلك اقدم زيل ضررها وإن لك دعوة بخلاف قولها الشرع يدريكم قادم مع الفلقناوي شلب تصل الابن الفقيه محمد منيقير وإحمد ابيه كذلك يقدم

#### **Document A: translation**

(seal) The qadi Habib....5

From the qadi the faqih Habib to al-Tayyib.

Thereafter: Your wife, Maryam, has been before us complaining that you have left without any maintenance, 6 support,7 or clothes. You have defied the elders and have pilfered from her home. And you have not been with her 8 in her home for four years. She has been wronged because of this.

Come and put an end to her distress. And if your case 9 is different from her statement, the Law will decide between you. Accompany the falqanawi shalab.10 Go to the son, the faqih Muhammad Munayqir, and his father, Ahmad,

Let him be present:

### Document A: text 11

فقد ثبت وتقرر بالحكم الشرعية الكاينة بيد متوليها بما فيه الفقه حريسوا فيما شجر بين الزوجين/ برضاهما وصحة ابدانهما في غير موانع الشرعية/ ١٢ منهم قيد وزوجته حليمة فاولا ادعا حليمة لان هذا الرجل مضربي غاية الضرر من النفقة والكسوة والمسح والنعلين وشدة الضرر عدم الاقامة أناً وهو بيت بالبيت حتى تم

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

The photograph of document A is too poor to be copied.

اربيعة عشر ما جاء عندي لو يوما واحد وسالنا الزوج قيد واقرا بالامر كله ما نكر واحد وقنا له قوم زيل الضرر وقال ما عندي شئ وقنا له كيف تفعل قال طلقتها وقنا له الضرر البنت مدعي الضرر وانت مقريهن لا تزيل الضرر وتطلقها بالبدن حتي الاجود قالوا له ارجعها وما امتثل وسار البنت طول وما جعل لها شيا ينفع ورجع عندنا وحكمنا لها طلاق الضرر وقطعنا نزاع قيد بحضرة الجماعة وممن أشهدنا حكمنا منهم الفقه حمد والفقه أرباب والحاج بيّن والحاج شور وجوير وحمد اخر ولشهادة كثير بذكرهم والله خير الشاهدين

#### **Document B: translation**

Thus it has been confirmed and recorded as an actual lawful judgment before the one so-authorized in the matte, the faqih (sic.) Huraysu; 13 concerning the dispute which arose between the married couple, / both being willing (to accept the judgment) and being free from the legal impediments, / 14 namely Qid 15 and his wife, Halima.

### Plea-by the plaintiff 16

First, Halima made her plea, "This man is my husband. He has treated me very badly 17 (in regard to) maintenance, clothes, ointment 18 and footwear, but the greatest ill-treatment is his absence. 19 He and I were living next to each other until fourteen 20 had passed, but he did not come to my place for even a day. 21

#### Investigation by the judge

We questioned the husband Qid and he admitted the whole matter; he did not deny one (thing). We said to him, "Will the ill-treatment (by you) stop?" He said, "I don't have anything." We said to him, "What will you do?" He said, "I have divorced her." But we said to him, "The girl 22 is (the one) bringing the case for ill-treatment, and you are (the one) admitting 23 that you have not stopped ill-treating her and that you are divorcing her by the body." 24

#### Investigation by the elders

Then 25 the elders -they said him, "Take her back." But he did not follow (their advice). The girl was left (alone) for a long time, 26 and he did not give her anything to support her.

### The judge's ruling

She returned to us and we awarded judgment to her (awarding) a divorce for ill-treatment. 27 we dismissed the complaint of Qida 28 in the presence of the community; and among our witnesses to our judgment were faqih (sic.) Hamad, faqih (sic.) Arbab, al-hajj Bayyin, 29 al-hajj shawr, Juwayr, another Hamad, and the witnesses were (too) numerous to record them (all). And God is the Best of witnesses.

Document C: text 30

الختم

من عند القاضي ادم حرير نايب
ابيه شيخ الإسلام القاضي محمد إسحاق الي حضرت أخينا وصاحب خيرنا الشريف عبد المنان مني إليك السلام اما بعد نعلمك من قبل زهر بنت أختك الشرفية امحرير حضروا عندنا وامرت اوليائها ان يزوجها لرجل اسمه ابي الحسن بن الفقيه بخيت هي البنت زهر اختارته ان يسترها واوليايها اعتضلوا عليها وهي يتيمة ان يسترها واوليايها اعتضلوا عليها وهي يتيمة خافت فساد نفسها وارفعت امرها عندي اني اننا ابي اليتمي وزوجها لهذا الرجل ابي الحسن وبينوا صداقها عندكم هناك فرخ سداسي اسمه سيد بينت هذا من قبل الصداق انت تمسكه اليها بسته بقر وبقر واحد



\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

من قبل الصداق وبقي خمسة بقر علي ذمة ابي الحسن هذا من قبل الصداق وخمسة بقر تمسكم لاختك امحرير من قبل الحضانة وجملة العوايد الجاريات بالعرف على ابي الحسن والسلام

#### **Document C: translation**

#### (Seal)....

From the qadi Adam Harir, the deputy of his father, the shaykn al-Islam, the qadi Muhammad Ishaq, 31 to our brother and master of our good fortune, the Sharif Abd al-Mannan; 32 greetings from me to you.

Thereafter: I (wish to) inform you concerning Zahr (a), the daughter of your sister, the sharifa 33 Amharir. 34 They were before us and I instructed her (i.e.zahra`s) guardians to marry her off to a man called Abu I-Hasan b. al-faqih bakhit. It is the girl (al-bint) zahr (a) who has chosen him to preserveher honour. The elders (wanted ) to prevent her (from marrying him), but she is an orphan (yatmiyya) and was afraid that she might come to some harm, so she brought her case to me, since I am the father of the orphans. 35 I married her to this man, Abu al-Hasan .

(The guardians) have explained about her dowry. 36 you have there a six-span slave, 37 called sayyid Bayn, - that is part of the dowry. You are to receive on her behalf six cows, and one has already reached the chief 38 - all (six cows).being the dowry, And the five cows that remain are a debt upon Abu`I-Hasan and this part of the dowry. And five Cows are to be paid to your sister, Amharir, in regard to the hadana, 39 while all the current customary (payments associated) with the "custom" 40 (are the responsibility) of Abu`I-Hasan. Farewell.

ملحق رقم (٤) نموذجين من دار الوثائق القومية بالخرطوم \_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الأولى: باسم بخيت بن احمد ، خاصة ولدا محمد عثمان

وثائق النضيفات . Misc 1/27/361

والثانية: تذكرة مباركة لصداق أم كلثوم بنت أحمد بن عبد الغفار من زوجها الأمين 1 / 27 / 366

#### وثائق النضيفات.

لديها السنهود المذكون اوزاه خارة الوطل خيبية اور ولع دخامة الخرواء يرفي والتبعد على مقد وامواصة معناونية واما بحنيت بفائة نفسي كوبت ولدي فهوعتان المذكوفيوق عفقيدما وبالمعنوق الالبيتين وإن ولدي الفاكدر الاب المذكوروفع بين وبين والدر زهرة الناكورة طلاق وسائدان صداق الحية زهرة المذكورة المصوم لها بالسبيل من ارمة وضلاف والمؤوس والمناب فؤة من غيرالهدا لل منهم بركاوي واوة كان وقعم العسم بيهم فارض المسمى اليم من منها الي وتحمح العباط الغا مناغ اوق العسافين ألمعق وكريم والغامة غارف معافية وعمالح أبراهم ومعافيرعل ناه والحرومة زهزة تلت والان فدعفاية واحته فاطهة شلت والوية المذكورة معى لها خاصه اساور فنسه وبالان وارده فالبابان طلب ألح وم وهي المذكورها في من المرازا في من الإولاد المذكورين من إرا في ديخيل الهي موفي الما علاه ومن دهي لها مناسا والسافية والفن فخاصه والاسمان المذكورات لهاخاصة ويهن ليبنهم التراضي والانفسال والانقطاع ونبهم المالية فان مُلكَيْ الا فَي الخسم وهد والفهائ فعل وخلافه بعي لمعنيد الفدكور المتلسّ وبعي للحوم زهوة العلمة والا مُلانة عَا مر وارعن سافية عم عمد الرهاب وبعد تراصوا ومعاروا مقطوعي النزاع وفلا بسلمادة كل من النز والتبقي فيونزاد رسي وادرين بناوال هفتوى وعلى كالسفيف والعوهن ولعطلي وفيدي فروابورد والخا واحتيه فيديد والمان فيدواد ماكنه وامرعوا اله واحد صلافى وفيدجو في وخليف والمدن بالامن وطري ويلا وق ولد مدوادم والا النبح النارع وعبل شا صرعا مواعلا ولم المعال ١٩٨٩ ولم المواهد معهمد بذلك الواصم العمرون وينم وسماليخ سموبدلكالن سهوبدنك Willes of معمقد بذكراليد. تاصعهدالونيم

#### محلی الدعلیروسل مهای الدعلیروسل مارنع بعده

مُذكرة مباكة لصداق ام كلتوع بنة احدث عبد الغفاري روجما الامن بي خليقيمى ابواعبل ما بعد اورازوج المذكورة فيربدة وتمام عقله وعدموي اكراته ولاج ولاجرعليه وكونه خالى عن زوج عنها عااو لما برحي العقد بعاية المرولا امزمندحي العقد عسى فصداق والدم ينهم معامكوه لماصداق سرقا وغوا وجزا برائ جمد الإراهني لودهن وسيع وبحريع ماعليها من النبان عنى وخلاف وابهنا امد فها عبى مصنوي والمصنااميد فهاعود فخلة خلص وخفوالج ومحلها والفاللعدم وكو وايصنااميد فهانصف فيعودي نخلع كتلع فناصداهن بيصنب والإفرع فت وابطااصد فها تلائر افاس في عاريّ النوالة عارسه في ارهى السّفا بي واهي العاصياب وبيان فوسه بعصنامنه على جهة السري وبعصنا منه على جنه الفريج والبهنا اصدفهاعارة الخاكاملة الذرهوموويس ويسط كملات النخاللة وكرهن فادعى العاصياب والصاامدة ما ملائم افاس فعارة النفل الدي عبد كاعبدالصادة ولافنوة على عبد السماب والهنا اصدقها والمعنا اصدفها فسى فحصافة المحافزة بعارينا التيسي مركة اطانه ووالديمه وا ان والمفنا العدفها نعير حامرة منسليا والف وابصااصدفهاشا باذبكء بنس ابهنااصد تهانصف عاد خفزة حامع بنسلها وابصااستمطالهاعلى ظره م وقيم دهب وسواري ففي عسري ريال وارهنها في عسر في والإرق غ الساب ولجيع ماعلمان البان الماج آهستاعث واوفاها ولا وعسد متروط وتصف والباق عليرع ومنه وهداكله وقع بريشا الزوج وومنا والديخ وص بخرىندالرسم وتا ديخ الرسم للوتنيقة في عام عين والسط والساهد بذلك الفقة الع العرفي الم عن عد النصية حفروستند بذلك الخاج الكروال على عبد الفقار واضطور منع وإذا في ربن عبد المواهاب نفاهد بدالم

# ملحق رقم (٥) وثائق خليفة الشيخ خوجلي

#### وثيقة رقم (١):

وتتكون هذه المجموعة من ٥٥ وثيقة صدر أقدمها في حياة الشيخ خوجلي عبد الرحمن المتوفي في سنة ١١٥٦هـ . وتدور المجموعة أساسا حول ملكية بعض الأراضى والمنازعات آلتى قامت حولها.

وقد كشفت هذه المجموعة أهمية سندات الأرض والوثائق المتصلة بها لمؤرخ عصر الفونج ذلك لأنها تقدم نماذج من دواوين الفونج، وبالتالي تعطي صورة واضحة لنظم الكتابة عندهم، والعوامل الكثيرة آلتي كانت تؤثر فيها.

دار الوثائق القومية بالخرطوم ..

صورة مرفقة ص ٤٨٨ ، ٤٨٩

| الموضوع                                                  | محرر الوثيقة   | تاريخ الوثيقة | الجهة الصادرة منها | نوع الوثيقة      | الرقم |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-------|
| يتصدق بساقيه الشيخ خوجلي صدقه على روح السلطان            | سقط الكاتب في  | قبل ۱۱۵٦ هـ   | حمد بن الشيخ       | وثيقة تصدق       | ١     |
| بادي - بين المساحة والحدود - سالفة مسلمة من جميع         | الجانب المبتور |               | على                | بأرض             |       |
| الشرور والخدم لا طريق ولا غيره -شهد به: الفقه بلوله.     |                |               |                    | ۱۱×۸ بوصة        |       |
| الفقه عبد الرحمن القاضى والفقه عبد الصمد ومن العسكر      |                |               |                    |                  |       |
| كنتي واخيه ابو القاسم وعبد اله ولد سيد القوم وبمام سيد   |                |               |                    |                  |       |
| القوم الخ. الختم دائري والقش عليه: الواثق برب الناس      |                |               |                    |                  |       |
| الشيخ حمد. الديباجة تختلف عن ديباجة السلطان.             |                |               |                    |                  |       |
| تعليق: بنرت اجزاء الوثيقة . وفي ليلا الوثيقة كتابة جديدة |                |               |                    |                  |       |
| مؤداها انه تصدق للشيخ خوجلي بقطعة ارض اخرى               |                |               |                    |                  |       |
| بشهادة من ذكرهم في الوثيقة الاصلية ويضيف اليهم المس      |                |               |                    |                  |       |
| السكان معهم بتوت (يقصد توتي) كسرنا لكم عظمهم             |                |               |                    |                  |       |
| وجوعناهم (ريما يقصد جينهاهم) امانة للدين. وقد كتبت       |                |               |                    |                  |       |
| الوثيقة في حياة الشيخ خوجلي سنة ١١٥٦ هـ.                 |                |               |                    |                  |       |
| يفصح عن اقتدائه واستبراكه به لكونه قد جرب ذلك.           |                | قبل ۱۱۵٦ هـ   | حمد بن الشيخ       | خطاب الى الشيخ   | ۲     |
| يعتذر بأن الأمر الذي قام به كان بناءا على امر سلطاني ثم  |                |               | عجيب               | خوجلي            |       |
| يرجوه بان يبين اسماء من يتوسط لهم لكي يكتب لهم           |                |               |                    | ۵, ۲۰×۲، ۲۰ بوصة |       |
| بالامان بشرط ان يبتعدوا عن العرب ويعرفوهم.               |                |               |                    |                  |       |

الم المنطاع والزلام، توعا نفياً والزلام، توعا نفياً والموراد والم

والسائم على نيب عفرت المدرات والميالة والمحل المحفوظ ما المخطايا والنول من عجاف أيار وقراء والمحل المحفوظ ما المخطايا والنول من عجاف أيار والمعاد والمحد المحمود المطبع على زيرت يبالي مجده وجودت يبالي معده المرود المطبع على وردت يبالي مجده وجودت يبالي معده المحدة على المحقوق المعنى على المحتف عليا المنتية المنوع المسائلة المرود والمناه المراب المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه و

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### ملحق رقم (٦)

بعض أوراق النسبة المنتشرة في سودان وادي النيل ، والتي تؤرخ لنسب الاسرات العربية ، واغلب هذه الأوراق (أصولها) تحتفظ بها الاسر السودانية، وهناك صور محفوظة في دار الوثائق القومية بالخرطوم، وهي آلتى اعتمد عليها المستشرق ماكمايكل في وضع أصول القبائل العربية .

- (أ) الصفحة الأخيرة من مصحف الشيخ دفع الله شابوش مبين بها نسبة، وقد آل المصحف الى الشيخ صالح محمد نور الدين .
  - (ب) وثيقة بنسب الجدياب وآل نور الدين .
    - (ج) وثيقة بنسبة الجباراب.
    - (د) وثيقة بنسبة الركابية والدواليب .
      - (هـ)وثيقة بنسب العبدلاب.

دار الوثائق القومية بالخرطوم (متنوعات)

| المن على صاح وعم ابن عم والرغاب والماذا وعمون المن عم ابن عم والرغاب والماذا وعمون المن عمل والمرغاب والمعاذا وعمون المن عم وتاب ومحدكونيل وزراع وعمون المناب والرووا، والمنبسذ بالمنبسذ بالمنبسل بالمنبس بالمنبس بالمنبس بالمناب بالمنبسل ب |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من من المعنى من ما من من المعنى من من المعنى من من المعنى من ما من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الميدانشقيع كافذا الام المعنى المجاهدة والمعلاة والمعايد الماول عن الجباب المعلاة والمعادة المعادة  |
| المنتهائية كافذاك المنتهائية وفق من المنتهائية الم |

وثيقة بنسب الجدياب وآل نور الدين (ب)



المجد فله الذي قد الوجود والقدم ، والصلاة والمسلام على من هوافضل من أدم ، المجيب الشفيع فكاهد الأمم، سيدنا ومولانا معسمر صلى و نقول و بالليه المتوفيق هذا نسب مغاربة رالسودان المنتسبين المخطاب رضي الله عند تعلموا من أنسابكم ما تصدون به أرحالكم ... المتعارفوا إن أمصومتم عند الله أتتاكم " وقد فال الإمام عمر بن رافي المسيد أحسمد زروق المفري دون مصاربة مسمى، و إلله عليه وسيلم وآله وصحه والتابعين أجمين أما بعد، فاعلمو أيها الإخوان أن حفظ الانساب أهم شيء عند التقدمين والإهمال بـمشـيرى الكبير بـن عيد الله بنمالديــمن بـن إـبـراهـيـم بـن معــمد المكنى بـأق چـدُكـيـة بـن على بـن الســيد عبد الرحــمر هددا نسب الفقيم محسمد بن الفقيه سور الدين بن فيه نعتمي وعيب المعجهدين عقول وفد قال الله تصالي" يا أيها مابكر بن معمد بن حسمد بن بشيرى الصفير بن معد ففظ مفرى ليس بنسب إنعاهي بالادهم المفرب واقول المناس إنا خلقناكم من ذكروانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل بن المسيد عبد الواحد بن المسيد عبد العظلق بن السميد ليجي بن السيد عبد الصمد بن السيد أحدد زروق بيان نسب المفاربة الساكنين بحلفاية الملوث فئ المجددياب بسم المله الرهن الرحيم منسب العراب لمستسب مراحد الرهم إنزنيد المحرس الذي كروبني، دمريا بناع كالرامات وحفظ لهم إنسابهم تمييرا للهم عسائر الخاوقات وجعلهم نفوط وقيان كيست من فرا لا بنساب عصوات والصلام المسائدة والسلام عن من المرحام ومن المرحام ومن المرحام ومن المرحام ومن المرحام والمرحام المرحام المرحام والمرحل المرحام والمرحل المرحل المر

الهنير بن عبداله بن مريخ بن مراد الهند المراد والهند المراد والمراد و

عن الب اسيف العد العنادب السعاد العناد بين الملفارق والمغارب نوج اليول أن عادم منة فيما يتوق العنا مع المعيد عن العامل بالرهد بين من الدلامت بن وقد فتل نواله نسب من أخط يه والماج بجب را الله عليه عند المعرف من المراح المستخدل والعدل فالعسب العدوس العن المستخد وسلم لعن المستخد المستخدل المستخدم المستخدل المس

وثيقة بنسب الجباراب (ج)

## الجسباراب

#### بسلملاله الرحمن الرحيم

التحدالله الذي أكرم بني آدم بأنواع الكرامات وحفظ لهم أسابهم تمييزاً لهم خلى سائر المخلوقات وجعلهم شويباً وقبائل ليتحارفوا بالأنساب المصونات و الصلاة و السدالام على سيدنا محمد حبراس الأنام من الأصلاب الطاهرات وأركى الأرسام . ثم أخرج الله من بضعة الزهراء الكيرالطيب بدعائه لها في بعض الأنيام .

أمابعد فقد قال الله تصالى واتقوا الله الذي تسللون به والارحام " وقال عمر رمى الله عنه " تعلموا من أنسابكم ما تصلون بـه أرحــامكم والرحم مى القرابة من جهــة الأم و الأب، وقد أردت أن أذكر نسبى تعريباً فإلى أنا .\_\_\_ القرشي بن عمّان بن القرشي بن أحمد بن حمد بن محمد بن حساد بن نصر بن محمد بن الحاج جبارة وإليه تنسب الجسباراب، ابن الحاج على بن وإد الله بن لقان بن محدد بن أحمد بن محمد ابن أرتبكات بن أبا سفير بن حماد بن نسرون بن على المعروف بسنين بن سيلمان بن عبد الله بن عبد الخالق بن أحمد ابن أبو سمرة بن الملك داسـى بن محمود بن موسى نعبداللـــه بن أحمد بن محود بن عبد الله بن ساهر بن دفع الله بن محد بن سيمان ابن عبد الله بن سيدى على الرضا بن سيدى موسى الكاظم ابن سيدى جعفر الصادق بن سيدى محمد الباقي بن سيدى على زين العابدين بن سبدمولانا الحسين بن سبدى الامام على كرم الله وجهه من أى طالب سيف الله الصارب أسدالله المالب فارس المسارق والمعارب زوج البنوك ابن عم ارسول المسادق فيما يقول الصارب بالسيفين والطاحن بالرمحين فارس بدر وحنين نقلت معذا النسب في يوم الجمعة الصديد ١٩٦١همن وثيقة جدنا البشير

ين عبد الله بن همد المعرزة في ١٩٥٧ه والذي نقلها من خط جده السادس المعالم بن المعالمة بن المعالمة المعالمة والله على ما نقول وكيل قال سلى الله عليه وسلم المعالمة الم

جباس الحلفاية: --من حباراب حلفاية الملواع : حدياى أحد عبدالمللب أورو أمه تاجوج مت ود الأخراليدار ومن أبساء بنانت الأحو حسس واراهيم زروت ( 14) ، معمسطني ود السوم ، وتزوج عد من أبناء خضيبي من بنات أخواهم الجباراب ناس الأمييب أحمد القرشي كما نزج احؤلاء منه (ا أحمر الحالياتم) خواد ودعول



\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

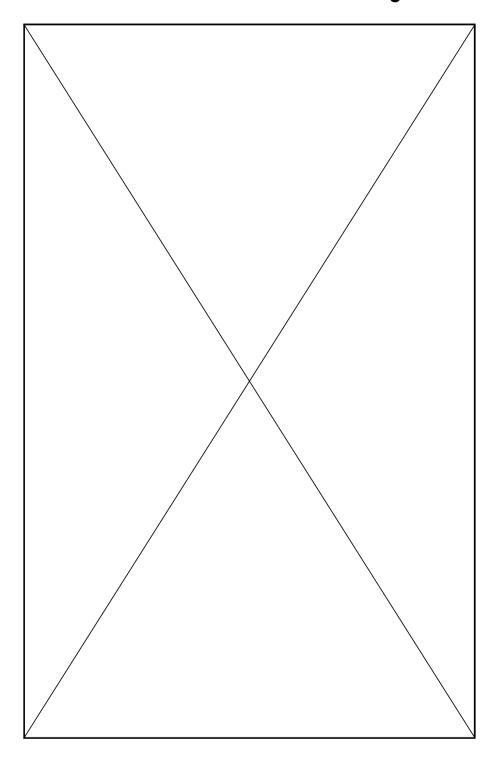

تحررهذا فی یوم اشن کاد الموافعہ ۲، میسیج آخر سند ۲۲ ۱۳ ه

# نسب الشيخ إبراهيم معمد عبد المسادى

أنا إبراهيم بن الذي محمد بن الفقى عبد المسايخ معدد النبرى بن النسيخ عبد المسادى بن الشيخ عبد المسادى بن الشيخ معدد ووليب بن الشيخ عمد كرى بن المشيخ تركى بن الشيخ عبد الله بن المشيخ تركى بن الشيخ حاج بن المشيخ تركى بن المشيخ عبد الله بن المسيد عبد الله بن المسيد عبد الله بن المسيد عبد الرسال بن المسيد معود بن المسيد هاشم بن المسيد الإمام زامل بن المسيد معدد بن المسيد معود بن المسيد معاشم بن المسيد الإمام زامل المسيد معدد بن المسيد الإمام زامل المسيد معدد بن المسيد أله بن المسيد معدد بن المسيد معاشم بن المسيد معدد بن المسيد معود بن المسيد على زبن المسادف بن المسيد معدد المباق بن المسيد على زبن المسادف بن المسيد على زبن المسادف بن المسيد معدد المباق بن المسيد على زبن المسادف بن المسيد على زبن المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن وزير المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن المعادف بن المسيد على زبن المعادف بن وزير المعادف بن الم

المستخدم المنتخدة الركايت المنتخدة الم

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_1 ٥٤١\_\_\_\_

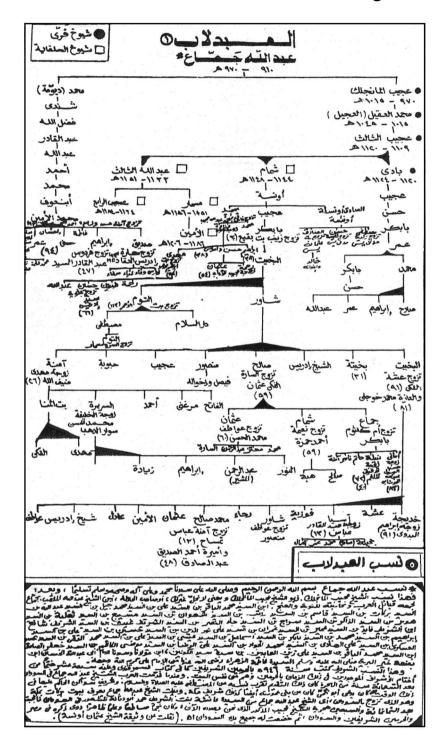

#### الشجرة الأولى:

ریث جهینة بغیض قیس دهمان عبد الله الجهنی ذبیان

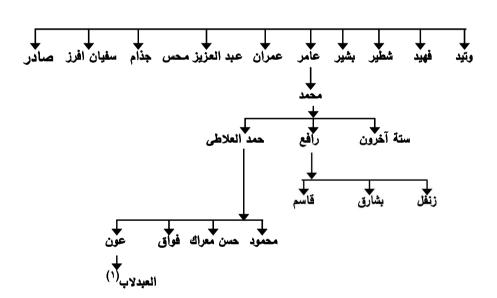

 <sup>(</sup>۱) نسخة ابراهيم حاج محمد (ص ۱۱ – ۱۵)، ونسخة جعفر حسان (ص ۱۲ – ۱۱).

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### الشجرة الثانية:

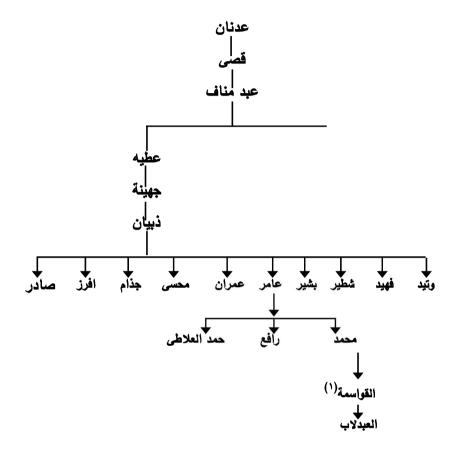

MacMichaei: A History of Arabs, vol 2, p: 80 (1)

أخذ هذا الجزء من شجرة النسب المقابلة لهذه الصفحة. ولما كمايكل فى هذا الكتاب أكثر من شجرة نسب، غير أننا لم نأخذ منها إلا ما له صلة بموضوعنا. ولم يأت اسم العبدلاب فى الشجرة التى رسمها ماكمايكل، لكننا أضفناه بناء على ما ذكره هو نفسه فى متن كتابه (انظر ج١، ص ١٣٨ – ١٤١) ، وهناك نسخة فى دار الوثائق المركزية (متنوعات ١٨٤/١٦/١) صاحبها أحمد الأزهرى تتفق تماما مع شجرة ما كمايل هذه ٠ص ٣٤–٣٥).

#### الشجرة الثالثة:

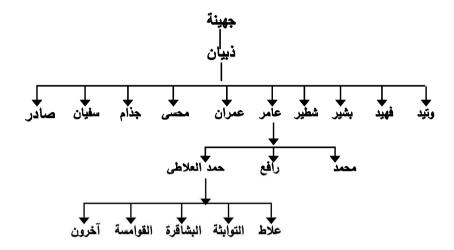

<sup>(</sup>١) في أوراق نسب له، توجد في ملف يحمل الارقام من (٤٣٤-٤٣٩) دار الوثائق المركزية، متنوعات (١٨٤/١٦/١).

\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_٥٤٥\_\_\_\_

# ملحق رقم (٧)

وثيقة من وثائق مشيخة العبدلاب، خاصة بأوقاف مشيخة العبدلاب في المدينة المنورة تم نشرها في ١٩٨٦ م في كتاب:

الاغوات: دراسة تاريخية مقارنة لاغوات المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة .

وتوجد نسخة مصورة منها في دار الوثائق القومية بالخرطوم .

\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_٧٤٥\_\_\_\_

الحمد لله تعالى (١)، هذه حجة شرعية، ووثيقة محررة موعية، صدرت بمجلس الشريعة، محرر القضايا والأحكام، خادم شريعة خير الأنام، محمد عليه من الله تعالى افضل الصلاة وأزكى السلام، يعرب مضمونها، ويوضح مكنونها، أنه حضر الرجلين العاقلين الكاملين المكرمين (كذا!) الشيخ على مونه بن محمد، والشيخ إدريس بن ضوا، الوكيلين الشرعيين عن الجناب العالي، الراقي رتب المجد والمعالي، الشيخ ذياب بن المرحوم بادي بن المرحوم الشيخ عجيب بن عبد الله، الثابتين وكالتهما عنه بشهادة الشيخ محمد بن عبد .... ومحمد الزين.... في الوقت الآتي ذكره، وإقرأ إقرارا صحيحا شرعيا بحسب وكلتهما الثابتة الشرعية، بأنهما قد أوقفا وحبسا وسبلا وتصدقا وأكدا وأبدا ما هو في حوزة مولكهما وملكه وتحت تصرفه، والآيل إليه بالشراء الشرعي ، وذلك جميع البيت الكائن بزقاق الطوال الشهير ببيت أبناء القفاص، المحدود قبلة بالدرب السالك، وشاما بحوش المرزوقي وقف السادة الأغوات، وفيه باب للبيت المذكور، وشرقا بوقف السادة الأشراف آل حياد، وغربا بالدرب الموصل لباب البيت، ومنه الباب والاستطراق الملاصق بملك المكرم البائع ابو بكر المذكور وشركائه بتمام البيت وكماله، وكافة حقه وحقوقه، وتوابعه ولواحقه ولوازمه ومراحيضه الداخلية فيه والخارجة عنه، ذكرت أم لم تذكر، كل ذلك رغبة في الأجر والثواب، وابتغاء فيما عند الله تعالى عن الزلفي وحسن المآب. أولا على طائفة البرارة والأحرار والمعتوقين من ذلك البر، وذلك بالسوية يعم منهم الصغير والكبير الذكر والأنثى من أولاد الذكور دون أولاد الإناث على حد سواء، الا المعتوقين بأرض الحرمين الشريفين فلا يكونوا مستحقين لهذا الوقت. ولا لمن غاب عن المدينة المنورة الا لحج بيت الله الحرام، ولا لمن قطن بمكة وغير المدينة فانه لا يستحق منه شئ (كذا !) ولا أهالي التتجر فانهم غير مستحقين في الوقت.

ومعرفة حد البرارة المستحقة للوقف المذكور من جهة الغرب الكاب، وشرقا سواكن، ومن جهة الصعيد الحبشة، وشمالا بندر أسوان يكون داخلا في الحد لا داخلا في الوقت. وغير هؤلاء لا يستحقون. وإن لم يوجد في هذه الطائفة احد الفادني منهم

<sup>(</sup>۱) قبل هذه الجملة جمل أخري مكتوبة في أعلي الصحيفة علي الجانب الأيسر، تبدأ بعبارة: (حكمت بصحة هذا الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه... حرره العبد الفقير الي بر ربه ... وتنتهي بـ المدينة المنور، وفي مكان هذه النقط كلمات عجزت عن قراءتها ، ويظهر انها تعبر عن الجهة والمكان اللذين صدرت عنهما هذه الوثيقة.

يكون معهم في الوقت المذكور مدة حياته، وعلي اغواث الحرم الشريف النبوي تقسم الغلة بينهم بالسوية.

ثم بعد تمام الوقف شرطا شروطا عن موكلهما، وأكدا عليها، وجعلا المصير إليها ، منها: أنهما جعلا النظر علي وقفه للجناب المكرم المحترم عبد الرحمن أغا نقيب السادة الأغواث حالا مدة حساته، ومن بعده يكون النظر للمكرم عبد الكريم أغا تابع عبد الرحمن أغا المذكور، ومن بعده يكون النظر لأغواث الحرام النوبي من كان، فأتباع مولاة السلطان سنار المحفوظة الارشد فالارشد، فان انقرضوا – والعياذ بالله تعالى – يعود النظر الى نقيب السادة الأغواث المذكورين كائنا من كان.

ومنها انهما جعلا الجباية للمكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد البري شريف بني علوان حالا، ومنها أنهما جعلا من غلة الوقف يوم القسمة للناظر كل عام أحمرين وللجاني أحمرا واحدا. ومنهما انهما شرطا قبل القسمة من الغلة بعمارة الوقف ان احتاج الوقف لذلك، والمقصود إبقاؤه، ووجوده عامرا لينتفع من غلته، وما تبقي بعد ذلك من الغلة يوزع علي أرباب الاستحقاق المعنيين المذكورين حسب ما شرطا. ومنها ان يؤجر البيت المذكور على ذي شوكة ولا ظالم ولا مماطل ولا أكثر من سنة.

السابع .... من ربيع الأول من شهور سنة تسع وأربعين ومائة وألف من هجرة من له العزم والشرف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

السيد إبراهيم ..... محمد دياب.....؟ الشيخ عبده (١) .

<sup>(</sup>١) ملحوظة: مكان النقط كلمات غير مقرؤة، وأسماء الشهود وتوقيعاتهم غير واضحة تماما.



ملحق رقم (۸) وثائق قصر أبريه

مجموعة خاصة ة بالأرض ، والزواج ، والنفقة ، والميراث ، قام بنشرها:

Martin Hinds and Hamdi Sakkout Arabic Documents

#### ARABIC DOCUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD

4. Isl. Mus. 23973/83. 20 cm. h. × 14.5 cm. w.

Sīdī Ḥasayn b. Muḥammad 'Abd al-'Aziz has certified that he has given to his wife Fāṭima bt. Muṣṭafā, with her concurrence, fifteen gold [pieces]. He (leg. She) has placed as a pledge for that, for the fifteen gold [pieces], his (leg. her) particular share

5] in the land of ANYBH (scil. 'Anība). That is under pledge until he (leg. she) fulfils [repayment of] the fifteen gold [pieces] and this [document] is a written confirmation (tamassuk) in the hands of Fatima bt. Mustafā.

That (i.e. this certification) has taken place and been set down in the last part of the month of Shawwal in the year 1045 (early April, 1636)

Witnessed by: Witnessed by: Witnessed by: Witnessed by: the faqir
Husayn ughā

B. Ilyās
Husayn
B. Salmān

Witnessed by: Witnessed by: Witnessed by: the faqir
Haydar
B. Ilyās
B. Salmān

Right margin

Witnessed by: Witnessed by: Witnessed by: The writer Husayn Sulayman b.
of the document b. Ibrāhīm Mūsā aghā mu'adhdhin

#### THE ARABIC TEXTS

وزاد في اشهاده محمد المذكور [ ان ]4 جعل ابت عابث المذكوره رجل مع الذكور اولاده وان الجاربه المذكوره موهوبة لها اله نعالي وكذلك جعلها رجل هي هبة لله تعالي اشهادا صحبحا شرعيا تاما معتبرا مرفسيا والله المونق للصواب

> النوب ال فه صعبع التفير محمد ابن المرحوم حمن كالمذن

حضر الى شهوده فخر الاماثل والاقران الامير عمد ابن المرحوم حسن كاشف كان واشهد عليه الاشهاد الصحيح الشرعي المعتبر المرضى وهو بصفية من يجوز الاشهاد عليه فيه شرعا انه اوهب لابنته من صلبه عايشه المرزوقه من المرحومه

امنه جميع حصته في تجار ابنة عبد الله المعترفه له بالرق هبة شرعيه لا رجوع له فيها هبة صحيحه شرعيه

برن سه سرب د رجی به میه سه صحبه سرع

تامه معتبره مرضيه مشتمله علي الانيماب والعبول الشرعيان غريرا في يوم الاثنين المبارك سابع

شهر ربيع الاول سنه ثمانيه واربعين والف ختمت

بالخبر والشرف شمهود الحمالم

| الفقير    | الفقير   | الفقير    | الفقير   | الفقير    |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| محمد ولي  | حسين     | محمد احمد | على محمد | حسين محمد |
| كتخدا     | سر بلوك  | سربلوك    | حسن      | حسن       |
|           |          |           |          |           |
| الفقير    | الفقير   | الفقير    | الفقير   | الفقير    |
| مراد      | محمد ابن | مصطفى     | درويش    | ابراهيم   |
| علی جاوس  | علی مجر  | على       | ولد حسين | مصطنى     |
|           |          |           | عزيز     | نقرء      |
| الفقير    | الفقير   | الفقير    | الفقير   |           |
| بكبر عيسى | رجب      | محمد ولد  | حسن      |           |
|           | بكير     | ابو راس   | ابراهيسم |           |

شهد بذلك كانب النقير عبد البرالاز هرى الامام خالا بتلمه

#### 5. Isl. Mus. 23973/112. 27 cm. h. × 14.5 cm. w.

Gift by: the *amīr* Muḥammad, son of the late Ḥasan, former *kāshif* to: 'Āyisha, his daughter by the late Amna of: his whole share in TJAR bt. 'Abd Allāh, who acknowledges her state of slavery to him Supplement: that Āyisha is also to be regarded as one of his sons (i.e. for the purpose of inheritance)

Dated: Monday, 7 Rabī 1, 1048 (19-20 July, 1638)

#### THE ARABIC TEXTS

- 0 -

وزاد فى اشهاده محمد المذكور [ انه بمه جمل ابته عابثه المذكورو رجل مع الذكور اولاده وان الجاريه المذكورو موهوبة لما لله نمالي وكذلك جعلها رجل هي هـة لله نمالي اشهادا صحيحا شرعبا تاما ممتبرا مرضبا والله المونق للصواب

> النوب ال فيه صحيع التفير محمد ابن المرحوم حسن كاشف

حضر الى شهوده فخر الاماثل والاقران الامير عمد ابن المرحوم حسن كاشف كان واشهد عليه الاشهاد الصحيح الشرعي المعتبر المرضى وهو بصفة من يتوز الاشهاد عليه فيه شرعا انه اوهب لابنته من صلبه عايشه المرزوقه من المرحومه امنه جميع حصته فى تجار ابنة عبدالله المعترفه له بالرق هبة شرعيه لا رجوع له فيها هبة صحيحه شرعيه تامه معتبره مرضيه مشتمله على الانهاب والقبول الشرعيان تحريرا فى يوم الاثنين المبارك سابم شهر ربيع الاول سنه تمانيه واربعين والف ختمت

الفقير الفقير الفقير الفقير الفقير حسين محمد عمد احمد على محمد عمد ولي حسين حسن سر بلوك سربلوك الفقير الفقير الفقير الفقير الفقير ابراحيم مصطفى درويش محسد ابن مراد مصطنى ولد حسين علی مجر على نقرء عزيز الفقير الفقير الفقير عمد ولد حسن بكير عيسي رجب ابو راس بكير ابراهيم

شهد بذلك كاب التقير عبد البرالاز هرى الامام حالا بتلمه 7. Isl. Mus. 23973/102. 30 cm. h. × 15 cm. w.

Plate 1

The pride of his peers and the adornment of his equals, sidi Husayn, son of the late Muhammad 'Abd al-'Aziz, has certified

that he has given to his daughter 'Āyisha [a plot of] one and a half  $q\bar{r}a\bar{q}s$  of the garden in Wādī Shibbāk with its dates, its land, its well, its halfa grass, and all that grows in it. He has given [that] to her for [the sake of] God, glory be to Him

ıd exalted is He, [seeking] neither reward nor thanks. Everyone who opposes him will be countered t God and His Messenger. By virtue of

at, one and a half qīrūjs have become [the] possession of Āyisha bt. Ḥusayn 'Azīz,

om the flowing river to the very great mountain. The land has borders. The southern border is at the order [of the land] of Maḥmūd Nīl,

id the northern [border] is at the border of the land of Dālī 'Alī; the western is at the flowing river and e eastern at the very great mountain.

hat has taken place and been set down in the last part of the month of Rajab in the year 1061 (midly, 1651). God is sufficient for us, and He is an excellent guardian.

|                                              |                                 | 1                            | Witnesses                             |                               |                          |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ḥasan<br>'Ali Nil                            | Muḥammad<br>Hilāli              | ʻĪsā<br>Mabrūk (?)           | 'Uthmān<br>Muḥammad                   | 'Abd al-Jalīl<br>Mustafā      | 'Alī Ḥiḍr<br>jāwīsh      | Khalīl<br>Muşţafā     |
| 'Abd al-'Azīz<br>of the contingent<br>of Sāy | Murād<br>'Alī <i>jāwish</i>     | Mustafā<br>Ibrāhīm<br>Bawwāb | Muḥammad<br>Ja'far                    | Hasan<br>Muḥammad<br>katkhudā | ʻĪsā Muḥammad<br>aghā    | Jafar<br>Muştafā      |
| the <i>lıŭjj</i><br>Muḥammad b.<br>Manşūr    | Rajab<br>Ḥasan<br><i>kāshif</i> | Muhammad Ali<br>Yaziqi       | 'Abd al-Barr<br>Azhari<br><i>imām</i> | Muḥammad<br>Muṣṭafā<br>ṭūbī   | Murād<br>Muḥammad<br>Nīl | 'Alī Nil              |
| · .                                          | Mustafā<br>Ibn Ḥusayn           | written by<br>Mūsā<br>kārib  | Muhammad<br>Bakir<br>Jabra            | Muştafā<br>Ja'far             | Wali<br>Ahmad            | Ḥiḍr<br>'Abd al-'Azīz |

# CY9 NY/1. C

القام كالمنز عادية فراه الدون في المنزي في المنزي المنزي المنزي عادية المنزي المنزية عادية المنزية عادية المنزية عادية المنزية عادية المنزية عادية المنزية عادية المنزية المنزية

\_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_\_ ٥٥٩\_\_\_

#### THE ARABIC TEXTS

- **v** -

اشهد على نفسه فخر امثاله وزين اقرانه سيدى حسين بن المرحوم محمد عبد العزيز انه اعطا لبنته عايشه قيراط ونصف من الجنينه بوادي شباك(۱) ببلحه وارضه وبيره وحلفته(۱) وجميع ما ينبت فيه اعطاه لله سبحانه وتعالى لا جزا ولا شكورا وكل من عارضه خصمه الله ورسوله فبحكم ذالك صار للحرمه عايشه بنت حسين عزير قيراط ونصف ملكا له

من البحر الجاري الى إلجبل الاعظم والارض له حدود الحد القبلي الى حد محمود نيل والبحري الي حد ارض دالي علي والغربي البحر الجاري والشرقي الجبل الاعظم جرى ذلك وحرر في اواخر شهر رجب من شهور سنه ١٠٦١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

|            |           |            |          |           |             | ــهود الحالـــ |
|------------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| خليل       | على حضر   | عبد الجليل | عثمان    | عیسی      | محد هلالي   | حسن            |
| • صعلقی    | جاويش     | مصطفى      | محمد     | مبروك (؟) |             | على نيل        |
| جعفر       | عیسی محمد | حسن        | محمد     | مصطفى     | مراد        | عبد العزيز     |
| مصطفى      | اغا       | محمدكتخدا  | جعفر     | ابراهيسم  | على جاوس    | جماعت          |
|            |           |            |          | بواب      |             | ساي            |
| على نيل    | مراد      | محمد مصطفى | عبد البر | محمد على  | رجب         | الحاج          |
|            | عمد نيل   | طوبى       | ازهرى    | ييزق      | حسن         | محمد ابن       |
|            |           |            | امام     |           | كاشف        | منصور          |
| حضر        | ولي       | مصطفى      | محمد بكر |           | وكاتب       | مصطفى          |
| عبد العزيز | احمد      | جعفر       | جبره     |           | الحروف موسى | ابن حسين       |
|            |           |            |          |           | كاتب        |                |

<sup>(</sup>١) بالأصل وشبياك.

<sup>(</sup>٢) واضع آنها (حلفاه) النبات المعروف.

#### 8. QI.78.2.14/4B [78/276]. 16 cm. $h. \times 10$ cm. w.

The virgin Ḥurra bt. Ḥayḍar has been married by Ḥasan b. Muḥammad Ilyās, known as KARH b. Ilyās, on this day, Sunday, in the month of Ṣafar the good (al-khayr) in the year 1073 (September–October, 1662), for a mahr in the amount of sixty piast and a slavegirl valued at twenty-five piastres, an anklet valued at ten piastres, one  $sharīf\langle \bar{\imath} \rangle$  gold dīnar, and a bracelet valued at two and a half piastres — the total being one hundred piastres.

#### Witnesses present:

al-faqīr 'Abd al-Qādir al-nāyib ammad Ḥusay

Mustafā aghā Ḥusayn Sulaymān Bakīr Zayyāt Muḥammad Muḥammad Muḥammad Ḥusayn Safar

Abū Rās

Murād 'Alī jāwīsh Muḥammad Khiḍr sūbāshī

'Abd al-Jalīl Mustafā 

#### ARABIC DOCUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD

- A -

البنت البكر حره بنت حيضر تزوجه حسن ابن محمد الياس عرفه بكاره بن الياس في يوم تاريخه يوم الاحد في شهر صفر الخير سنه ۱۰۷۳ بمهر قدره ستین قروش وجاريه بثمن قدره خمسة وعشرين قروش وخلخال بثمن قدره عشره قروش ودينار ذهب شريف واحد . الفقير وسوار بثمن قدره قرشين ونصف عبد القادر قرش يكون الجمله ماية قروش النايب شــــهــود الحــاضــريـن محمد حسين مصطفى اغا سليان محمد سفر حسین بکیرزیات محمد ابوراس مراد على محمد خضر جاویش صوباشی .. عبد الحليل مصطفى

13. Isl. Mus. 23973/17. 15.5 cm. h. × 10.5 cm. w.

Main text at Qal'at lbrīm, may God — exalted is He — make it prosperous,

before witnesses. The model of noblest men, the umir the hākim Ḥiḍr, kāshif at al-Sukkūt, has certified that he

[5] has donated to God and to His Prophet Muhammad, may God bless and preserve him, for his daughter Halima, the Qal'at Ibrim house, the [well-]known house of tubs Ibrāhīm. The northern limit

is at the lane, the southern limit is at the lane, the eastern is

10] the mosque. [This is] as a gift for the sake of God — exalted is He — [seeking] neither reward n

on the day when there is of avail neither property nor children, save [for] him, who comes to God w sound heart (Koran 26:88f).

Legally correct etc.

The setting down of what has passed has taken place on blessed Friday in the month of Muharram sacred (al-haram) in the year 1081 (May-June, 1670)

## Witnesses

| Present:<br>Rajab b.<br><i>al-ḥākim</i><br>Ḥiḍr | Present:<br>Ramadān b.<br><i>al-ļūkim</i><br>Ḥidr | Present:<br>Husayn<br>Sulayman<br>ughā | Present:<br>Sulayman<br>Muhammad<br>Hasan<br>kāshif |  | Present:<br>al-shaykh<br>Yūsuf<br>Ḥasan<br>mu'adhdhin |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|

Top right

The writer, Hasan, kātib at Ibrīm, was present

That which is attributed to me in it (the document) is true [Signed by] the faqir, the hākim Hidr Muhammad Aziz of the mutafarriqa, formerly famed in wars. True. the Khamanjariyya (?) — half for his daughter Halima for the sake of God. The [afore-]mentioned have witnessed that.

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Document 13

## ARABIC DOCUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD

- 18 -

المندر الى فيه صحيح عمد عزيز المنفرقه علم الحروب كان – صحيح وكذاك غرب وادي نبان (؟) الخمنجربه (؟) نصف لبنته طبعه هبة لوجه الله وذائك شهدوا المذكورين

خطر کات مان کانی بابریم

(كايات مطموسة)

معلموسة)

سبب تحرير حروف وموجب تسطير صنوف
عن ذكر ما صدر وتسطر بقلعة ابريم عسره الله تعالي
بين يدي شهوده اشهد على نفسه قدوة الاماجد
الامير الحاكم حضر كاشف بالسكوت انه
اوهب لله تعالي ولنبيه محمدا صلى الله عليه
وسلم لبنته حليمه "البيت قلعة ابريم
البيت تبشي ابراهيم المعلوم (۱) الحد البحري
الى الزقاق والحد القبلي الى الزقاق والشرقي
الى حد ماى اضباشي (۱) والغربي الى الزقاق جانب
الحامع هبة لوجه الله تعالى لا جزاءً ولا شكوراً
موم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم (۱)
صحيحا (۱) شرعيا ناماً معتبراً مرضيا

 <sup>(</sup>٠ ۱) اى بيت قلعة ابريم، بيت تبشى ابراهيم المعاوم.

<sup>(</sup>٥ ٢) لعلها دماه اودة باشيء.

<sup>(</sup>۵ ۳) سورة والشعراءو، ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>٤) اى دهية، صحيحة شرعية .. الخ.

070

18. Isl. Mus. 23973/116. 21 cm. h. × 15 cm. w.

Plate 3

At: Qal'at Ibrīm, before witnesses

Gift by: sitti Fatima, daughter of the late Ja'far

to: (her son) Khālid Khalīl shurbajī

(her son) Sulayman [Khalīl]

(her daughter) Maryam

the daughters of Amina in place of her daughter Amina

(her daughter) Ayisha

of: the whole of her inheritance and the whole eighth that she inherited from her husband, the late Khalīl Mustafā Yāzijī - land, palms, and whatever she possesses. She has exempted her husband, the late Khalil shurbaji, from [payment of] her marriage settlement (sudaq), which [accordingly] becomes the possession of the children.

The children have certified that they have given her leave — in accordance with the document of the late [Khalīl?] Mustafā Yāziji - to live off these shares of theirs and act freely [with them] until she dies, after which each will take his share, the male taking the share of two females.

Dated: last part of Jumād(ā) I, 1090 (early July, 1679)

Supplement: with regard to the eighth in the Tushka document, [that is] for the amir Khalid Khalil shurbaji, [and is held] in partnership with the sons of al-Humayd.



Document 18

\_\_ الملاحـق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

تشكى الامير خالد خبيل شربجي بفلعة أبريه شركه أولاد الحميد واما خاصة (١٠٠٠) الني في حببة المريبا لل الوائد الله الله المؤراع معرو الموار وينصرف الي ان بنوناه المون<sup>(۱)</sup> وبعده كال احدا باخد حصنه للذكر مثل حظ الانتين حسن عمله كتخدا الخاكم ول بقلعه ايريم احمله سب تحرير حروف وموجب تسطير صنوف عن ذَّكَرُ مَا صَدَرُ وتُسطِّرُ بِقَلْعَةً ابْرِيمَ عَمْرُهُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ 1 1 1 يدي شهوده اشهدة على نفسها الحرمه المحضره(١١ والجوهر المكنونه ستى فاطمه بنت المرحوم جعفر آنه این عمد بکتر شریعی ظلمه دریعی کان اوهب لله تعالى (١١) ولنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لاولاده هما(٣) الامير خالد خليل شريجي وسلمان ومريم وبنات عامنه في موضع ابنيها<sup>(1)</sup> عامنه 4 4 ل وعايشه أن والدنها المذكورة أوهب جميع ميراثه وجميع الثمن الذي ®ارث من زوجه (\*) المرحوم خليل مصطفى بازجى من الاراضى ومن النخيل وايش ما يملكه •وبرا ذمة زوجه<sup>(۱)</sup> المرحوم خليل شريجي •من صداقه وسار للاولاده ملكا" واشهدوا على انفسها اولاد خليل وبناته المذكورين المها اعطوا الاجازه ١٥° باكل<sup>(٨)</sup> جمجة المرحوم مصطفى بازجي حصبهما <sup>ه</sup>انه باكل<sup>(۱۸)</sup> (٢) وتعالى، مكورة بالأصل. (١) نعله يقصد «المحدرة». (٣) مستجدمة هذا وق سطر (١٣) وفي وثائق أخرى بالممنى العامي المستجدم الأن أي موهموم. (٤) أي ابنتها والعسير يرجع لست فاطبة بسطر (٤) (۰ ه) أي الدي ورثته من زوجها (۰ - ۱) أي وبرأت دمة زوجها (٠ ٧) من صدائها وصار ملكا لأولادها (٥ ٨) أي أن تأكيل الست عاطمة ٥٠ - ١) أبَّى وتنصرف إلى أنْ ينوفاها الموت (١٠) لعلها وأما حصة. أو (تحصوص) النمن . فهي للأمير خالد - الح أي لانيًا حالد و-

# TRANSLATIONS AND SUMMARIES

17

# **24.** Isl. Mus. 23973/35. 20.5 cm. *h*. × 15 cm. *w*.

Plate 4

This is a legal valid document and an accepted unequivocal record, the content of which is known and understood. To continue: the virtuous lady ([hurma]) and hidden jewel, the possessor of the screen and the veil (al-sitr wa'l-hijāb), sittī Amna, daughter of the late Khalīl Tūsiya, has bought with her own wealth and that of no other

- [5] from the vendor, the *shaykh* Mustafā b. Fadl al-Jābirī, whose authorised representation on behalf of his brother 'Alī b. Fadl in that respect is legally established, [having been] witnessed by *sīdī* 'Alī Khālid, *sīdī* 'Ḥasan 'Abd al-Jalīl, *sīdī* Khalīl Mustafā Sakūrī, *sīdī* 
  - sīdī Ḥasan Abd al-Jalīl, sīdī Khalīl Muṣṭafā Sakūrī, sīdī Muḥammad Farḥanī, and sīdī Khalīl Muṣṭafā Bālih and whose authorised representation is established also on behalf of his brother Ḥusayn b. Fadl, witnessed by sīdī Khalīl Muṣṭafā
- 10] Bālih, [she has bought] a complete half from the whole of a young slavegirl called Hubsa bt.

  'Awna. Specification of that: what is from the [afore-]mentioned 'Alī one-third of the [afore-]mentioned slavegirl; what is from the [afore-]mentioned Husayn one sixth. The total comes to
  - one half of the [afore-]mentioned Ḥusayn one sixth. The total comes to one half of the [afore-]mentioned slavegirl. That is for a known price, the amount being in piastres twenty-eight piastres taken into possession by the hand

# Right margin

of the [afore-]mentioned vendor with his acknowledgement, legally valid before witnesses, [that] he has confirmed the sale, has taken possession of the price, and has freed the [afore-]mentioned purchaser [from obligation], by legal taking into possession [of the price] and receipt in full. The [afore-]mentioned purchaser has acknowledged legal purchase and handing-over — legal sale and legal purchase. The setting down of what has passed has taken place on the first day of the month of Muḥarram in the year 1108 (31 July-1 August, 1696).

# Witnesses

sīdī sīdī sīdī sīdī sīdī Written by the 'Alī Khālid Hasan 'Abd Khalil Mustafā Muḥammad Hasan Sulaymān shaykh 'Ali b. al-Jalīl Sakūri Farhani aghā al-hājj Habīb, tūbi' of al-Mallawi

ct 2 46 ho مهنيها وهيم مكنه كفا وبعد فقداشترت للصونة لجوهم الملغونه واتالعبتم واعجا فاستحامه ابنة الموهى مسرم على النفسه وف ن ما لغيراً م بايمها النيخ معطى بن مفال برمي الناب تعكيم في ذكل شرعاعة أضه على بن فقال بشها وة سيدي على عه وحي وسيرى خلامه طق الدوات التاب توكيد مضا عن اهلاجين من فضاربها وه سوري طلايه باله عيع النصف في ما مرجاريه صعبر تشمى سب ان ذكل الموسى المذكور من الم ريده المزكور تَّذِي التلت وما هم ف حن المؤكر السيرس فعير الأور السيرس فعير الأور التلت وما هم ف حن المؤكرة وخلال من معلوم للرام وخلال من معلوم للرام وخلال من معلوم المركزة وغيرون فرسا معموضة بيرار المركزة وفي المر THE ARABIC TEXTS

- YE -

فهذه وثيقه صحيحة شرعة وحجة صريحة مرضية يعرف مفسونها ويفهم مكنونها وبعد فقد اشترت الحرمة المصونة الجوهره المكنونه ذات الستر والحجاب ستي امنه ابنت المرحوم خليل توسيه بمالها لنفسها دون مال فيرها من بابعها الشيخ مصطفي بن فضل الجابري الثابت توكيله في ذلك شرعا عن اخيه علي بن فضل بشهادة سيدي علي خالد وسيدي حسن عبد الجليل وسيدي خليل مصطفي سكوري وسيدي عمد فرحني وسيدي خليل مصطفي باله الثابت توكيله ايضا عن اخيه حسين بن فضل بشهادة سيدي خليل مصطفي باله جميع النصف من كامل جاريه صغيره تسمي حبسه بنت عونه بيان ذلك ما هو من علي المذكور من الجاريه المذكوره السدس تصبير الجمله التلت وما هو من حسين المذكور السدس تصبير الجمله النصف من الجاريه المذكوره وذلك بشمن معلوم قدره

البايق المذكور باعترانه لدي شهوده الاعتراف الصحيح الشرعي اقر بالميم وقبض النزن وبرا ذمة المشترية المذكوره بالشرا ومن المشترية المذكوره بالشرا والتسليم المشرعين بيعا وشرا شرعين وعل ما جري وقع التحرير في غرة شهر عمع من شهور سنه ١١٠٨ مهدى مبدى مبدى مبدى مبدى مبدى مبدى عبد المبان المنتية علي بن عبدة وحني عبدة حسن عبد حسن عبد حبل مصطفي عمدة فرحني حسن ملمان المتابع حبيب تابع الملوي

Plate 5

32. Isl. Mus. 23973/101. 14.5 cm. h. × 15.5 cm. w.

Cause of setting down etc.

The amir Yusuf, former kāshif in the wilāya of lbrīm has confirmed and certified that he has neither right nor title against the late Khalil Tusiya, nor against his children,

[5] in respect of the camel which the slave of the [afore-]mentioned late Khalīl Tūsiya killed. [The value of] that camel has been provided for (inqāma) in his fees ('awayid') and he has left off [litigation] from this date. The amir Yusuf kāshif has no right against those mentioned [above] in respect of that camel — neither claim, nor demand, nor anything else.

[10] To this we have been witnesses on 26 Safar (sic) the good (al-khayr) in the year  $\langle 1 \rangle 115$  (11-12 Ju 1703).

> The writer of this Present Present and In the presence of 'Alî Khalîl and witness 'Ali b. Muhammad b. Hasan witness of the azaban Yaziji ... at Qal'at Sulaymān lbrim . . **.** ... ... . . .

Right margin

The amir Yusuf kāshif has mentioned that the muquddum Awad has nothing to do with the [afore-]mentioned camel, and whoever claims [such] thereafter — his claim is false.

Top right The faqir Yūsul kāshif in the wilaya of lbrīm formerly

SEAL

# THE ARABIC TEXTS 57

- 47

الفقير سبب تحرير الحروف وباعث تسطيرها يوسف اقر واشهد علي نفسه الامير يوسف كاشف كاشف كاشف بولايه ابريم سابقا انه لا يستحق ولا يستوجب بولايه عند خليل توسيه المرحوم ولا عند اولاده من قتل الجمل الذي قتله عبد المرحوم خليل توسيه المذكور وانقام ذلك الجمل في عوايده وترك ذلك من يوم تاريخه

فصار الامير يوسف كاشف لا يستحق عند المذكورين

من قبل ذلك الجمل لا دعوى ولا طلب ولا غير ذلك وبه شهدنا عليها في ٢٦ شهر سفر الخير سنه ١١٥ (١)

كاتبه حضرت حضر حضر محمد بن حسن وشهد وشهد على على خليل عزبان سلباذ . ٢. بقلعه يازجى .\*. ابريم ٠٢. . . . . . . .

وذكر الامير يومف كاشف ان انقدم عواض ما له في الجمل المذكور شي وانذي يدعى بعد ذلك يكون دعواه ماضا **34.** Isl. Mus. 23973/98. 18 cm. h. × 16 cm. w.

ILLEGIBLE SEAL

Main text
Cause of setting down etc.
at Qal'at Ibrīm, may God — exalted is He — make it prosperous,

Dated: (1)116 (1704-5)

Supplement: sitti Amna has taken from the [above-]mentioned palms two qirāqs for one maqq



Document 34

\_\_ الملاحق \_070

> علل بالمحا مستحق الحمد على الدوام (ختم) کاتبه حسن موسی کاتب بقلعة ابريم ونايب الشرع الشرق (١١) الشريف بولاية ابريم حالا :

> > سبب تحرير حروف وموجب تسطير فسنوف

(1) عن ذكر ما صدر وتسطر بقلعة ابريم عمره الله تعالى بين

يدي شهوده اشهد على نفسه عبد العزيز ابن سلمان كاشف

انه شهد على نفسه ان الامير الحاكم حضر كاشف بالسكوت

انه اوهب لبنته حليمه زوجة عبد العزيز سلبان كاشف

«البيت القلعه ببيت طبشي ابراهيم (٢) بكامل البيت ثم ان اولاد حليمه

حضر وحسن وخديجه وعايشه بنات حليمه قبضو ثمن البيت

المذكوره الحرمه عامنه بنت (٣) خليل عمد توسيه بمايتين

وعشرين حمويه وشهد بذالك عبد العزيز المذكوره بما قبضوا

بكامل الثمن المايتين وعشرين حمويه اولاده وبناته المذكورين

وسار البيت الكامل بموجب حجه الموهبه(١) بنته حليمه ملكا

(١)كلمة مصوف، مكررة في أول هذا السطر

(٧) الصبيعة المألوفة هي والشرع الشريف، ولعله ذكر والشرق، من ناب التأكيد.

للعربه عامنه بنث خليل نويسه (۰) صحيحا شرعبا بايغاب وقبول صحيحين شرعين والى ما جري ووق التحرير في نهار الجمعه المباركه عشره في شهر صفر الخير من شهور سنه التف وسنة عشره بعد الإلمن (١) 1, 3, 3, 4 3 ٠ ﴿ عَلَى عَبُرُ عَلَمُ عَلَمُ عَبُرُ

生きます

<sup>(</sup>٠٠٠) لعل المفصود هو دبيت قلعة ابريم المعروف ببيت طبشي ابراهيم، انظر الوثيقة رقم (١٣).

<sup>(</sup>٠ - ٣) لعل المقصود قبصوا تمن البيت المذكور (من) الحرمة وكلمة بنت مكورة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في الوثيقة ما يفيد أن حليمة قد وهبت البيت لولديها وستيها إلا هده الإشارة ولعلها كانت. كروجها. لانزالُ على قيد الحياة. أي أن الملكية آلت لأولادها هبة لا إرنا.

<sup>(</sup>٥) صحاً (توسية) انظر سطر (٨) من هذه الوثبقة وكذلك المقدمة.

<sup>(</sup>١) لعلها مانة وست عشرة بعد الألف لأن تاريخ وثيقة الحبة الأصلية . من الحاكم حصر لاسته حليمة . هو سنة ١٠٨١هـ انظر الوثيقة رقع (١٣).

**36.** Isl. Mus. 23973/73. 16 cm. h. × 10.5 cm. w.

Recto

Gift by: 'Alī Dahshāb b. Muḥammad b. 'Alī

to: his son, Hasan b. 'Alī Dahshāb

- of:(1) one būra of barakāwī palms
  - (2) one-third of a būra of barakāwī palms, of which one and a third rows are for the wife o the mother of the [afore-]mentioned son. The [afore-]mentioned palms are bearing fruit i sāqiya of Bakhīt in the nāḥiya of ASKY (scil. Tushkā) (the location of the row is specified)

Dated: 1116 (1704-5)

ŀ

After the greatest of greetings to him, it is not hidden from him (i.e. you), by God, O 'Alī, [tha

We [have sent] to you a letter via the Barābra (see  $EI^2$  s.v.) that you should sell for us seven or eight or ten ardabbs of dates by all possible means (min kulli budd in wa-sabab), because the matter is very urgent, by God, O my brother — by all possible means,

5] Send it (i.e. the money) to us, for we have had syphilis.

Praise be to God, we are now well. We have been idle for five

months. Sell the dates to

Muḥammad son of 'Umar and to Sulaymān

From Husayn Abū Rās

Right margin

because the matter is very urgent.

Whether he has redeemed the [pledged] alluvial land (al-iin)

or has not redeemed it, Muhammad should come

to us; [sell] by all possible means.

Peace.

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_٧٧٥\_\_\_

المان المان

Document 36 verse

# THE ARABIC TEXTS

- (i) m -

(وجه الوثيقة)

ونص في ساقيه المذكور الذي من فيراط سبب تحرير حروف وموجب تسطير سنوف صدر ما تسطر اقر واشهد علي نفسه علي دهشاب ابن محمد ابن على الاقرار الصحيح على الهذ(١) اعطط(١) لولده حسن ابن على دهشاب ابن سلبه (۲) اعطعله (۲) واحد بورة الهل برنظاوي وفي واحد بورة لخل بركاوي ثلث وفي نخل الثلث المذ كور صفا(١) وثلث لزوجة على المذكور والدة الولد(٥) المذكور النخلات مثمرات في ساقية بخيت بناحية اسكى (٦) النخلات في صف البحران جنب التحتان واحد النخل الكامل في صف القبلان جنب الفوقان معطا صحيحا 15

 المساديخ مساة مساه وعشر وسايت فين بنسهود الحاضرين

 وشهديذلك وعلياين وعمد وعيادبرجي بهمد وعمد وكانه

 جباراين محمد نصرالله اين مو وخليل بني فيش بي عمل وضي عمل بي عمل وشيع على وشيع المرب المبله وشهدعمد عمل وشي وشي وشي المرب المبله وشهدعمد عمل وشي وشي وشيال المبله المرب المبله ديكوجي المبله المرب المبله المرب المبله ديكوجي المبله المرب المبله ال

شرعيا قبولا والخيار والانجاب

<sup>(</sup>۱) أى عطىً هذاه. (۲) أى أعطى (۳) أى ابنه من صليه. (1) كلمة فصفاه مصححة عن صفى ومكتوبة فوق السطر. (۵) في الأصل كلمة «الولدة مصححة عن «الوالدة.

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير واضحة في الأصل ولعل المقصود وبناحية تشكي.

\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ARABIC DOCUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD

-- (ب) ۳٦ --

( ظهر الوثيقة )

بعد مزيد السلام عليه لا يخفاه بالله (۱) يا علي ما تبطيشي 
«اننا لكم (۲) ورقه صحبه البرابره انك تبيع لنا سبعة 
او ثمانيه او عشر ارب (۲) بلح من كل بد وسبب 
لان الامر محتاج قوي بالله يا خي من كل بد 
وسبب وارسله عنا (۱) فاننا كنا وشوشين (۱) 
والحمد لله احنا اليوم طيبين واننا لنا خمسه (۱) 
اشهر بطالين وانك تبيع البلح من عند حسين 
ابو راس 
ابو راس

5

الذكان محمد نهني الطين الذكان محمد نهني الطين الإما ندرى) نائه بحضر الدعندنا من كل بد وسبب والسلام

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة بالأصل ولعلُّ المقصود هو ما اقترحنا.

<sup>(\* -</sup> ٢)كذا بالأصل ولعله يقصد «اننا أرسلنا لكم».

<sup>(</sup>۳) أي ءأردب.

<sup>(</sup>٤) لعل المقصود «عندناه.

 <sup>(</sup>٥) لعلها مشوشینه (عامیة) أی مصابین بمرض الزهری.

<sup>(</sup>٦) كلمة وخمسه؛ مكتوبة فوق ولناه.

55. Isl. Mus. 23973/87. 19.5 cm. h. × 15.5 cm. w.

Plate 7, 8

#### Pacto

The peace of God — exalted is He — and His compassion. We specify for that [our] dear brother Mustafā Ḥasan, may God — exalted is He — make him great. Amen. After greeting him, it is not hidden from him (i.e. 'you') that we are thinking of you much, etc. There is not hidden from him (i.e. 'you') that of which we inform you,

5] O Mustafa, O brother, that you are our authorised representative — authorised representative after me (? — 'aqibi').

O my brother, you — O Mustafa — are my authorised representative to cultivate the jurf of the garden (taking j. nāna as junayna)

of Bint Bashir; the jarf of Abu Haddad is to be cultivated by Bint (leg. lbn?)

Farhani; the palms from the garden going southwards towards Tushqa

are to be taken [scil. by Muḥammad Ja'far] on a half and half basis (munāṣafa). You, O brother, are our authorised representative, a legally

0] authorised representative - you, Ḥasan Farḥanī and Muḥammad Ja far.

O Mustafa, brother, bring them

and give them their due.

From Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Jalīl Yāzijī

Right margin and take 'Ìsā aghāh to the naliiya of the west of Tushqa, and clear what is owing to your sister from Tawil 'Alī and take with you Muḥammad jūrbajī (sic) and Bashir Sulayman and Hasan Farḥani and may God - exalted is He keep you. Peace.

#### Verso

On this date, the *amir* Isā Bayram *aghāh* came to the *nāḥiya* of the west of Tushka, accompanied by a body of troops, on account of Āsha bt. Ḥasan Abd

# TRANSLATIONS AND SUMMARIES

29

al-Jalīl Yāziji — on account of her inheritance and her marriage settlement (sadāq) specified as owed by

Mustafā. Muḥammad Ismā'īl and his children are the legatees of Ṭawīl 'Alī, and Mustafā Ḥasan

- [5] is the authorised representative for his sister, for payment of the marriage settlement. The late  $Taw(\overline{i})$ 
  - in his lifetime, twenty-three piastres and, as a clothing allowance (haqq kisā), he gave them half a būra of palms in Tushka, in al-Khōr, in [their own] possession. Similarly in the west of Tushka, he gave three-
  - of the sāqiya of Ḥākim in respect of the value (haqq) of a slave (khādim) [of hers], being lifteen piastres.
  - after his death, Muḥammad Ismā'īl and his children gave [her] a [gold] bunduqī worth fourteen piastres,
- [10] as well as fifteen qirais in three buras of palms in the saqiya of Surur worth fifteen piastres. In addition, [there is a sum of] twelve piastres for redemption of the land, [this being] the share of 'Abd al-Jalil (scil. her grandfather) in the saqiya of Surur, which was pledged with Tawil 'Ali for twelve piastres. [This] will continue [to be regarded] as the case

he brings the tadhkira in which the amount of the money is written. The remainder of the marriage

is thirteen piastres. That has passed in the daytime of Wednesday, 2 Jumād $\langle \bar{a} \rangle$ 

11, in the year 1148 (20-21 October, 1735).

# Witnesses

| Witnessed by<br>Ḥasan<br>Aḥmad <i>shurbajī</i> | Witnessed by<br>Wali sanjaq | Witnessed by<br>Aḥmad Ḥasan<br>aghāh | Witnessed<br>by Muḥammad<br>Bayram <i>aghāh</i> | Witnessed by<br>'Îsâ<br>Bayram<br>ayhâh |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |                             |                                      |                                                 | ughüh                                   |

Right margin

That has passed with joy and gladness, and God gives success in achieving what is right. Witnessed by: the writer of this, Sulayman Bashīr Muhammad Īwāb Muştafā aghāh



Document 55 recto

CKANYAV

لما كان بتارسه بن المهتري والما المهتري والما الما المهتري المهتري المهتري والما المهتري والما المهتري والمهتري والمعتمل والما والم

Document 55 verso

# (وجه الوثيقة)

والسلام وكلففح سلام الله تعالي ورحمته نخص بذلك رالة ملك فرحني علي الاخ العزيز مصطفي حسن اعزه الله تعالى امين(١١) بسي بعد السلام عليه لا يخفاه ان خاطرنا عندك ناليك يمشيان (۲) پیچنی مجب سمع كثير قوي والي غير ذلك لا يخفاه الذي نعرفك به فكعه يا مصطفي يا اخي انك وكيلنا وكيل عقبى 620061 يا اخي انك يا مصطفي وكيلي يزرع جرف جنانة ُ على (°) من طويل بنت بشیر وجرف ابو حداد یزرع بنت (۲) فملتخا بتح فرحني ونخل من الجبانه مقبل الى تشقه ايمحكث مقشة ببمخ یاخذهم (۳) مناصفه وانك یا اخ وكیلنا وكیلا قيح لنب شرعي انت وحسن فرحني ومحمد<sup>(۱)</sup> جعفر 10 ه الحالم بيحسيه ویا مصطفی اخ انکم تحضرهم لخاخة من عند محمد (ختم) وتديهم حقيقتهم

حسن عبد الجليل

يازجي

<sup>(</sup>١) كلمة «آمين» مكتوبة تحت «تعالى» في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ءبنت، ولعله يقصد ءابن فرحني، كما هو واضح من بقية النص.

<sup>(</sup>٣) فاعل «یاخذهم» غیر مذکور ولعله «محمد جعفر» کما ترشحه بقیة النص.

<sup>(</sup>٤) كلمة «محمد» مصححة في الأصل عن كلمة مشطوبة وغير واضحة.

<sup>(</sup>٥) توجد بعد «علي» كلمة مشطوبة وغير واضحة.

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير واضحة.

15

# وجرا ذالك ، بطب التلوب وانشراح أحدور والله الموفق ا، برنام عانب ع

# ( ظهر الوثيقة )

لما كان بتاريخه ان الامير عيسى بيرم اغاه حضر في ناحية غرب تشكه وفي صحبته جمعة(١) من العسكر بسبب عاشه بنت حسن عبد الجليل يازجي بسبب ميراثه وصداقه المكتتب على المرخوم طويل على مصطفى وان محمد اسهاعيل واولاده ورثاو<sup>(۱)</sup> طويل على ومصطفى حسن وكيل عن اخته في سداد الصداق وان المرحوم طو (يل) على كان اعطاهم في حياته ثلاثة وعشرين قروش وفي حتى كسا اعطاهم نصف بورة غل في تشكه في الخور ملكا وكذالك في غرب تشكه اعطاه ثلاثة اخماس في ساقية حاكم في نظير حق خادم بخمسة عشر قروش ثم بعد ذالك بعد وفاته محمد اسماعيل واولاده اعطو بندقي باربعه عشر قرشا<sup>(٣)</sup> وكذالك في ساقية سرور في ثلاثة بورات نخل خمسة عشر قبراط بخمسة عشر قروش وبعد ذالك اتنعشر قروش تحت فدا الارض °كان مرهوانا حسة (<sup>11)</sup> عبد الجليل في ساقية سرور عند طويل علي اثني عشر قرش باقي تحت ذالك لما بحضر التذكره المكتوبه بقدر المال والباقي من الصداق عليه ثلاثة عشر قروش وجرا ذالك في نهار الاربع ثاني في جماز الاخر سنه ۱۱٤۸

شهود الحال

شهد بذالك شهد بذ شهد بذالك شهد بذالك شهد الك محمد عیسی احمد حسن ولي سنجق بذالك بيرم اغاه اغاه بيرم حسن أغاد احمد شرنجي

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل والمقصود وجاعة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعل المراد ،ورثواء.

ر. . (٣) توحد بالأصل بعد «اربعه عشره وفوق «قرشاه جزه من كلمة هو «حدوه ولمله كان سيكتب «حدوية». (٥ - ٤)كذا بالأصل ولعل المقصود موهى حصة عبد الجابل التي كانت مرهانة.

57. Isl. Mus. 23973/57. 19 cm. h. × 15 cm. w.

Receipt by: sittī Fāṭima bt. Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Jalīl Yāzijī

from: Bashīr Sulaymān Khalīl aghāh

of: twenty-eight piastres, each piastre being thirty nisf fidda

for which is pledged: the whole of the share of Muhammad Nūr b. Muhammad 'Alī in the nāḥiya of QBD in the sāqiya of Yāzijī, this having been given to her by him as marriage settlement (sadāq) legally specified as owed by him

Dated: Monday, 15 Dhū 'l-Qa'da, 1154 (22-23 January, 1742)

#### THE ARABIC TEXTS

- 04 -

[سبب تحريرها ] (۱۱ وموجب تسطيرها هو [ انه في تا ]ربخه اقرت واشهدت [ على نفسها ] المرمة العاقلة في إ سحت عقلها وسامت بدنها (۱۱ من غير اكراه ولا اجبار (۱۱ من غير اكراه ولا اجبار (۱۱ من غلط المبليل بازجي ستى فاطمه بنت محمد حسن عبد الجليل بازجي انها اخذت وتسلمت وقبفت المي (۱۱ بشير سليان خليل اغاه ثمانية وعشرين قروش كل قرش ثلاثين نصف ففه وارهنت قروش كل قرش ثلاثين نصف ففه وارهنت له تحت ذالك جميع حصت محمد نور ابن عمد على بناحية قبض في ساقبه بازجي ان عمد نوري المذكور اعطاها لفاطمه المذكور تحداقها المكتب عليه شرعا وان فاطمه المذكور ارهنت المي عند بشير المذكور ...

بقدر المذكور رهنيا صحيحا شرعيا

مشمولا بالانجاب والقبول وبه شهدنا والله خبر

الشاهدين تحريرا في الاثنين المبارك في خامس

عشره شهر ذي القعده سنه ۱۱۵۵ (۱) الرابقة مقطرية وعتبيل أن تكون الكلبات الهذونة هي ما الفرحناه بين الأفراس. (۲) أي وسعة عقلها وسلامة ...ه. (۲) توجد بعد كلية ماجياره عبارة متطوية هي دانها اخذت وتسلمت.

15

کان احمد محمد عبد اختیان نوب ملحق رقم (٩) الصور والأشكال الأثرية \_\_ الملاحق \_\_\_\_\_\_100\_\_

- (١) قبة الشيخ أدريس ود الارباب بالعيلفون.
- (٢) قبة الشيخ النجمى بن الشيخ حمد ولد ادريس.
- (٣) قصر ملوك دنقلا، حول الملك برشنبو قاعة الطابق الأعلى إلى مسجد في سنة ١٣١٧ م.
- (٤) شاهد قبر كتب بالعربية، اكتشفه آدامر ضمن مجموعة من شواهد القبور فى جزيرة مينارتى ببلاد النوبة، وتعتبر شواهد القبور من الدلائل على تعايش المسلمين والنوبيين والنوبيين فى النوبة السفلى منذ القرن الأول الهجرى.
  - (اللوحة بأسم فاطمة بنت ابراهيم بن اسحاق بن عيسى).
- (٥) تمثال خشبى لاحد القواد الصليبيين، عثر عليه ضمن حفريات اتيرى، وأيضا: صليب تم اكتشافه فى قبر اسقف من اواخر الاساقفة بكنيسة فرس (حوالى سنة ١٣٠٠م).

# متحف الخرطوم القومى.

- (٦) قطعتان من الفن الفخاري النوبي كلاهما من دنقلا.
- (v) نماذج من الاوانى الفخارية والزجاجية المكتشفة فى قصر أبريم وعيذاب عن: (The Cemeteries fo Qasr Ibrim, A report of the excavations conducted by W.B. Emery im 1961 by A.J. Mills. Egypt Exploration Society, London 1982, Pl LXXX VII.
  - (٨) منظر قصر أبريم الواقع في النوبة المصرية.
  - (٩) تحصينات نوبية قديمة مبنية على رأس جبل في جزيرة قرب عكمة.

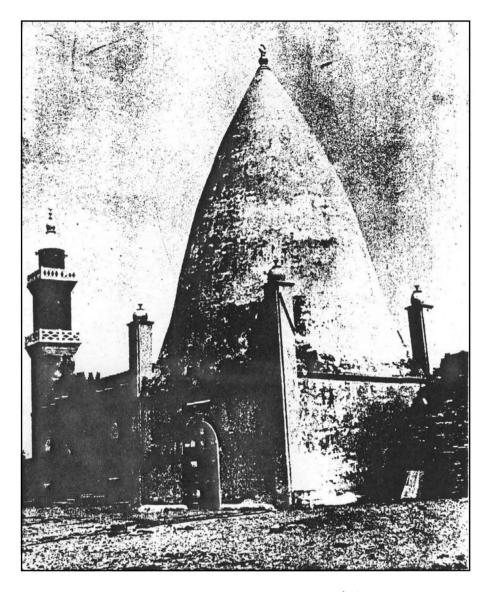

(١) قبة الشيخ ادريس ود الارباب بالعليفون

\_\_ الملاحـق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



(٢) قبة الشيخ النجمى بن الشيخ حمد ولد ادريس



(٤)

\_ الملاحق \_\_\_\_\_000\_



(٥) يسارك: التمثال الخشبى لاحد الصليبيين من حفريات أتيرى – يمينك: صليب تم اكتشافه في قبر اسقف من اواخر الاساقفة بفرص (حوالي سنة ١٣٠٠م)



قطعتان من الفن الفخارى النوبى كلاهما من ةنقلا: اناء معلق يوضع فيه المصباح وستار للشباك (شعرية) بشكل صليب – متحف السودان القومى.

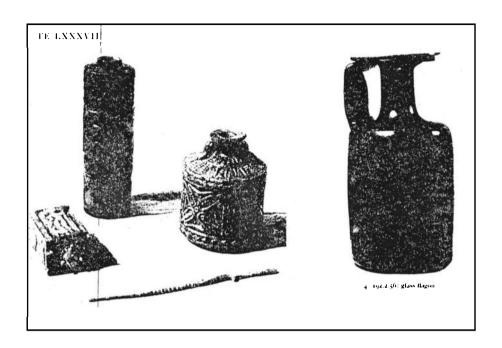





5. 162.23.33: glass bottle

\_\_\_ الملاحــق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_







# ملحقرقم(١٠)

الاشكال التوضيحية التي تمثل العصر الملوكي في مصر، وبلاد النوبة (سودان وادى النيل).

شكل رقم (١)، (٢) زخارف البيوت النوبية

شكل رقم (٣) من قباب أسوان

شكل رقم (٤) كنيسة عبد الله نرقى بالنوبة

شكل رقم (٥) تاج نوبى من العصر المسيحى

شكل رقم (٦) نقش قبطى بالنوبة

شكل رقم ٧، ٨ من الاثاث النوبي

شكل رقم ٩، ١٠ ادوات المنزل في اسوان والنوبة

شكل رقم (١١) صينية من جبل عدة بالنوبة

شكل رقم (١٢) من وسائل التسلية قسطل بالنوبة

شكل رقم (١٣ ابريق مزخرف بالنوبة

شكل رقم (١٤) قنينة من جبل عده بالنوبة

شكل رقم (١٥) حلى من الذهب

شكل رقم (١٦) انية فخارية بالنوية

شكل رقم (۱۷)، (۱۸) فخار النوبة

شكل رقم (١٩)، (٢٠) من أدوات المرأة النوبية

شكل رقم (٢١) مخطوط من العصر المملوكي من قصر ابريم بالنوبة

شكل رقم (۲۲) مخطوط من قصر ابريم

شكل رقم (٢٣) ، (٢٤) نماذج من شواهد القبور

\_ الملاحــــة، \_\_\_\_\_\_\_\_\_



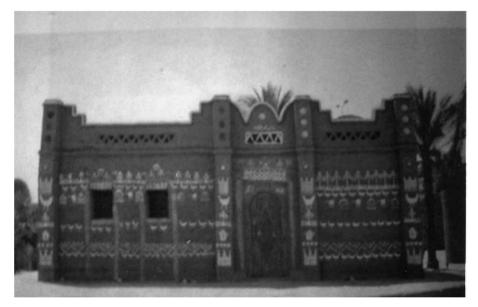

شكل رقم (١)، (٢) زخارف البيوت النوبية (متحف النوبة)

Ahmed. M. Al Hakem: Reflectins and Comments on M.wenzel's House Decoration in Nubia; Wenzel (M) House Decortion in Nubia London

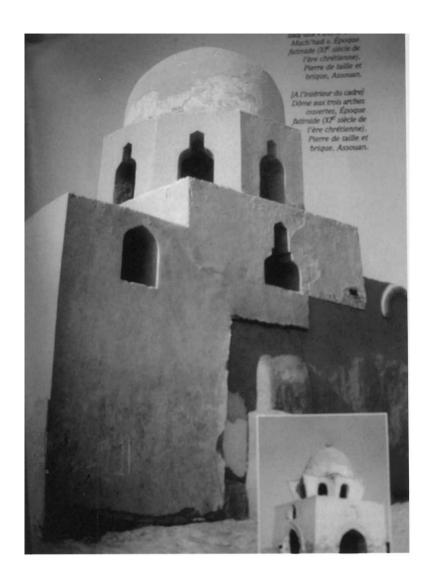

شكل رقم (٣) نموذج من قباب أسوان (قبة المشهد، قبة الجانب الجنوبى؛ وهى من العصر الفاطمى، القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى) المرجع 67 Musée de la Nubia, p. 67

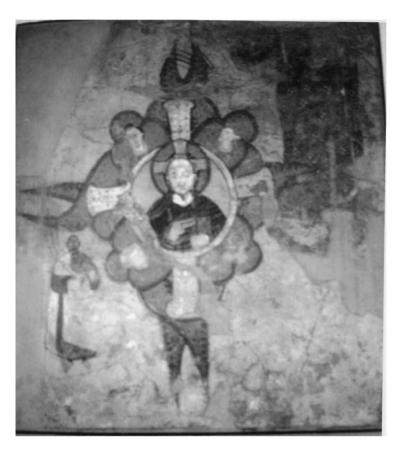

شكل رقم (٤) من كنيسة عبد الله نرقى بالنوبة؛ وهي تمثل الظهور الالهي مع الصليب: تمثل الحقبة المسيحية لممالك النوبة. انظر: محمد غيطاس: التصوير في بلاد النوبة، ص ١٨٩ Nubie, p65.

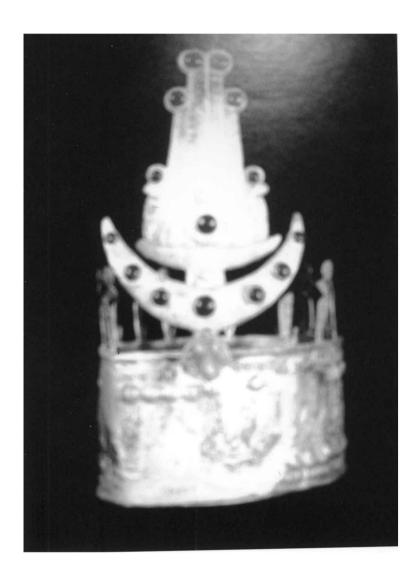

شكل رقم (٥) تاج يمثل امتزاج من الفن المروى والفن البيزنطى من الفترة المسيحية بالنوية مطعم بالفضة واللؤلؤ. وجد في البلينة بالنوية Ballana Nubie Musée de la Nubie, p69.



شكل رقم (٦) نقش قبط على حجر الجير وجد بمنطقة النوبة فيه نقش على شكل طائر النسر، وهو يرجع إلى الفترة المسيحية بالنوبة Musée de la Nubie, p63.

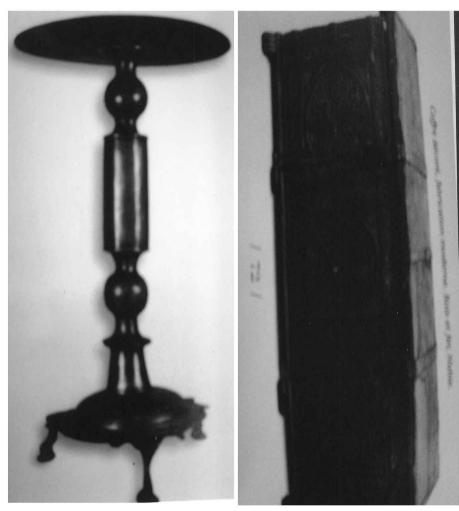

شكل رقم (۷)، (۸)
من الاثاث النوبى:
خزانة نوبية، مصنوع من الخشب، مزخرف برسومات، يستعمل لحاجات العروس
العروس
شمعدان من العصر الفاطمى، قصر ابريم – النوية
Qaser Ibrim, Nubia
Musée de la Nubie, p72.

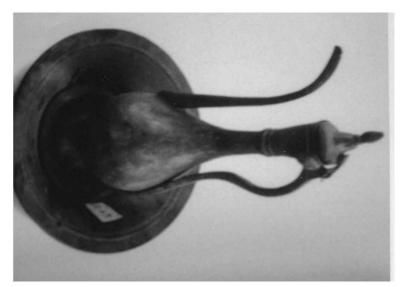

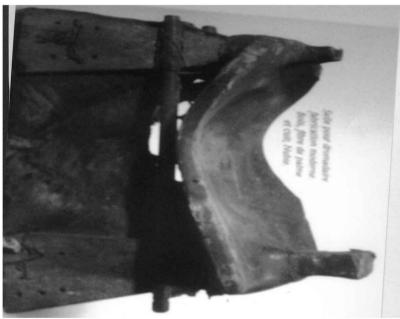

شكل رقم (٩)، (٩) ابريق على شكل فاكهة الكمثرى، مكون من ثلاث قطع صناعة حديثة من النحاس، باسوان. كرسى من خشب النخيل، والمعدن، صناعة حديثة بالنوبة Musée de la Nubie, p72-73.

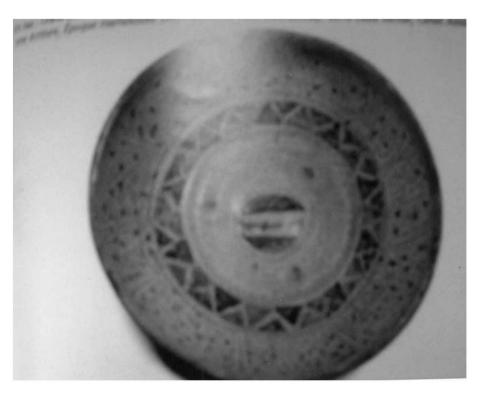

شكل رقم (١١) صينية كبيرة بيضاوية ملونة باللون الاصفر، فيها خطوط من الكتابة التى ترجع الى القرن الثامن الهجرى، الرابع عشر الميلادى العصر المملوكى جبل عدة بالنوية Gabel Adda Nubie C.F: Musée de la Nubie, p69.



شكل رقم (۱۲)

نموذج لوسائل التسلية لعبة خاصة بالنساء مكونة من خمسة عشرة قطعة من العاج، وخمسة عشرة قطعة من الابنوس؛ خشب مطعم بالعاج والفضة والابنوس من القرن السادس الى الثامن الميلادى من منطقة قسطل بالنوية Nubie

C.F: Musée de la Nubie, p66.

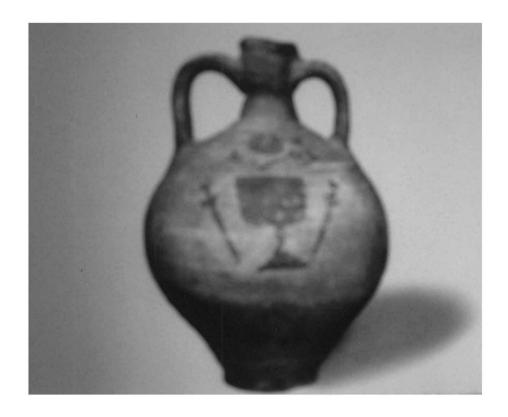

شكل رقم (١٣) أبريق مزخرف برسومات عبارة عن كأس وسيفين من العصر المملوكي القرن الثامن الهجرى ، الرابع عشر الميلادى (فخار جبل عدة – النوية) Gabel Adda Nubie

C.F: Musée de la Nubie, p69.

\_ الملاحــــة، \_\_\_\_\_\_\_110\_\_\_\_

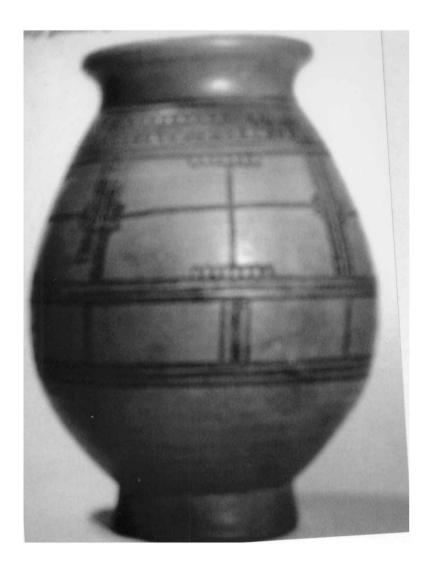

شكل رقم (١٤) قنينة كبيرة مزينة بأشكال هندسية سوداء ترجع الى القرن السادس Gebel Adda Nubie ، الميلادى (جبل عدة بالنوية ، C.F: Musée de la Nubie, p66.

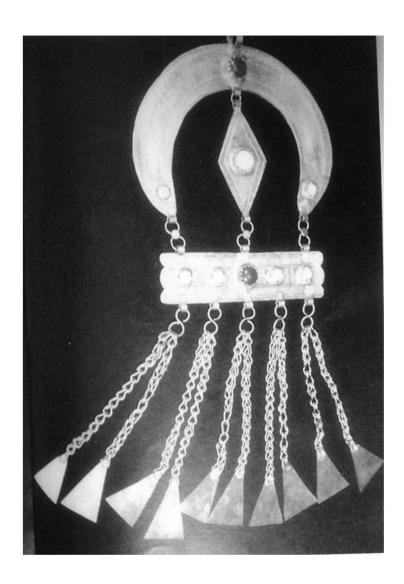

شكل رقم (١٥) حلى من الذهب مزخرف باحجار حمراء وزرقاء محلى بالورود الزرقاء والحمراء Musée de la Nubie, p71.

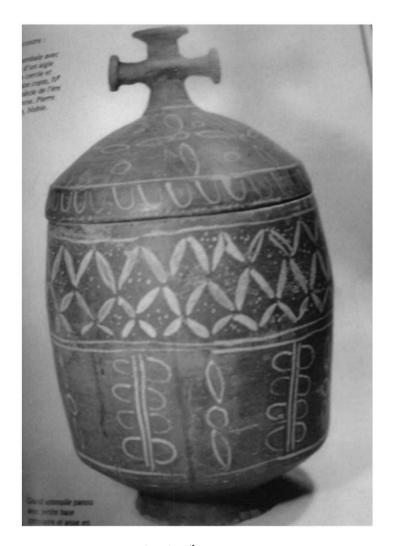

شكل رقم (١٦) آنية فخارية كبيرة بقاعدة صغيرة دائرية، وغطاء قمته على شكل صليب، ترجع الى القرن العاشر الميلادى من الحقبة المسيحية بالنوية من وادى السبوعه بالنوية Wadi Essebau Nubie من وادى السبوعه بالنوية





شکل رقم (۱۷)، (۱۸) فخار النوبة وعاء من الفخار من خزف استخدم في الفترة المسيحية بالنوبة Musée de la Nubie, p51.

\_719-

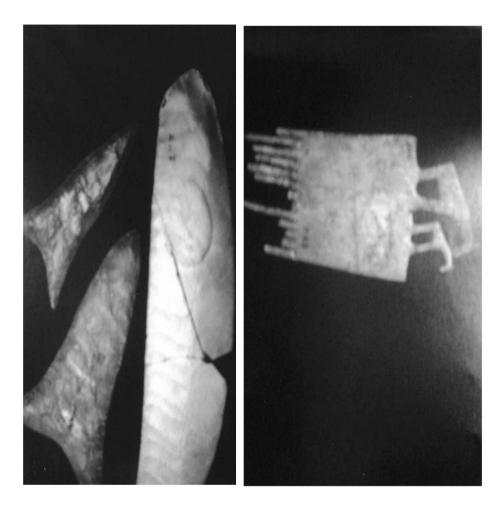

شكل رقم (١٩)، (٢٠) من ادوات المرأة النوبية فى المنزل. - مشط من العاج تستعمله المرأة النوبية ضمن أدوات الزينة. - نصل سكين من الحجر الصلب الذى اذا اصطدم بالحديد يعمل شرر صغير، وجد ضمن منطقة كشتمنه بالنوبة، ودرع فى شكل ذيل سمكة من الحجر الصلب

C.F: Musée de la Nubie, p49.



شكل رقم (٢١) مخطوط من العصر المملوكى (القرن الثامن الهجرى، الرابع عشر الميلادى، على ورق الكاغد؛ مكتوب بالحبر الأسود: وجد بقصر أبريم بالنوية Qaser Ibrim, Nubie

Musée de la Nubie, p70.

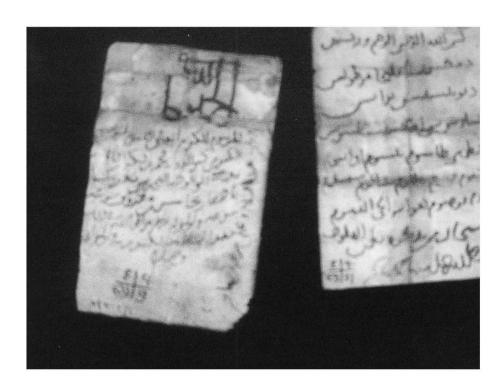

شكل رقم (٢٢) مخطوط من العصر العثمانى (القرن السادس عشر الميلادى، يحوي بعض الآيات القرأنية) مكتوب بالخط الاسود، وجد بقصر أبريم بالنوبة Qaser Ibrim, Nubie Musée de la Nubie, p70.

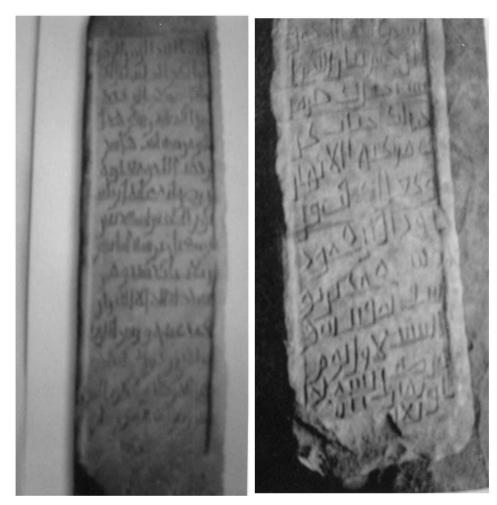

شكل رقم (٢٣)، (٢٤) شاهد قبر وجد فى دبيره مؤرخ من عام ٣٨٨هـ/٩٩٨. شاهد قبر مكون من خمسة عشرة سطرا، عليه كتابة بالخط الكوفى من العصر الاخشيدى. من تافا بالنوبة Tafa, Nubie Musée de la Nubie, p68.

## المؤلف في سطور

### دكتور كرم كمال الدين الصاوى باز.

- دكتوراه التاريخ الإسلامي والوسيط، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة ١٩٩١م. امتياز بمرتبة الشرف.

#### الخبرة الاكاديمية:

- الأشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة القاهرة.
- استاذ مساعد بالمملكة العربية السعودية (الرياسة العامة لتعليم البنات) جيزان الرياض.
- استاذ مساعد التاريخ الاسلامي والوسيط بمعهد البحوث والدراسات الافريقية، جامعة القاهر.
- شارك بأوراق بحثية في مؤتمرات عدة في جمهورية السودان، وتشاد، والمملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، والجماهيرية العربية الليبية ومالي.
- الباحث التقنى بمركز البحوث والدراسات البردية بجامعة عين شمس ١٩٨١ ١٩٨٨ م ٠ شعبة البرديات العربية) .
  - عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.

#### بعض الأبحاث العلمية التي نشرت:

- الصراع بين العرش والعلماء في سنغاى من 1374 1878 + 1878 1878 معهد البحوث والدراسات الافريقية (نشرة خاصة محكمة، العدد 1878 عام 1998 معهد البحوث والدراسات الافريقية (
- ديوان الكانم والبرنو: نموذج مبكر للعروبة والاسلام في تشاد، ندوة اللغة العربية في تشاد الواقع والمستقبل يناير ٢٠٠١م.
- كلوة مركز الثقافة العربية الاسلامية في شرق افريقية عصر اسرة المهدلي العربية 777 378هـ/ 1777 1817م ندوة اتحاة المؤرخين العرب بالقاهرة (الندوة الثامنة عام ٢٠٠١م.
- نظم التجارة الصحراوية بين المغرب الاقصى والسودان الغربى فى الفترة من ق ٨-١٠ نام ١٦-١٤ م) تونس ندوة الصحراء والانسان معرفة لكسب المهارات وحسن التصرف ٢٧-٢٩ ديسمبر ٢٠٠٣م.
- البيت والعائلة السنغائية زمن أسرة الأسكيين، ندوة المجتمعات الافريقية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية، مايو ٢٠٠٥م جامعة القاهرة.
- مصر والنوبة في عصر الولاه دراسة في التاريخ الاجتماعي في ضوء أوراق البردي العربية، مكتبة الانجلو المصرية ٢٠٠٦ .

| ٧                     | _ القهرس                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       | قدمة                                                                   |
|                       | يصل الأول:                                                             |
| وية                   | أسباب ومظاهر إضمحلال ممالك الن                                         |
| ﻪ واقامتهم بها ــــــ | <ul> <li>اندفق العرب المهاجرين إلى بلاد النوبة وأرض البج</li> </ul>    |
|                       | يا: استتباب النفوذ المصرى بين النيل والبحر الأحمر_                     |
| أفريقيا وأثره على     | ثا: الصراعات الاقليمية في هضبة الحبشة وشرق<br>التدخل المصري في النوبة. |
|                       | عا: ضعف النظام الكنسي وانحلاله بالنوبة.                                |
| صر، وأثر ذلك على      | مسا: ضعف التجارة الدولية، وانقطاع التجارة مع مه ممالك النوبة.          |
|                       | صل الثانى:<br>سقوط ممالك النوبة المسيحية                               |
| لك في بلاد النوبة.    | المماليك وصراعهم مع القوى المحلية في مصر وأثر ذ                        |
| :¿                    | موقف مصر من النوبة في عصر دولة المماليك الأولى                         |
|                       | حملة الظاهر بيبرس                                                      |
| ۲۷۲۱م، ۲۱۷ هـ-        | انهيار مملكة دنقلا المسيحية (ما بين ٦٧٥هـ-<br>١٣١٢م) .                 |
|                       | حملات المنصور قلاوون                                                   |
|                       |                                                                        |

|                | – الاتصالات بين النوبة والصليبيين.                       |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| _              | – الموقف في عهد سلطنة الناصر محمد.                       |
|                | <ul> <li>أمراء ربيعة الكنوز يرثون عرش النوبة.</li> </ul> |
|                | – الموقف في عهد الأشرف شعبان.                            |
|                | الفصل الثالث:                                            |
| ى سياسية جديدة | سقوط مملكة علوة وظهور قوع                                |
|                | – سوبا عاصمة علوة المسيحية.                              |
|                | – اسباب ضعف سوبا                                         |
|                | – أحداث سقوط علوة                                        |
|                | – أسباب سقوط علوة .                                      |
| وبة            | – القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بأرض النو             |
|                | – مشيخة العبدلاب:                                        |
|                | أصل العبدلاب وموطنهم الأول                               |
|                | انشاء قرى عاصمة العبدلاب.                                |
| ها             | حدود دولة العبدلاب ومناطق نفوذ                           |
|                | - سلطنة الفونج الإسلامية:                                |
|                | أصل الفونج وموطنهم.                                      |
|                | الأصل الأموى.                                            |
|                | الأصل الشلكاوي.                                          |
|                | الأصل الدرناوي.                                          |

# الفصل الرابع:

| النتائج الاقتصادية لسقوط ممالك النوية.                 |
|--------------------------------------------------------|
| - الزراعة وتربية الحيوان.                              |
| – التعدين،                                             |
| - الحرف والصناعات التقليدية.                           |
| - التجارة .                                            |
| الرقيق – أهم السلع النوبية.                            |
| التجارة الكارمية.                                      |
| الاتصال التجارى بين عيذاب ومقره وعلوة.                 |
| المعاملات التجارية.                                    |
| - طريق القوافل.                                        |
| الطرق المؤدية إلى أهم الثغور النوبية على البحر الأحمر. |
| القصل الخامس:                                          |
| النتائج الاجتماعية لسقوط ممالك النوبة.                 |
| - التكوين الاجتماعي لشعب سودان وادى النيل:             |
| - العنصر العربي الوافد على سودان وادى النيل.           |
| - مجموعة الجعليين.                                     |
| - مجموعة جهينة                                         |
| – مجموعة الكواهلة.                                     |
| - قبائل البجاه                                         |
| - الاقليات من النوبيين المسيحيين.                      |
| - التكاررة – العبيد– المماليك والأتراك.                |

| ممالك النوية فى العصر ا                  | <u>~~~</u>                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| صة في مجتمع سودان وادي النيل.            | – العادات الاجتماعية الخار           |
| العربية.                                 | – الزواج في ضوء الوثائق              |
|                                          | <ul> <li>النفقة (الطلاق).</li> </ul> |
|                                          | – عادة الشلوخ.                       |
|                                          | - الأنساب العربية.                   |
|                                          | - الختان - أربعون الولادة            |
|                                          | <ul> <li>المبلس – الزينة.</li> </ul> |
| ى فى الزخارف المعمارية بالنوبة.          | - المسكن - الأثر الإسلام             |
|                                          | – المأكل والمشرب                     |
|                                          | – المأتم والاحزان                    |
| ينية (القتل الطقسى عند الفونج).          | – الاحتفالات والطقوس الد             |
|                                          | القصل السادس:                        |
| قافية لسقوط ممالك النوية.                | النتائج الثا                         |
| حياة الثقافية.                           | أولا: العوامل المؤثرة في الـ         |
| ي الاسلام                                | – انتشار الدعوة الى                  |
| مربية واستقرارها وأثر ذلك في لهجات السود | – انتشار القبائل الع                 |
| · المؤثرة في تطور السودان الثقافي.       | – العوامل الخارجية                   |
| في السودان واسهامها في الانتاج العلمي    | ثانيا: أشهر المراكز الثقافية         |
| في الانتاج الثقافي.                      | ثالثًا: أسهام هذه المدارس ف          |
| -                                        | الخاتمة                              |
|                                          | المصادر والمراجع                     |
|                                          | • •                                  |

| 177     | الفهـــرس              |  |
|---------|------------------------|--|
|         | – الملاحق.             |  |
| £ Y Y   | الخرائط التوضيحية.     |  |
| £9V     | الوثائق والمخطوطات     |  |
| •A9     | الصور والأشكال الاثرية |  |
| <b></b> | الاشكال التوضيحية      |  |
| 717     | – ا <b>نف</b> هرس      |  |